erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

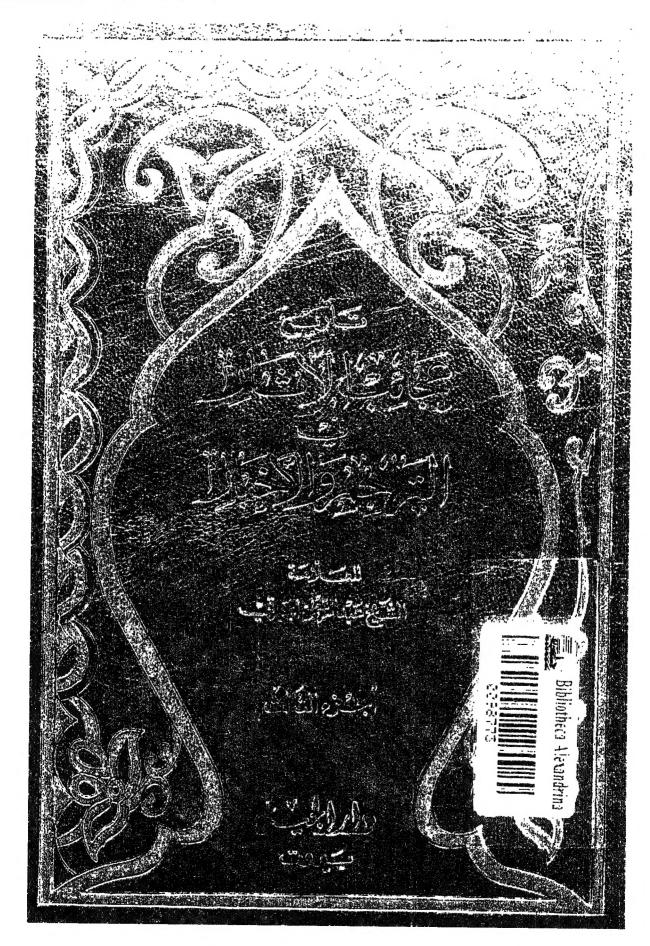







عجائب الآثار في التراجم والاخبار (٣)



# تاريخ عجائب الأثار في التراجم والأخبار

لِلعسَلاَ مَنة الشيخ عَبْ لِرحمل الجسّريّ

الجنزء الثالث

دارائجیشل ئیرُوت



## بني بني المالخ الحماية

وفيه خطف العرب جراية العسكر من عند الزاوية الحمراء وفيه وصل سليمان بك الخازندار وعدى الى جهة طرا فخرج عدة من العسكر خلاف المرابطين هناك قبل ذلك من العسكر والمغاربة فقصدالمرور من خلف الجبل واللحوق بجماعته جهة الشمرق في آخر الليل فوقف المالعسكر وضربوا عليه بالمدافع الكثيرة ، واستمر الضرب من الفجر الى عصر يوم الجمعة ونفذ بمن معه على حماية وقتلوا منه مملوكا واحدا وحضروا برأسه الى تحت القلعة .

وفيه رجع الكثير من عسكر الارنؤد وغيرهم ودخلوا الى المدينة يطلبون العلوفة ،واستسر من بقي منهم ببهتيم وبلقس ومسطرد وقد أخرجوا أهاليها منها ونهبوها واستواوا على ما فيها من غلال واتبان وغير ذلك وكرنكوا فيها ونقبوا الحيطان لرمي بنادق الرصاص من الثقوب وهم مستترون من داخلها ونصبوا خيامهم في اسطحة الدور وجعلوا المتاريس منخارج البلدة وعليها المدافع ، فلا يخرجون الى خارج ولا يبرزون الى ميدان الحرب ، وكلمن قرب منهم من الخيالة المقاتلين رموا عليه بالمدافع والرصاص ومنعوا عن انفسهم واستمروا على ذلك ،

وفيه وردت مكاتبات الى التجار من الحجاز وأخبروا بان الحجاج أدركوا الحج والوقوف بعرفة ودخلوا قبل الوقوف بيومين واخبروا أيضابوف الحج شريف باشا الى رحمة الله تعالى ، وكان من خيار دولة العثمانيين ، ووردت

أخبار ايضا من البلاد الشامية بوفاة أحمد باشا الجزار في سادس عشرين المحسره •

وفي يوم السبت سادس عشره ، ارسلوا تنابيسه الى ارباب الحرف والصنائع بطلب دراهم وزعت عليهم مجموعها خمسمائة كيس فضج الناس وتكدروا مع ماهم فيه من وقف الحال وغلاء الاسعار في كل شيء واصبحوا على ذلك يوم الاحد ، فلم يفتحوا الحواقيت وانتظروا ما يفعل بهم وحضر منهم طائفة الى الحامع الازهر ومر الاغا والوالي ينادون بالامان ، وفتح الدكاكين ، فلم يفتح منهم الا القليل •

وفيه سرح سليم كأشف المجرمجي الى جهة بحرى وأشيع وصول الالفي الصغير اللى المنية واصبح يوم الاثنين اجتمع الكثير من غوغاءالعامة والاطفال بالجامع الازهر ومعهم طبول وصعدوا الى المنارات يصرخون ويطلبون وتحلقوا بمقصورة الجامع يدعون ويتضرعون ويقولون يالطيف وأغلقوا الاسواق والدكاكين ووصل الخبر الى الباشا بل سمعهم مسن القلعة ، فأرسل قاصدا الى السيد عمر النقيب يقول اننا رفعنا عن الفقراء فقال له ان هؤلاء الناس وارباب الحرف والصنائع كلهم فقراء وماكفاهم ماهم فيه من القحط والكساد ووقف الحال حتى تطلبوا منهم مغارم لجوامك العسكر وما علاقتهم بذلك فرجع الرسول بذلك ،وحضر الاغاومعه عدة من العسكر وجلس بالغورية وهو يأمر الناس بفتح الحوائيت ويتوعد من يتخلف ، فلم يحضر أحد ولم يسمعوا لقوله وفي وقت العمس رجع القاصد ، ومعه فرمان برفع الغرامة عن المذكورين ونادى المنادى رجع القاصد ، ومعه فرمان برفع الغرامة عن المذكورين ونادى المنادى ويصرخون ويفرحون ويفرحون و

وفي ذلك اليوم ، عدى محمد علي وجمع كثير من العسكر والمغاربة الى بر الجيزةوبرزوا الى خارج ، فنزل عليهم جملة من العرب فحاربوهمم فقتل بينهم أنفار وانجرح منهم كذلك ، ثم ترفعوا عنهم فرجعوا ومعهم

رأس من العرب، ومع المغاربة قتيل منهم في تابوت وهم يقولون طردناهم وخطفوا بعض مواش وأغنام في طريقهم من الرعيان فقتلوهم وأخذوها منهم، وفي تاسع عشره، حضر كتخدا الباشا كاتب النهار وأمره باحضار ستمائة فرق بن فاعتذر اليه بعدم وجود ذلك، فقال انما تأخذها باثمانها، فقال له ليس على الا التعريف، وقد عرفتك أن هذا القدر لا يوجد وان أردت فأرسل معي من تريد وتكشف على حواصل التجار والخانات فطافوا على الخانات وفتحوا الحواصل، فلم يجدوا الا سبعين فرقا وأكثرها عليه نشانات كبار العسكر من مشترواتهم فرجعوا من غيرشيء ، ثم نودى غي اثر ذلك بالامان ه

وفيه وقعت معركة بسوق الصاغة بين بعض العسكر الذين يتحشرون في أيام الاسواق في الدلالين والباعة ويعطلون عليهم دلالتهم وصناعتهم ومعايشهم وضربوا على بعضهم بالرصاص ، ففزع الناس وحصلت كرشة وظن من لا يعلم الحقيقة من العسكر انها قومة فهربوا يمينا وشمالا وطلبوا النجاة والتوارى ووافق مرور أغات الانكشارية في ذلك الوقت ،فانزعج هو ومن معه وطلب الهرب ، ثم انكشف الغبار وظهر شخص عسكرى مطروح وبه رمق وآخر مجروح فرجع الاغا وأمر بحمله في تابوت ونادى بالامان ،

وفي يوم الجمعة ثاني عشرينه ، قبل المغرب ضربوا مدافع كثيرة من القلعة ،وكذلك في صبحها يوم السبت ولم يظهر لذلك سبب سوى ما يقولونه من التمويهات من وصول الاطواخ وعساكر ودلاة برية تارة بحرية آخرى وفيه أشيع وقوع معركة بين المصرلية والعثمانية ، واخذوا منهم متاريس بلقس ومدافع ، ووصل منهم جرحى دخلوا ليلا وحضر من المصرلية طائفة ناحية شلقان وقطعوا الطريق على السفار في البحر ، وأخذوا مركب ين والعرصات وغلا سعرها ، فخرج اليهم مراكب يقال لها الشلنبات وضربوا والعرصات وغلا سعرها ، فخرج اليهم مراكب يقال لها الشلنبات وضربوا

عليهم بالمدافع وأجلوهم عن ذلك الموضع ، ووصل بعض مراكب من المعوقين و وفي يوم الثلاثاء سادس عشريه ، أرسل الباشا الى المشايخ فذهبوا اليه فاستشارهم في خروجه الى الحرب وخروجهم صحبته مع الرعية ، فلم يصبو بوا رأيه في ذلك ، وقالوا له اذا انهزم العسكر تأمر غيرهم بالخروج واذا كانت الهزيمة علينا وأنت معنا من يخرج بعد ذلك وانفض المجلس على غمير طائل .

وفي او اخره يوم الاربعاء ويوم الخميس ، وقع بينهم مساجلات ومحاربات ومغالبات واحترقت جبخانة العثمانيين وقيل أخذ باقيها ورجع منهم قتلى ومجاريح وانجرح عابدى بك اخو طاهر باشا واحتسرق اشخاص من الطبحية ودخل سلحدار الباشا والوالي وأمامهما رأس واحدة بشوارب كأنه من المماليك .

وفي عصرية ذلك اليوم ، الخرجوا عساكر ومعهم مدافع وجبخانة أيعما محملة على نيف وثلاثين جمسلا .

وفيه ضيقوا على نساء الامراءفي طلب الغرامة وألزموا بقبضها وتحصيلها الست نفيسة وعديلة هانم ابنة ايراهيم بك فوزعتاها بمعرفتهما على باقي النساء وأرسلوا عساكر يلازمون بيوتهن حتى يدفعن ما التزمن به فاضطر أكثرهن لبيع متاعهن ، فلم يجدن من يشترى لعموم المضايقة والكساد وانقضى هذا الشهر والحال على ماهو عليه من استعرار الحروب والمحاصرات بين الفريقين وانقطاع الطرق برا وبحوا ، وتسلط العربان واستغنامه تفاشل الحكام وانفكاك الاحكام ، وكذلك تسلط الفلاحين المقاومين من سعد وحرام على بعضهم البعض بحسب المقدرة والقوة والضعف وجهل القائمين المتامرين بطرائق سياسة الاقليم ولا يعرفون من الاجكام الاأخذ الدراهم باى وجه ، كان وتمادى قبائح العسكر بما لاتحيط به الأوراق والدفاتي بحيث انه لايخلو يوم من زعجان ورجفات وكرشات في غالب الجهات ، اما لاجل امرأة أو امرد أو خطف شيء أو تنازع ، وطلب شربأدنى

سبب مع العامة والباعة او مشاحنه مع السوقة والمتسببين بسبب ابدال حنا نير ذهب ناقص بدراهم فضة كأملة المصارفة من صيارف أو باعة او غير ذلك وتعطل اسباب المعايش وغلو الاسعار في كل شيء وقلة المجلوب ومنع السبل ، ووصل سعر الاردب القمح ستة عشر ريالًا والفول والشعير أكثر من ذلك ، القلته وعزته واذا حضر منه شيء أخذوه لاحتياج العليت قهرا بأبخس الثمن عند وصوله المامن وأجرة طحين الويبة من القمحستية واربعون نصفا مع ما يسرقه الطحانون منها ويخلطونه فيها وأجرة خبيزها عشرون نصفا بحيث حسب ثمن الاردب بعد غربلته وأجرتهومكسهوكلفته وطحينه وخبيزه الى ان يصير خبزا أربعة وعشرون ريالا فسبحان اللطيف الخبير المدبر ومن خفي لطفه كثرة الخبــز وأصناف الكعك والفطــير في الاسواق وسعر الرطل من اللحم الجفط بما فيه من العظم والكبد تسعـــة أنصاف والجاموسي سبعة انصاف الرطل والراوية الماء ثلاثون نصفا والسمن القنطار بألفين وأربعمائة نصف وشح الارز وقل وجوده وغلاثمنه ووصل سعر الاردب الى خمسة وعشرين ريالا والجبن القريش بثمانية عشر نصفا الرطل وأما الخضارات فعز وجودها وغلا لممنها بحيث الاالرطل من البامية بما فيها من الخشب الذي يرمى من وقت طلوعها الى أن بلغت حدالكثيرة بثمانية انصاف كل رطل والرطل قباني اثنتا عشرة أوقية وعـــز وجودالبن وغلا سعره حتى بلغ في هذا الشهرالرطل سبعين ونصفا والسكر العادة الصعيدي خمسة وأربعون نصفا الرطل الواحد والعسل الاسض الغير الجيد ثلاثون نصفا والعسل الاسود خمسة عشر نصفا والعسل القطر عشرون نصفا الرطل والصابون أربعة وعشرون نصفا كل ذلك بالرطل القباني المذى عمله محمد باشا فلاجزاه الله خيرا والشيرج بالفين فضة القنطاروورد الكثير من الحطب الرومي ورخص سعره الى مائة وعشرين نصفا الحملة بعد ثلثمائة نصف ، وأماً انواع البطيخ والعبدلاوى فلم يشتره اكثر الناس لقلته وغلو ثمنه فأنه بيعت الواحدة بعشرين نصفافأقل

وبقى بحال لا تقبله الطبيعة البشرية ، فعند ذلك بيع بنصفين وأما الفاكهة وبقى بحال لا تقبله الطبيعة البشرية ، فعند ذلك بيع بنصفين وأما الفاكهة فلا يشتريها الا افراد الاغنياء أومريض يشتهيها أو امرأة وحمى لغلوهافان وطل الخوخ بخمسة عشر نصفا والتفاح الاخضر كذلك وقس على وذلك لقلة المجلوب وخراب البساتين وغلو علف البهائم وحوز المتسبين وأخذ الرشوات منهم وتركهم وما يدينون ، واما الاتبان فأنها كثرت وانحل معمدها غما كانت ،

شهر ربيع الاول سنة ١٢١٩ استهل بيوم السبت

فيه ، وقع هرج ومرج واشاعات ، ثم تبين ان طائفة من العربان والمماليك وصلوا الى خارج باب النصر وظاهر الحسينية وناحية الزاوية الحمراء وجزيرة بدران جهة الحلى ورمحوا على من صادفوه بتلك النواحي وحالوا بين العسكر الخارجين وبين عرضيهم واخذوا ما معهم من الجراية والعليق والحبخانة فنزل الباشا ومعه عساكر وذهب الى جهة بولاق ، ثم الى ناحية الزاوية الحمراء وأغلقوا أبواب المدينة ثم رجع الباشا بعد العصر ودخلمن باب العدوى وطلع الى القلعة وهو لابس برنسا ثم تكرربينهم وقائم وخروج عساكر ودخول خلافهم و نزول الباشا وطلوعه +

وفي رابعه ، حضر الشيخ عبد الله الشرقاوى من غيبته بالقرين بعد ذهابه الدي المحلة من طندتا .

وفي يوم الخميس سادسه ، حضر هجانة بمكاتبة من عند الالفي الكبير للباشا ، وفيها الاخبار بعزمه على الحضور الى مصر هو وعثمان بكحسن ويلتمس ان يخلوا له الجيزة وقصر العيني لينظر في هذا الامر والفساد الواقع بمصر، فكتب له الباشاجوابا ملخصه على ما نقل الينا انك في السابق عرفتنا أنك مذعن للطاعة وأرسلنا لك بالاذن والاقامة بجرجا وما عرفنا موجب هذا الحضور فان كنت طائعا وممتثلا ماكنت ولك الولاية والحكم بالاقليم القبلي وأرسل المال والغلل ونحو ذلك مسن الكلام وسافروا

يالجواب يوم السبت ثامنه .

وفيه ترفع الامراء المصرلية الى ناحية مشتهروبنها وانتقلوا منمنزلتهم واشاع العسكر ذهابهم وهروبهم •

وفيه وردت مكاتبات من الحجاز واخبروا فيها بموت محمود جاويش الذى سافر بالمحمل وكذلك الحاج يوسف صين في الصرةوان طائفة من الوهابيين حاصروا جدة ، ولم يملكوها وان ببلاد الحجاز غلاء شديدا لمنع الوارد عنهم والاردب القمح بثلاثين ريالا فرانسا عنها من الفضة العددية خمسة آلاف واربعمائة ،

وفي يوم السبت ثامنه ، أرسلوا فعلة وعمالا لعمل متاريس وأبنية بناحية طرا وكذلك بللجيزة وارسلوا هناك مراكب حربية يسمونها الشلنبات وفي يوم الثلاثاء ، خرج محمد علي وحسن بك اخو طاهر باشا السي جهة القليوبية وصحبتهم عساكر كثيرة وأدوات وعدى طائفة من الامسراء الى بر المنوفية وهرب حاكم المنوفية من منوف .

وفي ثالث عشره ، ورد الخبر بوصول مراكب داوات مسن القلزم الى السويس وفيها حجاج والمحمل واخبروا بمحاصرة الوهابيين لمكة والمدينة بوجدة ، وان اكثر اهل المدينة ماتوا جوعا لعزة الاقوات والاردب القمسح بخمسين فرانسا ان وجد والاردب الارز بمائة فرانسا وقس على ذلك ،

وفي خامس عشره يوم السبت ، وصلت مراكب وفيها طائفة من العسكر وهم الذين يسمونهم النظام الجديد الذين يقلدون محاربة الافرنج وأشاعوا انهم خمسة آلاف وعشرة الاف ووصل صحبتهم الاغا الذي كان حضر بالمجدة والبشارة للباشا بالتقليد والاطواخ ، ورجع الى اسكندرية فحضر ايضا وضربوا لوصوله مدافع وشنكا جهة بولاق وارسلوا له خيولا ويرقا وطبلخانات ، وأركبوه من بولاق وشق من وسط المدينة وامامه وخلفه اتباع الباشا والوالي والجنيبات وعسكر النظام الجديد وهم دون المائة شخص والاغا المذكور ومعه أوراق في اكياس حريرملون

وخلفه آخر راكب ومعه بقجة يقال ان بداخلها خلعة برسم الباشا وآخسر معه صندوق صغير وعليه دواة كتابة منقوشة بالفضة وخلفهم الطبلخانات، فلما وصلوا الى القلعة ضربوا لوصولهم مدافع كثيرة من القلعة وعمل الباشا ديوانا في ذلك الوقت بعد العصر وقرأوا التقليد المذكور •

وفي ذلك اليوم ، وصلت طائفة من العربان الى جهــة بولاق وجزيرة بدران وناحية المذبح وخطفوا ما خطفوه وذهبوا بما أخذوه ،

وفيه ورد الخبر بوصول الالفي الكبير الى ناحية بني سويف وعثمان بك حسن في مقابلته بالبر الشرقي •

وفي يوم الانين ، وصل قاصد من الالقي بمكتوب خطابا للمشايسخ العلماء مضمونه انه لايخفاكم اننا كنا سافرنا سابقا لقصد راحتنا وراحة البلاد ورجعنا بأوامر وحصل لنا ما حصل ، ثم توجهنا الى جهة قبلي، واستقرينا بأسيوط بعد حصول الحادث بين اخواننا الامراء والعسكر وخروجهم من مصر ، وأرسلنا الى افندينا الباشا بذلك فانعم علينا بولاية جرجا ونكون تحت الطاعة فامتثلنا ذلك وعزمنا على التوجه حسب الامر فبلغنا مصادرة الحريم والتعرض لهم ، بما لايليق من الغرائم وتسليط العساكر عليهم ولزومهم لهم فتنينا العزم واستخرنا الله تعالى في الحضور الى مصر لننظر في هذه الاحوال فان التعرض للحريم والعرض لاتهضمه النفوس وكلام كثير من هذا المعنى ، فلما وصلتهم المكاتبة أخذوها الى الباشا وأطلعوه عليها فقال في الجواب انه تقدم انهم تركوا نساءهم للفرنسيس واخذوا منهم اموالا ، واني كنت اعطيت له جرجا ولعثمان بك قنا وما فوق ذلك من البلاد ، وكان في عزمي ان أكاتب الدولة واطابلهم وغرتهم امانيهم فليأخذوا على نواصيهم ،

وفيه شرعوا في حفرخندق قبلي الأمام الليث بن سعد ومتاريس. وفي ذلك اليوم، أرسل محمد علي الى مصطفى اغا الوكيل وعليكاشق.

الصابونجي، فلما حضرا اليه عوقهما الى الليل، ثم ارسلهما الى القلعـــة بعد العشاء ماشيين ومعهما عدة من العسكر فحبسا بها .

وفي يوم الخميسعشرينه ، عمل الباشاديوانا وحضرالمشايخوالوجاقلية واظهر زينته وتفاخره في ذلك الديوان وأوقف خيوله المسومة بالحوش وخيول شجر الدر واصطفت العساكر بالابواب والحوش والديوان ووقفت اصناف الديوان باختلاف أشكالهم والسعاة بالطاسات المذهبةعلى رؤوسهم وخرج الباشا بالشعار والهيبة وعلى رأسه الطلخان بالطـــراز الى الديوان الكبير المعروف بديوان الغورى ، وقد اعدوا له كرسيا بغاشية جوخأحس وبساط مفروشا خلاف الموضع القديم فجلس عليه وزعقت الجاويشية وأحضر التقليد فقرأه ديوان افندى بحضور الجمع الكبير ، نمقرأ فرمانين آخرين مضمون أحدهما اكثر كلاما من الثاني ملخصه الولاية وحكايــة الحال الماضية من ولاية علي باشا وشفاعت في الأمراء المصرية ، بشرط توبتهم ورجوعهم ، ثم عودهم الى البغي والفجور وغدر علي باشاالمذكور وظلمهم الرعية بمعونة العسكر، ثم قيام الرعية والعسكر عليهم حتىقتلوهم وآخرجوهم من مصر ، فعند ذلك صفحنا عن العسكر وعفونا عما تقدم منهم وأمرناهم بان يلازموا الطاعــة ويكونوا مع أحمد باشا خورشيـــد بالحفظ والصيانة والرعاية لكافهة الرعية والعلماء وابعاد اهل الفساد والمعتدين وطردهم وتشهيل لوازم الحسج والحرمين من الصرة والغسلال الاوراق ، قامالباشا الى مجلسه الداخل ، ودخل اليه المشايخ فخلع عليهـم فراوى سمور ، وكذلك الوجاقلية والكتبة والسيد احمدالمحروقي، ثم عملوا شنكا ومدافع كثيرةوطبولا، واحضرفىذلك الوقت المعلم جرجس وكبار الكتبة وعدتهم اثنان وعشرون قبطيا ، ولم تجر عادة باحضارهم فخلع عليهم ايضًا ، ثم نزلوا الى بيت المحروقي فتعدوا عنده ، ثم عوقهم الــى العصرة ثم طلبهم الباشا الى القلعة فحبسهم تلك الليلة واستمروا في الترسيم وطلب منهم الف كيس .

وفي يوم السبت ثاني عشرينه ، افرجوا عن مصطفى اغا الوكيل وعلمي كاشف الصابونجي على ثلثمائة كيس •

وفيه حضر محمد على وحسن بك اخو طاهر باشا وطلعا الى القلعة فخلع عليهما الباشا وهنآه بالولاية واستقر بمحمد على والي جرجا وحسن بسك والي الغربية وضربوا لذلك مدافع كشيرة وشنكا ، وعملوا تلك الليلة حراقة وسواريخ من الازبكية وجهة الموسكي والحال انهم لايقدرون ان يتعدوا بر الجيزة ولا شلقان فان طوائف عسكسر الالفي وصلوا الى بسر الجيزة واخذوا منها الكلف والامراء البحرية منتشرون ببر الغربية والمنوفية .

وفيه هرب شخص من كبار الارتؤد يقال له ادريس أغا كان بجماعت معه برشوم التين ، فركب الى المصرلية ولحق بهم وتبعه جماعته وهم نحو المائة وخمسين شخصا .

وفيه أرسل الباشا أغاة الانكشارية ليقبض على علي كاشف من اتباع الالفي من بيته بسوق الانماطيين فأرسل الى الارنؤد فأرسلوا لهجماعة منعوا الاغا من أخذه وجلسوا عنده فأرسل الباشا من طرفه جماعة اقاموا محافظين عليه في بيته، ثم ان سليمان اغا كبير الارنؤد الذى التجأ اليهم المذكور، حضر اليه وأخذه الى داره بالازبكية وصحبته الامير مصطفى البردقجي الالغي أيضا م

وفي يوم الاثنين ، وصل شخص رومي بمراسلة من عند الالفي السى الباشا ، فعند ماقرأ الباشا المراسلة أمر بقتله حالا فرموا عنقه برحبة القلعة وحضر أيضا مملوك بمراسلة من عند عثمان بك حسن يذكر فيها حضوره مع الالفي وانه الغتر بكلامه وتمويهاته عليه وان بيده اوامر شريفة من اللدولة ومن حضرة الباشا بالحضور ، ثم ظهرائه لم يكن بيده شيء وان عثمان بك معتشل لما يأمره به الباشا وأمثال ذلك فكتب له جوابا وخلع على ذالك المملوك ورجع سالماه

وفي يوم الاربعاء سادس عشرينه ، افرجوا عن النصارى الاقباط بعد ما قرروا عليهم ألف كيس خلاف البراني وقدره مائتان وخمسون كبسا ، ونزلوا الى بيوتهم بعد العشاء الاخيرة في الفوانيس .

وفيه وصل الآلفي الصغير وانتشرت خيوله الى بر انبابة ، فرمواعليهم مدافع من المراكب وبولاق ورفعوا الغلة من الرقع وأشيع ان الالفي الكبير وصل الى الشوبك وعثمان بك حسن ، وصل الى حلوان ورجع ابراهيم بك والبرديسي ، وباقي الامراء الى ناحية بنها بعدما طافوا المنوفية والغربية ، وقبضوا الكلف والفرد وخرج كثير من العسكر الى معسكرهم ناحية شلقان وما وازاها الى الشرق وخرج ايضا عدة من العسكر الى ناحية طرا والجيزة ،

وفيه أرسل الالفي الصغير ورقة لشخص من كبار العسكر مقطوع الانف، كان من اتباعه حين كان بمصر يطلبه للحضور اليه ويعده بالاكرام وان يكون ، كما كان في منزلته عنده فأخذ الورقة والرسول الى الباشأ فأمر بقتل المرسال ، وهو رجل فلاح فقطعوا رأسه بالرميلة ، وأنعم على مقطوع الانف بعشرين الف نصف فضة وشكره وقبل ذلك بأيام وصلت هجانة من العريش وأخبروا بورود عساكر من الدلاة وغيرهم معونة لمن بمصر ، واختلفت الروايات في عدتهم فالمكثر من كذابي العثمانية يقولون عشرة آلاف والمقل من غيرهم يقولون ألفان او ثلاثة

وفي يوم الاربعاء ، تواترت الاخبار بقربهم من الصالحية وانتقل الامراء البحرية الى بلبيس وركب منهم عدة وافرة لملاقاة العسكسر الواردين ، وخرج كثير من العسكر الخيالة والرجالة الى جهة الشرقية ببلبيس ، ونقلوا عرضيهم من ناحية البحر وردوا الكثير من اثقالهم الى المدينة ،

وفي يوم الخميس ، أحضر الباشا طائفة اليهود وحبسهم وطلب منهما الفه كيس واستمروا في الحبس .

وفيه رجع الالفي الصغير من ناحية انبابة الى جهة الشيمي باستدعاءمن

سيده وأشاع العثمانية انهم ذهبوا ورجعوا من حيث اتوا لعجزهم وعدم قدرتهم عليهم ، وكان في ظنهم امور لاتنم لهم كما ظنوا ولحقتهم جميع العساكر من الجهـة الشامية .

وفيه ارسلوا ملاقاة للعساكر الواردين وفيها قومانية وجبخانة ولوازم على ستين جملا ومعهم هجانة ، فعندما توسطوا البرية احاط بهم العربان واخمذوهم .

وفيه تسحب اشخاص من كبار العسكر باتباعهم وذهبوا الى المصريبين وانضموا اليهم فمنهم من ذهب الى قبلي ومنهم من ذهب الى بخرى وفيه عدى الالفي الكبيروالصغيرالى البر الشرقي عند عثمان بك وترفعت مراكبهم الى قبلي و

وفيه حضر عابدى بك وحسن بك من البحر الى بولاق وانتقل محسد. على الى طنط جهة براشيم التين بعد مقتلة وقعت بينهم وبين المصرلية وانهزموا وذهبوا الى تلك العجهة .

وفيه حضر خازندار الباشا من الديار الرومية الى ساحل بولاق وصحبته أمتعة ولوازم المباشا واشياء في صناديق .

استنهل شهر ربيع الثاني بيوم الاثنين سنة ١٣١٩

فيه ركب الخازندار المذكور وطلع الى القلعة من وسط المدينة ونول للاقاته اغوات الباشا والجاويشية والشفاسية وحضر صحبته نحوخمسين عسكريا مشوا امامه وخلفه والصناديق التي حضرت معه خلفه محملة على الجمال والجاويشية امامه يضربون على طبلات حكم العادة في ركوباتهم ومعه عدة كبيرة من اتباع الباشا وامامه الجنيبات والخيول .

وفيه وصلت مراكب من الديار الحجازية الى السويس وفيها حجاج ومغاربة ، ولم يصل منهم الا القليل والآكثرهـم قتله العسكر الذي بقــى

بمكة بعد موتشريف باشا ومن انضم اليهم من اجناسهم وقد حصل منهم غاية الضرر والفساد والقتل حتى في داخل الحرم لان الشريف غالبا ضمهم اليه ورتب لهم جامكية واستمروا معه على هذا الحال الفظيع .

وفيه انبهم امر العسكر الدلاة القادمين من الجهة الشامية واضطربت الروايات عن أخبارهم فمنهم من قال ان المصرلية وقفوا لهم بالطرق وقاتلوهم ورجع من نجا منهم بنفسه ومنهم من قال انهم لما بلغهم قطع الطريق عليهم رجعوامن حيث أتوا وبعضهم طلب الامان وانضه اليهم ومنهم من قال ان فرقة منهم ذهبت من فم الرمانة من طريق دمياط وقيل انهم حضروا بثمانين رأسا منهم الى بلبيس م

وفي يوم الاربعاء ، خرج الوالي بعدة من العسكر وصحبته مدافع وجبخانة واستقر بزاوية الدمرداش .

وفي يوم الخميس رابعه ، هجم الامراء القبالي وهم الالفي واتباعه وعثمان بك حسن ومن انضم اليهم على طرا وملكوا منها البرج الذى من ناحية الجبل بعد ماضربوا عليه من أعلى الجبل وتعدوا الى ناحية البساتين وتركوا طرا ، ومن فيها خلف ظهورهم وتحاربوا مع طوابير العسكروكانوا انفارا قليلة ونظرهم الباشا من قلعته فزعق على السلحدار ، فركب في عدة من الشفاسية وخرج اليهم ، فعندما واجهوهم لم يشتوا وولوا بعدما سقط منهم أنفار •

وفيه وصل جواب من الامراء القبالي الى المشايخ يذكرون فيه انهسم يخاطبون الباشا في اخماد الحربوصلحه معهم فان ذلك اصلح له ويكونون معه على ما يحب وما يأمر به ويرتاح من علوفة العسكر التي اوجبت له المصادرات وسلب الاموال وخراب الاقليم وأن يختار من العسكر طائفة معلومة معدودة يقيمون بمصرويا مر الباقي بالسفر الى بلادهم، فلما خاطبوه بذلك واطلعوه على المكاتبة أبي وقال ليس الهم عندى الا الحرب و

وفي يوم الجمعة ، حصلت ايضا بينهم محاربة واصيب من المراكب

الحربية التي يسمونها الشلنبات اثنتان غرقت احداهما واحرقتالثانية واتهم الباشا الطبجية فقتل منهم خمسة اثنان بالقلعة وثلاثة بالرميلة و وفي يوم السبت ، حضر محمد علي من بحرى وذهب الىجهة القرافـــة فأقام بمقام عقبة بن عامر الجهني ووقعفي ذلك اليوم محاربات أيضا ٠ وفي يوم الاحد ، اشبع حضور الأمراء القبالي الى ناحية بهتيم وانهـــم ارسلوً الى المطرية بالجلاء عنها ورمحت العرب نواحي بولاق والجهات البرانية وضربوا عليهم مدافع ، وفي ذلك اليوم نظر الباشا وكبارالعسكر الى جهة البساتين ، فلم يروا احدا من المصرلية فركب محمد علي واخذمعه عدة وافرة ودخلوا تلكُ الجهة ، فلم يروا امامهم احدا ، فلم يزالواسائرين واذا بكمين خرج عليهم من جانب الجبل فأوقع معهم وقعة قوية حتى اتخنوهم وقتل منهم من قتل حتى لحقوا بالمشاة الرجالة فضربوا عليهم طلقا وولوا مدبرين ، فصار محمد علي يستحثهم ويردهم ويحرضهم ، فلم يسمعوا له ورجعوا وفيهم جرحي كثبيرة طلعوا بطائفة منهم الى القلعبة ودخل الباقون الى المدينة وطلبوا طائفة المزينين لمداواة الجرحي بالقلعة واخذوا في ذلك اليوم برج الدير الذي كان بأيدى العسكر جهة البحسر بطرا وقتلوا من به من العسكر واعطوا لمن بقى الامان وهم نحو الثلاثين

وفي يوم الاثنين ثامنه ، وصل المصرلية الذين كانوا جهة الشرق ووصلت مقدماتهم الى جهة العادلية وناحية الشيخ قمر بل وعند الكيمان خارج باب النصر فأغلقوا باب النصر وباب الفتوح والعدوى ، وهربت سكان الحسينية وحصلت كرشة بالجمالية ، ولم يخرج اليهم احد من العسكر بل اخذوا يضربون المدافع من أعلى السور ودخل محمد بك المنفوخ الى الحسينية ، وجلس بمسجد البيومي وانتشر المماليك والاتباع على الدكاكين والقهاوى ، واستمر ضرب المدافع الى بعد الظهر ، ثم ان المصرلية ترفعواعن الحسينية الى البشبكية فبطل الرمي ودخل الوالي وامامه ثلاثة رؤوس تبين

شخصا

أنها رؤوس مغاربة من مقاطيع الحجاج المرضى كانوا مطروحين خارج القياهرة .

وفيه طلب جماعة من المماليك السيد بدرا المقدسي فخرج اليهم من داره خارج باب الفتوح فأخذوه عند البرديسي وابراهيم بك فاسر اليه ابراهيم بك بان يكون سفيرا بينهم وبين الباشا في الصلح معهم وافعه لا يستقيم حالهمع العسكر ولا يرتاح معهم واليعتبر بما فعلوه مع محمد باشا ، وأما نحن فنكون معه على ما ينبغي من الطاعة والخدمة وحضر في أواخر النهار ، فلما أصبح يوم الثلاثاء ركب وطلع الى الباشا وبلغه ذلك فقال له الباشا على سبيل الاختبار والمسايرة قولك صحيح ومن يرجع اليهم بالجواب ، فقال انا فحقدها عليه ، شم قام من عنده فأرسل خلفه وعوقه عند الخازندار ، فذهب اليه في ثاني يوم شيخ السادات والسيد عمر النقيب وترجوا في اطلاقه فامتنع ، وقال أخاف عليه أن يقتله العسكر ولا بأس عليه ولا يصلح اطلاقه في هذا الوقت وبعد خمسة ايام يكون خيرا فانه مقيم عند الخازندار في اكرام ، وفي مكان أحسن من داره وهذا رجل اختيار يفعل هذه الفعال يخرج الى المخالفين متنكرا ويرجع مس عندهم بكلام ، ثم يطلب العود اليهم ثانيا ،

وفي ليلة الثلاثاء المذكور ، حضر محمد علي عند الباشا بعد العسروب وقبض منه خمسين كيسا وقيل ثمانين ورجع الى معسكره فجمع العسكر وتكلم معهم وفرق عليهم الدراهم واتفق معهم على الركوب والهجوم على من بطرا في تلك الليلة على حين غفلة ، وكان كاتبهم قبل ذلك يلاطفهم ويظهر العجز ويطلب معهم الصلح وامثال ذلك وفي ظن اولئك صدقه وعدم قدرتهم على مقاومتهم وملاقاتهم ، فلما مضى نحو خمس ساعاتسمن الليل ركب محمد على في نحو اربعة آلاف فرسانا ورجالا ، فلما قربوامن الحرس في آخر السادسة ترجلوا وقسموا أنفسهم ثلاثة طواير ذهب قسم منهم جهة الدير والثاني جهة المتاريس والثالث جهة الخيل والجماعة

وهم صالح بك الالفي ومن معه في غفلتهـــم ونومهم مطمئنين ،وكذاــك حرسهم ، فلم يشعروا الا وقد صدموهم فاستيقظ القوم وبادروا الى الهرب والنجأة فملكوا منهم الدير وابراج طرا وكان بها عسكرالعثمانيين الى هذا الوقت محصورين ، وقد أشرفو أعلى طلب الامان وأخذوا مدفعين كانا بالمتراس وبعض آمتعة وثمان هجن وثلاثة عشر فرسا وقتل بينهم بعض اشخاص وانجرح كذلك ورجع محمد علي والعسكر على الفور من آخـــر الليل ومعه خمسة رؤوس فيها رأس واحدة لم يعلم رأس منهي والباقي رؤوس عربان أو سياس او غير ذلك وزعموا أن تلك الرأس هي رأس صالح بك وارسلوا المبشرين آخر الليل الى الاعيان ليأخــذوا البقاشيش واشآعوا انهم قبضوا على الالفي الصغير واحضمروه معهم حيا والباقي رموا بأنفسهم ألى البحر ، ولما طلع محمد على الىالباشا خلع عليهالفــروة التي حضرت له من الدولة وعلقوا تلك الرؤوس على السبيل بالرميلة وضربوا شنكا من القلعة ومدافع واظهروا السمرور وداروا بالاسواق يضربون بالطنابير وشمخ المغرضون بآنافهم على المغرضين للمصرالية، ثــم تبين عدم صحة تلك الأشاعة وأن تلك الرأس رأس بعض الاجناد ، ولــم بمسك الالفي كما قالوا .

وفي يوم آلاربعاء عاهره ، وصل من بحرى ثلاث شلنبات كان الباشا أرسل بطلبها عوضا عما تلف فعند ماوصلوا الى جهة باسوس وهناكمركز للمصرلية على جرف عال اقعدوا به طبحية ليمنعوا من يمر بالمراكب فضربوا عليهم وضرب من في المراكب الحربية أيضا على من في البر فكان ضرب من في البر يصيب من في البحر وهربم لايصيبهم لعلو الجرف عليهم فاحترقت جبخانة احدى الشلنبات واحترق مافيها بها وغرقت الثانية ويقال ان الثالثة ، لم تكن من المراكب الحربية بل هي مركب معاش ، وكان حضر في خفارتهم عدة من المراكب المسافرين فخافوا ورجعوا وقبضوا على بعض غواويس بها غلال فأخذوا مافيها ، فلما شاع ذلك بالمدينة رفعوا ماكان

موجودا من الغلة بالعرصات وشحت الغلال وعدم الفولوالشعير وبيعربع الويبة من الفول بتسعين نصفا وقل وجود الخبز من الاسواق وخطف بعض العسكر ماوجدوه من الخبز ببعض الافران وأخذوا الدقيق من الطواحين وصار بعض العسكر يدخل بعض البيوت ويطلبون منهم الاكل والعليق لدوا بهسم •

وفي يوم الخميس والجمعة اشتد العلل وبيع ربع الويبة من القمح بسبعين نصفا وثمانين نصفا وعدم الفول واشترى بعض من وجده ربعا بمائة نصف فضة فيكون الاردب على ذلك الحساب بألفين وأربعمائة نصف وخرج عساكر كثيرة ووقعت حروب بين الفريقين ورجع القبليون الى طرا وحاربوا عليها ، وكانوا شرعوا في عمارة ماتهدم من ابراجها ونقلوا اليهاالذخيرة والقومانية والجبخانة والعسكر وأخذوا جمال السقائين لنقل الماءالي الصهريج الذي ببرجطرا ودار الاغا والوالي على المخازن ببولاق ومصروا خذوا منهاما وجدوه من الغلة وامروا ببيعه على الناس بخمسين نصفا الربع وأخذوا لانفسهم ما وجدوه من الشعير والفول •

وفي يوم السبت ،قلدوا حسن أغانجاتي الحسبة فخافته السوقة واجتهدوا في تكثير العيش والكعك والماكولات بقدر امكانهم واجتهد هو ايضا في الفحص على الغلال المخزونة وبيعها للخبازين ، واما اللحم الضاني فأنه انعدم بالكلية لعدم ورود الاغنام .

وفيه شيح ورود الغلبة في العرصات وذهب اناس الى برانبابة فاشتروا الربع بثمانين نصفا والزيد من ذلك والقول بمائة وعشرين وعلق اكتن الناس على بهائمهم ما وجدوه من اصناف الحبوب مثل الحمص والعدس وهم المياسير من الناس واما غيرهم فأقتصروا على التبن واما العنب والتين في وقت وفرتهما ، فلم يظهر منهما الا القليل وبيع الرطل من العنب بأربعة عشر نصفا والتين بسبعة انصاف وذلك بعد سلوك الطريق ومشى السفن وفي يوم الاحد رابع عشره ، احتمعت العساكر الكثيرة للحرب عند

شببرا ورموا على بعضهم بالمدافع والقرابين والبنادق من ضحوة النهارءثم التحم الحرب بين الفريقين واشتد الجلاد بينهما الى بعد منتصف النهار، وصبر الفريقان وقتل بينهما عدة كبيرة من العسكر الارنؤد وطائفةالمماليك والعربان ، فقتل من أكابر العسكر اربعــة أو خمسة ودخلوا بهم المدينــة وانكف الفئتان وانحاز الى معسكرهما وبعد هجعة من الليل اجتمع العسكر من الانكشارية.والارتؤدية وغيرهم وكبسوا على متاريسشبسرا وبها حسين بك المعروف بالافرنجي وعلي بــك أيوب ومعهما عسكر مــان الارنؤد الذين انضموا اليهما ومنهم الرماة والطبجية فأجلوهم عسن المتاريس وملكوها منهم ، ووقع بينهم قتلى كثيرة وقتل منعسكر حسين بك المذكور نحو مائة وستين نفرا وعدة من مماليك علي بك ايوب خلاف الجرحي وزحفوا على باقي المتاريس فملكوا منهم متاريس شلقان وباسوس وانهزم المصرلية الى جهة الشرق بالخانكة وأبي زعبل وقبل ان العسكسر المنضمين اليهم المتقيدين بالمتاريس هم الذين خامروا عليهم وانهزموا عسن المتاريس حتى كانوا هم السبب في هزيمتهم ، فلما اصبح النهار حضروا بسبعة رؤوس فيهاثلاثة من الاجناد الملتحين وثلاثة بشوارب ورأساسود فعلقوها بباب زويلة ومن الثلاثة اجناد رأس له لحية طويلة شائبة شبيهه بلحية ابراهيم بك الكبير فقال بعض الناس هذه رأس ابراهيم بكبلاشك واشيع ذلك بينهم ، فاجتمع الناس من كل ناحية للنظر اليه ، ووصل الخبر الى الباشا ، فأحضر عبدالرحمن بك والمزين الذي كان يحلق له لمعرفتهما به وآخرين وطابب الراس فأحضروها وتأملوها ،فمنهم من اشتبهت عليهومنهم من انكرها لمعلامات يعرفها به وهي الصلع وسقوط بعض الاسنان ، ثــم اعيدت الى مكانهاعلىذلك الاشتبآه ، ثم انهم عملوا شنكا ومدافع لذلك، ثم طلبها محمد علي ايضا وفعل مثل ذلك وردها أيضا ، ثم رفعوها في الليل وأستمر الفرح وآلشنك يومين والناس بين ناف ومثبت ومسلم ومنكسر ومعاند ومكابر ، حتى وردت خدم من معسكرهم واخبروا بحياة ابراهيم

يك وانه بوطاقه جهة الشرق فزال الشك وارسل المصريون الي بيوتهم اوراقــا •

وفي ليلة الاثنين المذكور ، وقع خسوف قمرى وطلع من المشرق منخسفا آخذا في الانجلاء ، ومقدار المنخسف منه عشرة اصابع وتم انجلاؤه فسي ثاني ساعة من الليل ، وكان بأول برج الدلو .

وفي ليلة الخميس ، وصل امير اخور الصغير من الديار الرومية ، وطلع الى بولاق في صبحها وركب الى القلعة ، فأنزله الباشا ببيت رضوان كتخدا ابراهيم بك بدرب الجماميز ، ولم يعلم مابيده من الاوامر ، ثم تبين أن من الاوامر التي معه اخراج خمسمائة من العسكر الى بندر ينبع البحر يقيمون بها محافظين لها من الوهابيين ، ويدفع لهم جامكية سنة كاملة وذخيرتها وما يحتاجون اليه من مؤنة وغلال وجبخانة •

وفي يوم الثلاثاء ، قرأوا تلك الاوامر وفيهاانه تعين محمد باشا ابو مرق بعساكر الشام الى الحجاز ، فأحضر الباشا كبار العسكر وعرض عليهم ذلك الامر ، وقال لهم انه ورد لي اذن عام في تقليمه من اقلده فمن احب منكم قلدته امرية طوخ او طوخين فامتنعوا من ذلك ، وقالوا نعن لاتخرج من مصر ، ولا تتقلد منصبا خارجا عنها ، ووصلت الاخبار في هذه الايام ان الوهابين ملكوا الينبع ،

وفيه وردت الاخبار بان الالفي عدى الى البر الشرقي، وكان قبل ذلك عدى الى البر الشرقي، وكان قبل ذلك عدى الى البر الغربي وانتشرت عساكره الى الجسر الاسود، ثسم رجعوا . وعدوا الى البر الشرقي •

وفي يوم الأربعاء سابع عشره ، ركب الامراء المصرلية وانتقلوا مسن المخانكة ومروا من خلف الجبل بحملاتهم واثقالهم وذهبوا الى جهة قبلي ، وخاب سعيهم ، ولم ينالوا غرضهم وكان في ظنهم انهم اذا حصلوا بالقرب من المدينة خرج اليهم الكثير من العسكر وانضم اليهم لمقدمات سبقت منهم ومراسلات وكلام وقع بينهم وبين اتباعهم ومماليكهم المجتمعين عند

اكابرهم وذبهم عنهم وعن بيوتهم وحريمهم ، بل واخراج بعض الاتباع والمماليك بسطلوبات الى اسيادهم خفية وليلاحتى استقر في اذهان كثير من العقلاء ممالآت كشير من البنباشيات ورؤساء العسكر مع المصرلية وعندما تحقق العسكرذهابهم، دخلوا الى المدينة بأثقالهم وحمولهم وانتشروا بها حتى ملؤا الازقة والطرق والبيوت وقدمت السفن المعوقة وتواجدت الغلال بالرقع وتخلف عنهم اناس كانوا منضمين اليهم طلبوا امانا بعدذلك، وحضروا بعد ذلك الى مصر وقدمت عساكر ودلاة في المراكب ودخلوا البيوت بمصر وبولاق واخرجوا منها اهلها وسكنوها واذا سكنوا دارا وطلبوا غيرها ففعلوا بها كذلك وهذا دأبهم من حين قدومهم الى مصر حتى وطلبوا غيرها ففعلوا بها كذلك وهذا دأبهم من حين قدومهم الى مصر حتى عم الخراب سائر النواحي وخصوصا بيوت الامراء والاعيان وبواقي عم الخراب سائر النواحي وخصوصا بيوت الامراء والاعيان وبواقي بأدناها المثل، وفي ذلك يقول صاحبنا العلامة الشيخ حسن العطار واما بركة الفيل فقد رميت بكل خطب جليل ، واورثت العدين بوحشتها بكاء وعويلا والقلب بذكرماسلف من مباهجها حزنا طويلا و

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشرينه ، طلع المشايخ عند الباشا وشفعوا فسي السيد بدر المقدسي فأطلقه ، ونزل الى داره .

وفي يوم الخميس خامس عشرينه ، قلدوا علي اغا الوالي على العسكس المعين الى الينبع اميرا وضربوا له مدافع ، وفرح الناس بعزله من الولايــة فانه كان اخبث من تقلد الولاية من العثمانية ، وكان الباشا يراعي خاطره ولا يقبل فيه شكوى وتعين للسفر معه عدة من العسكر من اخلاط مصر البطالين اروام وخلافهم •

وفيه قلدوا مناصب كشوفية الاقاليم لاشخاص من العثمانية •

وفي ثامن عشرينه ، تشاجر شخص من العسكر مع شخص حكيم فرنساوى عند حارة الافرنج بالموسكي فأراد العسكرى قتل الفرنساوى

فعاجله الفرنساوى فضربه فقتله وفر هاربا ، فأجتمع العسكر وارادوا أنهب الحارة ، فوصل الخبر الى محمد علي فركب في الوقت ومنع العسكر من النهب ، واغلق باب الحارة وقبض على وكيل قنصل الفرنساوية ، واخذِه معه وحبسه عنده ، حتى سكن العسكر .

وفي تلك الليلة أيضا ، مر جماعة من العسكر بخط الدرب الاحمسر فأرادوا أتخذ قنديل من قناديل السوق ، فقام عليهم الخفير يريد منعهم فذبحوه وأخذوا القنديل فأصبح الناس فرأوا الخفير مذبوحا وسمعسوا لقصة من سكان الدور بالخطة ، ووجهدوا أيضا عسكريا مقتولا جهة الموسكي ، وغير ذلك حوادث كثيرة في كل يوم من اخذ النساء والمردان والامتعة والمبيعات من غير ثمن وانقضى الشهر •

وفيه استقرالامراء المصرلية جهة صول والبرنبل وما قابلهمامن البسر الغربي ، واستمر عثمان بكحسن والبرديسي واتباعهما بالبر الشرقي وشرعوا في بناء متاريس وقلاع بساحل البحر من الجهتين ، وارسل الباشا الى جهة دمياط ورشيديطلب عدة مراكب وشلنبات لاستعداد الحروب واجتهد في ملء صهاريج القلعة ، وطلبوا السقائين والزموهم بذلك فشح الماء بالمدينة ، وغلا سعره لذلك ولغلو العليق ، حتى بلغ ثمن الراوية أربعين نصفا بعدالمشقة في تحصيله ، لانه لم يبق الا الروايا الملاكي لاكابرالناس فيمنعها العطاش عند مرورها قهرا ، ويدفعون ثمنها بالزيادة ، واتفق شدة الحروب الرياح الحارة وجفاف الجو وتأخيرزيادة النيل وتوالى هبوب الرياح الحارة وجفاف الجو وتأخيرزيادة النيل و

#### شهر جمادي الأولى سنة ١٢١٩

استهل بيوم الثلاثاء ، في ذلك اليوم كان مولد المشهد الحسيني ، ونزل الباشا وزار المشهد ودخل عند شيخ السادات باستدعاء وتعدى عنده، ثم ركب راجعا قبل الظهر الى القلعة ، ولم يقع في ليالي المولد حظ للناس، ولاانشراح صدور كالعادة بسبب أذية العسكر واختلاطهم بهم وتكديرهم عليهم في الحوانيت والاسواق ، حتى انهم في آخر الليلة التي كان مسن

عادتهم يسهرونها مع ليالقبلها الى الصباح أغلقوا الحوانيت واطفؤ االقناديل من بعد اذان العشاء، وذهبوا الى دورهم ٠٠

وفيه قرروا فردة غلال على البلاد قمح وشعير وتين أعلى واوسطوادنى الاعلى خمسة عشر اردبا وخمسة عشر حمل تين والاوسط عشرة والادنى خمسة على ان اقليم القليوبية لم يبق به الا خمسة وعشرون قرية فيها بعض سكان والباقى خراب ليسفيها ديار ، ولا نافخ نار ومجموع المطلوب. ثمانية آلاف اردب خلاف التين. ، وذلك برسم ترحيلة علي باشا الى الينبع ثم قرروا فردة اخرى ، كذلك ايضا وقدرها الف وخمسمائة كيسرومية. وفي يوم الجمعة رابعه ، جمع الباشا المشايخ في ديوان خاص بسبب مكتوب حضر من الامراء المصريين خطابا للمشايخ مضمونه انهم يسعون بينهم وبين الباشا ،فيما يكون فيه الراحة للبلاد والعباد وانه يخرج هـــذه العساكر فانهم ان داموا بالاقليم كملوا خرابه وهتكوه بأفاعيلهم وظلمهم وفسقهم ، وطلب العلوفات التي لايفي ببعضها خراج الاقليم ، واما نحسن فاننا مطيعون السلطنة وخدامون بلا جامكية ولا علوفة ، وان لم يفعل ذاك يعطينا جهة قبلي تتعيش فيها وان ارادوا الحرب فليخرجوا الناس بعيدا عن الابنية ويحاربونا في الميدان والله يعطي النصر لمن يشاء الى آخر ماقالوه، فقال الباشا للهمشايخ ، اكتبوا لهم يأخَّذُوا جهة اسنا ومقبلا ، فقالوا نحن لا نكتب شيئًا ، اكتبوا لهم مثل ماتعوفون وانفض المجلس .

وفيه عزم جماعة من اكابر العسكر على السفر الى بلادهم ، وهم احمد بك رفيق محمد على وصادق اغا وخلافهما ، واخذوا في تشهيل انفسهم وبيع متاعهم ، ونزلوا الى بولم ق عند عمر اغا ، ونزل محمد على لو داعهم ببيت عمر اغا ، فاجتمع العسكر واحاطوا بهم ومنعوهم من السفر قائلين لهم اعطونا علوفاتنا المنكسرة ، والاعطلناكم ولا ندعكم تسافرون بأموال مصر ، ومنهو باتها فأخذوا خواطرهم ، ووعدوهم على ايام وامتنعوا مسن السفس .

وفي يوم الثلاثاء ثامثه ، تقلد شخص من العثمانيين الزعاعة عوضا عـن على اغا الذي تولى باشة السفر للينبع .

وفي عاشره ، اجتمع العسكر وطلبوا علوفاتهم من الباشا فدفعوا للارتؤد جامكية شهر •

وفي ليلة الجمعة حادى عشر جمادى الاولى الموافق لشاني عشر مسرى القبطي ، وفى النيل المبارك سبعة عشر ذراعا وكسر سد الخليج في صبح يوم السبت ، يحضر الباشا والقاضي ومحمد علي وباقي كبار العسكر وجميع العسكر ، وكان جمعا مهولا ، وضرب الجميسع بنادقهم ، وجرى الماء بالخليج وركبوا القوارب والمراكب ودخلوا فيه وهم يضربون بالبنادق، وكذلك من كان منهم بالقواطين والبيوت ، وكان الموسم خاصا بهم دون اولاد البلد وخلافهم ، وكذلك سكنوا بيوت الخليج مع قحابهم من النساء ومات في ذلك اليوم عدة اشخاص نساء ورجالا اصيبوا من بنادقهم ، ومما ولاد البلد برصاصة منهم ومات ، وحضراهله وقع الله اصيب شخص من اولاد البلد برصاصة منهم ومات ، وحضراهله يصرخون وارادوا أخذه ليواروه فمنعهم الوالي وطلب منهم ثلاثة آلاف حرهم فضة ، ولم يمكنهم من شيله حتى صالحوه على الف وخمسمائة ، وكذلك من كان منهم بالقواطين والبيوت ، اذن لهم في اخذه ومواراته ، ونظر بعضهم الى اعلى بيوت الغليج ، فرأى امرأة جالسة في الطاقة فضربها برصاصة فأصابتها في دماغها ومات من ساعتها ، وغير ذلك مما لم فضربها برصاصة فأصابتها في دماغها وماتت من ساعتها ، وغير ذلك مما لم نحصر بها برصاصة فأصابتها في دماغها وماتت من ساعتها ، وغير ذلك مما لم نتحقق اخباره ،

وفي يوم الاحد ثالث عشره ، خرج علي باشا الوالي المسافر الى الينبع خارج البلد ، واقام جهة العادلية وارتحل يوم السبت تاسع عشره ومعمه مائة عسكرى لاغير ، وذهب الى جهة السويس .

وفيه ارسل الباشا الى المشايخ والوجاقلية ، وتكلم معهم في توزيعفردة على اهل مصر لغلاق جامكية العسكر فدافعوا بهما امكنهم من المدافعية فقال هذا الذى نطلبه انما نأخذه على سبيل القرض ، ثم نرده اليهم، فقالوا

له لم يبق بأيدى الناس ما يقرضونه ويكفي الناس ماهم فيه من العلاء ووقف الحال ، وغير ذلك فالتفت الى الوجاقلية ، وقال كيف يكون العمل فقال آيوب كتخدا نعمل جمعية مع السيد أحمد المحروقي ويحصل خير فركن الباشا على ذلك ، ثم اجتمعوا مع المذكور واتفقوا انهم يطلبونها بكيفية ليس فيها شناعة ، ولا بشاعة ، وهي انهم قسرروا على الوجاقلية قدرا من الاكياس ، وكتبوا بها تنابيه باسماء اشخاص منها ماجعلوا عليه عشرين كيسا وعشرة وخمسة وأقل واكثر ، وكذلك وزعوا على أشخاص من تجار البن وخان الخليلي ومغاربة اغراب ، وأهل الغورية وخلافهم من تراخي في الدفع ، قبضوا عليه واودعوه في أضيت الحبوس ووضعوا الحديد في يديه ورجليه ورقبته ومنهم من يوقفونه على قدميه ، والجنزير مربوط بالسقف ، وأرسلوا العسكس الى بيوتهم فجلسوا بها يأكلون مربوط بالسقف ، وأرسلوا العسكس الى بيوتهم فجلسوا بها يأكلون ويسكرون ويطلبون من النساء المصروف خلاف الأكل الذى يطلبونه ويشته و يضربون بالندق والرصاص بطول الليل والنهار وأمثال ذلك ،

وفي يوم الخميس رابع عشرينه ، أرسل الباشا عسكرا فقبض على الامير على المدنى صهر ابن الشيخ الجوهرى وحبسه فركب اليه المشايخ وكاموه في شأنه وقالوا ، انه رجل وجاقلى من خيار الناس ، وما السبب في القبض عليه وما ذنبه الموجب لذلك فقال أنه رجل قبيح ولى عليه دعوة شرعية ، واذا كان من خيار الناس ومن الوجاقلية لاى شيء يعمل كتخدا عندصالح بك الالفى ، وائه عند هروب مخدومه من الشرقية أخذما كان معه من المال على أربعة جمال ودخل بها الى داره ، وعندى بيئة تشهد عليه بذلك فأنا اطالبه بالمال الذى عنده وقاموا ونزلوا من غير طائل .

وفي يسوم السبت سادس عشرينه ، تسوفي الشيخ موسى الشرقاوى الشافعي ، وكان من أعيان العلماء الشافعية .

وفي يوم الاثنين ثــامن محشرينه ، أحضروا المحمل من السويس فنزل

كتخدا الباشا والاغما والوالي وأكمابر العسكر وعدة كبيرة من العسكر وعملوا له الموكب وشقوا به البلد وخلفه الطبل والزور .

وفي أواخره ، وصلت قوافل البن من السويس فحجزها الباشاوأخذها وأعطى أصحاب البن وثائق بثمن البن لاجل ، ووكل في بيعه وحول بـــه العسكر يأخذونه من اصل علوفاتهم فبلغ ثمن المحجوز تسعمائــة كيس وانهمك المشترونعلى الشراءومنعوا القبآنيةمن الوزن الابحضورالمقيدين بذلك وانقضى هذا الشهر وحوادثه ، وما وقع فيه من عكوسات العسكر من الخطف والقتل والدعاوي الكذب وشهاداتهم الزور لبعضهم فيما يدعونه وتواطئهم على ذلك ، فيكتب له عرضحال ويشكو انه غصبه في مدة سابقة قبل ذلك ، طلق منه زوجته قهرا بعد أن كان صرفعليهامبلخ دراهم كثيرة في المهر والنفقة والكسوة ويكتبون له عليه علامة الباشآ ويأخـــذ صحبته أشخاصا معينين من أقرانه فيسحبون المــدعي عليه الى المحكمة فلا يثبت عليه ذلك ، فيكتب له القاضي اعلاما بعدم صحة الدعوى بدراهم يدفعها على ذلك الاعلام فيذهبون آلى ديوان الباشا ويخبرون الكتخدا ببطلان الدعوى ويطلعون على الاعلام بحضرة الخصم وهويظن البراح والخلاص من تلك الدعوة الباطلة فيقول الكتخدا للخصمأعط المباشرين خدمتهم خمسة أكياس واذهب وامثال ذلك فأن وجد شافعا أو مغيثًا توسط له او تشفع في تخفيف ذلك قليلا او ضمنه او دفع عنه وانقذه والاحبس كغيره وذاق في الحبس أنواع العذاب حتى يدفع ماقرره عليه الكتخدا ، واتفق ان جماعة من سكان المحجر شكو انظار جامع وسبيل ومدرسة متخربة من أيام الفرنسيس ومعطلة الشعائر والايرادفأمر الكتخدا باحضار النظار وهم ناس فقراء وعواجز وسالهم فأخبروا بتعطيل الايراد فأحضروا مباشرين الاوقاف فحاسبوهم ، فلم يطلع عليهم شيء فقال الكتخدا اعطوا المباشرين خدمتهم ، فلما فرغوا من ذلك بعد مشقةعظيمة قالوا هاتوا محصول الخزينة فقالوا وما يكون محصول الخزينة ، قالوا ثلاثون كيسا على كل ناظر عشرة اكياس فبهت الجماعة وتحيروا في امرهم، ولم يعلموا ما يقولون وفي الحال جذبوهم الى الحبس وفيهم رجل من جماعة المشهدية عاجز لايقدر على القيام فسعى عليه حريمة وخشداشينه وصالحوا عليه بكيسين وخلصوه ، وأما الاثنان الآخران فأستمرا في الحبس والحديد مدة طويلة وامثال ذلك ،

وفي أواخره ، افرجوا عن السيد على المدني بعد مساقرروا عليه أربعة آلاف ريال خلاف البراني وأمثال ذلك كثير •

#### شهر جمادي الثانية سنة ١٣١٩

استهل بيوم الخميس فيه حضر القاضي الجديد الى جهة بولاق وركب في يوم الجمعة ، فطلع الى القلعة وسلم على الباشا ورجع الى المحكمة، وكان عندما وصل الى رشيد أرسل الى الباشا ليأمر له بعمارة المحكمة فأمر الباشا اصحابها بالعمارة وأمرهم بالاجتهاد في ذلك .

وفيه ، فقد اللحم وشح وجوده وكذلك السكر والعسل ، وأماالعسل الابيض فبلغ الرطل خمسين نصفا ان وجد لعدم الوارد من ناحية قبلسي وقلة المرعى بالجهة البحرية واستقر الالفى الكبير جهة اللاهون وبقيه الجماعة جهة المنية واسيوط وعثمان بك حسن بجبل الطير بالبر الشرقي •

وفي خامسه ، أشبع سفر محمد علي الى بلاده وكذاك أحسد بكوغيرهم من اكابرهم وشرعوا في بيع جمالهم وبلادهم ومتاعهم وكثر لعط الناس بسبب ذلك وكثر افساد العساكر وخطفهم واغلق اهل الاسواق الدكاكين وخاف الناس المرور وتطيروا منهم وخصوصا الانكشارية ٠

وفي يوم الثلاثاء سادسه ، مر محمد علي وخلفه عدة كبيرة من العسكر وهو ماش على اقدامه ، كذلك حسن بك اخو طاهر باشا وعا يدى بك وأغات الانكشارية والوالي وجلس منهم جماعة جهة الغورية وخان الخليلي ساعة ثم ذهبوا وكأنهم يطمنون الناس وامام بعضهم المناداة بالتركي بالامن والامان وفتح الدكاكين وكل من تعرض لكم اقتلوه وفي اثسر

مرورهم وقعالخطف والتعرية •

وفي ذلك البيوم أواخر النهار مرت مركبان فيهماعسكر ارنؤد بالخليج المرخم ، ومعهم امرأة وبتلك الجهة عسكر انكشارية ساكنون ببيت المجنون فضربوا عليهم رصاصا من الشبابيك فقتل منهم جماعة ، وهرب من نجا او عرف العوم فتحزب الارنؤد وجاء منهم طائفة لذلك البيت فلم يجدوا به احدا ، فأرسل محمد على الى حسن بك وتكلم معه في شأنذلك .

وفي صبحها يوم الأربعاء ، قتلوا ثلاثة وقيل خمسة ناحية الموسكي يقال انه بسبب تلك الحادثة وقيل بسبب آخر .

وفيه ، سافر جماعة من العسكر واخدوا المراكب ، وارسلوا الى سكندرية ودمياط ورشيد وغيرها بطلب المراكب فشحت المراكب ، ووقف حال المسافرين وتعطلوا عن الرواح والمجيءوغلا سعر القبح والسمن وعدم اللحم ، وكذلك باقي الاسباب والماكولات زيادة عن الواقع ، واذا وصلت مراكب نزل في المراكب الكبيرة الخمسة أنفار او العشرة والحال انهاتسع المائة وساروا ينهبون في طريقهم ما يصادفونه من المسافرين ويقتلونهم ويطلبون من البلاد الكلف والمأكل وغير ذلك ،

وفي يوم السبت سابع عشره ، سافر احمد بك وعلي بك اخــو طاهر باشا .

وفيه ، قلد الباشا سلحداره ولاية جرجاوبرز خيامه جهة دير العدوية. وفي يوم الخميس ثاني عشرينه ، وصلت مراكب من الشلنبات الحربية فضربوا لها مدافع من القلعة .

وفي يوم الآحد تعدى جماعة من العسكر وخطفوا عمائم الناسواتفق ان الشبيخ ابراهيم السجيني مر من جهة الداودية وهو راكب بهيئته فأخذوا طيلسانه من على كتفه وعمامة تابعه وقتلوا من بعضهم أنفارا •

وفي يوم الاثنين ، نزل الاغا ونادى على العسكر بالخروج والسفر الى التجريدة وكل من كان مسافر الى بلاده فليسافر .

وفيه هربت زوجة عثمان بك البرديسي مع العرب الى زوجها بقبلى فلما بلغ الخبر الباشا أحضر أخاها والمحروقي وسألهما عنها فقالا، لم نعلم يهروبها فعوق اخاها عنده ثم أاطلقه بشفاعة المحروقي •

### شهر رجب الفرد سنة ١٣١٩

استهل بيوم السبت فيه انتقل العسكر المسافرون من دير العدوية الى ناحية طراوسافر قبل ذلك بايام كاشف بني سويف ويقال له محمد افندى وفي يومي الاثنين والثلاثاء ، نادى الاغاواغات التبديل بخروج العسكر المسافرين وكثر اذى العسكر للناس وخطفوا الجمير ، وتعطلت اشغال الناس في السعي الى مصالحهم ونقل بضائعهم •

وفي يَـوم الاربعاء ، سافرت التجريدة براوبحراوتاخر محمد علي عن السفر الى بلاده ، كما كان أشيع ذلك واشتهر أنه مسافر الى جهة قبلى وورد الخبر باستقرار كاشف بني سويف بها ولسم يسكن بها أحـد من المصرلة .

وفي يوم الاحد تاسعه ، نزل الباشا الى وليمة عرس مدعوا ببيت السيد محمد بن الدواخلي بحارة الجعيدية وكفر الطماعين ، ونزل في حال مروره ببيت السيد عمر افندى نقيب الاشراف فجلس عنده ساعة وقدم له حصانين .

وفي حادى عشره ، نزل الباشا في التبديل ومر من سوق السمكرية فرأى عسكريا يشترى كوز صفيح فاعظاه خمسة انصاف فأبى السمكرى الابعشرة فابى ، ولم يدفع له الاخمسة فرآه الباشا فقال له اعطه ثمنه، فقال له وايش علاقتك وهو لم يعرفه فقال له اما تخاف من الباشا فقال الباشا على زبى فضربه الباشا وقتله ومضى ٠

وفي يوم الا"تنين سابع عشره ، احضروا أربعة رؤس وضعوها تجاه باب زويلة واشاعوا انهم من مقتلة وقعت بينهم وبين القبالى واشاعوا انه بعد يومين تصل رؤس كثيرة ووصل ايضا جملة اسرى طلعوا بهم الى القلعة .

وفي يوم الاربعاء ، طلع محمد علي الى القلعة فخلع عليه الباشا فروة سمور على سفره الى قبلي وبرز بوطاقه الى خارج .

وفي يوم الاربعاء سادس عشرينه ، اتهموا قادرى أغا بأنه يكاتب الامراء المصرلية القبالى ومنعوه من السفر الى قبلى وامروه بان يسافر الى بلاده، فركب في عسكره وذهب الى بولاق وفتح وكالة علي بك الجديدة ودخل فيها بعسكره وامتنع بها وانضم اليه كثير من العسكر ، فحضر اليه محمد علي وكلمهم وكذلك حضر اليهم الباشا ببولاق فلم يمتثلوا وقالوا لا نسافر ولا نذهب الا بمرادنا واعطونا المنكسر من علوفاتنا فتركوهم ونادوا على خبازين بولاق لا يبيعون عليهم الخبز ولا الماكولات فأرسل قادرى اغا الى المحتسب ، وقال له نحن ناخذ العيش بثمنه فان منعتموه من الاسواق طلعنا الى البيوت واخذنا مافيها من الخبز ويترتب على ذلك ما يترتب من الافساد فأخبروا الباشا بذلك فأطلقوا لهم بيع الخبز وغيره واستهمر على ذلك ألاميا .

وفيه شرعوا في تحرير فردة على البلاد وكتبوا دفاترها الاعلى ثمانون الف فضة ودون ذلك ويتبعها على كل بلد جملان وسمن واغنام وقمح وتبن وشعير •

وفي اواخره حصلت نوة وتتابع مرور الغيوم وحصل رعد هائل ودخل الليل فكثر الرعد والبرق وتبعه المطر ، ثم حضر اناس بعد ايام منجهة شرقية بلبيس واخبروا انه نزل بناحية مشتول صواعق اهلكت نحو العشرين من بني آدم وابقارا واغناما وعميت اعين اشخاص من الناس ، وفي هنذا الشهر ، شرعوا في عمل كسوة الكعبة بيد السيد احمد المحروقي فقيد بها وكيله بذلك ، وشرعوا في عملها في بيت الملا بحارة المقاصيص ،

شهر شعبان سنة ١٢١٩

استهل بيوم الاحد في رابعه حضر لحسن بك طوخان ، وطلع الى القلعة

ونزل الى الباشا ولبس خلعة من خلع الباشا وقاووقا ، وركب ونزل مهن القلعة وأمامه الجاويشية والسعاة والملازمون وضربت له النوبة بمعنى انه صار عوضا عن اخيه ٠

وفي يوم الخميس ، نزل قادرى اغا ومن معه من العسكر في المراكب وسافر جهة بحرى وسافر خلفهم عدة من الدلاة .

وفيه اشيع ابطال الفردة في هذا الوقت، ثم قرروا مطلوبات دون ذلك وفي يوم الخميس ثاني عشره ، نودى بخروج العسكر الى السفر لجهة قبلي ولا يتأخر منهم من كان مسافرا فشرعوا في الخروج وقضاء حوائجهم ، وصاروا يخطفون حمير الناس والجمال .

وفي يوم الجمعة ، وصل قاصد من الديار الرومية وعلى يده فرمسان جواب عن مراسلة للباشا بأرسال باشة الينبع لمحافظتها من الوهابيين ، واته أعطاه ذخيرة شهرين وبان يرسل اليه مايحتاجه من الذخيرة ، وكذلك محمد باشا والي جدة يعطى له مايحتاجه من الذخيرة لاجل حفظ الحرمين والوصية برعية مصر ، ودفع المخالفين وأمثال ذلك فعمل الباشا الديوان في ذلك اليوم وقرأوا الفرمان وضربوا عدة مدافع .

وفيه مات الشيخ حجاب.

وفي يوم المسبت رابع عشره ، سافر محمد علي ٠

وفيه هربعلي كاشف السلحدار الالفي ومن بمصر من جماعته ، فلما وصل الخبر الى الباشا ارسل الى بيوتهم ، فلم يجد فيها احدا فسمروها وقبضوا على الجيران ، ونهبوا بعض البيوت .

وفي سابع عشره ، سافر حسن باشا ايضا ونادواعلى العسكر بالخروج. وفي تاسع عشره ، حضر طائفة من الدلاة نحو المائتين وخمسبين نفرا فأنزلهم الباشا بقصر العيني .

وفي يوم الثلاثاء المذكور سابع عشره ،عمل السيد احمدالمحروقي وليمة ودعا الباشا الى داره ، فنزل اليه وتغدى عنده وجلس نحو ساعتين ، السيم

ركب وطلع الى القلعة فأرسل المحروقي خلفه هدية عظيمة وهي بقج قماش هندى وتفاصيل ومصوغات مجوهرة وشمعدانات فضة وذهب وتحائف وخيول له ولكبار اتباعه صحبة ولده وترجمانه وكتخداه وخلع عليهم الباشا فراوى سمور •

وفي يوم الاحد ثاني عشرينه ، توفي السيد احمد المحروقي فجأة ، وكان جالسا مع اصحابه حصة من الليل فأخذته رعدة فدثروه ومات في الحال في سادس ساعة من الليل فسبحان الحي الذي لايموت ، وركب ابنه وطلع الى الباشا فوعده الباشا بخير ، وارسل القاضي وديوان افندى وختم على بيته وحواصله ، ثم حضروا في ثاني يوم فضبطوا موجودات وكتبوها في دفاتر واودعوها في مكان ، وختموا عليها وارسلوا علمذلك الى الدولة صحبة صالح افندى ، وكان على اهبة السفر فعوقوه حتى حرروا ذلك ، وسافر في يوم الجمعة سابع عشرينه ،

وفي يوم الاربعاء خامس عشرينه ، احضروا احدى وعشرين راسا لايعلم ما هي وهي متغيرة محشوة بالتبن واشاعوا انها من ناحية المنية ، وانهـــم حاربوا عليها وملكوها ، ولم يظهر لذلك اثر بين .

وفي يوم السبت المن عشرينه ، البس الباشا ابن السيد المحروقي فروة سمور وقفطانا على دار الضرب وعلى ماكان ابوه عليه من خدمة الدولة والالتزام ، ونزل من القلعة صحبة القاضي الى المحكمة ، نهرجع الى بيته ، وفي ذلك اليوم بعد العصر ، وقع ربع بجوار حمام المصبغة جهة الكعكيين على الحمام ، فهدم ليوان المسلخ ، فمات من به من النساء والاطفال والبنات ثلاثة عشر ، وخرج الاحياء من داخله وهن عرايا ينفضن غبرات الاتربة والموت ، وحضر الاغا والوالي ومنعوا من رفع القتلى الا بدراهم ، ونهبوا متاع النساء ، وقبضوا على الشيخ محمد العجمي مباشر وقف الغورى ليلا وازعجوه لان ثلث الحمام جار في الوقف والحال ان الحمام لم يسقط ، وانها هدمه ماسقط عليه ، وكذلك طلبوا مسلاك

الربع ، وهم الشيخ عمس الغرياني وشركاؤه ، فذهبوا الى بيت الشيخ الشرقاوى والتجوّل اليه ، ثم ان القاضي كلم الباشا في امر المردومين وذكر له طلب الحاكم دراهم على رفعهم واجتماع مصيبين على اهليهم والتسس منه ابطال ذلك الامر ، فكتب فرمانا بمنع ذلك ، ونودى به في البلدة وسجل .

وفي ليلة الاثنين ، عمل موسم الرؤية لثبوت ها للال رمضان ، وركب المحتسب ومشايخ الحرف على العادة من بيت القاضي ، ولم يثبت الها للك الليلة ، ونودى انه من شعبان ، وانقضى شهر شعبان وقادرى اغا عاص جهة شابور في قرية وصالح اغا ، ومن معهمن العساكر مستمرون على حصاره وصحبتهم اخلاط من العربان وجلا أهل شابور عنها وخرجوا على وجوههم ، مما نزل بهم من النهب وطلب الكلف وغير ذلك من العاصي منهم والطائع ، فان كلا من الفريقين تسلطوا على نهب البلاد وطلب الكلف وغيره المالك وغيرها ، واذا مرت بهم مركب نهبوها ، واخذوا ما فيها فامتنع ورود المراكب وزاد الغلاء ، وامتنع وجود السمن واذا وجد بيع العشرة ارطال بخمسها أة نصف فضة وستمائة ، ولا يوجد وبيع الرطل من البصل في بعض الايام بشمانية انصاف والاردب الفول بثمانية عشر ريالا والقمح بستة عشرريالا والرطل الشمع الدهن بأربعين نصفا والشيرج بخمسة وثلاثين نصفا ، واما زيت الزيتون فنادر الوجود وقس على ذلك ،

### شهر رمضان سنسة ١٢١٩

استهل بيوم الثلاثاء في ثانيه ، حضر صالح اغا الذي كان يحاصر قادرى اغاوضربوا له مدافع وتحقق ان قادرى طلب امانا فأرسلوا معمن معه الى دمياط وذلك بعد ان ضيقوا عليه وحضر اليه كاشيف البحيرة وضايقه من الجهة الاخرى ، وفرغت ذخيرته ، فعند ذلك أرسل الى كاشف البحسيرة فأمنه

وفي سابعه ، وصل جماعة من الانكليز الى مصر وهم نحو سبعة عشــر

شخصا وفيهم فسيال كبير وآخر كان بصحبة علي باشا الطرابلسي • وفي عاشره ، سافر صالح اغا الى جهة بحرى قيل ليأتي بجانم إفسدى الدفتردارفانه لم يزل عاصيا عن الحضور الى مصر •

وفيه ركب الباشا في التبديل ونزل من جهة التبانة فوجد في طريقسه عسكريا يأخذ حمل تبن من صاحبه قهرا فكلمه وهو لم يعرفه فاغلظ في الجواب فقتله ، ثم نزل الى جهة باب الشعرية وخرج على ناحية قناطر الاوز فوجد جماعه من العسكر غاصبين قصعة زبدة من رجل فلاح ، وهو يصيح فأدركهم وهم سبعة وفيهم شخص ابن بلد أمرد لا بسملا بسالعسكر فأمر بقتلهم فقبضوا على ثلاثة منهم وفيهم ابن البلد وقتلوهم وهرب الباقون ثم نزل الى ناحية قنطرة الدكة ، وقتل شخصين أيضا وبناحية بولاق كذلك ثم نزل الى ناحية قنطرة الدكة ، وقتل شخصين أيضا وبناحية بولاق كذلك وبالجملة فقتل في ذلك اليوم نيفا وعشرين شخصا وأراد بذلك الاخاف فانكف العسكر عن الايذاء قليلا وتواجد السمن وبعض الاشياء مع غلو الثمين .

وفيه تواترت الاخبار بوقوع حرب بين العسكر والامراء المصريين في المنية وقتل من الامراء صالح بك الالفيومراد بك من الصناحق الجدد المقلد إن الامارة خارج مصر ، وهو زوج امرأة قاسم بكوخ زندار البرديسي سابقا موسقو ، ولم تزل الحرب قائمة بين الفريقين ، وارسلوا بطلب ذخيرة وعلوفة فأرسلوا لهم بقسماطا وغيره .

وفي عشرينه ، حضر الى الباشا بعض الرواد واخبره ان طائفة من عرب أولاد على فزلوا تلحية الاهرام بالجيزة ، وهم مارون يريدون الذهاب الى ناحية قبلي فركب في عسكره اليهم ، فوجدهم قد ارتحلوا ووجد هناك قبيلة يقال لهم الجوابيص نازلين بنجعهم هذك ، وهم جماعة مرابطون من خيار العرب ، لم يعهد منهم ضرر ولا اذية لاحد فقتل منهم جماعة ونهب نجعهم وجمالهم واغنامهم ، واحضر صحبته عدة اشخاص منهم وعدى الى مصر بمنهو باتهم ، وقد باع الاغنام والمعز للجزارين قهرا ، وكذلك الجمال

باعوا منها جملة بالرميلة •

وفي سادس عشرينه ، نهب العربان قافلة النجار الواصلة من السويس وهي نيف واربعة آلاف جمل من البن والبهار والقماش ، وأصيب فيهاكثير من فقراءالتجار وسلبت اموالهم واصبحوا لايملكون شيئا .

وفيه حضر صالح اغا وصحبته جانم افندى الدفتردار فأسكنه الباشا بالقلعة وذكر جانم افندى المذكور ومن معه للباشا انهم رأوا هلالرمضان ليلة الاثنين صاموه بالاسكندرية ذلك اليوم، وكذلك صاموه في رشيب بأيام وحكىذلك ، فلم يعمل به القاضي ، وقال ان رؤى الهلال ليلةالاربعاء افطرنا ، وان لم يرفهو من رمضان ، فلما كان بعد عصر ذلك اليومضربت مدافع من القلعة فاشتبه على الناس الامر ، وذهب جماعة الى القاضي وسألوه فقال لا علم لي بذلك وأرسل في المساء جماعة من اتباعه وباش كاتبالى منارةالمارستان فصعدوا اليها وطلع معهم آخرون وترقبوا رؤية الهلال،فلم يروه وألخبروا القاضي بذلك فأمر بالصوم ، ونادوا به واوقدوا المنارات والقناديل وصلوا التراويح بالمساجد وتحقق الناس الصيام من الغد ، فلما كان بعد العشاء الاخيرة ضربت مدافع كثيرة من القلعة وسبواريخ وشنك فوقع الارتباك فأرسل القاضي ينادى بالصوم ، وذكروا ان هذا المسموع شنك لاخبار وردت بملك المنيّة ، وحضر المبشر بذلك لابن السيد احمـــد المحروقي ،وخلع عليه خلعة ، وكذلك بقية الاعيان وبعد حصـةمر الوالي ينادى بَّالفطر وَالعيد فزاد الارتباك، وركب بعض المشايخ الىالقــاضي، وسأله فأخبر أنه لم يأمر بذلك ، ولم يثبت لديه رؤية الهلال وانغدا من رمضان ، فخرجوا من عنده يقولون ذلك للناس ويأمرونهم بالصوموانحط الامر على ذلك وطافت المسحرون على العادة ، فلما كان في سادس ساعة من الليل أرسل الباشا الى القاضي ، وطلبه فطلع اليه فعرفه بشهادة الجماعة الواصلين من بحرى ، وأحضرهم بين يديه فشهدوا برؤية هلال أولاالشهر ليلة الاثنين ، وهم نحو العشرين شخصا ، فما وسم القاضي الا قبول شهادتهم، وخصوصا لكونهم أتراكا ، ونزل القاضي ينادى بالفطر ويأمر بطفي القناديل من المنارات وأصبح كثير من الناس لاعلم له بهما حصل آخرا في جوف الليل وبالجملة ، فكانت هذه الحادثة من النوادر وتبينان خبر المنية لا أصل له بل هو من جملة اختلاقاتهم ، وانقضى شهر رمضان وكان لا بأس به في قصر النهار لانه كان في غاية الانقلاب الشتوى والراحة بسبب غياب العسكر وقلتهم بالبلدة ، وبعدهم ، ولم يحصل فيه من الكدورات العامة خصوصا على الفقراء سوى غلاء الاسعار في كل شيء، كما تقدم ذكر ذلك في شعبان ،

#### شهر شوال سنة ١٢١٩

استهل بيوم الاربعاء في ثالثه ، سافر السيد. محمد بن المحروقي وجرجس الجوهرى ومعهما جملة من العسكر الى جهة القليوبية بسبب القافلة المنهوبة .

وفي سادسه ، طلبوا مال الميرى عن سنة عشرين معجلة بسبب تشهيل الحج وكتبوا التنابيه بطلب النصف حالا وعينوا بها عساكر عثمانية وجاويشية وشفاسية فدهى الملتزمون بذلك مع ان اكثرهم افلس وباق عليهم بواق من سنة تاريخه وما قبلها لخراب البلاد وتتابع الطلب والفرد والتعايين والشكاوى والتساويف ووقوف العربان بسائر النواحي وتعطيل المراكب عن السفر لعدم الامن وغصبهم ما يرد من السفائن والمعاشات المرسلوا فيها الذخيرة والعسكر والجبخانة معونة للمحاربين على المنية والميسلوا فيها الذخيرة والعسكر والجبخانة معونة للمحاربين على المنية و

وفي عاشره مطلبوا طائفة من المزينين وأرسلوهم الى قبلي لمداواة الجرحى، وفيه تواترت الاخبار بحصول مقتلة عظيمة بين المتحاربين وان العسكر حملوا على المنية حملة قوية من البر والبحر، وملكوا جهة منها موحضر المبشرون بذلك ليلة الاربعاء اواخر رمضان، كما تقدم وعملوا الشنك لذلك الخبر فورد بعد ذلك بنحو ساعتين برجوع الاخصام ثانياومقاتلتهم

حتى هزموهم واجلوهم عن ذلك ، وذلك هو الحامل على المغالطة والمناداة في سابع ساعة بشروت العيد وافطار الناس ذلك اليوم .

وفي يوم السبت ثامن عشره ، نزل الباشا الى قراميدان وحضر القاضي والدفتردار ، وامير الحاج فسلمه الباشا المحمل ، ونزلوا بقطع الكسوة امام امير الحاج ، وركب امامه الاغا والوالي والمحتسب وناظر الكسوة بهيئة محتقرة من غير نظام ، ولا ترتيب ومن خلفهم المحمل على جمل صغير اعسرج .

وفي عشرينه ، رجع ابن المحروقي وجرجس الجوهرى ، واحضرا معهما بعض احمال قليلة بعد ماصرفا اضعافها في مصالح وكساوى للعرب وغيير ذليك .

وفيه ورد الخبر بوصول دفتردار جديد الى ثغر سكندرية وهواحسد افندى الذى كان بمصر سابقا وعمل قبطانا بالسويس في ايام محسد باشا وشريف افندى ، فكتب الباشا عوضا للدولة بانهم راضون على جانم افندي الدفتردار وان اهل البلد ارتاحوا عليه ، وطلبوا ابقاءه دون غيره وختم عليه القاضي والمشايخ والاختيارية وبعثوه الى الدولة وارسلوا الى الدفتردار الواصل بعدم المجىء ، ويذهب الى قبرص حتى يرجع الجواب ، فاستمر باسكندرية و

وفي اواخره تواترت الاخبار بان جماعة من الامراء القبالي ومن معهم من العربان حضروا الى ناحية الفشن ، وحضر ايضا كاشف الفيوم مجروحا ومعه بعض عسكر ودلاة في هيئة وتتابع ورود كثير من افراد العسكرالى مصر ، واشيع انتقالهم من امام المنية الى البر الشرقي بعد وقائع كشيرة ومحاربات ،

وفي يوم الخميس غايته ، برز امير الحاج المسافر بالمحمل ، وخرج السي خارج ومعه الصرة ، او ما تيسر منها وعين للسفر معه عثمان اغا الذي كان كتخدام حمد باشا بجماعة من العسكر لاجل المحافظة ليوصلوه الى السويس ويسافر من القلزم مثل عام اول .

وفيه وردالخبربضياع ثلاث داوات بالقلزم وانها تلفت بالقرب من الحسابي وتلف بها كثيرا من اموال التجار وصرر النقود ، وكان بها قاضي المدينة احمد افندى المنفصل عن قضاء مصر فعرق وطلعت اولاده ورجعوا الى مصر ، بعد ايام وسافروا الى بلادهم .

وورد الخبر بان القبليين قتلوا حسين بك المعروف باليهودى بعد ان تحققوا خيانته ومخامرته ، وانقضى هذا الشهر .

# شهر القعدة الحرام سنة ١٢١٩

استهل بيوم الجمعة ، فيه قرر الباشيا فردة على البلاد فجعل على كل بلدمن البلاد العال مائة الف فضة والدون ستين الفا وعين لذلك ذا الفقار كتخدا الالفي على الغربية وعلى كشف الصابو نجي على المنوفية وحسن اغا نجاتي المحتسب على الدقهلية ، وذلك خلاف ما تقرر على البنادر من عشرين كيسا وثلاثين وخمسين ومائة واقل واكثر .

وفي ليلة الجمعة ثامنه ، حضروا بعلي اغا يحيى المعروف بالسبع قاعات ميتا من سملوط، وقد كانوا ارسلوه ليكون كتخدا لحسن بك اخيطاهر باشا ، وكان المحروقي ارسله الى بشبيش فتوعك هذاك فطلب الباشا رجلا من الرؤساء يجعله كتخدا لحسن بك فأشناروا عليه بعلي اغا هذا فطلب من المحروقي فأرسل باحضاره ، فحضر في اليوم الذى مات فيه المحروقي وسافر بعد أيام الى قبلي فزاد به المرض هناك ، ومات بسملوط ، فأحضروه الى مصر بعدموته بخمسة ايام ، وخرجوا بجنازته في يوم الجمعة من بيته المجاور لبيت المحروقي ، وصلوا عليه بالازهر ودفن الى رحمة الله تعالى وفي ثاني عشره ، علقوا ثلاثة رؤوس بباب زويلة لا يحدرى أحدمن هم وفي ثاني عشره ، علقوا ثلاثة رؤوس بباب زويلة لا يحدرى أحدمن هم

وفي خامس عشره، تواترت الاخبار بوقوع حرب بين العسكر والامراء القبالي وملك العسكر جهة من المنية بعدما اصطدموا عليها من البر والبحر فوصل الاخصام وحالوا بينهم وبين عسكرهم والمتاريس وأجلوهم ، وقتل من قتل بين الفريقين واحترق عدة مراكب من مراكب العسكر ، وما فيها من المتاع والحبخانة ، وأرسلوا بطلب ذخيرة وجبخانة وثياب وغير ذلك وانتشر عسكر القبلين الى جهة بحرى حتى وصلوا الى زاوية المصلوب وحاصروا من في بوش والفشن ، وبني سويف ، وكذلك من بالفيوم وشرع الباشا واجتهد في تجهيز المطلوبات ، وتشهيل الاحتياجات ،

وفيه حضرت سعاة من ثغر سكندرية وأخبروا بورود عدة مراكب النجليزية الى المينا وسألوا أهل الثغر عن مراكب فرنسيس وردت المينا أم لا، ثم قضوا بعض أشغالهم وذهبوا .

وفي ليلة الاربعاء رابع عشره ، وقعت حادثة وهو ان كاشفا من كابسر الارتؤد سكن ببيت ابن السكرى الذى بإلقرب من الحلوجي ويترددعليه رجل من المنتسبين الى الفقهاء يسمى الشيخ أحمد البراني خبيث الافعال يصلي اماما بالمذكور ، فرأى مارا به منه مع فراشه فضر به بالخنجر والنبابيت حتى ظن هلاكه ، وأخرجه أتباعه وحملوه الى منزله في خامس ساعة من الليل ، وبه بعض رمق ، ومات بعد ذلك وأخبر المشايخ بذلك ، ورفع القتيل الى المحكمة وتغيب القاتل ، وامتنع المشايخ من حضور الجامع والتدريس بسبب ذلك وبسبب اولاد سعد الخادم سدنة ضريح سيدى أحمد البدوى وقد كانوا شكوا بعضهم وتعين بسبب ذلك كاشف على احمد بن الخادم وهجم داره ، وقبض على بناته ونسائه ونبشوا داره وفحروا أرضها وتكلم المشايخ مرارا مع الباشا في ألمرهم ، وهو يغالط طمعا في المال ، وقد وتكلم المشايخ مرارا مع الباشا في ألمرهم ، وهو يغالط طمعا في المال ، وقد كان سمع تهيمتهم بكثرة المال ، وان محمد باشا خسر واخذ منهم سابقا في كانسمع تهيمتهم بكثرة المال ، وان محمد باشا خسر واخذ منهم سابقا في المامولايته مائة وخمسة وثمانين الف ريال خلاف حق الطريق ، وذلك من

مصطفى الخادم ، وهو الذي يشكو الآن قسمه ويقول انه هو الذي شكاني وتسبب فيمصادرتي، وهو مثلي في الايراد، وعنده مثل ماعندي، فلمــــا حضروا الدّار وفتشوا وقرروا نساءه وأتباعه ، فلم يظهر له شيء قادرجوا هذه القضية في دعوة المقتول، وامتنعوا من حضورهم الازهر وأشيع امتناعهم من التدريس والافتاء ، فحضر اليهم سعيد أغا الوكيل وتلطف بهم وطلب منهم تسكينهذه الفتنة ، وانه يتكفل بتمام المطلوب واستمر الحال علىذاك الى يوم الثلاثاء تاسع عشره ، فحضر كتخدا الباشا وسعيد أغا وصالحاغ الى بيت الشيخ الشرقاوي ، واجتمع هناك الكثير من المتعممين ،وتكلموا كثيرا ورمحوا المراتب ، وقالوا لابد من حضور الخصم القاتل والمرافعـــة معه الى الشرع، ورفع الظلم عن اولاد الخادم وعن الفلاحين وأمثال ذلــك وهم يقولونفيالجواب سمعًا وطاعة في كل ماتأمرون به ، وانقضى المجلس على ذلك ، وذهبوا حيث اتوا ، فلما كان العصر من ذلك البهوم حضرسعيد أغاوصحبته القاتل الى المحكمة وأرسلوا الى المشايخ ، فحضروا بالمجلس واقيمت الدعوى ، وحضر ابن المقتول وادعى بقتل أَابيه وذكر أنه أخبرقبل خروج روحهأن القاتل له الكاشف صاحب المنزل فسئل فأنكر ذلك ،وقال انه كَان اماما عنده يصلى به الاوقات ، وانه لم يأت الينا تلكالليلةالتــي حصل له فيها هذا الحادث فطلب القاضي من ابن المقتول بينه تشهد بقولَ أبيه ، فلم يجدوا الا شخصا سمع من المقتول ذلك القول ، وافتى المالكي انه يعتبر قُول المقتول في مثل ذلك لانه في حالة يستحيل عليه فيها الكذب وذلك نص مذهبهم ، ولا بد من بينة تشهد على قوله ، فطلب القاضى الشطر الثاني، فلم يوجد على أن هناك من كان حاضرا بالمجلس وقت الضــرب ومشاهدا للحادثة ، وكتم الشهادة خوفا على نفسه وانفض المجلس واهمــل الامر ،حتى يأتوا بالبينة •

وفي يوم الاحد، عزم على السفرمحمد افندى حاكم اسنا سابقابمراكب الذخيرة والجبخانة واللوازم وصحبته عدة من العساكر لخفارتها ٠

#### شهر الحجة الحرام اختنام سنة ١٢١٩

استهل بيوم الاحد ، في سابعه ، وردت اخبار بوقوع حرب بين العسكر والمصريين القبليين وهو ان العسكر حملوا على المنية حملة عظيمة في غفلة وملكوها ، فاجتمعت عليهم الغز والعربان ، وكبسوا عليهم ، وقتلوا منهم مقتلة عظيمة والخرجوهم منها وأجلوهم عنها ثانيا ، وذلك في سابع عشرين القعدة .

وفي يوم الاحد ثامنه ، طلع يوسف افندى الذى كان تولى نقابة الاشراف في ايام محمد باشا ، ثم عزل عنها الى القلعة فقبض عليه صالح اغاقوش وضربه ضربا مبرحا ، وأهانه اهانة زائدة ، وأنزلوه أواخر النهار وحبسوه بيت عمر افندى النقيب ، ثم تشفع فيه الشيخ السادات فأفرجوا عنه تلك الليلة ، وذهب الى داره ليلا ، وذلك بسبب دعوى تصدر فيها المذكور وتكلم كلاما في حق الباشا ، فحقدوا عليه ذلك ، وفعلوا مجه مافعلوا، ولم ينتطح فيها عنزان ،

وفي ثالث عشره ، طلع المشايخ الى الباشا يهنئونه بالعيد ، فأخرج لهم ورقة حضرت اليه من محمد أفندى حاكم اسنا سابقا الذى سه فر بالذخيرة النفا ، واستمر ببني سويف ، ولم يقدر على الذهاب الى قبلي ومضمون تلك الورقة ان البرديسي قتل الالفي غيلة ، ولم يكن اهذا الكلام صحة .

وفيه وردت أخبار بقدوم طائفة من الدلاة على طريق الشام وبالغوافي عددهم فيقولون اثنا عشراً لف وأكثر ، وانهم وصلوا الى الصالحية وانهم طالبون علوفة وذخيرة ، فشرعوا في تشهيل ملاقاة للمذكورين ، وطلبوا من تجار البهار خمسمائة كيس وزعوها ، وشرعوا في جمعها •

وفيه وصلت طائفة من القبالي والعرب الى بلاد الجيزة، وطلبوا من البلاد دراهم وكلفا ، ومن عصى عليهم من البلاد ، ضربوه وعدى كتخدا الباشا وجملة من العساكر الى بر الجيزة ، وشرعوا في تحصينها ، وعملوا بها متاريس ، وتردد الكتخدا في النزول والتعدية الى هناك ، والرجوع ، "م

انه عدى في رابع عشره واقام هناك ، واحضروا ثلاثة رؤوس من الحرب في ذلك اليوم ، وفي يوم الجمعة رجع الكتخدا ، واشيع رجوع المذكورين وفيه قرروا فردة اخرى على البلاد لاجل عسكر الدلاة القادمين وجعلوا على كل بلد عشرين اردب فول وعشرين خروفا وعشرين رطل سمن وعشرين رطل بن وعشرة قناطير عيش وربع اردب وسدس ارز أبيض ومثله برغل وكلفة المطبخ ألف فضة ، وذلك خلاف حق الطريق والاستعجالات المتناعة ، وكلها بمقررات وحق طرقات .

وفي يوم الاربعاء ثامن عشره ، حضر ططرى من ناحية قبلي وأخبر ان العسكر دخلوا الى المنية وملكوها ، فضربوا مدافع كثيرة من القلعة وعملوا شنكا ، وأظهر العثمانية واغراضهم الفرح والسرور وكأنهم ملكوا مالطة وبالغوا في الاخبار والروايات الكذب في القتلى ، وغير ذلك والحال ان الاخصام خرجوا منها وزحموها ، ولم يبقوا بها ماينقره الطير ، ولم يقع بينهم كبير قتال ، بل ان العسكر لما دهموها من الناحية القبلية ، ولم يكن بها الا القليل من المصريين وباقيهم خارجها من الناحية الاخرى فتحاربوا مع من بها وهزموهم فولى اصحابهم وتركوهم بالبلدة فدخلوها ، فلم يجدوا بها شيئها .

وفي يوم الخميس ، وصل اغات المقرر وهو عبد أسود وطلع الى القلعة بموكب ، وعملوا له شنكا ومدافع وقرأوا المقرر في ذلك اليوم بحضرة الجمسع .

وفي يوم الاحد ثاني عشرينه ، وصلت طائفة من العرب بناحية الجيزة فوصل الخبرالى الكاشف الذى بها ، وهو دملي عثمان كاشف الذى قسل الشيخ أحمد البراني المتقدم ذكره ، فانه بعد تلك الحادثة قلدوه كشوفية الحيزة ،وذهب اليها وأقام بها ، فلما بلغه ذلك ركب على الفور في نحو خمسة وعشرين خيالا ، ورمحوا عليهم فانهزموا امامهم فطمع فيهم وذهب خلفهم الى ناحية برنشت ، فخرج عليه كمين آخر واحتاطوا به وقتلوه

وقطعوا رأسه وسنة أنفار معه ، وذهبوا برؤوسهم على مزاريق واقتمى الله منه فكان بينه وبين قتله للمذكور دون الشهر ، وكان مشهورا فيهم بالشجاعة والاقدام .

وفيه اجتهدوا في تشهيل علوفة وذخيرة وجبخانة وسفروها مع جملة من العسكر نحو الخمسمائة في يوم الاثنين ثالث عشرينه .

وفي يوم الاربعاء خامس عشرينه ، وصل الدلاة الى الخانكة ،فحضر منهم طائفة ،ودخلوا الى مصر فردوهم الى اصحابهم حتى يكونوابصحبتهم في الدخول .

وفي يوم الخميس ، نزل كتخدا الباشا وصالح اغا قوش وخرجوا الى جهــةالعادلية لملاقاة الدلاة المذكورين وكبيرهم يقال له ابن كورعبدالله. وفي يوم الجمعة ، دخل الدلاة المذكورون وصحبتهم الكتخدا وصالح اغا قوش وكاشف الشرقية وكاشف القليوبية وطوائف العسكر ومعهم نقاقير وطبول ، وهم نحو الالفين وخمسمًائة اجناس مختلفة واشكالً مجتمعة ، فذهبوا الى ناحية مصر القديمة ونواحي الآثار ، وانقضت السنة ، وما حصل بها من الغلاء وتتابع المظالم والفرد على البلاد واحداث الباشا له مرتبات وشهريات على جميع البلاد ، والقبض على افراد الناس بأدنى شبهة ،وطلب الاموال منهم وحبسهم واشتد الضنك فيآخر السنـــة وعدم القمح والفول والشعير وغلا ثمن كل شيء ولولا اللطف علىالخلائق بوجود الذرة حتى لم يبق بالرقع والعرصات سواه ، واستمرت سواحل الغلال خالية من العلم هذا العام من العام الماضي ، وبطول هذه السنة امتنع الوارد من الجهة القبلية ، ومع ذلك اللطف حاصل من المولى جل شأنه ، ولم يقع قحط ولا موتمن الجوع ، كما رأينا في الغلواتالسابقة · من عدم الخبر في الاسواق وخطف اطباق العبش والكعك واكل القشــور وما يتساقط في الطرقات من قشور الخضراوات وغير ذلك ٠

وأما من مات في هذه السنة من الاعيان

فقدمات العمدة العلامة والنحرير الفهامة الفقيه النبيه الاصولى النحوى

المنطقي الشيخ موسى السرسي الشافعي أصله من سرس الليانة بالمنوفيـــــــةـ وحضر الى الازهر ولازم الاستفادة وحضور الاشبياخ من الطبقة الثانيـــة كالشبيخ عطية الاجهورى والشبيخ عيسى البراوى والشبيخ محمدالفرم وى وغيرهم ، وتمهروا نجب في المعقولات والمنقولات واقراء الدروس ،وأفاد الطلبة وانطوى الى الشبيخ حسن الكفراوي مدة ورافقه في الافتياء والقضايا، ثم الى شيخنا الشبيخ احمد العروسي، وصار من خاصة ملازميه وتخلق باخلاقه وألزم الولاده بحضور دروسه المعقولية وغيرها ، دون غيره لحسن القائه وجودة تفهيمه وتقريره ، واشتهر ذكره وراش جناحه وراج أمره بانتسابه للشبيخ المذكور ، واشترى أملاكا واقتنى عقارا بمصر وببلده سرس ومنوف ومزارع وطواحين ومعاصر ، واشترى دار نفيسة بـــدرب عبدالحق بالازبكية ، وعدد الازواجواشترى الجوارىوالعبيدوالحبشيات الحسان ،وكان حلو المفاكهة حسن المعاشرة عذب الكلام مهذب النفس جميل الاخلاق ودودا قليل الادعاء محبا لاخوانه مستحضرا للفروع الفقهية وكان يكتب على غالب الفتاوي عن لسان الشبيخ العروسي ، ويعتمدهفي النقول والاجوبة عن المسائل الغامضة والفروع المشكلة وله كتابات وتحقيقات ، ولم يزل مشتغلا بشأنه حتى تعلل اياما بدار بميدان القطن مطلة على الخليج، وتوفي يوم السبت سادس عشرين جمادى الاولى من السنــة ٠

ومات الجناب المكرم والمشير المفخم الوزير الكبير والدستور الشهير احمد باشا الشهير بالجزار واصله من بلاد البشناق، وخدم عند المرحوم على باشا حكيم اوغلي، وعمل عنده شفاسيا وحضر صحبته الى مصر في ولايته الثانية سنة احدى وسبعين ومائة والف فتشوقت نفسه الى الحج واستأذن مخدومه فأذن له في ذلك ، وأوصى عليه اميرالحاج اذ ذاك صالح بك القاسمي فأخذه صحبته وأكرمه وواساه رعاية لخاطر علي باشا ورجع معه الى مصر ، فوجد مخدومه قد انفصل من ولاية مصر ، وسافر

الى الديار الرومية ، ووصل نعيه بعد اربعة أشهر من ذهابه فاستمر المترجم بمصر وتزيا بزى المصريين وخدم عند عبدالله بك تابع علي بك بلوط قبان وتعلم الفروسية على طريق الاجناد المصرية فأرسل علي بك عبدالله بلك بتجريدة الى عرب البحيرة فقتلوه فرجع المترجم مع باقي اصحابه الىمصر فقلده على بككشوفية البحيرة ، وقال له ارجع آلى الدِّين قتلوا استاذك وخلص ثُاره ، فذهب اليهم وخادعهم واحتال عليهم وجمعهم في مكان وقتلهم وهم نيف وسبعون كبيرا وبذلك سمي الجنزار ، ورجع منصورا وأحمه علي بك لنجابته وشجاعته ، وتنقل عنده في الخدم والمناصب والامريات ثم قلده الصنجةية وصار من جملة امرائه، ولما خرج على بك منفيا خـرج صحبته ورافقه في الغربة والتنقلات والوقائع ، ولم يزل حتى رجع علي بك وصحبته صالح بك من الجهة القبلية وقتل خشداشينه وغيرهم ، ثم عنزم على غدر صالح بك وأسر بذلك الى خاصته ومنهم المترجم ، فلم يسهل به ذلك ، وتذكر مابينه وبين صالح بك من المعروف السابق فأسر به السه وحذره ، فلما اختلى صالح بك بعلِّي بك عرض له بذلك فحلف له علي بك انه باق على مصافاته ، وكذب المخبّر الى ان كان ماكان من قتلهم وغدرهم لصالح بك ، كما تقدم واحجام المترجم وتأخره عن مشاركته لهم في دمـــه ومناقشتهم له بعد الانفصال فتجسم له الامر فتنكر ، وخرج هاربا من مصر في صُورة شخص جزائرلي، وتفقده علي بك واحاط بداره ، وكان يسكن ببيت شكر فره بالقرب من جامع ازبك اليوسفي ، فلم يجدوه وسار المذكور الى سكندرية ، وسافر الى الروم ، ثم رجع الى البحيرة واقام بعرب الهنادي وتزوج هناك ، ولما ارسل علي بك التجاريد الى ابن حبيب والهنادي حارب المترجم معهم ، ثم سار الى بلاد الشام فاستمر هناك في هجاج وتنقلات ومحاربات ءواشترى مماليك واجتمع لديه عصبة واشتهر أمره في تلك النواحي، ولم يزل على ذلك الى ان مات الظاهر عور فيسنة تسعوثمانين ومائة وألف ،ووصل حسن باشا الجزائرلي الى عكا فطلبمن

يكون كفؤا للاقامة بحصتها فذكروا له المترجم فاستدعاه وقلده الوزارة وأعطاه الأطواخ والبيرق ، واقام بحصن عكا وعمر أسوارها وقلاعها وأنشأ بها البستان والمسجد واتخذله جندا كثيفا واستكثر منشراءالمماليك وآغار على تلك النواحي ، وحارب جبل الدروز مرارا وغنم منهم أموالا عظيمة ودخلوا في طاعته وضرب عليهم وعلى غيرهم الضرائب وجبيتاليه الاموال من كل ناحية حتى ملأ الخزائين وكنز الكنوز وصار يصانع أهـل الدولة ورجال السلطنة ،ويتابع ارسال الهدايا والأموال اليهم ، وتقلدولاية بلاد الشام وو ی علی البلاد نوابا وحکاما من طرفه ، وطلع بالحج لشامی مرارا وأخاف النواحي وعاقب على الذنب الصغير بالقتل والحبسوالتمثيل وقطع الآناف والآذان والاطراف ، ولم يغفر زلة عالم لعلمه او ذي جـاه لوجاهته ،وسلب النعم عن كثير جدا من ذوى النعم واستأصل أموالهم ومات في محبسه مالا يحصى من الاعيان والعلماء وغيرهم ومنهم من أطال حبسه سنين ،حتى مات واتفق انه استراب من بعض سراريه ومماليك فقتل من قويت فيه الشبهة وحرقهم ، ونفى الباقي الجميع ذكورا واناثا بعد أن مثل بهم وقطع آنافهم واخرجهم من عكا وطردهم وشردهم وسخط على من اواهم أو ناواهم ولو في أقصى البـــلاد ، وحضر الكثير منهم الىمصر وخدموا عندالامراء ، وانضوى نحو العشرين شخصا منهم وخدموا عند على بك كتخدا الجاويشية ، فلما بلغ المترجم ذالك تغير خاطره من طرف وقطع حبل وداده بعد ان كان يراسله ويواصله دون غيره من أمراء مصر، وكان ذلك سبب استيحاشه منه الى ان مات ، ولما فعل بهم ذلك تعصب عليه مملوكاه سليم باشا الكبير، وسليمان بشا الصغمير وهو الموجود الآن وانضم اليهما المتآمرون من خشداشينهما ، وغيرهم غيظا على مافعله بخشدا شينهم وعلمهم بوحدته وانفراده ، وحاصروه بعكا ، ولم يكن معه الا القليل من العساكر البرانيين والفعلة والصناع الذين يستعملهم فسي البناء فألبسهم طراطير مثل الدلاة وأصعدهم الى الاسوار مع الرماة والطبحية ورآهم المخالفون عليه ، فتعجبوا وقالوا انه يستخدم الجهن

وكبس عليهم في غفلة من الليل وحاربهم ، وظهر عليهم وأذعنوا لطاعتـــه وتفرق عنهم المساعدون لهم ، ثم تتبعهم واقتص منهم وكادالبلاد ،وقهــر العباد ، ونصبت الدولة فخاخا لصيده مرارا ، فلم يتمكنوا منذلك ،فلم يسعهم بعد ذلك الا مسالمته ومسايرته وثبت قدمه ، وطار صيته فيجميع الممالك الاسلامية والقرانات الافرنجية والثغور واشتهر ذكره وراسلم ملوك النواحي وراسلهم وهادوه وهابوه وبنى عدة صهاريج وملأهابالزيت والسمن والعسل والسيرج والارز وأنواع الغلة وزرع ببستانه سائس أصناف الفواكه والنخيل والاعناب الكثيرة وجدد دولته ثانيا، واشتــرى مماليك وجوارى بدلا عن الذين أبادهم وبالجملة ، فكان من غرائب الدهر وأخباره لايفي القلم بتسطيرها ولا يسعف الفكر بتذكارها ، ولوجمع بعضها جاءت مجلدات ، ولو لم يكن له من المناقب الا استظهاره على الفرنساوية ، وثباته في محاربتهم له أكثر من شهرين ، لم يعفل فيها لحظة. لكفاه ، وكان يقول ان الفرنساوية لواجتهدوا في ازالة جبل عظيم لازالوا في اسـرع وقت وقد تقـدم بعض خبر ذلـك في محله وكان يقـول. المنتظر وانا أحمد المذكور في الجفور الذي يظهر بين القصرين، واستخرج له كثمير من الذين يدعون معرفة الاستخراج عبارات وتأويسلات ورموزا واشسارات ويقولون المسراد بالقصريس مكانان. جهة الشام الو المحملان أو نحو ذلك من الوساوس، ولم يزل حتى توفي في آخر هذا العام على فراشه ، وكان سليمان باشا تابعه عائب بالحجاز في امارة الحج الشامي ، فلما علم انه مفارق الدنيا احضر اسمعيل باشا وآلهي مرعش ، وكان في محبسه يتوقع منه المكروه في كل وقت فأقامـــه وكيلًا عنه الى حضور سليمان باشا من الحج ، وأعطاه الدفاتر وعرفه بعلوفة العسكر واوصاه ، فلما انقضى نحبه ودفنوه صرف النفقة ،واتفق معطمه الكردى وصالح الدولة وتحصن بعكا وحضر سليمان باشا فامتنعا عليه ، ولم يمكنه الدخول النيها ، فاستمر اسمعيل باشا الى ان أخرجه اتباع المترجم بحيلة وملكوا سلبهمان باشا بعد امور ، لم تتحقق كيفيتها وذلك

في السنة التالية •

ومات عين الاعيان ونادرة الزمان شاه بندر التجار والمرتقى بهمته الى سنام الفخار النبيه النجيب والحسيب النسيب السيد احمد بن احسد الشمهير بالمحروقي الحريرى ، كان والده حريريا بسوق العنبريين بمصــر، وكرن رجلا صالحا منور الشيبة معروفا بصدق اللهجة والديانة والامانـــة بين اقرانه وولد له المترجم ، فكان يدعو له كثيرا فمي صلاته وسائر تحركاته ،فلما ترعرع خالط الناس ، وكتب وحسب وكان على غاية مــن الحذق والنباهة ، وآخذ واعطي وباع واشترى وشارك وتداخل مع التجار وحاسب على الالوق ، واتحد بالسبيد احمد بن عبدالسلام وسافر معــه الى الحجاز واحبه وامتزج به امتزاجا كليا ، بحيث صارا كالتوأمين او روح حلت بدنين ، ومات عمدة التجار العرايشي ، وهو بالحجاز وهو اخوالسيد احمد بن عبدالسلام في تلك السنة ، فأحرز مخلفة ته وامواله ودفاتسر شركائه ، فتقيد المترجم بمحاسبة النجار والشركاء والوكلاء ومحافقتهم فوفر عليه لكوكا من الاموال واستأنف الشركات والمعاوضات،وعد ذلك من سعادة مقدم المترجم ومرافقته له ، ورجع صحبته الى مصر وزادت محبته له ورغبته فيه ، وكان لابن عبدالسلام شهرة ووصلة بأكابر الامراء كأبيه وخصوصا مراد بـك ، فيقضى له ولأمرائه لوازمهم اللازمة لهـم ولاتباعهم واحتياجاتهم من الته صيل والاقمشة الهندية وغيرها ، وينوب عنه المترجم في غالب أوقاته وحركاته ولشدة امتزاج الطبيعة بينهما ، صار يحاكيه في الفاظه ولغته ، وجميع اصطلاحات في الحركات والسكنات والخطرات ، واشتهر ذكره به عند التجار والاعيان والامراء ، واتحدا بمحمد اغا البارودي كتخدا مراد بك اتحادا زائدا ، واتحفاه بالجرايا وخصصاه بالمزايا ، فراج به عند مخدومه شأنهما وارتفع بالزيادة قدرهما ولما تأمر اسمعيل بك واستوزر ايضا البارودى ، استمر حالهما كذلك بل واكثر الى انحصل الطاعون ، ومات به السيد احمد بن عبدالسلام فسى شعبان ، فاستنقر المترجم في مظهـره ومنصبه شاه بندر التجار بواسطـــة

البارودي ايضا وسعايته وسعادة طالعه وسكن داره العظيمة التي عمرها بجوار الفحامين محل دكة الحسبة القديم ، وتزوج بزوجاته ، واستولى على حواصله ومخازنه ، واستقل بها من غير شريك ولا وارث ،وعندذلك زادت شهرته ، وعظم شأنه ووجاهته ونفذت كلمته على اقرانه ، ولم يزل طالعه يسمو وسعده يزيد وينمو وعاد مراد بــك والامراء المصريون بعـــد موت اسمعيل بك وانقلاب دولته الى امارة مصر فاختص بخدمته وقضاء سائر أشفاله ، وكذلك ابراهيم بك وباقي الأدراء ، وقدم لهم الدايا والظرائف ، وواسى الجميع اعلاهم وادونهم بحسن الصنع ، حتى جــذب اليه قلوب الجميع ، ونافس الرجال وانعطفت اليه كم ل وعامل تجار النواحي والامصار من سائر الجهات والاقطار ، واشتهر ذكره بالاراذي الحجازيَّة ، وكذا بالبلاد الشَّامية والرومية ، واعتمدوه وكاتبيء وراء اوم وأودعوه الودائع واصناف التجارات والبضائع ، وزوج واده السيد محمد ، وعمل له مهاا عظيما افتخر فيه الى الغاية ، ودعا الامراء والاكابر والاعيان ، وارسل اليه ابراهيم بك ومراد بك الهدايا العظيمة المحملةعلى الجمال الكثيرة ، وكذلك باقي الامراء ومعها الاجراس التي لها رنة تسمع من البعد ويقدمها جمل عليه طبل نقاريــة ، وذلك خلاف هدايا التجـــار وعظماء الناس والنصارى الاروام والاقباط الكتبة ،وتجارالافرنجوالاتر.ك والشوام والمغاربة ، وغيرهم وخلع الخلع الكثيرة ، وأعطى البقاشيش والانعامات والكساوى ، ولا يشغله امر عن امر آخر يمضيه أو غرض ينفذه ويقضيه ، كما قيل ألخو عزمات لايريد على الذي يهم به من مفظم الامسر صاحبًا ، اذا هم ألقى بين عينيه عزمه وفكب عن ذكر العواقب جأنبًا • وحج في سنة اثنتي عشرة ومائتين والف ، وخرج في تجمل زائد وجملل كثيرة وتختروانات ومواهي ومسطحات وفراشين ، وخدم وهجن وبغال وخيول ، وكان يوم خروجه يوما مشهودا ، اجتمع الكثير من العامـــة والنساء ، وجلسوا بالطريق للفرجة عليه ، ومن خرج معه لتشييعه ووداعه

من الاعيان والتجار الراكبين والراجلين معه منهم وبأيديهم البنادق والاسلحة ، وغير ذلك وبعث بالبضائع والذخائر والقومانية والاحسال الثقيلة على طريق البحر لمرساة الينبع وجدة وعند رجوع الركب ، وصل الفرنساوية الى بر مصر ووصلهم الخبر بذلك ، وارسل آبراهيم بك الىي صالح بك اميرالحاج يطلب مع الحجاج الى بلبيس ، كما تقدم وذهب بصحبتهم المترجم ،وجرى عليه ماذكر من نهب العرب متاعه وحموله،وكان ذلك بدا من مواجهة الفرنساوية ، فذهب الى سارى عسكر بونابارته وقابله فرحب به واكرمه ولامه على فراره وركونه للمماليك ، فأعتذر اليه بجهل الحال فقبل عذره واجتهد له في تحصيــل المنهوبات ، وارســـل فيطلب المتعدين ، واستخلص ما امكن استخلاصه له ولغيره وارسلهم الى مصر واصحب معهم عدة من العساكر الخفارتهم ويقدمهم طبلهم وهمم مشاة بالاسلحة بين ايديهم ، حتى ادخلوهم الى بيوتهم ، ولما رجعسارى عسكر الى مصر تردد عليه واحله محل القبول ، وارتاح اليه في لوازمه وتصدى للامور وقضايا التجار ، وصار مرعى الجانب عنده ، ويقب ل شفاعاته ويفص لالقوانين بين يديه ويدى اكابرهـم ، ولما رتبوا الديوان تعين مـن الرؤساء فيه ، وكاتبوا التجار وأهل الحجازوشريف مكة بواسطته، واستمر على ذلك حتى سافر بو نابارته ، ووصل بعد ذلك عرضي العثمانية والامراء المصرية ، فخرج فيمن خرج لملاقاتهم ، وحصل بعد ذلك ما حصل من نقض همته وصرف اموالا جمة في المهمات والمؤن الى ان كان ماكان من ظهـور الفرنساوية وخروج المحاربين من مصر ورجوعهم ، فلم يسعه الإالخروج معهم والجلاء عن مصر ، فنهب الفرنساوية داره ، ومايتعلق به ،ولما استقر يوسنف باشا الوزير جهة الشام آنسه المترجم وعاضده واجتهد فيحوائجه واقترض الاموال وكاتب التجار وبذل همته وساعده بمالا يدخل تحست

طوق البشر ويراسل خواصه بمصر سرا فيطالعونه بالاخبار والاسرار الى ان حصل العثمانيون بمصر ، فصار المترجم هو المشار اليه في الدولة والتزم بالاقطاعات والبلاد ، وحضر الوزير الى داره ، وقدم اليه التقادم والهدايا وباشر الامور العظيمة والقضايا الجسيمة ، وما يتعلق بدول والدواوين والمهمات السلطانية ، وازدحم الناس ببابه ، وكثرت عليه الاتباع والاعوان والقواسة والفراشون وعساكر رومية ومترجمون وكلارجية ووكلاء ، وحضرت مشايخ البلاد والفلاحون الكشيرة بالهدايا والتقادم والاغنام والجمال والخيول وضاقت داره بهم فاتخذدور ابجواره وانزل بها الوافدين ، وجعل بها مضايف وحبوسا وغير ذلك ،

ولمها قصد يدوسف باشا الوزير السفر من مصر وكله على تعلقاته وخصوصياته ، وحضر محمد باشا خسرو فاختص به ايضا اختصاصا كليا وسلم اليه المقاليد الكلية والجزئية وجعله امير الضربخانه وزادت صولته وشهرته وطارصيته واتسعت دائرته وصار بمنزلة شبيخ البلد بـل اعظم، ونفدت اوامره في الاقليم المصرى والرومي والحجازى والشدمي و درك من العز والجاه والعظمة ، مالم يتفق لامثالــه من اولاد البلد وكان ديوان بيته اعظم الدواوين بمصر وتغرب وجهاء الناس لخدمته والوصول لسدته ووهب واعطى وراعى جانب كل من انتمى اليه واغدق عليه ، وكان يرسل الكساوى في رمضان للاعيان والفقهاء والتجار وفيها الشالات الكشميري ويهب المواهب وينعم الانعامات ويهادى أحبابه ويسعفهم ويواسيهم في المهمات ، وعمل عدة أعراس وولائم ، وزاره محمد باشا المذكور في داره مرتين أو ثلاثة باستدعاء ، وقدم له التقادم والهدايا والتحايف والرخوت المثمنة والخيول والتعابي من الاقمشة الهندية والمقصبات ، ولما تارت العسكر على محمد باشاً ، وخرج فارا ، كان يصحبته في ذلك الوقت فركب أيضا يريد الفرار معه واختلفت بينهما الطرق فصادفه طائفة من العسكر فقبضوا عليه وعروا ثيابه وثياب ولــده ومن معه ، وأخــذوا منه جوهرا

كثيرا ونقودا ومتنها فلحقه عمر بك الارنؤدي الساكن ببولاق وادرك وخلصه من أيديهم وأخذه الى داره وحماه وقابل به محمد على وغيره ، وذهب الى داره واستقر بها الى ان انقضت الفتنة وظهر طاهر باشا فساس أمره معه حتى قتل ، وحضر الامراء المصريون فتداخل معهم ، وقـــدم لهم وهاداهم واتحد بهم وبعثمان بك البرديسي فأبقوه على حالته و نجر مطلو ات الجميع ولم يتضعضع للمزعجات ، ولم يتقهقر من المفزعات حتى انهم لما أرادوا تقليد الستة عشر صنجقافي يوم احضره البرديسي تلك الليلة وأخبرك يما اتفقوا عليه ووجده مشغول آلبال متحيرا في ملزوماتهم فهون عليهالامر وسهله وقضى له جميع المطلوبات واللوازم للستة عشر أميرا في تلكالليلة وما أصبح النهار الا وجميع المطلوباتمن خيول ورخوت وفراوى وكساوى ومزر كشات وذهب وفضة برسم الانعامات والبقاشيش ومصروف الجيب حاضر لديه بين يديه حتى تعجب هو والحاضرون من ذلك ، وقال له مثلك من يخدم الملوك وأعطاه في ذلك اليوم فارسكور زيادة عما بيده ، ولما ثارت العسكر على الامراء المصريين وأخرجوهم من مصر وأحضروا حمد باشا خورشيد من سكندرية وقلدوه ولاية مصر ، وكان كبعض الاغوات مختصر الحال هياله رقم الوزارة والرخوت والخلع واللوازم في أسرع وقتواقربمدة ، ولم يزل شأنه في الترفع والصعود وطالعه مقارنا للسعود وحاله مشهور وذكر منشور حتى فاجاته المنية وحالت بينه وبين الامنية ، وذلك انه لما دعا الباشا في يوم الثلاثاء سابع عشر شهر شعبان نزل الىداره وتغدى عنده ، وأقام نحو ساعتين ، ثم ركب وطلع الى القلعة فأرسل في أثره هدية جليلة صحبة ولده والسيد أحمد الملاترجمانه وهي بفج قماش هندى وتفاصيل ومصوغات مجوهرة وشمعدانات فضة وتحايف وخيول مرختة وبدونها برسمه ورسم كبار اتباعه ، ومضى على ذلك خمسة أيام ، فلما كان ليلة الاحد ثاني عشرين شعبان المذكور جلس حصة من الليل مع الصحابه يحادثهم ويملى الكتبة والمراسلات والحسابات فأخذته رعدة ، وقال

اني اجد بردا فدثروه ساعة ثم ارادوا ايقاظه ليدخل الى حريمه فحركوه فوجدوه خالصا قد فارق الدنيا من تلك الساعة التي دثروه فيها فكتاوا امره حتى ركب ولده السيد محمد الى الباشا في طلوع النهار واخبره ، ثم رجع الى داره وحضر ديوان افندى والقاضي وختموا على خزانته وحواصله واشهروا موته وجهزوه وكفنوه وصلوا عليه بلازهر في مشهد حافل ثم رجعوا به الى زاوية العربي تجاه داره ودفنوه مع السيد احمد بن عبد السلام ، وانقضى امره، ثم ان الباشا ألبس ولده السيد محمد فروة وقطانا على الضربخانه ، وما كان عليه والده من خدمة الدوة والالتزام ، ومن لله فيه واعانه على وقته ه

ومات الامير المبجل على اغا يحيى واصله مملوك يحيى كاشف تابع أحمد بك السكرى الذى كان كتخدا عند عثمان بك الفقارى الكبير المتقدم ذكرهما ، ولما ظهر علي بك وأرسل مجمد بك ومن معه الى جهة قبلى بعد قتل صالح بك ، كان الامير يحيى في جملة الامراء الذين كانوا باسيوط ، ووقع لهم ما تقدم ذكره من الهزيمة وتشتنوا في البلاد فذهب الامير يحيى الى الامبول وصحبته مملوكه المترجم وأقام هناك الى أن مات ، فحضر الامير على تابعه الى مصر في ايام محمد بك وتزوج ببنت استاذه وسكن بحارة السبع قاعات واشتهر بها وعمل كتخدا عند سليمان أغاالوالي الى ويتوسط للناس عنده في القضايا والدعاوى ، واشتهر ذكره من حيئذ ويتوسط للناس عنده في القضايا والدعاوى ، واشتهر ذكره من حيئذ وارتاح الناس عليه في غالب المقتضيات وباشر فصل الحكومات بنفسه ، وكان قليل المطمع لين الجانب ، ولما تقلد مخدومه الصنجقية بقي معه على حالته في القبول والكتخدائية وزادت شهرته و تداخل في الامور الجسيمة عند الامراء ، ولما حضر حسن باشا وخرج مخدومه من مصر مع من خرج ، وظهر شأن اسمعيل بكوالعلويين استوزره حسن بك المجداوى وعظم أمره وظهر شأن اسمعيل بكوالعلويين استوزره حسن بك المجداوى وعظم أمره

أيضا في ايامه معمناشرته لوازممخدومه الاول وقضاء اشغاله سراواشترى دار مصطفى اغا الجراكسة التي بجوار العربي بالقرب من الفحامين، وانتقل من السبع قاعات وسكن بها وسافر مرارا الى الجهة القبلية سفيرا بين الامراء البحرية ولقبلية في المراسلات والمصالحات، وكذلك في بعض المقتضيات بالبلاد البحرية، ولم يزل وافر الحرمة حتى كانت دولة العثمانيين، ونما أمر السيد احمد المحروقي فانضوى اليه لقرب داره منه فقيده ببعض الخدم وجبي الاموال من البلاد الجسيسة فأرسله قبل مرتبه الى جهة بشبيش، فمرض بها، فلما تامر حسن بك اخو طاهر باشا على التجريدة الموجهة الى ناحية قبلى طلبوا رجلا من المصريين يكون رئيسا عاقلا يكون كتخدا فأشاروا على المترجم فطلبه الباشا من السيد احمد المحروقي فأرسل اليه فأشعالوا على الميوم الذى توفي فيه المحروقي فاقام اياما حتىقضى بالحضور فوصل في اليوم الذى توفي فيه المحروقي فاقام اياما حتىقضى برمته في ليلة الجمعة ثامنه وخرجوا بجنازته من بيته وصلوا عليه بالازهر ودفنوه بالقرافة رحمه الله تعالى وغفر له و

#### واستهلت سنة عشرين ومائتين والف

فكان ابتداء المحرم يوم الاثنين ، ولما نزل الدلاة جهة البساتين وتلك النواحي فأكلوا زروعات الناس ونهبوا دورابدير الطين وطلبوا علوفات زائدة رتب لهم الباشا الجرايات والعليق والجامكية وقدرها ستمائة كيس في كل شهر .

وفي ثامنه ، سافر أناس كثيرة لزيارة مولد سيدى ألحمد البدوى المعتاد وسافر ايضا الشيخ الشرقاوى > وحضر هناك كاشف الغربية وحصل منه قبائح كثيرة وقبض على خلائت كثيرة وبلصهم وحبسهم وخوزق اناسا كثيرة من غير ذنب ولايقبل شفاعة احد في شيء •

وفيه أشبع قدوم محمد علي وحسن باشا الى معمر ، وذلك انهما لمله

سمعا بوصول طائفة الدلاة وان احمد باشا أرسل اليهم وطلبهم ليتعاضد بهم ويقوى بهم ساعده على الارنؤدية عزموا على الرجوع الى مصر ليتلافوا امرهم قبل استفحال الامر •

وفي يوم الخميس حادى عشره ، طلب الباشا المشدايخ وعمر افندى النقيب والوجا قليلة وارباب الديوان ، فلما اجتمعوا قال لهم ان محمدعلي وحسين باشا راجعان من قبلي من غير اذن وطالبان شرافاما ان يرجعامن حيث أتيا ويقاتلا المماليك واما ان يذهبا الى بلادهما او اعطيهما ولايات ومناصبفي غير اراضي مصرومعي امرمن السلطانووكيلمفوضودستور مكرم اعزل من اشاء وأولى من اشاء ، واعطي من اشاء وامنع من اشاء، ثم اخرج من جيبه ورقة صغيرة في كيس حرير اخضر واخبرهم انها بخط السلطان بماذكر فانتم تكونون معي وتقيمون عندى صحبة كبار الوج قلبة فقالوا لهان الشبيخ الشرقاوى والشبيخ البكرى والشبيخ المهدى غائبون عن مصر، فقال نرسل لهم بالحضور فكتبوا لهم اوراقا من الباشا وأرسلوها اليهممع السعاة بستعجلونهم للحضور ، ثم اتفقوا على ان يبيت عنده بالقلعة في كلّ ليلة اثنان من المتعممين واثنان من الوجاقلية وأعدوالهم مكانا بالضربخانه وأمر بأن يذهب الدلاة والعسكر الباقية الى ناحية طراوالجيزة وأخذوا مدافع وجبخاله م ووصل محمد علي وحسن باشا الى ناحبة طرا ومعهم عساكرهم ، فلم يجسر الدلاتية على ممانعتهم وكادلهم محمد علي مكايد منها انه أرسل اليهم يقول ، انما جئنا في طلب العلائف ولسنا مخالفين ولامعاندين ، فقال الدلاتية لبعضهم اذا كان الامر كذلك فلاوجه للتعرض لهم واخلوا من طريقهم ، ودخل الكثير منطوائف عساكرهم ورجع الدلاتية الى اماكنهم بدير الطين وقصر العيني والآثار ونزل كتخدا الباشآ وعمربك الارتؤدي فتكلما مع الدلاتية فقالوا ان القوم لم يكن عسدهم خلاف ولاتعدو اذا كنتم تمنعون وتحاربون من يطلب حقه ، فكذلك تفعلونمعنا اذاخدمناكم زمناً ، ثم طلبنا علائفنا فرجع الكتخدا وعمر بك الارنؤدي وتتابع دخول الولئك في كــل يوم طائفة بعد اخرى وسكنوا الــدور والبيوت •

وفي يوم الاربعاء ، ذهب اليهم سعيد أغاوقابجي باشا الاسودان وسلما على محمد علي وحسن باشا ثم رجعا .

وفي يوم الجمعة تاسع عشره ، دخل محمد علي بعد العصر وذهب الى بيته بالازبكية ودخل حسن باشا في صبحها ودخلت طوائفهم ، واخذوا الحمير والبغال وجمال السقائين لينقلوا عليها متاعهم ودخلوا البيوت وأزعجوا السكان وأخرجوهم من مساكنهم وفتحوا البيوت المسدودة وكثرت اخلاطهم بالاسواق ومنع الباشا المشايخ والوجاقلية من الذهاب الى محمد علي والسلام عليه ، واستمر الامر على القلقلة واللقلقة والتوحش وأخذ محمد علي في التدابير على احمد باشا وخلعه ،

## شهر صفر الخير سنة ١٢٢٠

استهل بيوم الاربعاء والامر على ما هو عليه وسعيد أغا ساع ومجتهد في اجراء الصلح ويركب المرة الى الباشا وتارة الى محمد علي والىحسن باشا ويطلع من المشايخ في كل ليلة اثنان ، وكذلك اثنان من الوجاقلية يستون بمكان في دار الضرب وينزلون في الصباح ، ولم يعقل لذلك معنى ، وفي كل وقت يقع التشاحن بين افراد العسكر في الطرقات ويقتلون بعضهم بعضا ، وحضر سليمان كاشف، البواب ومر من خلف الجيزة وذهب الى جهة وردان وطلب الاموال من البلاد والكلف وعدى خازنداره الى بر ألمنوفية ومعه عدة كثيرة من العربان بطلب الاموال من البلاد ومن عصى عليهم من البلاد ضربوهم ونهبوهم وحرقوا اجرائهم وكاشف المنوفية داخل منوف لايقدر على الخروج الى خارج ، وحضر ايضا محمد بنك داخل منوف لايقدر على الخروج الى خارج ، وحضر ايضا محمد بنك ومصر مشحونة باخلاط العسكر واجناسهم المختلفة داخل المدينة وخارجها والدالاتية جهة مصر القديمة وقصر العيني والآثار ودير الطين يأكلون

الزروعات ويخطفون مايجدونه مع الفلاحين والمارين ويأخذون مامعهم ويخطفون النسئاء والاولاد بل ويلوطون في الرجال الاختيارية •

وفي اوله ، حضر سكان مصر القديمة نسله ورجالا الى جهة الجامع الازهر يغمكون ويستثميتون من أفعال العالاتية ويخبرون أن الدالاتيةقد أخرجوهم من مساكنهم واوطانهم قهرا عنهم ولم يتركوهم يأخذون ثيابهم ومتاعهم بل ومنعوا النساء أيضا عندهم وماخلص منهم الا من تسلقونط من الحيطان ، وحضروا على هـذه الصورة فركب المشايـخ الى الباشـا وخاطبوه في امرهم ، فكتب فرمانا خطايا للدالاتية بالخروج من الــدور وتركها الى اصحابها ، فلم يمتثلوا ، ولم يسمعوا ذلك وخوطب الباشــــا ثانيا واخبروه بعصيانهم ، فقال انهم مقيمون ثلاثة ايام ، ثم يسافرونوزاد الضجيج والجمع ، فاجتمع المشايخ في صبحها يوم الخميس بالازهر وتركوا قراءة الدروس ، وخرجت سربة من الاولاد الصغار يصرخون بالاسواق ويأمرون العاس بغلق الحوانيت ، وحصل بالبلدة ضجة ووصل الخبر الى الباشا بذلك فأرسل كتخداه الى الازهر ، فلم يجد به أحدا ، وكان المشايخ انتقلوا بعد الظهر الى بيوتهم لاغراض نفسانية وفشل مستمر فيهم ، فلما لم ير احدا ذهب الى بيت الشبيخ الشرقاوي وحضر هناك السيد عمر افندى وخلافه فكلموه وأوهموه ، ثم قام وانصرف وفي حال خروجه رجمه الاولاد بالحجارة وسبوه وشتموه وبقى الامر علىالسكوت الى يوم الجمعة عاشره والمشايخ تاركون الحضور الى الازهر وغالب الاسواق والدكاكين مغلقة واللغط والوسوسة دائران وبطل طلوع المشايخ والوجاقلية ومبيتهم بالقلعة ، وفي ذلك اليوم نزل احمد باشا من القلعـــة ودخل بيت سعيد اغا ، وذلك انه ورد قاصد من اسلامبول وعلى يده تقليد لمحمد علي بولاية جدة فامتنع من طلوع القلعة فوقع الاتفاق على ان الباشا ينزل اليبيت سعيد أغا ويخلع على محمد علي هناك ، فلما حضر الباشا هناك وحضر محمد على وحسن باشا وأخوه عابدى بك وتقلدمحمد على باشا ولاية جدة ولبس فروة وقاووقا وخرج يريد الركوب ، الرتعليه العسكر وطلبوا منه العلوفة ، فقال لهم ها هو الباشا عندكم وركب هو وذهب الى داره بالازبكية وصار يفرق وينثر الذهب بطول الطريق ، شم ان العسكر ساروا الى أحمد باشا ومنعوه من الركوب ، فلم يزل الى بعد الغروب فلاطفهم حسن باشا ووعدهم ، ثم ذهب مع حسن باشا الى داره وأشيع في المدينة حبسه وفرح الناس وباتوا مسرورين ، فلما طلع النهار يوم السبت تبين انه طلع ثانيا الى القلعة في آخر الليل وطلع صحبته عابدى على فاغتهم الناس فالمناس فا

وفي ذلك اليوم ، طلب الباشا من ابن المحروقي وجرجس الجوهسرى ألفي كيس، وأنشيع انه عازم على عمل فردة على أهل البلد وطلب أجسرة الاملاك بموجبة وائم الفرنساوية •

وفيه ركبالدلاة وذهبوا الى قليوب ودخلوها واستولوا عليها وعلى دورها وربطوا خيولهم على اجرانها ، وطلبوا من أهلها النفقات والكلف وعملوا على الدور حراهم يطلبونها منهم في كل يوم وقرروا على دارشيخ البلد الشواربي كل يوم مائة قرش وحبسوا حريمهم عن الخروج ، وكان الشواربي بمصر فوصل اليه الخبر بذلك واستمروا على ذلك حتى أخذوا النساء والبنات والاولاد وصاروا يبيعونهم فيما بينهم ، وبعد يام ارسل اليهم محمد على وقرر لهم الكلف على البلاد فصاروا يقبضونها ومن عصى عليهم ضربوه ونهبوه وألرسلوا الى بلدة يقال لها أبو الغيط فامتنعت عليهم وخرج اهلهاودفنوا متاعهم بالجزيرة المقابلة للقرية ، فركبوا عليهم وحاربوهم فقتل من الفلاحين زيادة عن مائة شخص ودلهم بعض الناس من الفلاحين فقتل من الفلاحين زيادة عن مائة شخص ودلهم بعض الناس من الفلاحين والامر لله وحده لاشريك له والمشايخ تاركون الحضور الى الازهروغالب والامر لله وحده لاشريك له والمشايخ تاركون الحضور الى الازهروغالب الاسواق والدكاكين معلقة ، وبطل طلوع المشايخ والوجاقلية ومبيتهسم بالقلعة ، فحضر الاغا الى نواحي الازهر ونادى بالامان وفتع الدكاكين معلقة ، وبطل طلوع المشايخ والوجاقلية ومبيتهسم بالقلعة ، فحضر الاغا الى نواحي الازهر ونادى بالامان وفتع الدكاكين مائة الله والميها والدي بالامان وفتع الدكاكين معلقة ، وبطل طلوع المشايخ والوجاقلية ومبيتهسم بالقلعة ، فحضر الاغا الى نواحي الازهر ونادى بالامان وفتع الدكاكين معلقة به الدورة الدورة الدورة الدي بالدورة الدورة ال

في العصر ، فقال الناس واى شيء حصل من الامان وهو يريد سلب الفقراء ويَأْخَذُ اجر مساكنهم ويعمل عليهم غرامات وباتوا في هرج ومرج، فلمـــا اصبح يوم الاحدثاني عشره ركب المشايخ الى بيت القاضي ، واجتمع بــه الكثيرمن المتعممين والعامة والاطفال حتى امتلأ الحوش والمقعد بالناس وصرخوا بقولهم شرع الله بيننا وبين هذا الباشا الظالمومن الاولاد من يقول يالطيف ومنهم من يقول يارب يامتجلي اهلك العثملي ، ومنهم مـن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل وغير ذلك وطلبوا من القضى ان يرسل باحضار المتكلمين في الدولة لمجلس الشرع فأرسل الى سعيد اغا الوكيل وبشبير اغا الذي حضر قبل تاريخه وعثمان اغا قبى كتخدا والدفتردار والشمعدانجي ، فحضر الجميع واتفقوا على كتابة عرضحال بالمطلوبات ففعلوا ذلك ، وذكروا فيه تعدى طوائف العسكر والايذاء منهم للناس واخراجهم من مساكنهم والمظالم والفرد وقبدس مال الميرى المعجل وحت طرق المباشرين ومصادرة الناس بالدعاوى الكاذبة وغيرذلك ،واخذوه معهم ووعدوه برد الجواب ، في ثاني يوم وفي تلك الليلة ارسل الباشـــا مراسلة الى القاضي يرفق فيها الجواب ويظهر الامتثال ويطاب حضوره اليه من الغد مع العلماء ليعمل معهم مشورة ، فلما وصلته التذكرة حضر بها الى السيدعمر افندى واستشاروا في الذهاب ، ثم اتفقوا على عدمالتوجه اليه وغلب على ظنهم انها منه خديعة وفي عزمه شيء آخر لانه حضر بعد ذلك من أخبرهم انه كان اعد اشخاصا لاغتيالهم في الطريق وينسب ذلك الفعل لاوباش العسكر أن لو عوتب بعد ذلك .

فلما اصبحوايوم الاثنين ، اجتمعوا ببيت القاضي وكذلك اجتمعالكثير من العامة فمنعوهم من الدخول الى بيت القاضي وقفلوا بابيه وحضر اليهم ايضا سعيد اغا والجماعة ، وركب الجميع وذهبوا الى محمد علي وقالوا له انا لا بريد هذا الباشا حاكما علينا ولا بد من عزله من الولاية فقال ومن تريدونه يكون واليا قالوا له لا نرضى الا بك و تكون واليا علينا

بشروطنا لما نتوسمه فيكمن العدالة والخيرفامتنع أؤلا، ثم رضىواحضروا له كركا وعليه قفطان ، وقام اليه السيد عمر.والشبيخ الشرَّقاوى فالبساء له ا وذلك وقت العصر ونادوا بذلك في تلك الليلة في المدينة وارسلوا الي احمد. باشا الخبر بذلك ، فقال اني مولى من طرف السلطان فلا اعزل بأمر الفلاحين. ولا انزل من القلعة الا بأمر من السلطنة وأصبح الناس وتجمعوا أيضًا. خركب المشايخ ومعهم الجم الغفير من العامة وبأيديهم الاسلحة والعصي. وذهبوا الى بركة الازبكية حتى ملؤها وأرسل الباشا الى مصر العتيقة فحمل جمالا من البقسماط والذخيرة والجبخانة واخذ غلاله منعرصة الرميلة وطلع عمر بك الارنؤدي الساكن ببولاق عند الباشا بالقلعة ،ثم ان محمد على باشا والمشايخ كتبوا مراسلة الى عمر بك وصالحأغا قوش المعضدين لاحمد باشا المخلوع يذكرون لهما ما اجتمع عليه رأى الجمهور من عزل الباشا ،ولا ينبغي مخالفتهم وعنادهم ، لما يترتب على ذلك من. الفساد العظيموخراب الاقليم فأرسلا يقولان في الجواب آرونا سندا شرعيا في ذلك ، فاجتمع المشايخ في يوم الخميس سادس عشره ببيت. القاضي ونظموا سؤالاً ، وكتب عليه المفتون وأرسلوه اليهم ، فلم يتعقلوا ذلك ، واستمرواعلى خلافهم وعنادهم ، ونزل كثير من اتباع الباشا بثيابهم. الى المدينة وانحل عنه طائفة الينكجرية ، ولم يبق معه ألا طوائف الارتؤد. المغرضون لصالح اغا قوش وعمر اغا ٠

وفي هذه الآيام ، حضر محمد بك الالفي ومن معه من امرائه وعربانه وانتشروا جهة الجيزة واستقر الالفي بالمنصورية قرب الاهرام و نتشرت. اتباعه الى الجسر الاسود وأرسل مكاتبة الى السيد عمر افندى والشهيخ الشرق وى ومحمد علي باشا يطلب له جهة يستقر فيها هو واتباعه ، فكتبوا له بأن يختار له جهة يرتاح فيها ويتأنى حتى تسكن الفتنة القائمة بمصر واستمر أحمد بالله المخلوع ومن معه على الخلاف والعناد وعدم النزول من القلعة ويقول لا انزل حتى يأتيني أمر من السلط ن الذى ولاني وارسل

تذكرة الى القاضي يذكر فيها ان العسكر الذين عنده القلعة لهم جأمكية منكسرة في المدة الماضية ، وانهم كانوا محولين على مال الجهاتورفسع المظالم سنة تاريخه معجلا فتقبضونها وترسلونها وتعينوا لنا ولهم خرجا ومصاريف الى حين حضور جواب من الدولة وليس في اقامتنا بالقلعـــة ضرر أو خراب على الرعية فاننا لانريد اضرارهم فأجابه القاضي بقواـــه أماما كان من الجامكية المحولة فانها لازمة عليكم من ايراد المدة التي قبضتموها في المدة السابقة ، ومن قبيل ماذكرتموه من عدم ضرر الرعيــة فان اقامتكم بالقلعة هو عين الضرر ، فانه حضر يوم تاريخه نحو الاربعــين ألف نفس المحكمة وطالبون نزولكم أو محاربتكم فلا يمكننا دفع قيام هذا الجمهور وهذا آخر المراسلات بيننا وبينكم والمهلام فأجابوه بمعنى الجواب الاول واجتهد السيد عمر افندي النقيب وحرض الناس على الاجتماع والاستعداد وركب هو ولمشايخ الى بيت محمد علني باشاومعهم الكثير من المشايخ والعامة والوجاقلية والكل بالاسلحة والعصي والنبابيت ولازموا السهر بالليل في الشوارع والحارات ويسرحون احزابا وطوائف ومعهم المشاعل ويطوفون بالجهات والنواحي وجهات السهور، ثم اتفقوا على محاصرة القلعة ، فأرسل محمد علي باثريا عساكره في جهات الرميلة والحطابة والطرق النافذةمثل باب القرافة والحصرية وطريق الصليبية وناحية بيت آقبردي وجلسوا بالمحمودية والسلطان حسن وعملوا متاريس في تلك الجهات ، وذلك في تاسع عشره ومنعوا من يطلع ومن ينزل منالقلعة واغلق اهل القلعة الابواب ووقفوا على الاسوار يبكت بعضهم بعضا بالكلام ويترامون بالبنادق وصعدوا على منارة السلطان حسن يرموين منها الى القلعة •

وفي يوم الاربعاء ثاني عشرينه ، ركب السيد عمر افندى والمشايسخ ومعهم جمع كثير من الناس الى الازبكية وبعد ركوبهم حضر الجمع الكثير من العامة والعصب وطوائف الاجناد والوجاقلية وعصب النواحي واهل

الحسينية والعطوف والقرافة والرميلة والحطابة والصليبة وجميع الجهات ومعهم الطبول والبيارق حتى غصت بهم الازقة ، فحضروا الى جهات الجامع الازهر ، ثم رجعوا الى الازبكية ولحقوا بالمسايخ وخرج المشايخ من عند محمد علي باشا وذهبوا الى حسن بك اخي طاهر باشا ، ثم رجعوا واستمر الحال على ذلك الى ليلة الجمعة ، فنزل بين المغرب والعشاء عدة من العسكر كبيرة وفتحوا باب القلعة بالرميلة وارادوا الهجوم على المتاريس فتابعوا عليهم بالرمي ، فلم يزالوا يترامون الى بعد العثماء الاخيرة ، ثم عادوا بعد رجوع المذكورين الى القلعة كل ذلك وحسن باشا طاهر ومن معه من الارتؤد يراعون من بالقلعة من أجناسهم لان غالبهم منهم ، فلما كان يوم الجمعة رابع عشرينه طلع عابدى بك اخو حسن باشا الى القلعة ونزل عمر بك وامروا برفع المتاريس وتفرق من بها ، واشيع نزول الباشا من الغدو بات الناس على ذلك ليلة السبت ، وهم على ماهم عليه من التجمع والسروح والحيرة ،

وفي ذلك اليوم ، ركب السيد عمر افندى في قلة من المناس وذهب الى بيت حسن بك اخي طاهر باشا ، وكان هناك عمر بك الذى نزل من القلعـــة

فوقع بينه وبين السيد عمر مناقشة في الكلام طويلة ومن جملة ماقال كيف تعزلون من ولاه السلطان عليكم، وقد قال الله تعالى الطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فقال له اولو الامر العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل وهذا رجل ظالم وجرت العادة من قديم الزمان ان أهل البلد يعزلون الولاة وهذا شيء من زمان حتى الخليفة والسلطان اذا سار فيهم بالجور افانهم يعزلونه ويخلعونه ، ثم قال وكيف تحصرونا وتمنعون عنا الماء والاكل وتقاتلونا نحن كفرة حتى تفعلوا معنا ذلك قال نعم ، قد أفتى العلماء والقاضي بجواز قتالكم ومحاربتكم لانكم عصاة ، فقال ان القاضي هذا كافر فقال : اذا كان قاضيكم كافرا فكيف بكم وحاشاه الله من ذلك انه رجل شرعي لايميل عن الحق وانفصل المجلس على ذلك وخاطبه الشيخ السادات في مثل ذلك ، فلم يتحول عن الخلاف والعناد هذا والامر مستمر من اجتماع الناس وسهرهم وطوافهم بالليل واتخاذهم الاسلحة والنبابيت حتى ان الفقير من العامة كان يبيع ملبوسه أو يستدين ويشترى به سلاحا وحضرت عربان كثيرة من نواحي الشرق وغيره ،

وفي يوم الاثنين ، ركب السيد عمر وصحبته الوجاقلية وامامه الناس بالاسلحة والعدد والاجناد وأهل خان الخليلي والمغاربة شيء كثير جدا ومعهم بيارق ولهم جلبة وازدحام ، بحيث كاناولهم بالموسكي وآخرهم جهة الازهر وانفصل الامر على رجوع عمر بك الى القلعة ونزول عابدى بك بعد ان فضوا اشغالهم وعبوا ذخيرتهم واحتياجهم من الماء والزاد والغنم ليلا ونهارا في مدة الثلاثة أيام المذكورة ، وقد كانوا اشرفوا على طلب الامان وتبين انهم انما فعلوا ذلك من باب المكر والخديعة، واتفق المحال على اعادة المحاصرة وصعد المغرضون الى القلعة ونزل اشخاص من المغرضين بالبلد اليهم ، ورجع السيد عمر الى منزله واخذ في اسباب الاحاطة بالقلعة كالاول، وذلك بعد العشاء ليلة الثلاثاء ، ووقع الاهتمام في صبحها بذلك وجمعوا الفعلة والعربجية ، وشرعوا في طلوع طائفة من العسكر

والعرب وغيرهم الى الجبل واصعدوا مدافع ورتبوا عدة جمال لنقل الاحتياجات والخبز وروايا الماء تطلع وتنزل في كل يوم مرتين ،وطلع اليهم الكثير من باعة الخبز والكعك والقهاوى وغير ذلك •

شهر ربيع الاول استهل بيوم الخميس سنة ١٢٢٠ والامر على ذلك مستمر من تجمع الناس وسهرهم بالليل في سائر الاخطاط ٠

وفي ليلة الثلاثاء سادسه ، تحرك العسكر وطلبوا العلوفة من محمد على فقال لهم ليس لكم عندى علوفة حتى ينزل احمد باشا من القلعة ونحاسبه وتأخذوا علائفكم منه فلم يمتثلوا وتركوا المتاريس التي حوالي القلعة فتفرقوا وذهبوا فذهب جماعة من الرعية وتترسوا مواضعهم م

وفي ليلة الخميس ثامنه ، حضرت طائفة من العسكر الساكنين بناحية المظفر وقت الغروب وضربوا على من بالمتاريس من الاجناد والرعبة على حين غفلة وخطفوا عمائم وأسلحة وألجلوهم عن المتراس وجلسوا بهفتسامع أهل الرميلة فأجتمعوا وحضروا اليهم وكبيرهم حجاج الخضرى واسمعيل جودة وهجموا عليهم وقتلوا منهم أنفارا وانحاز باقيهم الى الوكالة فأغلقوها عليهم فحضر ذوالفقار كتخدا ودافع عنهم واخرجهم ثم أرسل الى محمد علي وأمرهم بالهروب من تلك الجهة •

وفي يوم الجمعة قتل العسكر شخصا بناحية المظفر وآخر بناحية قنطره الامير حسين .

وفي يوم السبت عاشره ، حصل من بعض افراد العسكر قبائح وقتلوا بعض أنفار وحمارين وبغلين وقبض العامة أيضا على اشخاص منهم وقتلوا منهم ايضا وحضر طائفة من الارنؤد وملكوا سبيل اسكندر بباب الخرق وحضر أيضا طائفة ببيت السيد عمر افندى النقيب فقام فيهم الحرس الواقفون عند باب البيت فهرب منهم طائفة خيالة ودخل منهم البعض فحجزوهم ووقع في الناس هدوزعات وكرشات ثم احضر حسن أغا نجاتي المحتسب وأمر الافندى بالمناداة فمر وامامه المنادى يقول حسبما رسم السيد عمر الافندى

والعلماء لجميع الرعايا بأن يأخذوا حذرهم واسلحتهم ويحترسوا في اماكنهم واخطاطهم واذا تعرض لهم عسكرى باذية قابلوه بمثلها والا فلا يتعرضوا له واخذ الناس يعملون متاريس في رؤس الاخطاط ثم تركواذلك وحضر أيضا شخص من طرف محمد علي ونادى بمثل ذلك ومعه أيضا شخص ينادى بالتركى بمعنى ذلك •

وفي الليلة الماضية حضر كتخدا محمد على ليلا ومعه فرمان أرسله أحمد باشا المخلوع الى الدلاة يطلبهم للحضور ويذكر لهم انه يجبعليهم معاونته صيانة لعرض السلطنة واقامة لناموسها وناموس الدين وان الفلاحين محاصرونه ومانعون عنه الأكل والشرب فلما وصل ذلك الفرمان اليهم يقلبوب ارسلوه الى محمد على وأرسله محمد على الى السيد عمر افندى النقيب .

وفي يوم الاحد حادى عشره ، وقعت أيضا مناوشات وتعدى بعض العسكر ودخلوا باب زويلة ووصلوا الى العقادين فخرجت عليهم طائفة المغاربة وغيرهم فتترس منهم جماعة بجامع الفاكهاني فحصروهم به وقبضوا على نحو العشرة أنفار فأخذهم السيد محمد المحروقي ودافع عنهم العامة وقتل من الفريقين بعض أنفار وحضر عابدى بك وطلبهم فسلموهم النيه ورجع •

وفي تلك الليلة أيضا ذهب جماعة من العسكر الى جهة الرميلة يطلبون أنفارا منهم ساكنين بتلك الناحية أخذ أهل الرميلة سلاحهم وحبسوهم عندهم فذهبت امرأة من المتزوجات بهم فأخبرتهم فحضر منهم طائفة أواخر النهار وطلبوهم فلم يسلموا فيهم وحاربوهم وهزموهم الى جهة الصليبة وقتل بينهم أنفار ورجع العسكر واختلطت القضية واشتبه أمرها على اهل البلد فلا يعرف كلا الفريقين الصاحب من العدو فتارة يتشابك العسكر مع اهل البلد وكذلك أهل البلد معهم وتارة يتشابك فرقة منهم مع الكائنين بالقلعة وتارة الفريقان يساعد بعضهم بعضا واذا وقع ببن الكائنين بنواحي الرميلة مسع

العسكر فرح من بالقلعة واغروا أولاد البلد بهم ومنهم من يغرى العسكر على اولادالبلد ويقولون الهم بلسانهم وبالعربي أضربوا الفلاحين ونصو دلك وبالجملة فهي قضية مشكلة بين اوباش مختلفة وطباع معوجة منحرفة ومضت ليالي المولد الشريف ولم يشعر بها أحد .

وفيه ، حضر كبار الدلاة فخلع عليهم محمد علي باشا خلعا وكساوى وسافروا ثم ارتحلوا من قليوب يريدون الفهاب الى محاربة الالفى واتباعه ومن معهم من العرب فأنهم افحشوا في نهب البلاد ونهب الاموال مالم يسمع بمثله ولم يتقدم نظيره فساروا على البلاد والقرى يأخذون الكلف وينهبون ويقتلون ويفسقون في النساء والاولاد ولم يذهبوا الى ما وجهوا اليه •

وفي ليلة الاربعاء رابع عشره ، حضر كتخدا محمد علي وجسرجس الجوهرى الى بيت السيد عمر وحضر أيضا الشيخ الشرقاوى والشيخ الامير والقاضي وتشاوروا على امرورأاى رآه محمد علي باشا واما علي باشا السلحدار الذى جهة مصر القديمة فأنه أخذ في استمالة العسكر وفتنتهم وانضم اليه كثير منهم ووعدهم بعلائفهم وصار يراسل أحمد باشا سرا ويرسل اليه الخبز واللحم والسكر والذخيرة على الجمال من باب صغير فتحوه من عرب اليسار من داخل ٠

وفي ليلة السبت ، أجمع رأى على باشا السلحدار على مكيدة يصنعها وهوانه يركب فيمن معه ويهجم على المتاريس من جهة الصليبة وأرسل الى مخدومه يعلمه بذلك وانه اذا هجم من تلك الناحية يساعده هو من القلعة برمي المدافع والقنابر على البلد والمتاريس فتنزعج الناس ويتم لهم مامكروه وكتب رجب أغا وسليمان أغا وهما كبيرا عسكر علي باشا المذكور تذكرة عن عندهما خطابا للسيد عمر افندى النقيب وباقي المشايخ مضمونها انهما يريدان الحضور الى جهة القلعة ويسعيان في امر يكون فيه الراحه للفريقين وتسكين الفتنة ويلتمسان من المخاطبين انهم يرسلون الى من بالمتاريس

من العامة بأن يخلوا لهما طريقا ولايتعرضون لهما فحضر الى السبيد عمر افندى النقيب من اخبره بذلك الاتفاق بعد الفجر قبل حضور التذكرة فأرسل الى من بالنواحي والجهات وايقظهم وحذرهم فأستعدوا وانتظروا وراقبوا النواحي فنظروا الى ناحية القرافة فسرأوا الجمال التي تحمل الذخيرة الواصلة من علي باشا الى الظلعة ومعها أأنفار من الخدم والعسكم وعدتهم سننون جملا فخرج عليهم حجاج الخضرى ومن معه من أهالي الرميلة فضربوهم وحاربوهم واخذوا منهم تلك الجمال وقتلوا شخصين من العسكر وقبضوا على ثلاثــة وحضروا بهم وبرؤس المقتولين الى بيت السيد عمر فأرسلهم الى محمد علي باشا فأمر بقتل الآخرين فلما رأى من بالقلعة ذلك فعندها رموا بالمدافع والقنابر على البلد وبيت محمد علي وحسن باشا وجهة الازهر ولم يزالوا براسلون الرمي من اول النهار الى بعد الظهر فلم ينزعج أهل البلد من ذلك لما الفوه من أيسام الفرنسيس وحروبهم السابقة ثم رموا كذلك من العشاء الى سادس ساعة من الليل فلم يجبهم احد ولم يرموا عليهم شيئا من الجبل مع استعدادهم لذلك واصبحوا يوم الاحد فواصلوا الرمي بطول النهار وكذلك ليلة الاثنين ويوم الاثنين هذا .

وفي كل ليلة يطلع الى الجبل اربعة عشر جملا تحمل قرب الماء على كل بعم بعير اربع قرب وستة اقفاص خبز على ثلاثة جمال نقلتين في كل يوم واصعدوا جبخانه وجللا وقنابر وضربوا عليهم في ذلك الميوم ضريا قليلا واستمر ذلك ليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء فأكثروا الرمي وسقطت قنابر وجلل في عدة اماكن مع الضرر القليل وباتوا على ذلك ليلة الاربعاء ويومه وليلة الخميس ويومه الى آخر النهار وبطل الرمي تلك الليلة فقال الناس انهم تركوا ذلك احتراما لليلة الجمعة ،

وفي تلك الليلة ، حضر جماعة من اهل الاطارف ليلا وحرقوا بابالجبل واوقدوا فيه النار فظن أهل الجبل ان اهل القلعة بريدون الخروج فضربوا

عليهم مدافع فتنبه من بالقلعة وأسرعوا الى جهة باب الجبل وضربوا بالرصاص فلما تحقق من بالجبل القضية رموا عليهم أيضا وتسامع الناس كثرة ضرب الرصاص فلم يعلموا الحقيقة ورجع من اتى الى الباب منغير طائل فلما طلع النهار ظهر الامر ٠

وفي اليوم الثاني بعد الظهر تسلق جماعة من العسكر القلعاوية على سلالم صنعوها من حبال ونزلوا الى جهة المحجر لاخذ شيء من الاكل والشرب وهم نحو العشرين فتنبه الناس لهم واجتمعوا بالخطة واخذوا ما خذوه من أهل الدور من الخبز والدقيق وقرب ماء وصعدوا من حيث اتوا واعادوا الرمي بالمدافع والقنابر من عصر يوم الجمعة وليلة السبت واستمروا على ذلك وسقط بسبب ذلك حيطان وبعض من ابنية الدور وخرج كثير من الناس وبعدوا عن جهات الضرب وخصوصا جهة الازهر وذهبوا الى ناحية الحسينية والاطارف وخرجت النساء هاربات الى تلك النواحى وبولاق وانزعجوا من اوطانهم و

وفي يوم الاحد، أرسل كتخدا محمد علي باشا الى السيد عمر وأشار عليه بارسال العتالين والشيالين الى ناحية قلعة الفرنساوية التي بقنطرة الليمون لرفع المدفع الكبير الذى هناك وارسلوا اشخاصا من الانكليز يتقيدون بذلك فجمعوا الرجال والابقار وذهبوا الى هناك واحضروه واخرجوه من باب البرقية يريدون وضعه عند باب الوزير حيث مجرى السيل ليرموا به على برج القلعة واستمروا في جره يومين •

وفي ذلك اليوم ، نزل أيضا سنة اشخاص يريدون اخذ الماء من صهريج جهة الحطابة فضرب عليهم من هناك من المتترسين فهربوا وطلعوا منحيث نزلوا .

وفي ليلة الثلاثاء ، نصبوا المدفع المذكور وضربوا به وضربوا أيضا من العلى الجبل ومن بالقلعة يضربون على البلد يواصلون الضرب بالمدافع والقنابر والبنبات الكبار والآلات المحرقة واستمروا على ذلك الى ليلة

الجمعة الاخرى فسكن الرمي تلك الليلة واصيب كثير من الدوروالحيطان، والابنية واصابت اشخاصا قتلتهم ووزن بعض البنبات فبلغ وزنها بما فيها قنطارين •

## شهر ربيع الثاني سنة ١٢٢٠

استهل بيوم الجمعة ، فيه ورَّدت أخبار من ثغر سكندرية بورود قابجي وهو صالح آغا الذي ، كان سابقا بمصر ببيت رضوان كتخدا ابراهيم بك وعلى يده جوابات بالراحة فحصلت ضجة في الناس وفرحوا ورمحــوا بطول ذلك اليوم ، وعملوا شنكا تلك الليلة الَّتي هي ليلة السبت ورمــوا سواريخ في سائر النواحي وضربوا بنادق وقرابين بالازبكيةوخارجباب الفتوح وبآب النصر والمدافع التي على أبراج الابواب ولما سمعمن بالقلعة ومن يمصر القديمة ظنوا أن العساكر الذين في قلوبهم مرض تحاربوا مع أهل البلد فرموا من القلعة بالمدافع والبنب، وحضر علي باشا ومن معــه من جهة مصر القديمة،ونزل من القلعة طائفة من العسكر جهه عرباليسار وتترسوا هناك ، فاجتمع عليهم حجاج واهل الرميلة ومن معهم منعسكر محمد علي وتحاربوا مع المتترسين والواصلين وضربوا من القلعة على محاربيهم وعلى أهل البلد وكذلك من بالجبل ومن بالذنجزية يضربون على القلعة المُدافع والسواريخ ، ونزل أيضا طائفة وهجموا على الذنجزيــة وأرادوا سد فلوة المدع الكبير فضربوا عليهم وقتل كبيرهم ومعه آخسر وأخذوا سلاحهما ورؤسهما ، وألحضروهما الى السيد عمر وحصل بالبلدة تلك الليلة من ضرب النار من كل ناحية ماهو عجيب من المستغربات واختلط الشنك بالحرب وصار الضرب من الجبل على القلعة بالبنب والمدافع والسواريخ ، وكذلك من القلعة على البلــدة وعلى الذنجزية ومنها علــي القلعة والمحاربين مع بعضهم البعض والشنك من كل جهة ، واجتماع الناس والعامة بالاخطاط والنواحي وضربوا طبولا ومزامير ونقرزانات ،وكانت ليلة من الغرائب ، وأصبحوا على الحال الذي هم عليه من الرمي بالمدافع والبنب .

وفي يوم الاحد ، سافرت انفار من الوجاقلية وغيرهم لملاقاة صالحاغا وصحبتهم طائفة من العسكر ارسلها محمدعلي باشا في مركب لخفارت وقد كانوا اتفقوا على سفر بعض المتعممين ، ثم بطل ذلك وارسل السيد عمر افندى باشجاويش والسيد عثمان البكرى وسلحدار محمد علي والخواجه عمر المطيلي وبكتاش واحمد اوده باشا .

وفي ليلة الثلاثاء ، أشيع وصول القابجي الى بولاق ليلا ، فخرج كثير من العامة لملاقاته افواجا واصطفوا في الاسواق للفرجة عليه ، واستمر واعلى ذنك الرج بطول النهار ، ولم يصل احد ، ثم تبين عدم وصوله وانه وصل الى نفر رشيد ، وفي ذلك اليوم وقت الشروق حصلت زلزلة عظيمة وارتجت الارض نحو اربع درجات .

وفي يوم الأربعاء ، سافر جماعة من المتعممين وهم السيد محمد الدواخلي. وابن الشيخ الامير والشيخ بدوى الهيشي وابن الشيخ العروسي، واستمر الحال على ذلك اليوم ، ويوم الخميس والجمعة ولم يبطل رمي المدافع والبنب ليلا ونهارا في غالب الاوقات ماعدا ليلة الجمعة ويومها الى العصر وفي ليلة الاثنين ، وصل الخبر بوصول القابجي الى قليوب وانه طلع الى بر فوة وسار من هناك ، وحضر في ذلك اليوم المشايخ الذين كانوا ذهبوا لملاقاته ، فلما اشيع ذلك اجتمع الناس وطوائف العامة وخرجوا من آخر الليل وهم بالاسلحة والعدد والطبول الى خرج باب النصر ووقفوا بالشوارع والسقائف للفرجة ، وكذلك النساء والصبيان وازد حموا ازد حاما ونزلا هناك وعمل لهما اسمعيل الطبحي الفطور فأكلاه وشربا القهوة وركبا وانجرت الطوائف والغوغاء من العامة وهم يضربون بالبنادق والقرابين والمدافع من اعلى سور باب النصر والفتوح واستمر مرورهم والقرابين والمدافع من اعلى سور باب النصر والفتوح واستمر مرورهم العصب وأهالي نحو ثلاث ساعات وخرج كتخدا محمد علي وأكابر الارنؤد وطائلة من العسكر كبيرة والوجاقلية وكثيرمن الفقهاء العاملين رؤس العصب وأهالي

بولاق ومصر القديمة والنواحي والجهات مثل أهل باب الشعرية والحسينية والعطوف وخط الخليفة والقرافتين والرميلة والحطابة والحبالة وكبيرهم حجاج الخضرى وبيده سيف مسلول وكذلك ابن شهعة شيخ الجزارين وخلافه ومعهم طبول وزمور والمدافع والقنابر والبنبات نازلة من القلعة فلم يزالوا سائرين الى ان وصلوا الى الازبكية فنزلوا بيت محمد علي باشا وحضر المشايخ والاعيان وقرؤا المرسوم الذى معه ومضمونه الخطاب لمحمد علي باشا والي جدة سابقا ووالي مصر حالا من ابتداء عشرين ربيع أول حيث رضى بذلك العلماء والرعية وان أحمد باشا معزول عن مصروأن يتوجه الى سكندرية بالاعزاز والاكرام حتى ياتيه الامر بالتوجه الى بعض الولايات وسكن صالح أغا الظابحي المذكور ببيت الخواجا محمود حسن بالازبكية وسكن السلحدار عند السيد محمد بن المحروقي و

وفي يوم الثلاثاء ، ركب السيد عمر في جمع كثير من العسكر من أولاد البلد والمغاربة والصعائدة والاتراك والكل بالاسلحة وذهب الى عندعلي باشا وجلس عنده حصةوذهب الى القابجي وسلم عليه ورجع •

وفيه بطل الرمي من القلعة وكذلك ابطلوا الرمي عليها من الجبل والذنجزيه معبقاء المحاصرة والمتاريس حول القلعة من الجهات ومنع الواصل اليهم واستمرار من بالجبل ويطلع اليهم في كل يوم الجمال الحاملة للخبز وقرب الماء واللوازم وأما الدلاة فأستقروا بمحلة أبي على وطلبوا الفرد والكلف من البلاد ووصل محمد بك الالفي الى دمنهور البحيرة فتمنعوا عليه فحاصر البلد وضرب عليها وضربوا عليه أياما كثيرة م

وفيه ، وقع بباب الشعرية مناوشة بين العسكر وأولاد البلد بسببسكن البيوت وكذلك جهة باب اللوق وبولاق ومصر القديمة وقتل بينهم أنفار وقتل أيضا المتكلم بمصر القديمة وحصلت زعجات في الناس •

وفي يوم الاربعاء ، مر بعض اولاد البلد بجهة الخرنفش فضربه بعض

عسكر حجو الساكن ببيت شاهين كاشف فقتله فثارات اهل الناحية وتضاربوا بالرصاص واجتمع العسكر بتلك الناحية ودخلوا منحارة النصارى النافذة من بين السورين وصعدوا الى البيوت ونقبوا نقوبها وصاروا يضربون على الناس من الطيقان واجتمع الناس وانزعجوا وبنوا متاريس عند راس الخرنفش ومرجوش وناحية الباسطية براس الدرب وتحاربوا وقتل بينهم اشخاص من الفريقين ونهب العسكر وعــدة دور وتسلقوا على بيت حسن بـك مملوك عثمان الحمامي الحكيم وذبحوه ونهبوا بيته الذي براس الخرنفش وكذلك رجل زيات وعبد صالح أغا الجلفى وحسن ابن كاتب الخردة وكانت واقعة شنيعة استمرت الي العصر وحضر الاغا وكتخدا محمد علي فلم تسكن الفتنة وحضر أيضا اسمعيل الطبجي ثم سكن الحال بعد اضطراب شديد وبات الناس على ذلك وسبب هذه الحادثة ان رجلا عسكريا اشترى من رجل خودجي ملاعق ثم ردها من الغد فلم يرض وتسابا فضربه العسكري فصاح الخردجي وقال ما يحل من الله يضرب النصراني الشريف فأجتمع عليه الناس وقبضوا عليه وسحبوه الى بيت النقيب فلما قربوامن البيت ضربوه وقتلوه واخرجوه الى تل البرقية ورموه هناك فحصل بسبب ذلك ماذكر .

وفيه عارسلوا صورة المكاتبة الواردة مع صالح ألفا الى الباشافلم يمتثل وامتنع من النزول وقال انا متول بخطوط شريفة واوامر منيفة ولا انعزل بورقة مثل هذه وطلب الاجتماع بصالح أغا السلحدار يخاطبهم مشافهة وينظر في كلامهم وكيفية مجيئهم فلم يرضوا بطلوع المذكورين اليه وفي يوم الخميس ، وقع بين حجاج الخضرى والعسكر مقاتلة جهة طيلون وقتل بينهم اشخاص و

وفيه ، تواترت الاخبار بقدوم الامراء المصريين القبليين الى جهة مصر، وفيه ، اجتمع الشيخ الشرقاوى والشبيخ الامير وغالب المتعممين وقالوا ايش هذا الحال وما تداخلنا في هذا الامر والفتن واتفقوا انهم يتباعدون عن الفتنة وينادون بالامان وان الناس يفتحون حوانيتهم ويجلسون بها وكذلك يفتحون ابواب الجامع الازهر ويتقيدون بقراءة الدروس وحضور الطلبة وركبوا الى محمد على وقالوا له انت صرت حاكم البلدة والرعية ليس لهم مقارشة في عزل الباشا ونزوله من الظلعة وقداتاً الأمر فنفذه كيف شئت واخبروه برايهم فأجابهم الى ذلك وركب الاغا وصحبته بعض المتعممين ونادوا في المدينة بالامن والامان والبيع والشراء وان الناس يتركون حمل الاسلُّحة بالنهار واذا وقع من بعض العسكر قباحة رفعوا أمره الى محمد على وان كان من الرعية رفعوه الى بيت السيد عمر النقيبواذا دخل الليل حملوا الاسلحة وسهروا في اخطاطهم على العادة وتحفظوا على اماكنهم فلما سمع الناس ذلك انكروه وقالوا أيش هذا الكلام حينئذنصير طعمة للعسكر بالنهار وخفراء بالليل والله لانترك حمل اسلحتنا ولانمتثل لهذا الكلام ولاهذه المناداة ومر الاغا ببعض العامة المتسلحين فقبض عليهم واخذ سلاحهم فازدادوا قهرا وباتوا على ذلك واجتمعوا عند السيد عمر النقيب وراجعُوه في ذلك فاعتذر وأخبر بأن هذا الامر على خلاف مراده ٠ وفي ليلة الجمعة ، المذكورة حصل خسوف قمر كلى وكان ابتداؤه من بعد العشاء الاخيرة بنصف ساعةوانجلى في سابع ساعةواصبحيومالجمعة فحضر عند السيد عمر كتخدا بك وعابدى بك في جمع من العسكر وجلسوا عنده ساعة وذكروا له ان في عصرها يرسلون الى الباشا الكائن بالقلعة ويجتمعون عليه بالنزول فأن أبى جدوا في قتاله ومحاربته وذكروا انه ممالىء الامراء القبالي وهو الذى أرسل بحضورهم ومطمعهم في المملكة فلزم الاجتهاد في انزاله من القلعة ثم يتفرغون للحاربة القادمين ويخرجون أليهم بالعساكر ثم قام وا من عنده وذهبوا الى بيت القاضي وحضرجحو أغا الذى كان يحارب بالخرنفش فرجع صحبته كتخدا بك عند السيد عمر ليأخذ بخاطره وصحبته طائفة من العسكر فوقفوا متفرقين ودخسل منهم طائفة الى بيت الشبيخ الشرقاوى وباقيهم بالشارع وتجمع

حولهم اهالى البلد بالاسلحة فأتفق بينهم انطلاق بندقية اماخطأ اوقصدا فهاجت الناس وماجت واجتمعوا من كل ناحية وخرج جاويشية النقابة الى نواحي الدائرة ينادون في الناس ويقولون عليكم ببيت السيدعمر النقيب يامسلمين انجدوا اخوانكم وحصلت من تلك البندقية التي انطلقت فزعة عظيمة وصاح السيد عمر على الناس من الشباك يأمرهم بالسكون والهجوع فلم يسمعوا له ونزل الى اسفل ووقف بباب داره يصيح بالناس فلا يزدادون الا خباطا واقبلوا طوائف من كل جهة فصار يأمرهم بالمرور والخروج الى جهة باب البرقية ولم يزالوا على ذلك الى بعد صلاة الجمعة حتى سكن الحال واقسام جحو والكتخدا حتى تغديام عمر وركبا وذهبا ونودى في عصر ذلك اليوم بالامان وفتح الحوانيت والبيع والشراء ولا يرفعون معهم السلاح بل يحملونه معهم في حوانيتهم تحذرا من غدر العسكر وفتحوا ابواب الازهر والعسكر وفتحوا ابواب الازهر والعسكر وفتحوا ابواب الازهر و

وفي يوم السبت ، فتح الناس بعض الحوانيت ونزل المشايخ الى الجامع الازهر وقرأوا بعض الدروس ففترت همم الناس ورموا الاسلحةواخذوا يسبون المشايخ ويشتمونهم لتخذيلهم اياهم وشمخ عليهم العسكروشرعوا في اذيتهم وتعرضوا لقتلهم واضرارهم •

وفي يوم الاحد ، قتلوا اشخاصا في جهات متفرقة وضج الناس واغلقوا الدكاكين وكثرت شكاويهم واقلقوا السيد عمر النقيب وهو يعتذراليهم ويقول لهم اذهبوا الى الشيخ الشرقاوى والشيخ الامير فهما اللذان أمرا الناس برمي السلاح ، فلما زادت الشكوى نادوا في الناس بالعود الى حمل السلاح والتحذر .

وفيه وصل الامراء القبليون الى قرب الجيزة وعدى منهم طائفة الى البر الشرقي جهة دير الطين والبساتين وهم عباس بك ومحمدبك المنفوخ ورشوان كاشف وهدموا قلاع طرا وساووها بالارض •

وفي يوم الاثنين ، ركب محمد علي وخرج الى جهة مصر القديمة وصحبته

حسن باشا وأخوه عابدى بك ، فنزل بقصر بلفيه وأقاموا الى العصر ، وخرج كثير من العسكر الى ناحية مصر القديمة ، ثم ركب محمدعلي وحسن باشا واخوه في اخر النهار وساقوا الى جهة البساتين ومعهم العساكر افواجا ، فلما قربوا من الامراء المصريين تقهقروا الى خلف ورجعوا الى جهة قبلي وقيل عدوا الى بر الجيئة وانضم اليهم علي باشا الذى بالجيزة واستمر محمد على ومن معه بمصر القديمة وتراموا بالمدافع و المحيزة واستمر محمد على ومن معه بمصر القديمة وتراموا بالمدافع و المدافع و المدينة و المدينة و المدافع و المدينة و المدينة و المدينة و المدينة و المدافع و المدينة و ال

وفي يوم الثلاثاء ، حضر ايضًا جماعة من القبليين الى الجيــزة وتراموا بالمدافع والبنب من البرين ذلك اليوم وليلة الاربعاء .

وفيه عدى طائفة الدلاة الكائنين بالبر الغربي وانضم اليهم المقيمون بجزيرة بدران وحضروا الى بولاق وهجموا على البيوت واخرجواسكانها قهرا عنهم وازعجوهم من اوطانهم وسكنوها وربطوا خيولهم بخانات التجار ، ووكالة الزيت ، فحضر الكثير مئن اهالي بولاق الى بيت السيد عمر وتظلموا وتشكوا فأرسل الى كتخدا بك يمنعهم من ذلك ، فلم يمتنعوا واستمروا على فعلهم وقبائحهم •

وفيه طلب محمد علي باشا دراهم سلفة من النصارى والتجار وقـــرروا فردة على البلاد والبنادر وهي أول طلبة طلبها بعد رآسته .

وفيه أرسلوا بنائين وخمسمائة فاعل لبناء ماتهدممن حصون طرا •

وفي يوم الخميس حادى عشرينه ، وردت أخبار بوصول قبطان باشا الى ثغر سكندرية وألبى قير وصحبته مراكب كثيرة لا يعلم المرسونأخبار من بها ، فاجتمع المشايخ واتفقوا على كتابة عرضحال يرسلونه اليهمع بعض المتعممين ، ثم اختلفت آراؤهم في ذلك ، فلما كان يوم الاثنين وردالخسر بورود سلحدار قبطان المذكور الى شلقان فاعرضوا عن ذلك ،

وفيه وقع بين طائفة من العسكر الكائنين ببولاق واهل البلد مناوشة بسبب نقب البيوت وقتل بينهم انفار واستظهر عليهم اهل بولاق وفي يوم الشلاثاء ، وصل السلحدار الى بولاق وركب من هناك الى

المكان الذى اعد له وصحبته مكاتبة الى احمد باشا المخلوع ومضمونها الامر بالنزول من القلعة ساعة وصول الجواب اليه من غيرتأخير وحضوره الى الاسكندرية وجواب آخر الى محمد علي بأبقائه في القائمقامية حيث ارتضاه الكافة والعلماء والوصية بالسلوك والرفق بالرعية والكلام المحفوظ المعتاد الذى لا اصل له وأن يقلد من قبله باشا على عسكر يعين ارساله الى البلاد الحجازية ويشهل له جميسع احتياجاته من الجبخانة وسائر الاحتياجات واللوازم فأرسلوا الى احمد باشا المخلوع بجوابه فقال حتى يطلع الى السلحدار الواصل ويخاطبني مشافهة م

وفي صبح يوم الاربعاء ، قبض المحافظون على خيال مقبل من جهة مصر القديمة يريد الطلوع الى القلعة من آخر النهار وجدوا معه أوراقا فأخذوه الى محمد علي باشا فوجدوا في ضمنها خطابا الى الباشا المخلوع من علي باشا وياسين بك الكائنين بالجيزة مضمونها أنه في صبح يوم الجمعة نطلق مسن الجيزة سبعة سواريخ تكون اشارة بيننا وبينكم ، فعندما ترونها تضربون بالمدافع والبنب على بيت محمد علي ، ونحن نعدى الى مصر القديمة ويصل البرديسي من خلف الجبل الى جهة العادلية ويأتي باقي المصريين من ناحية طرا ويقوم من بالبلدة على من فيها فيشغلون الجهات ويتم المرام بذلك ، فلما اطلع محمد علي على ذلك وكان القاضي حاضرا عنده اشتد غيظه على ذلك الرجل ووجده من الاكراد فاستجار بالقاضي ، فلم يجسره وامر به فأخذوه وقتلوه ورموه ببركة الازبكية ،

وفي يوم الخميس احضروا سبعة رؤوس وعلقوها على السبيل المواجه لباب زويلة ذكروا انها من ناحية دمنهور وعلى احدها ورقة مكتوبة انها راس شاهين بك الالفي واخرى سلحداره وهي متغيرة جدا ومحشوة تبنا ولا يظهر لها خلق ، ولم يكن لذلك صحة .

وفيه اخبر الاخباريون بان الالفي ارتحــل من دمنهور ، ولم ينل منهـــا غرضه وانه كبس على سليمان كاشف البواب ونهبما معه وقيل انهقتـــل

وفي رواية وقع الى البحر وهرب باقي اتباعه الى جهة المنوات فيأسوأح ل واخذ منه شيئاكثيرا وهو ما جمعه في هذه السرحة ، وذلك خلاف ماجمعه في العام الماضي عندما كان كاشفا بمنوف ، ومن ذلك انه لمسا قتل موسى خالدا اخذ منه مالا كثيرا ، وذلك خلاف مادل عليه من خباياه .

وفي تلك الليلة ، طلع السلحدار المذكور وصحبته صالح اغا القابجي الذى وصل قبله الى القلعة واجتمع بأحمد باشا المخلوع وتكلما معهفقال انا لست بعاص ولا مخالف للاوامر وانما لصالح اغا وعمر أغاعلائف نحو خمسمائة كيس باقية ، ولم يبق عندى شيء سوى ماعلى جسدى مسن الثياب ، وقداخذ العسكر المحاربون موجوداتي جميعا فاذا طيبتم خواطرهما نزلت في الحال فنزلا بذلك الجواب ، ثم ترددوا في الكلام والعقد والابرام ولم يحسن السكوت على شيء ،

وفيه وصل الامراء القبالي الى حلوان وعلي بك ايوب دخل الى الجيزة صحبة من بها وسليمان بك خارجها .

وفي يوم الجمعة ، عدى ياسين بك من الجيزة الى متاريس الروضة، ولم يكن بها سوى الطبحية ، فطلعوا اليهم وقبضوا على بعضهم ، واخذوامنهم ثلاثة مدافع وسدوا فالية المدفع الكبير وآخر رموه الى البحر ، فثارت رجة بمصر القديمة والروضة وضربوا بالمدافع والرصاص ورجع الواصلون من الجيزة الى اماكنهم وحضر الالفي الى جهة الطرانة .

وفيه حضر صالح اغا القابجيالى السيد عمر النقيب واخبره انهم تواعدوا مع احمد باشا في عصر غد من يوم السبت اما ان ينزل او يستمرعلى عصيانه ، فلما كان يوم السبت في الميعاد افرجوا عن ضعفاء الرعية الكائنين بالقلعة ، وكذلك النساء بعدما اخذوا ما معهم من الامتعة والثياب وايقوا عندهم الشبان والاقوياء للمعاونة في الاشغال ، واظهروا المخالفة وامتنعوا من النزول وباتوا على ذلك ، وكثر اللغط في الناس وانقضى شهر ربيع الشاني على ذلك ،

# شهر جمادی الاولی سنة ۱۲۲۰

أستهل بيوم الاحد، فيه ضربوا ثلاثة مدافع من القلعـــة وقت الشروق وكأنها اشارة وعلامة لاصحابهم •

وفي يوم الاثنين ، سبح جماعة من الجيزة الى جهة انبابة ، وكانبولاق طائفة من العسكر يترامحون بجهة ديوان العشور فضربوا عليهم مدافع فحصل ببولاق ضجة ،وركب محمد علي باشا أواخر النهاروذهبالى بولاق ونزل ببيت عمر بك الارنؤدى ووضب جملة من العسكر وعدوا ليلاوطلعوا ناحية بشتيل وحضروا الى جهة انبابة يوم الثلاثاء وتحاربوا معمن بهاحتى اجلوهم عنها وعملوا هناك متاريس في مقابلتهم ، واستمروا على ذلك يتضاربون بالمدافع ،

وفي يوم السبت ، سابعه طلع بشير أغا القابجي وصالح اغا السلحدار الى القلعة وتكلموا مع احمد باشا ومن معه ، وقد كانت وردت مكاتبات من قبطان باشا في امر احمد باشا ، ثم نزلوا وصحبتهم كتخدا أحمد باشا الى بيت سعيد اغا الوكيل وركبوا معه الى بيت محمد علي باشا واختلوا مع بعضهم ، ثم طلع صالح اغا واربعة من عظمائهم ، ثم نزلوا ، ثم طلعوا وترددوا في الذهاب والاياب ومراددة الخطاب وبات الكتخدا اسفل وطلب القلعاويون شروطا وعلائفهم الماضية ، وغير ذلك وانتهى الكلام بينهم على نزول احمد باشا المخلوع في يوم الاثنين وتسليم القلعة والجبخانة ،

واصبح يوم الاثنين ، فطلبوا جمالا لحمل اثقالهم فأرسلوا الى السيد عمر فجمع لهم من جمال الشواغرية مائتي جمل ، فنقلوا عليها متاعهم وفرشهم ، وانزل الباشا حريمه الى بيت مصطفى اغا الوكيل ، ونزل كثير من عساكرهم وخدمهم وهم متغيروا الصور ، وذهب أكثرهم بعزالهم الى بولاق ونهبوا بيوت الرعايا التي بالقلعة ، واخذوا ماوجدوه فيها من المتاع ، وطلع حسن اغا سرششمه بجملة من العسكر الى القلعة وانة فيى ذلك اليوم ، ولم ينقض نزولهم، وحضر الوالي ايضا وقت العشاء الى بيت السيد عمر وطلب

خمسين جملا ، فلم يتيسر الا بعضها .

واصبح يوم انشلاثاء ، فأنزلوا باقي متاعهم ونزل الباشا المخلوع مــن باب الجبل فيهرا بع ساعة من النهار على جهة بأب النصر ومر من خارجه الى جهةالخروبي ، وذهب الى بولاق وصحبته كتخدا محمد علي باشسا وعمر بك وصالُّح اغ، قوش ، وانزل صحبت مدافع تعوق بعضها عند الذنجزية لضعف الاكاديش وسكن ببيت السيد عمر النقيب وسكن صالح اغا ببيت شيخ السادات ، وذلك عاشر جمادى الاولى واطمأن الناس بعض الاطمئنان مع بقاء التحرز وارســل السيد عمر فنادى تلك الليلـــة باستمرار الناس على التحرز والسهر وضبط الجهات فان القوم لا امان لهم وانحشروا فى داخل المدينة والوكائل والبيوت ولا يتركون قبائحهم ،وإما الامراء المصرلية فانهم وصلوا الى التبين، واجتمعوا هناك ماعدا عليبك ايوب وسليمان بك وعباس بكفانهم بالجيزة مععلي باشا وياسين بك، واما الدالاتية الانجاس فانهم مستمرون على نهب البلاد وسلب الاموال وأدية صهبوا بيوتها واسواقها والخذوا مافيها من الودائعوالاموال وسبوا النساء وفعلوا فعالا شنيعة تقشعر منها الابدان ، ثم انتقلوا الى المحلة الكبوى وهم الآن بها واما محمد بك الالفي فانه حاصر دمنهور مدة مديدة ،فلـــم يتمكن منها ، ثم ارتحل عنها ورجع مقبلا ، ووصل الى ناحية الطرانة ،واماً قبط نباشا ، فانه نم يزل مقيما على ساحل ابي قير .

وفي يوم الخميس ، وصلت الاخبار بذهاب قبطان باشا الى سكندرية وفي يوم الاحد ، خامس عشره نزل احمد باشا المخلوع الى المراكب من بولاق وسافر الى جهة بحرى بعياله واتباعه المختصين به وتخلف عنه كتخداه وعمر بك وصالح قوش والدفتردار وكثير من اتباعه ، ولم يسهل بهم مفارقة ارض مصر وغنائمها مع انهم مجتهدون في خرابها وفيه وصل الالفى الكبير والصغير الى بر الجيزة و

وفي يوم الاثنين ،اتفق جماعة من الارنؤد ، وقصدوا الذهاب الى بسر الجيزة فوصل خبرهم الى محمد علي بشا فأرسل اليهم عسكرا ومعهسم حجو فلحقهم عند المعادى بحرى بولاق ، فقتلوا منهم نحو عشرين وهرب القيهسم وتفرقوا .

وفيه بنى حجاج الخضرى حائطا وبوابة على الرميلة عند عرصات الغلة وفي يوم الاربعاء ، مابع عشره قبض محمد علي باشا على جرجس الجوهرى ومعه جماعة من الاقباط فحبسهم ببيت كتخداه وطلب حسابه من ابتداء سنة خمس عشرة ، واحضر المعلم غالي الذى كان كاتب الالفي بالصعيد والبسه منصبه في رآسة الاقباط ، وكذلك خلع على السيدمحمد ابن المحروقي خلع الاستمرار على ماكان عليه ابوه من أمانة الضربخانة

وفي تلك الليلة ، قتل شخص كبير بيكباشي تحت بيت الباشا بالازبكية وضربوا لموته مدفعا ، وذلك لامر نقموه عليه .

وفيه سافر كتخدا بك الى جهة المنوفية وقبض على كاشفها واخذمامعه من الاموال التي جمعها من منهوبات البلاد ودل على ودائعه واخذها ايضا ووجد له غلالاكثيرة ومواشي وغير ذلك .

وفي يوم الجمعة عشرينه ، الموافق لحادى عشر مسرى اوفى النيل المبارك اذرعه ونودى بذلك ، واشيع في ذلك اليوم وصول فرقة من الامسراء المصريين من خلف الجبل وبات الناس مستعدين للفرجة على موسم الخليج على العادة فأمر الباشا باخراج الخيام والنظام الى ناحية الجسر وعمل الحراقة ، ثمامر بكسر السد ليلا فما طلع النهار الاوالماء يجرى في الخليج ولم يذهب الباشا ولا القاضي ولا احد من الناس ، ولم يشعروا بدلك وكان قد بلغه ورود الامراء فتأخر عن الخروج وهم ظنوا خروجه مع العمكر الى خارج المدينة وفي وقت الشروق من ذلك اليوم ، وصل طائفة من الامراء الى ناحية المذبح وكسروا بوابة الحسينية ودخلوا من باب الفتوح من الامراء الى ناحية المذبح وكسروا بوابة الحسينية ودخلوا من باب الفتوح

في كبكبة عظيمة وخلفهم نقاقير كثيرة وجمال واحمال فشقُوا من بين القصرين حتى وصلوا الى الاشرفية وشخص لهم الناس وضجو ابالسلام عليهم وبقولهم نهار مبارك وسعيد والحمد لله على السلامة وشخص الناس وبهتوا وخمنوا التخامين ، فلما وصلوا عطفة الخراطين افترقوا فرقتین ، فدخل عثمان بے وحسن وشاهین بك المرادی واحمہ كاشف سليم وعباس بك وغيرهم كشاف واجتلا ومعاليك وعبيد كثيرة نحوالألف وخلف كل طائفة نقاقير وهجن وبأيديهم البنادق والسيوف والاسلحةومروا بالجامع الازهر وذهبوا الى بيت السيد عمر والشيخ الشرقاوى فامتنم السيد عمر من مقابلتهم ، فدخلوا الى بيت الشيخ الشرقاوي، وحضر عندهم السيد عس فطلبوا منهم النجدة وقيام الرعية فقالوا لهم هذا لايصح ، ولم يكن بيننا وبينكم موعد ولا استعداد والاولى ذهابكم والا احطت بنسأ وبكم العساكر وقتلونا معكم ، فعند ذلك ركبوا وخرجوا من بابالبرقية وبعد خروجهم حضر في اثرهم حسن بك الارنؤدى فيعــدة وافرة من العسكر وهم مشياة ، وخرج خلفهم فوجدهم خرجوا الى الخلاء فرجع على آثره ، واما آنفرقة الآخرى فانهم وصلوا الى باب زويلة وتقدموا قليلاً الى جهة الدرب الاحمر فضرب عليهم العسكر الساكنون هناك بالرصاص فرجعوا القهقرى الى داخل باب زويلة وأرادوا الدخول الى جامع المؤيد والكرنكة بنلك الناحية ، فضرب عليهم المغاربة والمرابطون هناك فأصيب منهم اشخاص وقوى جأش العسكر الذّين جهة المدرب الاحمر كما سمعوا ضرب الرصاص وتنبه غيرهم ايضا واجتمعوا لمعاونتهم وانصرع منهم ثلاثة اشخاص وقعوا الى الارض ، فلما عاينوا ذلك ولر االادبار وتبعيم العسكر يضربون في اقفيتهم ، فلم يزالوا في سيرهم الى النحاسين، وقد اغلــق الناس بوابة الكعكيين، وكذاك بوابة الخراطين وبوابة البنعقانيين، وكأن حجو الساكن بالخرنفش عند ماسمع بدخولهم لحقه الفزع والخوف ع فخرج من بيته بعسكره يريد الفرار وخرج من عطفة الخرنفش وذهب الى

جهة باب النصر لظنه انه لايمكنه الخروج من باب الفتوح الذي دخلوا منه ، فلماوصل الى باب النصر وجده مغلقا وامتنع المرابطون عليه من فتحه فعاد على اثره وذهب الى باب الفتوح ، فلم يجدبه أحدا فاطمأن حيث للمذ، وعلم سوء رآيهم فأغلقه وأجلس عنده جماعة من أتباعه ورجع على اثـــر، الى جهة يرز القصرين فصادف ادبار الجماعة والعسكر في أقفيتهم بالرصاص فعند ذلك قوى جأشه وضرب في وجوههم هو ومن معه من العسكر فاختبل القوم وسقط في ايديهم ، وعلموا انه قد احيط بهـم فنزلوا عن خيولهـم ودخل منهم جماعة كثيرة جامع البرقوقية ، وذهب منهم طائفة كبيرة بخيولهم نحو المائة الى جهة باب النصر فوجــدوه معلقا فنزلوا ايضا عنخيولهــم ودخلوا العطوف ونطوا من السور الى الخلاء وتفرق منهم جماعة اختفوا في الجهات وبعض الوكائل والبيوت، ولما انحصر الذين دخلوا جامــــم البرقوقية واغلقوا على أنفسهم الباب احتطت بهم العسكر واحرقوا الباب وتسور أيضا عليهم جماعة من العطفة التي بظاهر البرقوقية وقبضواعليههم وعهروهم ثيابهم واخذوا مامعهم مسن الذهب والنقود والاسلحة المثمنسة وذبحوا منهم نحو الخمسين مثل الاغنام وسحبوا نحو ذلك العدد بالحياة وهم عرايا مكشوفوا الرؤوس حفاة الاقدام موثوقو الايدى يضربونهم ويصفعونهم على اقفيتهم ووجوههم ويسبونهم ويشتمونهم ويسحبونهم على وجوههم حتى ذهبوًا بهم وبرؤُوس المتتلى الى بيت الباشابالازبكية، وكان قد استعد للفرار وتحير في امره ، ونزل الى اسفل يريد الركوبواذا بالعسكر داخلون عليه ومعهم الرؤوس والاسرى في ايديهم ، فعند ذلك سكن جأشه وامتلأ فرحا ولما مثل بين يديه احمد بك تابع البرديسي الأذى كان اميرا بدمياط وحسن شبكة ومن معهما ، قال لاحمد بكيا احمد بك وقعت في الشرك فطلب ماء فحلوا كتافه واتوه بماء يشرب فنظر لمنحوالـــه وخطف يطقانا من وسط بعض الواقفين وهاج فيهم وأراد قتل محمدعلي باشا وقتل انفارا ، فقام الباشــا وهرب الى فوق وتكاثروا عليــه وقتلوه

ووضعوا باقي الجماعة في جنازير وفي ارجلهم القيود وربطوهم بالحوش وهم على الحالة التي حضروا فيها من العرى والحقارة والذلة .

وفي ثاني يوم، أحضروا الجزارين وامروهم بسلخ الرؤوس بينيدى المعتقلين وهم ينظرون الى ذلك ،واحضروا جماعة من الاسكافيةفحشوها تبنا وخيطوهـــا .

وفي ليلة الاثنين ، خرج عابدى بك بعماكر الارنؤد برا وبحرا الى جهة طرا فالتقى مع من بها من المصريين وكان بها ابراهيم بك الكبير وابنه مرزوق بك وامراؤهم فقتل من عسكر الارنؤد عدة كبيرة وولوا منهزمين، وحضروا الى مصر وغرق من مراكبهم مركبان في ليلة الثلاثاء .

وفي تلك الليلة ، قتلوا المعتقلين ماعدا حسن شبكة ومعه اثنان قيل انهم عملوا على أنفسهم ثلثمائة كيس فأبقوهم وقتلوا الباقي قتلاشنيعا وعذبوهم في القتل من أول الليل الى آخره ، ثم قطعوا رؤوسهم وحشوها تبنا ووسقوها في مركب وارسلوها الى سكندرية وعدتهم ثلاثة وثمانون رأسا وفيهم من غير جنسهم واناس جربجية ملتزمون واختيارية التجوأوا اليهم ورافقوهم في الحضور وبعثوا من يوصلهم الى اسلامبول وكتبوافي المراسلة انهم حاربوهم وقاتلوهم وحاصروهم حتى افنوهم واستأصلوهم ولم يبقوا منهم باقية وهذه الرؤوس رؤوس اعيانهم واكابرهم ، فكانعدة من قتل في هذه العادثة من المعروفين المنصبين مراد بك تابع عثمان ك من قتل في هذه العادثة من المعروفين المنصبين مراد بك تابع عثمان ك ونحو الخمسة والعشرين من مماليكهم واتباعهم ، ونجا حسن بك شبكة واثنان معه دون اتباعه وباقيهم اشخاص مجهولة ونجا حسن بك شبكة واثنان معه دون اتباعه وباقيهم اشخاص مجهولة فيهم فرنساوية وارنؤدية ، ولم يتنق للامراء المصرية أقبح ، ولا الشنع من فيهم فرنساوية وارنؤدية ، ولم يتنق للامراء المصرية أقبح ، ولا الشنع من فيهم فرنساوية وارنؤدية ، ولم يتنق للامراء المصرية أقبح ، ولا الشنع من فيهم فرنساوية وارنؤدية ، ولم يتنق للامراء المصرية أقبح ، ولا الشنع من

وفي يوم الاربعاء ، حضر طائفة الدلاة الى ناحية الخانكة بعدماطافوا اقليم الغربية والمنوفية والشرقية والدقهلية ، وفعلوا افعالا شنيعه منالنهب

ب ۸۲

والسلب والقتل والاســـر والفسق ومالا يسطر ولا يذكـــر ولا يمكـــن الاجاطة بمعضه .

وفيه افرجوا عن جرجس الجوهرى ومن معه على أربعة آلاف وثمانمائة كيس وان يبقى على حاله فشرع في توزيعها على باقي الاقباط وعلى نفسه وعلى كبرائهم وصيارفهم ماعدا فلتيوس وغالى وحولت عليه المتحاويك وحصل لهم كرب شديد وضج فقراؤهم واستغاثوا .

وفي يوم الجمعة ، خرج عدة كبيرة من العسكر الى ناحية الشرق لمحاربية الدلاة وأميرهم عمر بك تابع عثمان بك الاشقر ومحمد بك المبدول وكثير من الاجناد المصرية وحسن باشا الارنؤدى .

وفي يوم السبت ، رجع القرابة المشاة وذهب الخيالة خلفهم متباعدين عنهم بمرحلة ، فكان شأنهم ان الدلاة المذكورين اذا وردوا قرية نهبوها وأخذوا ما وجدوه فيها وأخذوا الاولاد والبنات وارتحلوا فيأتي خلفهم العرب التابعون خلفهم فيطلبون الكلف والعليق وينهبون ايضا ما أمكنهم ثم يرتحلون أيضا خلفهم فتنزل بعدهم التجريدة فيفعلون أقبح من الفريقين من النهب والسلب حتى ثياب النساء وأخذ الدلاة من عرب العائد خمساائة جمل ، وذهبوا على طريق رأس أوادى .

وفيه ورد الخبر بوصول كتخدا بك الى منوف وقبض على كاشفها واخذ منه ما جمعه ، ثم انه فرد على البلاد التي وجد بها بعض العمار اموالا منألف ريال فأزيد وحصر ذلك في قائمة وهي نحو الستين بلدا وارسل يستأذن في ذلك ويطلب عدم الرفع عن شيء منها ليحصل قدرا يستعان على علائف العسكر وجماكيهم وليكمل خراب الاقليم وانقضى شهر جمادى الاولى •

شهر جمادي الثانية سنة ١٢٢٠

استهل بيوم الاثنين، ويثانيه ، وصل ولدا محمد علي باشا الىساحل بولاق فركبأغوات الباشا واستقبلوهما وأحضروهما الى الازبكية وعملوا لهما شنكا تلك الليلة .

وفي ثالثه ، طلع محمد علي باشا الى القلعة وأجلس ابنه الكبير بها وضربوا له في ذلك الوقت مدافع •

وفي رابعه ، رجع عابدى بك ومن بصحبته من المصرلية من جهةالشرق وقد وصلوا خلفالدلاة الى حد العائد ، ثم رجعوا وذهب الدلاة الى جهة الشام بما معهم من المل والغنائم والجمال والاحمال وعدتها أكثر من اربعة آلاف بجمل وما نهبوه من البلاد واسروه من النساء والصبيان وغير ذلك وكانوا من نقمة الله على خلقه ، ولم يحصل من مجيئهم وذهابهم الا زيادة الضرر، ولم يحصل للباشا المخلوع الذى استدعاهم لنصرته الا الخذلان وكان في عزمه وظنه أنهم يصيرون اعوانه وأنصاره ويستعين بهم وبطائفة الاخرى فانتحس بقدومهم واورثه اللهذلهم وتفلوا عنه وخذلوه وضاع عليه ماصرفه عليهم في استدعائهم وملاقاتهم وخلعهم وتقدماتهم ومصارفهم وعلائفهم وخرجهم ، ولم ينفعوه بنافعة بل كانوا من الضرر الصرف عليه وعلى الاقليم ، وكان كلما خوطب وعوقب في أمر او فعل يقول اصبروا حتى تأتي الدالاتية ويحصل بعدذلك النظام، في محصل بوصولهم الا الفساد وانتقضت دولته وانعست قضيته،

وفيه شرعوا في عمل دفتر فردة على البلاد التي بقى فيها بعض الرمق.
وفي خامسه ، حضر كتخدا بك ليلا وأشار بابطال ذلك الدفتر لما فيه من الاشاعة والشناعة واتفق مع الباشا والمتكلمين انه يفعل ذلك باجتهاده ورأيه ورجع في تلك الليلة وشرع في التحصيل مع الجور والعسف الزائد كما هو شأنهم .

وفيه سافر ايضا جانم افندى الدفتردار وسافر صحبته قابجي باشكا الاسود المسمى بشير اغا ٠

وفيه سافر بعض كبرائهم الى جهة السويس ليأتي بالمحمل • وفي يوم الجمعة ، ورد احمد افندى من سكندرية وهو الذى كــان اتى بالدفتردارية في العام السابقومنعه احمد باشــا خورشيدمن الورود

وكتبوا في شأنه عرضحال من المشايخ والوجاقلية بمنعه وابقاء جانه أفندى واستمر بالاسكندرية الى هذا الوقت وحضرالآن بمراسلة من قبطان باشا واحضر صحبته تقرير السعيد اغا على الوكالة وابقائه على ماهو عليه ونظر الخاصكة لسليمان اغا حافظ و

وفي يوم الاحد رابع عشره ، تغيب جرجس الجوهرى فيقال انه هــرب ولم يظهر خبره وطلب محمد علي فلتيوس وغالى وجرجس الطويل •

وفي يوم الاثنين ، حضر محمد كتخدا الالفي بجواب من مخدومه وقابل محمد على باشا وذهب الى بيته لقضاء اشغاله .

وفيه وصلت القافلة والمحمل وأراد الباشا نهب قافلة التجار فصالحوا على احمالهم بألف كيس ودخل المحمل في ذلك اليوم صحبةالمسفر ٠

وفيه طلب الباشا حسن أغا نجاتي المحتسب والأمير ابراهيم الرزاز ، وطلب ان يقلد حسن اغا كتخدا الحج والامير ابراهيسم ديو دار بشرط ان يكلفا انفسهمامن مالهما فاعتذرا بعدم قدرتهما على ذلك فحبسهما وطلب من كل واحد منهما خمسمائة كيس وعزل حسن اغا وقلد عوضه آخريسمي قاضي اوغلى على الحسبة .

وفييوم الثلاثاء ، ظهر الخبر عن جرجس الجوهرى بانه ركب من ديـــر مصر العتيقة وذهب الى الامراء المصرلية بناحية التبين .

وفي يوم الاربعاء سابع عشره ، توفي الشيخ محمدالحريرى مفتي الحنفية .

وفي يوم الجمعة تاسع عشره ، توفي حسن افندى ابن عثمان الاماحي الخطاط .

وفيه قلدوا علي جلبي بن أحمد كتخدا على كشوفية القليوبية ولبس القفطان وركب بالملازمين ٠

وفيه سافر محمد كتخدا الالفي عائدا الى مخدومه وذهب صحبته السلحدار وموسى البارودى •

وفي عشرينه ، تقلد الحسبة شخص يقال له عبد الله قاضي اوغلي وكذلك تقلد فبله بأيام ابراهيم الحسيني الزعامة وهو حليق اللحية وتقلد محمد من مماليك اسمعيل بك ويعرف بالالفي وهو زوج هانم ابنة بنت اسمعيل بك أغاوية مستحفظان •

وفيه افرجوا عن حسن أغا المحتسب وابراهيم الرزاز وقرروا على الاول خمسة وستين كيسا وعلى الثاني خمسة عشر كيسا يقومان بدفعها ٠

وفيه انزلوا قوائم على البلاد والحصص النبي كانت تحت التزامجرجس الجوهري الى المزاد فاشتراها القادرون والراغبون .

وفي حادى عشرينه ، قلمدوا ياسين بك كشوفية بني سويف والفيوم وكذلك لبسوا كاشفا على منفلوط وغيرها .

وفي اواخره ، حضر محمد كتخدا الالفي والسلعدار وذكرا مطلوبات الالفي وهو انه يطلب كشوفية الفيوم وبني سويف والجيزة والبحيرة وماءتي بلد التزام وانه يأتي الى الجيزة ويقيم بها ويكون تحتطاعة محمد علي باشا وتشاوروا في ذلك أياما وأما باقي الامراء المصرليين فانهم انتقلوا من مكانهم وترفعوا الى جهة قبلي بناحية بياضة ، ثم اتفق الرأى على ان يعطوهم من فوق جرجا وينزل بها الحاكم المولى عليها من العثمانية وان المصريين القبالي اقتسموا بينهم البلاد ويقومون بدفع المال والعلل الميرية ، وكل ذلك لا أصل له ولا حقيقة من الطرفين وكتبوا للالفي مكاتبات بذلك وأن يكون في ضمنهم •

وفي أواخره أيضا احتاج محمد علي باشا الى باقي علوفة العسكر فتكلم مع المشايخ في ذلك وأخبرهم بان العسكر باق الهم ثلاثة آلاف كيس لا نعرف لتحصيلها طريقة ، فانظروا رأيكم في ذلك وكيف يكون العمل ولم يبق الا هذه النوبة ومن هذا الوقت اذا قبض العسكر باقي علائفهم سافروا الى بلادهم ، ولم يبق منهم الا المحتاج اليهم وأرباب المناصب ولا يأخذون بعد ذلك علائف فكثر التروى في ذلك ولغطالناس

بالفردة وتقرير اموال على اهل البلد وانحط الامر بعد ذلك على قبض ثلث الفائظ من الحصص والالتزام فضج الناس وقالوا هذه تصير عادة ، ولم يبق للناس معايش فقال نكتب فرمانا ونلتزم بعدم عود ذلك ثانيا ونرقم فيه لعن المهمن يفعلها مرة أخرى ، ونحو ذلك من التمويهات الكاذبة الى أن رضى الناس واستقر أمرها وشرعوا في تحريرها وطلبها •

### شهر رجب الفرد سنة ١٢٢٠

استهل بيوم الاربعاء ، وفي حادى عشره ، سافر محمد كتخدا الالفي بالجواب المتقدم الى مخدومه بعد ان قضى أشغاله واحتياجاته من أمتعة وخيام وسروج ، وغير ذلك وخرج ياسين بك وباقي الكشاف المسافرون الى الجيزة وطلبوا المراكب حتى عز وجودها وامتنع ورودها من الجهة البحرية .

وفي ثالث عشره ، سافر المذكورون بعساكرهم وسافر أيضا علي باشا سلحدار آحمد باشا خورشيد المنفصل الى سكندرية واما قبطان باشافانه لم يزل بثغر سكندرية .

وفي منتصفه ، برز طاهر باشا الذاهب الى البلاد الحجازية بعساكسره الى خارج باب النصمر ٠

وفيه وردت الاخبار بان الوهابيبين استولوا على المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد حصارها نحو سنة ونصف من غير حرب بل تحلقوا حولها وقطعوا عنها الوارد وبلغ الاردب الحنطة بها مائة ريال فرانسة ،فاما اشتد بهم الضيت سلموها ودخلها الوهابيون ،ولسم يحدثوا بها حدثا غير منع المنكرات وشرب التنباك في الاسواق وهدم القباب ماعدا قبة الرسول صلى الله عليه وسلم •

وفي تاسع عشره، وقع بالازبكية معركة بين العسكر قتل بها واحد من اعيانهم واثنان آخران ورجل سائس وبغل وفرس وحمار . وفي خامس عشرينه ، ورد الخبر بسفر القبطان واحمد باشا خورشيد

من ثغر سكندرية ٠

وفيه حضر اهل رشيد يتشكون الى السيد عمر النقيب والمشايخ ويذكرون ان محمد علي باشا ارسل يطلب منهم اربعين الف ريال فرانسة على ثلائة عشر نفرا من التجار بقائمة •

وفيه حضر محمود بك النى كان بالمنية وتواترت الاخبار بوصول الغز المصريين الى اسيوط وملكوها، واما الالفي فانه جهة الفيوم ووقع بينه وبين جماعة ياسين بك محاربة وظهر عليهم وارسل ياسين بك يطلب عسكرا وذخيرة •

وفي خامس عشرينه ، ركب المشايخ والسيد عمر النقيب المي محمدعلي وترجوا عنده في اهل رشيد فاستقرت غرامتهم على عشرين الف فرانسة وسافروا على ذلك واخذوا في تحصيلها .

وفيه طلب بترك الدير واحتجوا عليه بهروب جرجس الجوهرى وانحط الامر على المصالحة بمائة واربعين كيسا وزعها النصارى على بعضهم ودفعوها .

#### شهر شعبان سنة ١٢٢٠

استهل بيوم الجمعة ، فيه امر محمد علي باشا برفع حصص الالتزامالتي على النساء وكتبوا قوائم مزادها وانحط الامسر على المصالحات بقدر حالهن ، وغير ذلك امور كثيرة وجزئيات وتحيلات على استنضاح الاموال لا يمكن ضبطها .

وفي او اخره زوج محمد علي حسن الشعماشرجي تابعه ببنت سليم كاشف الاسبيوطي وهي بنت عبدالرحمين بك تابع عثمان بك الجرجاوى وهي ربيبة احمد كاشف ثابع سليم كاشف المذكور فعقدوا عقده وعملوا لها مهما ببيت امها هانم بحارة عابدين ، واحتفل بذلك محمد علي وامر بان يعمل لها زفة مثل زفف الامراء المتقدمين ونبهوا على ارباب الحرف فعملوا لهم عربات وملاعيب وسخريات قاموا بكلفها من مالهم الموزع على افرادهم

وداروا بازفة يوم الخميس غاية شعبان ، وحضر محمد علي الى مدرسة العوريه مع اولاده ليرى ذلك وعمل له السيد محمد المحروقي ضيافة في ذلك اليوم ،واحضراليه العداء بالمدرسة ، ولما انقضى امر الزفة شرعوا في عمل موكب المحتسب ومشايخ الحرف لرؤية رمضان وحضروا الى بيت القاضي ، ولم يثبت الهلال تلك الليلة وانقضى شهر شعبان ٠

واستهل شهر رمضان بيوم السبت سنة ١٢٢٠

وفي هذأ اليوم شح وجود اللحم وغلا سعــره لعدم المواشي وتوالى الظلم والعسف والفرد والكلف على القرى والبلاد حتى بلغ الرطل اللحم الجفيط الهزيل خمسة وعشرين نصفا ان وجد والجاموسي اثنىعشرنصفا وامتنع وجود الضاني بالاسواق بالكلية راسا ولما استهل رمضان انكب الناس على من يوجد من جزارين اللحم الخشين ، وكذلك شيح وجو دالسمن وعدم بالكلية ، واذا وجد منه شيء خطفه العسكر وذهبوا به الى ســوق والجبن وغير ذلك وزاد فحشمهم وقبحهم وتسلطهم على ايذاء الناس وكثروا بالبلد وانحشروا من كل جهة وتسلطوا على تزوج النساء قهرا اللاتيمات ازواجها من الامراء المصرلية ومن أبت عليهم أخدوا ما بيدها منالالتزام والايرادوأخرجوها من دارهاونهبوا متاعها ، فما يسعها الا الاجابةوالرضا بالقضاء وتزوج بعضهم بزوجة حسن بك الجداوى وهي بنت أحمد بــك شنن وأمثالها ، ولم ينفعهن الهروب ولا الاختفاء ولا الالتجاء وتزيوا بزى المصريين في ملابسهم ، وركبوا الخيول المسومة بالسروج المذهبة والقلاعيات والرخوت المكلفة واحدق بهم الخدم والاتباع والقواسة والسواس والمقدمون ، ووصل كل صعلوك منهم لما لا يخطر على باله أو يتوهمه أو يتخيله ولا في عالم الرؤيا مع انحراف الطبع والجهل المركب وعمى البصيرة والفظاظة والقساوة والتجارى وعدم الدين والحياء والخشية والمروءة ومنهم من تزوج الاثنتين والثلاث وصاراله عدة دور ٠

وفيه تواترت الاخبار بما حصل لياسين بك وانه بعد انهزامه هسرب بجماعة قليلة ، وذهب عند سليمان بك المرادى وانضم اليه .

وفي ثالث عشره ، نهبوا بيت ياسين بك المذكور واخذوا مافيه ونفوا محمد افندى أياه وانزلوه في مركب وذهبوا به الى بحرى وقيل انهم قتلوه وفيه وردت الاخبار بانه غرق بمينا الاسكندرية احد عشر غليونا من الكيار ، وفلك انه في اواخر شعبان هبت رياح غربية عاصفة ليلا فقطعت مراسي المراكب ودفعتها الرياح الى البر فانكسرت وتلف مافيها من الاموال والانفس ، ولم ينج منها الا القليل ، وكذلك تلف ثمان واربعون مركبا واصلة من بلاد الشام الى دمياط ببضائع التجار .

وفيه حضر جماعة من الالفية الى بر الجيزة وطلبوا كلفا من اقليم الجيزة وقبضوها ورجعوا الى الفيوم ومضى في اثرهم عربان أولاد علي من ناحية البحيرة وعاثوا باراضي الجيزة ، فعينوا لهم طاهر باشا الذى كان مسافسوا الى بلاد الحجاز وخرج بعساكره وخيامه وموكبه الى خارج باب النصر ونصب وطاقه وصار يضرب في كل ليلة مدافعه وطبله ونوبته واستمس مقيما على ذلك نحو ثلاثة شهور وهم يجمعون له الاموال ويفردون الفرد على الاقاليم ويقولون برسم تشهيل العسكر المسافر للخوارج واستخلاص البلاد الحجازية من أيديهم ، ولم يزالوا يحتجون بعدم اخذ النفقة وفي كل يوم يتسللون شيئا بعد شيء ويدخلون الى المدينة ويتفرقون الى الجهات يوم يتسللون شيئا بعد شيء ويدخلون الى المدينة ويتفرقون الى الجهات وطردهم من الجيزة ، فلما عدوا الى الجيزة دخلوا الى دورها وسكنوها غصبا عن اهلها واستولوا على فراشهم ومتاعهم ، ولم يخرج منهم احد للعرب ، ولم يتعدوا خارج السور وبطل امر السفرة المذكورة ،

وفي تاسع عشره ، ارسل محمد علي من قبض على الاغا الشمعدانجي وعشان اغا كتخدا بك سابقا وقت المغرب وانزلوهما الى بولاق في مركب وذهبوا بهما يقال انهم قتلوهما ومعهما اثنان ايضا من كبار العسكر ، ولهم

يعلم سبب ذلكوانزلوا حصصهم في المزاد ٠

وفيه فتحوا طلب المسيري من الملتزمين عن سنة احدى وعشرين مسع ان سنة تاريخه لم يستحق منها الثلث وكانوا فتحوها معجلة لقدر الاغتياج وقبضوا نصفها وطلبوا النصف الآخر بعد اربعة اشهر واما هذه فطلبوها بالكامل قبل أوانها بسنة وخصوصا في شهر رمضان مع الناس فيه من ضيق المعاش وغلو الاسعار في كل شيء بل وعدم وجود الاقوات ووقوف العسكر خارج المدينة يخطفون مايأتي به الفلاحون من السمهن والجبن والتبن والبيض وغير ذلك ومن دونهم العرب ومثل ذلك فيالبحروالمراكب حتبي امتنع وجود المجلوبات برا وبحراً ، وطلبوا المراكب لسفر العساكـــر بالتجاريد فتسامع القادمون فوقفوا عن القدوم خوفا من النهب والتسخير ولم يبق بسواحل البحر مركب ولا قارب وبطل ديوان العشور ، ووصل سعر العشرة أرطال السمن ستمائة نصف فضة ان وجد والعشرة من البيض يخمسة عشر فضة أن وجد والدجاجة بأربعين نصفا والرطل الصابون بستين نصفا ، ولم يزل يتزايد حتى وصل الرطل الى مائة وعشرين والراوية الماء بأربعين نصفا والرطل القشطة بستين نصفا والرطل من السمك الطرى بستة عشر نصفاوالقديد المملوح بعشهرة انصاف وقد كان يباع بنصفين وبالعدد من غير وزن والحوت الفسيخ باربعين نصفا وقس علىذلك • وفي عشرينه ، رجع خازندار طاهر باشا الى جهة العادلية ثانيا ومعهجملة من العسكر وصاروا يضربون في كل ليلة مدفعين واستمر طاهر باشـــا

وفيه كتب محمد علي باشامكاتبة الى الامراء القبالي وارسل بهامصطفى اغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجي ليصطلحوا على امر ٠

بالجيئزة ٠

وفيه وصل أيضا جماعة من الالفية الى جهة سقارة وبلاد الجيزة وطلبوا منها كلفة ودراهم فأمر محمد على بخروج العساكر فتلكؤا واحتجو ابطلب العلوفة فعزم على الخروج بنفسه ، فلما كان ليلة الاربعاء سادس عشرينه

طاب كبار العساكر وركب معهم الى مصر القديمة وشرعوا في التعديد يطول الليل وهم محمد على وعسكره وخواصه وعابدى بك وعمربك وصالح قوش والدلاة وكبيرهم وعلي كاشف الذى تزوج بنت شننواتباعه في تجمل وكبير الدلاة وطائفته وركب الجميع وقت الشروق وبرزواالى الفضاء وانهرد كل كبير بعسكره خمسة طوابير وستة ونظروا على البعد منهم فرأوا خيالة من العربان وغيرهم متفرقين كل جماعة في ناحيدة فحمل كل طابور على جماعة منهم فانهزموا امامهم فساقوا خلفهم فخرج عليهم كمائن من خلفهم ووقع بينهم الضراب وحمد علي كاشف وآخر يقال له وتكاثروا غي جماعتهم فرأوه مجملا فظنوه محمد علي فاحتاطوا به وتكاثروا عليه وأخذوه اسيرا هو ومن معه وفر من نجا منهم ، ووقعت فيهم الهزيمة ورجع الجميع القهقرى وعدوا الى بر مصر من غير تأخير ، وذهب من الارنؤم ورجع الجميع القهقرى وعدوا الى بر مصر من غير تأخير ، وذهب من الارنؤم

وفي هذه الايام، وقع بين اهل الازهر منافسات بسبب المور واغراض نفسانية يطول شرحها وتحزبوا حزبين حزب مع الشيخ عبد الله الشرقاوى وحزب مع الشيخ محمد الامير وهم الاكثر وجعلوا الشيخ الامير ناظرا على الجامع وكتبوا له تقريرا بذلك من القاضي ، وختم عليه المشايخ والشيخ السادات والسيد عمر افندى النقيب وكانت النظارة شاغرة من أيام الفرنسيس ، وكان يتقلدها أحد الامراء ، فلما خرج الامراء من مصر صارت تابعة للمشيخة لوقت تاريخه فأنفعل لذلك الشيخ الشرقاوى، ولمنا فعلوا ذلك اجتهد الشيخ الامير في النظر لخدمة الجامع بنفسه وبابنه وأحضر الخدمة وكنسوا الجامع وغسلوا صحنه ومسحوه وفرشوا المقصورة بالحصر الجدد وعلقوا قناديل البوائك ، وصاركل يوم يقف على الخدمة ويأمرهم بالتنظيف وغسل الميضاة والمراحيض وأمر بغلق الابواب من بعد وسلاة العشاء ماعدا الباب الكبير ورتبوا له بوابا وطردوا من يبيت به من الاغراب الذين يلتفون بالحصر ويلوثونها ببولهم وغائطهم ونحو ذلك ،

وفي غايته اليلة الاحد التي هي ليلة العيد ، عدى طائفة من العسكر الي بر الجيزة وانضموا الى الاخصام وحصل في العسكر ارتجاج واختلافات وعملوا شنكا في تلك الليلة في الازبكية بعدما أثبتوا هلال شوال بعد العشاء الاخيرة ، وقد كانوا أسرجوا المساجد وصلوا التراويح ، ثم أطفؤا المنارات في ثالث ساعة من الليل .

#### شهر شوال سنة ١٢٢٠

استهل بيوم الاحد المذكور وجميع الامور مرتبكة والحال على ماهـو عليه من الاضطراب، ولم يحصل في شهر رمضان للناس جمع حواسولا حظوظ ولا أمنوائكف الناس عن المرور في الشوارع ليلا خوفامن أذيـة العسكر، وفي كل وقت يسمع الانسان أخبارا ونكات وقبائح من أفاعيلهم من الخطف والقتل وأذية الناس.

وفي رابعه ، قلدوا مناصب كشوفات الاقاليم وتهيؤا للذهاب وعملوا قوائم فرد ومظالم على البلاد خلاف ما تقدم وخلاف مايأخذه الكشاف لانفسهم ، وما يأخذونه قبل نزولهم وذلك انه عندما يترشح الشخص منهم لتقليد المنصب يرسل من طرفه معينين الى الاقليم الذي سيتولى عليه باوراق البشارات وحق طرق باسم المعينين اما عشرين الفا او اكثر او اقل فاذا قبضوا ذلك اتبعوها بأوراق اخرى ويسمونها أوراق تقبيل اليد وفيها مثل ذلك أو اكثر أو اقل ، ثم كذلك اوراق لبس القفطان ونحو ذلك ، وقديتفق بعدذلك جميعه انه يتولى خلافه ويستأنف العمل الى غير ذلك ، هذاوكتخدا بك مستمر في سرحاته بالاقاليم وجمع الاموال والعسف والجور مرة بالمنوفية ومرة بالغربية ومرة بالشرقية ، ولا يقرر الا الاكياس من الشهريات والمغارم وحق الطرق والاستعجالات المترادفة مما لا يحيط به دفتر ولاكتاب وفي ثامنه توفي ابراهيم افندى كاتب البهار وترك ولدا صغيرا فقلدوا وفي ثامنه توفي ابراهيم افندى كاتب البهار وترك ولدا صغيرا فقلدوا

وفي هذه الآيام ، كثر تحرك العسكر والمناداة عليهم بالخروج الى نواحي

طرا والجيزة ، وذلك بسبب ان بعض الالفية عدى الى ناحية الشرقواخذوا كلفا من البلادوبعضهم وصل الى وردان بالبر الغربي •

وفي عاشره ، حضر جملة من الدالاتية وغيرهم من ناحية الشام فمنهم من حضر في البحر على دمياط ومنهم من حضر في البر وعدى طاهر باشا الذي كان مسافرا على جهدة ٠

وفيه ايضا سافرت القافلة المتوجهة الى السويس وصحبتها نحوالمائتين من العسكر وعليهم كبير من طرف طاهر باشا بدلا عنه ، وسافر صحبتهم حسن افندى القاضي المنفصل ليكون قاضيا بمكة حسب القانون .

وفي خامس عشرة ، وصلت قوافل التجار من السويس فأرسل محمله على وفتح الحواصل ، واراذ اخذ بضائع التجار وفروق البن فانزعج التجار بوكائل الجمالية وغيرها ، وذلك بعد ان دفعوا عشهورها ونو لونها واجرها وما جعلوه عليها من المغارم السابقة وانحط الامر على المصالحة عن كل فرق خمسون ريالا ، ولم ينتطح في ذلك شاتان .

وفي حادى عشرينه، حضر كتخداً بك الى مصر بعد ما جمع الامسوال من الاقاليم وفعلمافعله من الفرد والمظالم الخارجة عن الحد •

وفي يوم الاربعاء خامس عشرينه ، توفي عثمان افندى العباسي. شهر ذي القعدة سنة ١٢٢٠

استهل بيوم الثلاثاء والاجتهاد حاصل بخروج العسكر للتجريدة فيكل يوم ونصبوا عرضيهم ببر الجيزة وناحية طرا من ابتداء شعبان ، كماتقدم وفي كل يوم يخرجون طوائف ويعودون كذلك .

وفي يوم الاربعاء تاسعه ، حضر مصطفى اغا الوكيل وعلي كاشف الصابو نجي وعلي جاويش الفلاح الذين كانوا توجهوا الى قبلي لاجل الصلح وحضر صحبتهم نيف وثلاثون مركبا من السفار والمتسبين فيها غلال وادهان وجلود وتمر وغير ذلك ، ولم يعلم حقيقة ماحصل •

وفي يوم الجمعة حادى عشره ، نودى على العسكر بالخروج من الغد

بالتركى والعربي والتحذير من التأخير .

وفي يوم الآحد، رجع مصطفى اغا بجواب ثانيا هجانا من طريق البر. وفي يوم الاثنين رابع عشره، اخرجوا المحمل والكسوة وعين للسفر بهما من القلزم مصطفى جاويش العنتبلي ومعه صراف الصرة دفعوا له ربعها وثمنها وهذا لم يتفق نظيره.

وفي يوم الثلاثاء خامس عشره ، ورد نحو السبعين ططريا ومعهم البشارة لمحمد علي باشا بوصول الاطواخ الى رودس ، ووصل معهم ايضامراسيم بمنصب الدفتردارية لاحمد افندى الملقب بجديد وهو الذي كان وصل في العام الاول بالدفتردارية الى سكندرية في ايام احمد باشا خورشيد وجانم افندى الدفتردار ومنعوه عنها وكتبوا في شأنه عرضا للدولة بعدم قبوله وان اهل البلد راضون على جانم افندى ، فلها حصل ماحصل لخورشيد باشا وعزل عن مصر وعزل ايضا جانم افندى حضر ايضا احمد افندى المذكور بمراسيم اخر وفيها الوكالة لسعيد اغا مجددة له ونظر الخاصكية الحافظ سليمان ، واستمر من ذلك الوقت بمصر فوصل اليه الامر بتقليد الدفتردارية ، وكان حسن افندى الروز نامجيهو المتقلد لذلك فلما كان يوم الخميس سابع عشره اجتمع بديوان محمد علي صالح اغا خلما كان يوم الخميس الله ونقيب الاشراف وبعض المشايخ ولبس احمد افندى خلعة الدفتردارية وشرطوا عليه انه لا يحدث حوادث كغيره فان حصل خلعة الدفتردارية وشرطوا عليه انه لا يحدث حوادث كغيره فان حصل منه شيء عزلوه وعرضوا في شأنه وقبل ذلك على نفسه ه

وفي يوم الجمعة تامن عشره ، ارتحلت القافلة وصحبتها الكسوة والمحمل اواخر النهار من ناحية قايت باى بالصحراء وذهبوا الى جهة السويس ليسافروا من القلزم .

وفيه وصلت الاخبار بان يونابارته كبير الفرنسيس ركب في جمع كبيروأغار على بلاد النمساوية وحاربهم حربا عظيما ، وظهر عليهم وملك تختهم وقلاد ، وطلب ملكهم بعد خروجه من حصونه فأعاده لمملكته بعد

ما شرط عليه شروطه ، وملك غير ذلك من القرانات والحصون ،ثم سار الى بلاد الموسقو ووقع بينه وبينهم هدنة على ثلاثة اشهر •

وفي يوم الاربعاء نالث عشرينه ، خــرج حسن باشا طاهر الى ناحيــة مضر اللقديمــة •

وفي يوم السبت سادس عشرينه ، حضر مبشرون بحصول مقتلة عظيمة وانهم اخدوا من الاخصام جملة عسكس اسرى ورؤوس فضربوا مدافسع لذلك واظهروا السرور •

وفي يوم الاحد ، وصلت الرؤوس والاسرى وهي احدى وعشرون رأسا وذراع مقطع وسبعة عشر أسيرا ليس فيهم من يعرف ولا من جنس الاجناد وغالبهم فلاحون فأعطى محسد علي لكل أسير تصف دينار وأطلقهم ووضعوا الرؤوس والذراع عند باب زويلة ٠

وفيه وصلت القافلة من السويس ، ووصل آيضا صحبتهم جنرال من الانكليز راكب في تخت وحملته ومتاعه على نحو سبعين جملا فذهب عند محمد قنصلهم ، فلما كان يوم الاربعاء غايته ركب في التخت وذهب عند محمد علي بالازبكية فتلقاه وعمل له شنكا ومدافع وقدم له هدية وتقادم ثمرجع الى مكانه ٠

## شهر ذي الحجة الحرام سنة ١٢٢٠

استهل بيوم الخميس ، فيه حضر مصطفى اغا الوكيل وعلي كاشف الصابونجي من الجهة القبلية ، وقد تقدم انهما ذهبا وعادا ، ثم رجعا ثانيا على الهجن لتقرير الصلح ، ثم رجعا ولم يظهر أثر لذلك الصلح وحكى الناس عنهما أن المذكورين لماذهبا الى أسيوط وجدا ابراهيم بك قد انتقل الى ناحية طحطا واجتمعا بعثمان بك حسن والبرديسي ، فلم يرضيا بالتوجيه الذى وجه به اليهم وهو من حدود جرجا وقالا لايكفينا الامن حدود المنية فأن الفرنساوية كانوا اعطوا حكم البلاد القبلية من حدود المنية لمراد بك بمفرده فكيف انه يكفينا نحن الجميع من جرجا وشرطوا

أيضا انه ان أستقر الصلح على مطلوبهم لابد من اخلاء الاقليم من هذه العساكر الذين لايتحصل منهم الا الضرر والخراب والدمار والفساد ، ولايبقى الباشا منهم الامقدار ألفي عسكرى وقالو أنه أيضا اذا لم يعطنا مطلوبنا فهو لايستغني عن أناس من العسكر يقيمون بالبلاد التي يبخل علينا بها ، فنحن أولى له وأحسن منهم ونقوم بما على البلادمن المال والغلال وعند ذلك يحصل الامن وتسير المسافرون في المراكب وترد المتاجر والغلال ويحصل لناوله الراحة وأما اذا استمر الحال على هذا المنوال فأنه لم يزل متعبا من كثرة العسكر ونفقاتهم وكذلك سائر البلاد على انه ان لم يرض بذلك ، فهاهي البلاد بايدينا والامر مستمر معنا ومعهم على التعب بذلك ، فهاهي البلاد بايدينا والامر مستمر معنا ومعهم على التعب

وفي رابعه ، ورد الخبر بأن جماعة من كبار العسكر وفيهم سليمان أغا الارتؤدى الذى تولى كسوفية منفلوط ومعهم عدة وافرة من العسكر عدوا من المنية الى البر الشرقي بالمطاهرة بسبب ماعندهم من القحط وعدم الاقوات لاحاطة المصريين بهم ، فلما دخلوا الى بلدة المطاهرة وملكوها وصل اليهم بعض الامراء والاجناد المصرية واحاطوا بهم وحاربوهم أياما حتى ظهروا عليهم وقتلوا منهم وهرب من هرب وهو القليل وأسرواالباقي وفيهم سليمان أغا المذكور فالتجأ الى بعض الاجناد فحماه من القتل وقابل به كبار الامراء فأنعموا عليه بكسوة ودراهم وسلاح ، واقام معهم أياما ثم أستاذنهم للعود وحضر الى مصر وجلس بداره .

وفيه ، ورد الخبر ايضا بموت الامير بشتك بك المعروف بالاالهي الصغير مبطونا .

وفيه ايضا حضر حجاج الخضرى الرميلاتي الى مصر وقد كان خرج من مصر بعد حادثة خورشيد باشا خوفامن العسكر وذهب الى بلده بالمنوات، ثم ذهب عند الالفي واقام في معسكره الى هذا الوقت ، ثم ان الالفي طرده لنكتة حصلت منه فرجع الى بلده وأرسل الى السيد عمر فكتبله

أمانا من الباشا ، فحضر بذلك الامان وقابل الباشا وخلع عليه ونادواله في خطته بانه على ماهو عليه في حرفته وصناعته ووجاهته بين اقرانه فصار يمشي في المدينة وصحبته عسكرى ملازم له .

وفي يوم الجمعة تاسعه ، كان يوم الوقوف بعرفة وفي ذلك اليومركب من محمد علي بالابهة الكاملة وصلى الجمعة بالمشهد الحسيني ولم يركب من وقت ولايته بالهيئة الا في هذا اليوم وفي عصر تلك الليلة ضربوا عدة مدافع من القلعة اعلاما بالعيد ، وكذلك في صبحها وفي كل وقت من لاوقت الخمسة مدة ايام التشريق .

وذي رابع عشره، حضر جاهين بك الالفي ومعه طوائف من العربان الى اقليم الجيزة واخذوا الكلف واغناما من البلاد ودراهم ، واشيع بذلك وأمروا بخروج العساكر اليهم وركب محمد علي باشا في يدوم الخميس وخرج الى ناحية بولاق ، وانزلوا من القلعة جبخانه ومدافع وطفقوا يخطفون الحمير من الاسواق ان وجدوها وعدى طائفة من العساكر الخيالة الى ير الجيزة وعدى طاهر باشا الى بر انبابة وصحبته عساكر كثيرة وازعجوا اهل القرية و خرجوهم من دورهم وسكنهوا بها واطلقوا دوابهم وخيولهم على المزارع فأكلوها باجمعها ، ولم يبقوا منها ولا عودا أخضر في أيام قليلة ،

وفيه اختفى حجاج الخضرى ايضا بسبب ماداخله من الوهم والخوف من العسكر .

وفي عشرينه شرع عساكر حسن باشا في التعديدة من ناحية معادى الخبيرى الى البر الآخر +

وفي يوم الاحد خامس عشرينه ، عدى حسن باشا ايضا ٠

وفي يوم الاثنين ، نودى في الاسواق على العساكر الذين لم يكونوا في قوائم العسكر الذين يغال لهم السير بالسفر والخروج الى بلادهمم ومن وجد منهم بعد ثلاثة ايام قتل ، وكذلك كتبوا فرمانات وارسلوها الى

البلاد بمعنى ذلك ومن كان من اهل البلد او المغاربة او الاتراك بصورة العسكر ومتزيبا بزيهم فلينزع ذالك وليرجع الى زيه الاول .

وفيه ايضا نودي على المعاملة الناقصة لاتقبض الابنقص ميزانهأ لان المعاملة فحش نقصها جدا وخصوصا الذهب البندقي الذي كان احسن اصناف العملة في الوزن والعيار والجودة فأن العسكر تسلطوا عليه بالقص فيقصون من المشخص الواحد مقدار الربع او اكثراوإقل ويدفعونه في المشتروات ولايقدر المتسبب على ردهاوطلب ارش نقصه ، وكذلك الصيرفي لايقدر على ردهاووزنه وقتل بذلك قتلى كثيرة واغلق الصيارف حوانيتهم وامتنعوا من الوزن خوفا من شرهم ، وكذلك نودي على التعامل في بيع البن بالريال المعاملة وهو تسعون نصفا ، وقد كان الاصطلاح في بيع االبن بالفرانسة. فقط وبلغ صرف الفرانسه مائة وثمانين نصفا ضعف الآول وعز وجوده لرغبة الناس فيه لسلامته من الغش والنقص لانجميع معاملة الكفار قوله السير هكذا في نسخ وفي بعض النسخ القبسير ، ولم نقف بعد المراجعة عليها كذ بهامش النسخة المطبوعة سالمه من الغش والنقص بخلاف معاملات المسلمين فأن الغالب على جميعها الزيف والخلط والغش والنقص ، فلما انطبعوا على ذلك ونظروا الى معاملات الكفار وسلامتها تسلطوا عليها بالقطع والتنقيص والتقصيص تتميما للغش والخسران والانحراف عن جميع الاديان وقال صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة ومن غشنا فليس منا فيأخلون الريالات الفرانسةالى دارالضرب ويسبكونها ويزيدونعليهاثلاثة ارباعها تحاسا ويضربونها قروشايتعاملون بها ، ثم ينكشف حالها في مدة يسيرة وتصير نحاسا احمر من اقبح المعاملات شكلا ووضعا لآفرق بينها وبين الفلوس النحاس اللتي كانت تصرف بالارطال في الدول المصرية السابقة في الكم والكيف بل تلك اجمل من هذه في الشكل ، وقد شاهدنا كثيراً منها وعليها أسماء الملوك المتقدمين ووزن الواحد منها نصف أوقية ، وكان الدرهم المتعامــل به اذذاك من

اللفضة الخالصة على وزن الدرهم الشرعي ستة عشرقيراطا ويصرف بثلاثة ارطال من الفلوس النحاس فيكون صرف الدرهم الواحد اثنين وسبعين فلسا تستعمل في جميع المشتروات والمرتبات والمعاليم واللوازم للبيوت والجزئيات والمحقرات ، فلما زالت الدولة القلوونيةوظهرت دولة الجراكسة واستقر الملك المؤيد شيخ في سلطنة مصر وبدا الاختلال اختصر الدرهم المتعامل به وجعله نصف درهم وهو ثمانية قراريط وسمى نصف مؤيدى ولم تزل تتناقص حتى صارت في آخر الدولة الجركسية اقل من ربـــع السعوهم واختل آمر الفلوس النحاس والمرتبات والوظائف بسالاوقاف المشروط فيها صرف المعاليم بالفلوس ، ولم يزل الحال يختل ويضعف بسبب الجوروالطمع والغش وغباوة اولى الامر وعمي بصائرهم عن المصالح العامة التي بها قوام النظام حتى تلاشي امر الدراهم جدا فيالوزنوالعياروصار الدرهم المعبر عنه بالنصف أقل من العشر للدرهم وفيه من الفضة الخالصة ، نحو الربع فيكون في النصف الذي هو الآن بدل الدرهم الاصلى من الفضة الخالصة أقل من ربع العشر فيكون في النصف الواحد من معاملتنا الآن الذي وزنه خمس قمحات قيراط وربع ثلُّث قيراط من الفضة ، وذلك بدل عن ستة عشر قيراطا وهو الدرهم الأصلي الخالص فأنظروا الىهذا الخسران الخفي الذي انمحقت به البركة في كل شيء فأن الدرهم الفضة الآن صار بمنزلة الفلس النحاس القديم فتامل واحسب تجد الامر كذلك فأذا فرضنا ان انسانا اكتسب الف درهم من دراهمنا هذه فكأنه اكتسب خمسة وعشرين لاغير وهو ربع عشرها على انه اذا حسبنا قيمة الخمسة وعشرين في وقتنا هذا عن كـل درهم ثلاثون نصفا فأنها تبلغ سبعمائــة وخمسين ويذهب الباقي وهو مائتان وخمسون هدرا ، وأما الذهب فأن الدنيار كان وزنه في الزمن الاول مثقالًا من الذهب الخالص، ثم صار في الدولة الفاطسية وما بعدها عشرين قيراطا وكان يصرف بثلاثين درهما من الفضة ، فلما نقص الدرهم زاد صرف الدينار الى ان استقر وزن الدينار

في أوائل القرن الماضي ثلاثة عشر قيراطا ونصفا ويصرف بتسعين نصفا وهو المعبرعنه بالاشرفي والطرلى المعروف بالفندقلي يصرف بمائة وكانا جيدين في العيار ، وكذَّلك الانصاف العددية كانت اذذاك جيدة العيار والوزن ، وكان الريال يصرف بخمسين نصفا والريال الكلب باثنين واربعين نصفا ، ثم صار الدينار وهو المحبوب الجنزرلي بمائة وخمسين والفندقلي بمائة وعشرين والفرانسة بستين ، ثم حدث المحبوب الزر في ايام السلطان احمد بدلا عن الجنزرلي وغلا صرف الجنزرلي ، وكان في وزن المشخص وعياره ووزن الزر ثلاثةً عشر قيراطا ونصف الى ان زاد الاختلال في أيام على بك والمعلم رزق واستيلائه على دار الضرب والقروش واستعمل ضرب القروش واستكثر منها وزاد في غشها لكثرة المصاريف على العساكسر والتجاريد والنفقات ، واستقر الاشرفي المعروف بالزر بمائــة وعشرة والطرلي بمائة وسنة واربعين والمشخص بمائتين والريال الفرانسه بخمسة وثمانين ملة من أيام علي بك وفحش وجود القروش المفردة وضعفها وأجزاؤها ، حتى لم يبق بايدى الناس من التعامل الا هيوعز باقي الاصناف المذكورة وطلبت للسبك والادخار وصياغة الحلى فترقت فى الصارفة والابدال فلما زالت دولة على بك وتملك محمد بك أبو الذهب نادى بابطال تلـك القروش بانواعها رأسا ، فخسر الناس خسارة عظيمة من أموالهم وباعوها بالارطال للسبك واقتصروا على ضرب الانصاف العددية والمحبوب الزر والنصفيات لاغير ونقصوا من وزنها وعيارها ونقصت قيمتها وغلت في المصارفة وزاد الحال بتوالي الحوادث والمحن والغلاء والغرامات وضيق المُّعاش وكساد البضائع وتساهلوا في زيادة المصارفة وخصوصا في ثمن السلع والمبايعات وخلاص الحقوق من المماطلين ، واقترن بذلك تغافل الحكام وجورهم وعدم التفاتهم لمصالح الرعية وطمعهم وتركهم النظر في العواقب الى أن تجاوزتِ في وقتنا هــذا الحدود، وبلغت فيالمصارفـــة اكثر من الضعف وصار صرف المحبوب مائتين وخمسة بل وعشرة والريال

الفرانسه بمائة وخمسة وسبعين بل وثمانين والمشخص البندقي باربعمائة واكثر والمجر بثلثمائة وستين والفندقلي بثلثمائة وعشرين وهو الجديد، ويزيد القديم لجودة عياره عن الجديد وتتفاوت المثلية في المحبوب بجودة العيار فأذا أبدل السلمي الموجود الآن بالمحمودي زيد في مصارفته أربعون نصفا وأكثر بحسب الرغبة والاحتياج ويتفاوت أيضا المحمودي بمثله فيزيد أبووردة عن الراغب ويزيد الراغب عن الذي فيه حرف العين ويكون المحبوبان في تحويل المعاملة بدلا عن المشخص الواحد مع ان وزنهما سبعة وعشرون قيراطا ووزن المشخص ثمانية عشر قيراطا فالتفاوت بينهما تسعة قراريط وهي مافيه من الخلط، وغير ذلك مما يطول شرحه ويعسر تحقيقه وضبطه ولم يزل أمر المعاملة وزيادة صرفها واتلاف نقودها واضطرابها مستمر اوكل قليل ينادون عليها مناداه بحسب أغراضهم لانسمع ، ولاتقبل ولايلتفت اليها لان أصل الكدر منبعث عنهم ومنحدر عن مجراة خبائشهم وفسادهم .

وفي أخره ، أذن الباشا لولده الكبير بالنهاب لزيارة سيدى أحمد البدوى رضي الله عنه بطندتا وعين صحبته انباعاوعسكوا وهجنا وقرر نه دراهم على البلاد ألف ريال ، فما دونها خلاف الكلف وكذلك سافر حريمات ورئيسهن حريم مصطفى أغا الوكيل في هيئة لم يسبق مثلها في تختروانات وعربات ومواهي وأحمال وجمال وعسكر وخدم وفراسين وفرضوا لهن أيضا مقررات على البلاد وكلفا ، ونحو ذلك واظن ان هذه المحدثات من اهوال القيامة ٠

وانقضت السنة وماحصل فيها من الحوادث والانذارات •

ومات فيها الامام العلامة والبحر الفهامة صدر المدرسين وعمدة المحققين مفتي الحنفية بالديار المصرية الشيخ محمد عبد المعطي ابن الشيخ احمد الحريرى الحنفي ولد سنة ثلاث واربعين ومائة وألف ونشأ في عفة وصلاح وحفظ القرآن وجوده وحفظ المتون ، وحضر أشياخ العصر وجود الخط

وكان ينسخ بالاجرة وكتب كتبا كثيرة وخطه في غاية الصحة والجودة وغ لبها في الادبيات كالريحانة وخبايا الزوايا وخزانة الادب والتي بخطه من ذلك في غاية الحسن والقبول وكان شافعي المذهب، ثم تحنف وحضر على اشياخ المهذهب مثل الشيخ محمد الدلجي والشيخ محمد العدوى ولازم الشبيخ حسن المقدسي ملازمة كلية وانتسب اليه وعرف به ، وحضر عليه وتلقى عنه غالب الكتب المشهورة في المذهب وحضر باقي العلوم على الشيخ الملوى والحفني والشيخ علي العدوى وغيرهم ، وكان يكتب الاجوبة على الفتاوي عن لسانه ، ولما توفي شيخه المذكور تقرر مكانه في وظيفة الخطابة والامامة بجامع عثمان كتخدا بالازبكية وسكن بالمدار المشروطة له بها السكني برحاب الجامع المذكور وكانت خطبه في غايــة الخفة والاختصار ولوعظه وقع في النفوس لخلوه عن المتصنع ، ولما مات الشيخ احمد الدمنهوري في سنة اثنتين وتسعين ومائحة والف وحصل ماحصل للشبيخ عبد الرحمن العريشي ، كما تقدم تعين المترجم لمشيخة الحنفية والفتوى عوضا عن المذكور قبل وفاته بأيام قليلة ، وكان اهملا لمذلك وكفاله وسار فيها سيرا حسنا بجشمة واشتهر ذكره وقصدته الناس للفتوي والافادة واقبلت عليه الدنيا وسكن دارا مشرفة على الازبكية جاريـة في وقف عثمان كتخدا واشترى أيضا دارا نفيسة بالجودريـة واسكنها لغيره بالاجرة ، وانحصرت فيه وظائف مشيخة الحنفية كالتدريس في مدرسة المحمودية والصرغتمشية والمحمدية وغيرها ، فكان يباشر الأقراء بنفسه في بعضها والبعض ولده العلامة الشبيخ ابراهيم ولم يزل يقرىء ويملى ويفيد حتى في حال انقطاعه ۽ وذلك انه كما مات احمد ألف غانم وحصل بين عتقائه منازعة ثم اتفقوا على تحكيم المترجم بينهم والتمسوا منه أن يذهب صحبتهم الى فوة ليصلح بينهم ، فلما ذهب الى بولاق واراد النزول في السفينة اعتمد على بعض الواقفين فعثرت رجله فقبض ذلك الرجل على معصمه فانكسر عظمه لنحافة جسمه فعادوا به الى

داره واحضروا له من عالجه حتى برىء بعد شهور وفرحوا بعافيته ودعاه بعض احبابه بناحية قناطر السباع ، فركب وذهب اليه وكانت اول ركباته بعد برئه ، فلما طلع الى المجلس واراد الصعود الى مرتبة الجلوس زلقت رجله فأنكسر عظم ساقه وتكدر الحاضرون وحملوه وذهبوا به الى داره واحضروا له المعالج ، فلم يحسن المعالجة وتألم تالما كثيرا واستمر ملازما للفراش نحو سبع سنوات ، ثم توفي يوم الاربعاء سابع عشر رجب من السنة عن سبع وسبعين سنة, ودفن بتربة الازبكية وتعين بعده في المشيخه والافتاء ولده المحقق العلامة المستعد الشيخ ابراهيم ادام الله النفع بحياته وحفظ عليه اولاده ،

ومات الاجل الامثل المفوه المنشىء النبيه الفصيح المتكلم عثمانافندى ابن سعد العباسي الانصارى من ولد آخر الخلفاء العباسية بمصر المتوكل على الله ووالده يعرف بالانصارىمن جهة النساء من بيت السيادةوالخلافة ولد بمصر وبها نشأ واشتغل بالعلم على فضلاء الوقت ومهر في الفنون بذكائه وعانى الحساب والنجوم فأخذ منها حظا ، ونــزل كاتب سر في ديوان بعض الامراء ولامه بعض محبيه في ذلك فأعتذر انه انما قدم عليه صيانة لبعض بلاده وضياعه التي استولت عليها أيدى الظلمة فلا محيد له عن عشرتهم ،واجتمع بشيخنا الشيخ محمود الكردى واراد السلوك في طريق الخلوتية وترأث شرب الدخان ولازمه كثيرا وتلقن الاسم الاول والاوراد واقلع عماكان عليه حتى لاحت عليه انوار ملازمته واعتقده جدا، وبعد وفاة الاستاذ رجع الى حالته وشرب الدخان ، ثم ولي خليفة على غلال الحرمين فباشرها بشهامة ، ثم ولي روزنامة مصر بصرامة وقوة مراس وشبدة ومخادعة وراج امره واتسع حاله وزادت حشمته وذلك بعد عزل احمد افندى ابي كلبة وقبل وفاة السيد محمد افندى الكماخي الروزنامجي وثقل امره على باقي الكتبة والناس فأوغروا عليه وعزلوه فضاق صدره وزاد قلقه وحدث فيه بعض رعونة وتردد لمشاهدالاولياء في الليل والنهار

يبتهل ويدعو ويفرق خبزا ودراهم وياوى اليه المجاذيب والذين يدعون الصلاح والولاية فيكرمهم برهة ويرونله مرائي ومنامات واخباريات فيزداد هوسه ، ثم لما يطول الحال ينقطع عنهم ويبدلهم بآخرين وهكذا وكان ينام مع بعضهم في الحريم ويترجم بعضهم بمكاشفات وشطحيات ويقول فلان يطلع على خطرات القلوب وفلان يصعد الى السماء ومن كرامات فلان كذا ، ثم يرجع عن ذلك ولما مات السيد محمد عيد في كتابة الروزنامه ايضا واستمر بها ثمانية عشر شهر وكانت اعادته في سنة ثمان بعد المائتين ، ثم انحرف عليه ابراهيم بك الكبير وعزله وكان يظن أن الامر يؤل اليه ، فلم يتم له ذلك واحضر ابراهيم بك السيدابراهيم ابن اخي يؤل اليه ، فلم يتم له ذلك واحضر ابراهيم بك السيدابراهيم ابن اخي المتوفي وقلده ذلك فعندها ايس المترجم منها واختلفت الامور بحدوث الفتن وتقلب الدول والاحوال ولازم شأنه وبيته بعد رجوعه من هجرت الى الشام في حادثة الفرنسيس واعترته الامراض واجتمعت لديه كتب كثيرة في سائر العلوم وبيعت بأسرها ، في تركته توفي يوم الاربعاء خامس عشرين في سائر العلوم وبيعت بأسرها ، في تركته توفي يوم الاربعاء خامس عشرين شوال من السنة ،

ومات العمدة الامام الصالح الناسك العلامة والبحر الفهامة الشيخ محمد ابن سيرين بن محمد بن محمود ابن جيش الشافعي المقدسي ولد في حدود الستين وقدم به والده الى مصر فقرأ القرآن واشتغل بالعلم وحضر دروس الشيخ عيسى البراوى فتفقه عليه ، وحلت عليه انظاره وحصل طرفا جيدا من العلوم على الشيخ عطية الاجهورى ولازمه ملازمة كلية وبعد وفاة شيخه اشتغل بالحديث فسمع صحيح مسلم علي الشيخ احمد الراشدى، واتصل بشيخنا الشيخ محمود الكردى فلقنه الذكر ولازمه وحصلت له منه الانوار وانجمع عن الناس ولاحت عليه لوائح النجابة وألبسه التاج وجعله من جملة خلفاء الخلوتية وأمره بالنوجه الى بيت المقدس فقدمه وسكن بالحرم وصار يذاكر الطلبة بالعلوم ويعقد حلقة الذكر وله فهم جيد مع حدة الذهن وأقبلت عليه الناس بالمحبة ونشرله القبول عند الامراء والوزراء

وقبلت شفاعته مع الانجماع عنهم وعدم قبول هداياهم واخبرني بعضمن صحبه الله يفهم من كلام الشبيخ ابن العربي ويقوره تقريرا جيداويميل الى سماعه وحج من بيت المقدس واصيب في العقبة بجراحة فيعضده وسلب ما علبيه وتحمل تلك المشقات ورجع الى مصر فزار شيخه الشيخ محمود اوجلس مدة نهم اذن له بالرجوع الى بلده وسمع اشياء كثيرة في مبادى عمره واقتبس من الاشياخ فوائلًد جمة حتى قبل أشتغاله بالعلم وفي سنة ١١٨٨ كتب الى شيخنا السيد مرتضى يستجيزه فكتب له أسانيده العالية في كراسة وسهماها قلنسوة التاج ، وقد تقدم ذكرها في ترجمة السيد مرتضي ، ولم يزل يملى ويفيد ويسدرس ويعيد واشتهر ذكره في الآفاق وانعقد على اعتقاده وانفراده الاتفاق وسطعت أنسواره وعمت أسراره وانتشرت في الكون أخبّاره وازدحمت على سدته زواره الى ان اجاب الداعي ونعته النواعي ، وذلك سابع عشرين شهر شعبان من السنة ولم يخلف بعده مثله وبه ختمت دائرة المسلكين من الخلوتية ورجــال السادة الصوفية وحسن به ختم هذا الجزء الثالث من كتاب عجائب الآثــار في التراجم والاخبار لغاية سنة عشرين ومائتين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وسنقيدان شاء الله تعالى مايتجدد بعدها من الحوادث من ابتداء سنة احدى وعشرين التي نحن بها الآن ان امتد الآجل واسعف الامل ونرجو من الكريم المتعال صلاح الاحوال وانقشاع الهموم وصلاح العموم انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير والله أعلم سنة احدى وعشرين ومائتين وألف

استهل شهر المحرم بيوم الخميس حسابا ويوم السبت هلال، ووافق ذلك انتقال الشمس لبرج الحمل فاتحدت السنة القمرية والشمسية وهو يوم النوروز السلطاني واول سنة الفرس وهو التاريخ الجلالي اليزدجردى وتاريخهم في هذه السنة ألف ومائة وستة وسبعون ، وكان طالع التحويل الواقع في يوم الجمعة في خامس ساعة ونصف من النهار سبع درجات

ونصفا من برج السرطان وصاحبه في حين العاشر منصرف عن تربيع المشترى ومقارنة عطارد والمشترى في السابع والمريخ مع الزهرة في العاشر وهي رجعة وكيوان في الرابع وهو دليل على ثبات داولة القائم وتعبب الرعية والحكم لله العلى الكبير .

وفي فالله في ليلة الثلاثاء وصل الى بولاق قابجي وعلى يده تقرير لمحمد على باشا بولايته بمصر وصحبة التقرير خلعة وهي فروة سمور ، فلماأصبح النهار عمل محمد على باشا ديوانا بمنزله بالازبكية وحضر السيد عمر النقيب والمشايخ والاعيان وحضر ذلك الاغا من بولاق في موكب ودخل من باب النصر وشق من وسط المدينة وامامه الاغا والوالي والمحتسب والاغوات والجاويشية وخلفه النوبة التركية ، فلما وصلوا الى بات الخرق عطفوا على جهة الازبكية ، فلما قرىء التقليد ضربوا مدافع كثيرة من الازبكية والقلعة وعملوا تلك الليلة شنكا وحراقات ونفوطا وسواريخ كثيرة وطبولا وزمورا بالازبكية ،

وفي سابعه ، وصلت الاخبار بوقوع حبروب بين العساكر والعربان والامراء المصرية بناحية جزيرة الهواء وقتل شخص من كبار العسكريسمي كور يوسف وغيره ، ووصل الى مصر عدة جرحي وهرب من العسكرطائفة وانضموا الى الامراء المصريين وأرسل حسن باشا يستنجد الباشا بأرسال عساكر اليه وفي ذلك اليوم نادوا في الاسواق بعدم المشي في الاسواق من أذان العشاء ، وخرج كتخدا بك الى بولاق في آخر النهار ونصب وطاقه ببرانبابة وخرج سليمان أغا بجملة من العسكر وذهب الى ناحية طرا .

وفي ثامنه ، عدى كتخدا بك الى البير الغربي وانتقل طاهر بأشا الى الجيزة وأقام بها محافظا .

وفيه أمر الباشا بجمع الاجناد المصرية والوجاقلية وأمرهم بالتعدية الى البر الغربي، وكان تخوف من اقامتهم بالمسدينة وقال لهم من أراد منكم

الذهاب الى الاخصام فليذهب والايستمر معنا ٠

وفي هذه الايام ، كان مولد سيدى أحمد البدوى والجمع بطندت المهروف بسولد الشر نبابلية وحريح غالب اهل اليلد بالذهاب البه وأكتروا الجمال والحمير باغلى الاجرة لان ذلك صار عند أهل الاقليم موسما وعيدا لا يتخلفون عنه اما للزيارة آو للتجارة أو للنزاهة أو للفسوق ويجتمع به العالم الاكبر واهالي الاقليم البحرى والقبلي وخرج أكثر أهالي البلد بحمولهم فكان الواقفون على الابواب يفتشون الاحمال فوجدوا مع بعضهم أشياء من اسباب الاجناد المصرية وملابسهم ، وتحو ذلك فوقع بسبب ذلك ايذاء لمن وجدوا معه شيئا من ذلك ولباقي الناس ضرر بنبش متاعهم فكان من الناس من يأخذ معه أشخاصا من العسكر من طرف الأغالم ونبش متاعهم واحمالهم واحمالهم واحمالهم واحمالهم و

وفي تاسعه ، وصل الخبر بأن عابدين بك لما بلغه خروج الالفي من الفيوم ذهب اليهاصحبة الدلاة ، فلم يجد بها احدافدخلهاوأرسل المبشرين الى مصر بأنه ملك الفيوم فضربوا مدافع لذلك وانبث المبشرون يطوفون على يبوت الاعيان يبشرونهم بذلك ويأخذون على ذلك الدراهم والبقاشيش ثم لما بلغ عابدين بك ماحصل لاخيه حسن باشا من الهزيمة رجع اليه واقام معه ناحية الرقق •

وفي عاشره ، وصل الالفي الى ناحية كرداسة وانتشرت عساكسره وعربانه باقليم الجيزة ، فلم يخرج لهم احد من الجيزة مع كونهم بمراى منهم ويسمعون نقاقيرهم وطبولهم ووطء حوافر خيولهم .

وفيه ، أرسل الالفي مكتوبا خطابا الى السيد عمر افندى مكرم النقيب والمشايخ مضمونه نخبركم ان سبب حضورنا الى هذه الجهة انما هـو لطلب القوت والمعاش فأن الجهة النبي كنا بها لم يبق فيها شيءيكفينا ويكفي من معنا من الجيش والاجناد ونرجو من مراحم افندينا بشفاعتكم أن ينعم

علينا بما تتعيش به ، كما رجونا منه في السابق ، فلما كان في صبحها يوم الاثنين حادى عشره ركب السيد عمر الى الياشا وأخبره بذلك وأطلعه على المراسلة فقال ومن أتى به قال له تابع مصطفى كاشف المورلي وقد ترك متبوعه بالبر الآخر فقال له أكتب له بالحضور حتى نتروى معه مشافهة وفي ذلك الوقت حضر الى الباشا من اخبره بأن طائفة من المصريين وجيوشهم وصلوا الى برانبابة فخرج اليهم طائفة من العسكر المرابطين هناك وتحاربوا معهم بسوق الغنم ووقع بينهم بعض قتلى وجرحى فركب من فوره وذهب الى بولاق فنزل بالساحل وجلس هناك ساعة ، ثم ركب عامدا الى داره بعد ان منع من تعدية المراكب الى برانبابة ثم أمرهم بالتعدية لربما احتاجوها وكان دذلك فأنهم رجعوا مهزومين ، فلولم يجدوا المعادى لحصل لهم هول كبير ٠

وفي يوم الثلاثاء ، حضر مصطفى كاشف المورلي المرسل من طرف الالفي وصحبته علي جربجي بن موسى الجيزاوى الى بيت السيد عمرفر كب صحبته الى الباشا وكتبوا له جوابا ورجع من ليلته ، ثم حضر في يوم الخميس رابع عشره بجواب آخر ومضمونه اننا ارسلنا لكم نرجو منكم أن تسعوا بيننا بما فية الراحة لنا ولكم وللفقراء والمساكين وأهالي القرى فأجبتمونا بأننا نتعدى على القرى ونطلب منهم المغارم ونرعي زرعهم وننهب مواشيهم والحال انه والله العظيم ونبيه الكريم ان هذا الامر الم يكن على تصدنا ومرادنا مطلقا وانما الموجب لحضورنا الى هذا الطرف ضيق الحال والمقتضي للجمعية التي نصحبها من العربان وغيرهم ارسال التجاريم والعساكر علينا فلازم لنا أن نجمع الينا من يساعدنا في المدافعة عن أنفسنا وهم كذلك ينهبون البلاذ والعباد للانفاق عليهم ، ونحن كذلك نجمع الينا من يساعدين لناوكل ذلك يؤدى الى الخراب والدمار وظلم الفقراء والقصد نامن طولتا الفقراء والقصد

. 118

منكم بل الواجب عليكم السعي في راحة الفريقين وهو ان يكفوا الحرب ويفرزوا لناجهة نرتاح فيها فأن أرض الله واسعة تسعنا وتسعهم ويعطونا عهدا بكفالة بعض من نعتمد عليه من عندنا وعندهم ، ويكتب بذلك محضر لصاحب الدولة وننتظر رجوع الجواب وعند وصوله يكون العمل بمقتضاه فعند ذلك اقتضى الرأى أن يقطعوه اقليم الجيزة وكتبوا له جوابا بذلك من غير عقدولا عهد ولاكفالة ، كما أشار وسلموا الجواب لمصطفى كاشف ورجع به وفي أثناء ذلك طلب أجناد الالفي كلفا من بلد برطيس وأم دينار ومنية عقبة فأمتنعوا عليهم فضربوهم وحاربوهم ونهبوهم وسبب ذلك ان العساكر الاتراك اغروهم وأرسلوا يقولون لهم اذا طلبوا منكم كلفةأو دراهم لا تدفعوا لهم واطردوهم وحاربوهم ونهبوهم واذا سمعنا حربكم معهم أتيناكم وساعدناكم فأغتروا بذلك وصدقوهم ، فلما حصل لهم مأ حصل لم يسعفوهم ولم يخرجوا من اوكارهم حتى جرى عليهم المقدور . وفي يوم السبت ثالث عشرينه ، كتب الباشا مراسيم وأرسلها الى كشاف الاقاليم والكائنين بالبلاد من الاجناد المصريـة بأن يجتمعوا باسرهـم ويدهبواالي ساحل السبكية للمحافظة عليها من وصول الاخصام اليها ولمنعهم من تعدية البحر اليها لانهم اذا حصلوا بها تعدى شرهم الى بلاد المنوفية بأسرها واشيع عزم الباشأ على الركوب بنفسه وذهابه الى تلك الجهة ويكون سيره على طريق القليوبية ويلحق بهم وكتخدا بك وطاهر باشا يسيران على الساحل الغربي تجاههم ، ثم بطل ذلك وأرسل الى حسن باشا سرششمه بأن يحضر بمن معه من العسكر من عند حسن باشا طاهير من ناحية بني سويف ، وكذلك عساكر كور يوسف الذي قتل في المعركة كما ذكر .

وفي ذلك اليوم ، وصل رسول أيضا من عند الالفي بمكاتبات واجتمع بالسيد عمر النقيب والمكاتبات خطاب له ولبقية المشايخ وللباشا ولسعيد أغا دار السعادة وصالح بك القابجي بمعنى ما تقدم صحبة أحمد ابيذهب

العطار فكتبوا له جوابا بالمعنى الاول وأعادوا الرسول وأصحبوه ببعض المتعممين وهو السيد أحمد الشتيوى ناظر جامع الباسطية وكل ذلك أمور صورية وملاعبات من الطرفين لاحقيقة لها

وفي يوم الثلاثاء ، وصل الجماعة المذكورون الذين استدعاهم الباشا بعساكرهم وخلع الباشا على أحد كبارهم عوضا عن كور يوسف المقتول، وفيه وصل الخبر بان طائفة من الاجناد المصرية ومن يصحبهم من العربان عدوا الى بر السبكية ، ولم يمنعهم المحافظون بل هربوا من وجوههم فأمر الباشا بسفر العساكر وطلب دراهم سلفة من الاعيان لاجل نفقة العساكر وفرضوا على البلاد ثلاث آلاف كيس ويكون على العال منها مائة الف فضة وفيها الاوسط والدون •

وفي يوم الخميس ، نودى في الاسواق بخروج العساكر . وفي يوم السبت ، سافر طاهر باشا الى منوف على جرائد الخيل وسافر

وقي يوم السبت ، سافر طاهر باسا الى منوف على جرائد الحيل وسافر بعده كتخدا بالحملة واحتاجوا الى جمال فأخلذوا جمال السقائمين والشواغرية .

وفيه حضر عمر بك الارتؤدى من ناحية بني سويف واخير الواردون من الناحية آن رجب أغا وطائفة من العسكر خامروا عليه وانضموا السي الامراء القبليين وهم نحو الستمائة ، فعند ذلك حضر عمر بك المذكورفي تطريدة ليبرىء نفسه من ذلك ، وحضر ايضا محو كبير العسكر المحاصرين بالمنية يطلب علوفة للعسكر .

وفيه اراد كتخدا بك وهو المعروف بدبوس اوغلي ان يركب من انبابة وحمل احماله ليسير الى جهة بحرى فثارت عليه العسكر وطالبوه بعلائفهم وسفهوا عليه ومنعوه من الركوب فأراد التعدية الى بر بولاق فمنعوه ايضا وجذبوا لحيته فأقام يومه وليلته ، ثم قال لهم وما الفائدة في مكثي معكم دعوني اذهب الى الباشا واسعى في مطلوبكم ولم يزل حتى تخلص منهم وعدى الى مصر ولم يرجع اليهم ٠

وفي يوم السبت الذي هوغايته ، وصلت عساكر الدلاة الذين كانوا بناحية بني سويف والفيوم الى برانبابة وضربوا لهم مدافع لوصولهم • وفيه ارسل كبار العسكر الذين بناحية منوف مكاتبة الى الباشايذكرون ان العساكر يطلبون مرتبات وارز وسمن فأنهم لا يحاربون ولا يقاتلون بالجوع •

وفي هذه الآيام ، وصل الكثير من العساكر القبلية ودخلوا البلد وكثروا بها ٠

وفي هذه الايام أيضا وصلت الاخبار من الديار الحجازية بمسالمة الشريف غالب للوهابيين وذلك لشدة ماحصل لهم من المضايقة الشديدة وقطع الجالب عنهم من كل ناحية حتى وصل ثمن الأردب المصرى من الارر خمسمائة ريال والاردب البر ثلثمائة وعشرة وقس على ذلك السمن والعسل وغير ذلك ، فلم يسع الشريف الامسالمتهم والدخول في طاعتهم وسلوك طريقتهم واخذا العهد على دعاتهم وكبيرهم بداخل الكعبة وامر بمنع المنكرات والتجاهر بها وشرب الاراجيل بالتنباك في المسعى وبين الصفا والمروة بالملازمة على الصلوات في الجماعة ودفع الزكاة وترك لبس الحرير والمقصبات وابطال المكوس والمظّالم ، وكانوا خرجوا عن الحدود في ذلك حتى ان الميت يأخذون عليه خمسة فرانسه وعشرة بحسب حاله وآن لم يدفع أهله القدر الذي ينقرر عليه فلايقدرون على رفعه ودفنه ولايتقرب اليه الغاسل ليغسله حتى ياتيه الاذن وغيرذلك من البدع والمكوس والمظالم التى أحدثوها على المبيعات والمشتروات على البائسع والمشترى ومصادرات الناس في أموالهم ودورهم فيكون الشخص من سائر الناس جالسا بداره فما يشعر على حين غفلة منه الأوالاعوان يأمرونه باخلاءالدار وخروجه منها ويقولون ان سبيد الجميع محتاج اليها فأما ان يخرج منها جملة وتصير من أملاك الشريف ، واما انّ يصالح عليها بمقدار ثمنها أوأقل أوأكثر فعاهده على ترك ذلك كله واتباع ما أمر الله تعالى به في كتابــه

العزيز من اخلاص التوحيد لله وحده واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون والائســـة المجتهدون الى آخر القرن الثالث وترك ما حدث في الناس من الالتجاء لغير الله من المخلوقين الاحياء والاموات في الشدائيد والمهمات ، وما احدثوه من بناء القباب على القبور والتصاوير والزخارف وتقبيل الاعتاب والخضوع والتذلل والمنادءة والطواف والنذور والذبح والقربان وعمل الاعياد والمواسم لها واجتماع أصناف الخلائق واختلاط النساء بالرجال وباقي الاشياء التي فيها شركة المخلوقين مع الخالق في توحيدالالوهيةالتي بعثت الرسل الى مقاتلة من خالفها ليكون الدين كله لله فعاهده على منع ذلك كله وعلى هدم القباب المبنية على القبور والاضرحة لانها منالامور المحدثة التي لم تكن في عهده بعد المناظرة مع علماء تلك الناحية واقامة الحجة عليهم بالادلة القطعية التي لا تقبل التلويل من الكذب والسنة واذعانهم لذلك ، فعند ذلك أمنت السبل وسلكت الطرق بين مكةوالمدينة ويين مكة وجدة والطائف وانحلت الاسعار وكثر وجوده المطعوماتوم يجلبه عرب ن الشرق الى الحرمين من الغلال والاغنام والاسسان والاعسال حتى بيع الاردب من الحنطة بأربع ريالات ، واستمر الشريف غالب يأخـــذ العشمور من النجار واذا نوقش في ذلك يقول هؤلاء مشركون وانا آخـــذ من المشركين لا من الموحدين •

#### شهر صفر الخمير ١٢٢١

استهل بيوم الاحد فيه سافر محو بك الى جهة المنية وفيه ورد من اسلامبول شخص قابجي وعلى يديه مرسومات بالجمارك وغيرها ومنها ضبط ترك الموتى المقتولين والمقبورين ، وكذلك تركة السيدأ حمد المحروقي وآخر يسمى الشريف محمد البراي والقصد تحصيل الدراهم بأى حجة كانت ووصل ايضا آخر متعين لجمرك الاسكندرية وآخر لدمياط ولرشيد أيضا •

وفيه عزم الباشا على السفر لمحاربة الالفي ، واشيع عنه ذلــك وانزلوا مدافع من القلعة وجبخانة وآلات حربية .

وفي رابعه قوى عزمه على ذلك ، وأشيع انه مسافر يوم السبتواشار على السيد عمر افندى النقيب بان ينوب عنه ويكون قائما مقامه في الاحكام مدة غيابه ، فلم يقبل السيد عمر ذلك وامتنع ثم فترت همته عن ذلك وتبين انها ايهامات لا أصل لها .

وفي يوم الخميس، ارسل الباشا الى الخانات والوكائل أعوانا فختموا على حواصل النجار بما في داخلها من البن والبهار، وذلك بعد أنأمنهم وقبض منهم عشورها ومكوسها بالسويس، فلما وصلت القافلة واستقرت البضائع بالحواصل فعل بهم ذلك، ثم صالحوا وافرج عنهم •

وفيه ورد الخبر بان الالفي ارتص من ناحية الجسر الأسود والطرافة وقصد جهسة البحيرة .

وفي يوم المسبت ، ركب صالح أغا قابجي باشا ونزل الى بولاق ليسافر الى الديار الرومية فركب لوداعه الباشا وسعيد أعا والسيد عمر النقيب فشيعوه الى بولاق ، حتى نزل الى المراكب وخلع عليه الباشا فروة سمور مثمنة بعد ان وفاه خدمته وهاداه بهدايا واصحب معه هدايا للدولة واربابها وعرفه بقضايا وأغراض يتممها له هناك وودعوه ورجعوا الى بيوتهم بعد الغسروب ،

وفي يوم الثلاثاء عاشره ، سافر صالح أغا السلحدار الى جهة بحرى على طريق المنوفية وصحبته عساكر وقرروا له مقادير من الاكياس على كل بلد من البلاد الرائجة عشرون كيسا فما فوقها ، وما دونها ومن كل صنف مقادير أيضا .

وفيه فرضوا أيضا على البلاد غلال قمح وفول وشعير كل بلد عشرون اردبا ، فما فوقها وما دونها وهذه ثالث فرضة ابتدعت من الغلال على البلاد في هذه الدولة .

وفيه وردالخبر بان الالفي توجه الى ناحية دمنه ورالبحيرة يوم الاربعاء رابعه وأنهم امتنعوا عليه فحاصرهم لانهم استعدوا لذلك والبلد منضافة الى السيد عمر النقيب فكان يرسل اليهم ويجذرهم منه ويرسل اليهم ويمدهم ها لات الحرب والبارود ويحرضهم على الاستعداد للحرب فحصنوا البلدة وبنوا سورها وجعلوا فيها أبراجا وبدنات وركبوا عليها المدافع الكشيرة واحضروا لهم ما يحتاجون اليه من الذخيرة والجبخانة وما يكفيهم سنة وحفروا حولها خنادق وهي في موقعها مرتفعة م

وفيه عزل الباشا محمد أغا كتخدا بك من كتخدائية بسبب امور تعملها عليه وحبسه وطلب منه ألف كيس وقلد في الكتخدائية خازنداره وهـو المعروف بدبوس أوغلى •

وفي ليلة الاحد ثامنه ، عدى سارى عسكر الى بر أنبابة بوطاقه وهو دبوس أوغلي الكتخدا المذكور ، وذلك في اواخر النهار وضربوا مدافسع كثيرة لتعديته واخذ العسكر في تشهيل امورهم ولوازمهم وانفق عليهم الباشا نفقة هذا والطلب والتوزيع بالاكياس مستمر لاينقطع عناعيان الناس والتجار والافندية الكتبة وجماعة الضربخانة والملتزمين بالجنارك وكل من كان له ادنى علاقة او خدمة او تجارة او صنعة ظاهرة او فائظ او له شهرة قديمة أو من مساتير الناس وغالب الاحيان المحصل لذلك والقاضي فيه السيد عمر افندى النقيب وقد حكمت عليه الصورة التي ظهر فيها وانعكس الحال والوضع وساءت الظنون والامر لله وحده •

وفي يوم الخميس تأسع عشره ، ارتحل عرضي التجريدة من انبابة وذهبوا الى جهة الوراريق .

" وفي هذه الايام ، كان بين مشايخ العلم منافسات ومنافرات ومحاسدات وذلك من اوائل شهر رمضان وتعصبات بسبب مشيخة الجامع ونظر اوقافه واوقاف عبدالرحمن كتخدا فاتفق ان الشيخ عبدالرحمن السجيني ابسن الشيخ عبدالرؤف عمل وليمة ودعاهم اليها فاجتمعوا في ذلك اليوم وتصالحوا في الظماهر •

وفي يوم الاثنين ، هبت رياح جنوبية حارة وأثارت غباراو زوابع ولواقح ثم غيمت السماء غيما متقطعا وارعدت وامطرت ، فكان الغبار والزواب والشمس طالعة والمطر نزل ، وذلك بعد العصر وحصل مثل ذلك ايضا في يوم الثلاثاء ولكن بعد الظهر .

وفي تلك الليلة بعد الغروب ، خرج الباشا محمد افندى المنفصل عن الكتخدائية منفيا الى جهة دمياط وأصحب معه عدة من العسكر ذهبوا به من طريق البر •

وفي أواخره ، رجعت عساكر من الارنؤد وكانوا كثيرين ونزلو اببولاق ومصر القديمة وغالبهم الذبن كانوا بصحبته حسن باشا طاهر وأخيه عابدين بك وسبب رجوعهم أنهم طلبوا علائفهم من حسن باشا ، وكان قدظهر له فيهم المخامرة عليه وميلهم الى الاخصام فأمتنع من دفع علائفهم وقال لهم اذهبوا الى مصر واطلبوا علائفكم من الباشا وارسل اليه يعرفه بحالهم ونفاقهم ، فلما تراسلوا في الحضور منعهم الباشا من الدخول الى البلد ووعدهم بايصال علائفهم آليهم وهم خارج المدينة وبعد ان يقبضوا مالهم يعودون الى مرابطهم ، كما كانوا فأقاموا بناحية بولاق وأرسل الباشافجمع عربان الحويطات والعائد وغيرهم فأقاموا بناحية شبراومنية السيرج وهم جملة كبيرة استمروا في تجمعهم أربعة أيام وأرسل الى الاجناد والجربجية وأمثالهم المقيمين بمصر وأمر بأن يتهيؤا ويقضوا أشغالهم ويخرجواصحبة حسن أغا الشماشيرجي ، فمن كان منهم ذا مقدرة وعنده حصان يركبه او جمل يحمل عليه متاعه خرج بنفسه والأأخرج بدلا عنه وأعطاه مصروفه واحتياجاته ولوازمه وبرزوا الى خارج ، ثم ارسل الى العساكر المذكورين يأمر كبارهم بالسفر الى بلادهم فأمتنعوا وقالوا لانسافر حتى نقبض المنكسر لنا من علائفنا ، فعند ذلك دس الى اصاغرهم من خدعهم واستمالهم حتى تفرقوا في خدمة المستوطنين ، ولم يبق مع كبارهم المعاندين الاالقليل، فلم يسعهم بعد ذلك الاالامتثال وارتحلوا في غايته من بولاق وسأفرمعهم الشماشيرجي المذكورومن بصحبته من المصريين وحولهم العربان وساروا على طريق دمياط وهم اثنان وخمسون شخصا من كبار طائفة الارتؤود حصل من العرب في مدة تجمعهم مالاخير فيه وكذلك في مدة اقامتهم من الخطف والتعرية وقطع الطريق على المسافرين •

# شهر ربيع الاول سنة ١٣٢١

استهل بيوم الثلاثاء وفي ليلة الاحد سادسه حصل رعد كثير وبرق بين. المغرب والعشاء بدون مطر والغيم قليل متقطع وذلك سابع عشربشنس وثاني عشر ايار والشمس في ثالث درجة من برج الجوزاء وذلك من النوادر في مثل هذا الوقت •

وفي يوم الاحد المذكور ، ضربوا مدافع من القلعة لبشارة وردت من الجهة القبلية وذلك أن رجب أغا وياسين بك اللهذين انضما الى الامراء المصرية القبليين عملا متاريس بحرى المنية ليمنعا من يصل اليها من مراكب الذخيرة فلما سافر محوبك بمراكب الذخيرة ، ووصل الى حسن باشا طاهر بيني سويف أصحب معه عابدين بك وعدة من العسكر في عدة مراكب ، فلما وصلوا الى محل المتاريس تراموا بالمدافع والرصاص واقتحموا المرور وساعدهم الريح فخلصوا الى المنية وطلعوا اليها ودخلها عابدين بكوقتل فيما بينهم أشخاص وارسلوا بذلك المبشرين فأخبروا بذلك وبالغوافي الاخبار وان ياسين بك قتل هو وخلافه ورأسه واصلة مع رؤس كثيرة فعملوا لذلك شنكا وضربت مدافع كثيرة ولم يكن لقتل ياسين بك صحة ، تم وصل محو بك وابن وافي ، وقدنزلا في شكترية لها عدة مقاديف ودفعوا في قوة. التيار حتى وصلوا الى مصر ولم يصل معهم رؤس كما اخبر المبشرون • وفيه قرر فرضة على البلاد وهي دراهم وغلال وعينوا لذلك كاشفا فسافروا معه عدة من العسكر وصحبتهم نقاقير وسافر أيضا خازندار الباشا بلبيس وأخذ صحبته أأكثر رفقائه وأصحابه من أولاد البلد فسافروا على حين غفلة الى ناحية الدقهلية . وفي عاشره ، وصلت الاخبار بأن الالفي ارتحل من البحيرة ورجع الى قاحية وردان وعدى الى جزيرة السبكية وهرب من كان مرابطا من الاجناد المصرية وغيرهم وطلبوا من اهالي السبكية دراهم وغلالا وفر غالب اهلها منها وجلوا عنها وتفرقوا في بلاد المنوفية .

وفي ثاني عشره ، يوم الجمعة عمل المولد النبوى ونصبوا بالازبكية صوارى تجاه بيت الباشا والشيخ محمد سعيد البكرى ، وقد سكنبدار مطلة على البركة داخل درب عبدالحق وأقام هناك ليالي المولد اظهارا لبعض الرسوم .

وفيه علقوا تسعة رؤس على السبيل المواجه لباب زويلة ذكروا انها من، قتلى دمنهور وهي رؤس مجهولة ووضعوا بجانبهم بيرقين ملطخين بالدماء وفيه طلب الباشا دراهم سلفة من الملتزمين والتجار وغيرهم بموجب دفتر أحمد باشا خورشيد الذي كانقبضها في عام أول قبل القومة والخرابة فعينوا مقاديرها وعينوا بطلبها المعينين بالطلب الحثيث من غير مهلة ، ومن لم يجدوه بأن كان غائبا أومتغيبادخلوا داره وطالبوا أهله أوجاره أوشريكه فضاق ذرع الناس وذهبوا أفواجا الى السيد عمر أفندى النقيب فيتضجر فضاق ذرع الناس وذهبوا أفواجا الى السيد عمر أفندى النقيب فيتضجر ويتأسف ويتون عليهم الامر وربما سعى في التخفيف عسن البعض بقدر الأمكان وقد تورط في الدعوة به

وفيه سافر السيد محمد المحروقي الى سدترعة الفرعونية ، وذلك ان الترعة المذكورة لما اجتهد في سدها المصريون في سنة اثنتي عشرة ومائتين وألف ، كما تقدم فأنفتحت من محل آخرينغذ الى ناحية الترعة المسماة بالفيض ، وكان ذلك باشارة أيوب بك الصغير لعدم انقطاع الماء عن رى بلاده فتهورت أيضا هذه الناحية واتسعت وقوى اندفاع الماء اليها في مدة هذه السنين حتى جف البحر الغربي والشرقي وتغير ماء النيل في الناحية الشرقية وظهرت فيه الملوحة من حدود المنصورة وتعطلت مزارع الارز وشرقت بلاد البحر الشرقي وشربوا الاجاج ومياه الآبار والسواقي وكشر

تشكى أهالي البلاد فحصل العزم على سدها في هذا العام وتقيد بذلك السيد محمد المحروقي وذو الفقار كتخدا وطلبوا المراكب لنقل الاحجار من الحبل وذهب ذو الفقار الى جهة السدوجمع العمال والفلاحين وسيقت اليه المراكب المملوءة بالاحجار من اول شهر صفر الى وقت تاريخه وجبوا الاموال من البلاد لاجل النفقة على ذلك ،ثم سافر السيد المحروقي ايضا وبذل جهده ورموا بها من الاحجار ما يضيق به الفضاء من الكثرة وتعطل بسبيد ذلك المسافرون لقلة المراكب وجفاف البحر الغربي والخوف من السلوك فيه من قطاع الطريق والعربان فكانت المراكب المعاشات التي تأتي بالسفار وبضائع التجار يأتون بسحناتهم الى حد السد ومحل العمل والشغل فيرسون هناك ،ثم ينقلون مابها من الشحنة والبضائع الى المروينقلونها الى السفن والقوارب التي تنقل الاحجار ويأتون بها الى ساحل بولاق فيخرجون مافيها الى البر وتذهب تلك السفن والقوارب الى اشغالها في فيخرجون مافيها الى البر وتذهب تلك السفن والقوارب الى اشغالها في وزيادة الكلف والاجر وغير ذلك وطال أمد هذا الامر و

وفي أواخره ، نزل الباشا للكشف على النرعة فغاب يومين وليلتين ، ثم عاد الى مصر ٠

شهر ربيع الثاني سنة ١٢٢١

فيه وردت سعاة من الاسكندرية وأخبروابورود أربع مراكب وفيها عساكر من النظام الجديد وصحبتهم ططريات وبعض اشخاص من الانكليز ومعهم مكاتبة خطابا الى الالفي وبشارة بالرضا والعفو للامراء المصرية من الدولة بشفاعة الانكليز ، فلما وصلوا اليه بناخية حوش ابن عيسى بالبحيرة سر بقدومهم وعمل لهم شنكا وضرب لهم مدافع كثيرة ، ثم شهلهم وأرسلهم الى الامراء القبليين وصحبتهم أحد صناجقه وهو أمين بك ومحمد كاشف تابع ابراهيم بك الكبير ، ثم انه أرسل عدة مكاتبات بذلك الخبر الى المشايخ وغيرهم بمصر ، وكذلك الى مشايخ العربان مثل الحويطات والعائد

وشيخ الجزيرة وباقي المشاهير فأحضر ابن شديد وابن شعير الاوراق التي أتنهم من الاإلفي الى الباشا وفيها ونعلمكم ان محمد علي باشا ربما ارتحل الى ناحية السويس فلاتحملوا أثقاله ، وان فعلتم ذلك فلا نقبل لكم عذرا ولما سمع الباشا ذلك قال انه مجنون وكذاب .

وفيه فتح الباشا الطاب بفائظ البلاد والحصص من الملتزمين والفلاحين وأمر الروزنامجي وطائفته بتحريرذلك عن السنة القابلة فضج الملتزمون وترددوا الى السيد عمر النقيب والمشايخ فخاطبوا الباشا فأعتذر اليهم باحتياج الحال والمصاريف ثم استقر الحال على قبض ثلاثة أرباعه النصف على الملتزمين والربع على الفلاحين وان يحسب الريال في القبض منهم بثلاثة وثما نين نصفا ويقبضه باثنين وتسعين وعلى كل مائة ريال خمسة انصاف حق طريق سواء كان القبض من الملتزم عن حصته في المصر أو بيد المعينين من طرف الكاشف في الناحية واذا كان التوجيه بالطلب من كاشف الناحية كانت أشنع في التغريم والكلف لترادف الارسال وتكوارحق الطريق و

وفي سادسه ، حضر احمد كاشف سايم من الجهة القبلية وسبب حضوره أن الباشا لما بلغته هذه لاخبار أرسل الامراء القبليين يستدعي منهم بعض عقلائهم مثل أحمد اغا شويكار وسليم أغا مستحفظان ليتشاور معهم في الامر ، فلم يجب واحد منهم الى الحضور ، ثم اتفقوا على ارسال احمد كاشف لكونه ليس معدودا من أفرادهم وبينه وبين الباشا نسب لان ربيبته تحت حسن الشماشيرجي فحضرواختلى به الباشا مرارا ثم أمره بالعود ، فسافر في يوم الثلاثاء رابع عشره وأصحب معه هدية الى ابراهيم بك والبرديسي وعثمان بك حسن وغيرهم من الامراء وهي عدد خيول وقلاعيات وثياب وامتعة وغير ذلك ،

وفي سادسه ايضا قبض الباشا على ابراهيم أغا الوالي وحبسه مع ارباب الجرائم وسبب ذلك ان البصاصين شاهدوا حمولا فيها ثياب من ملابس الاجناد اعدها بعض تجار النصارى ليرسلها الى جهة قبلي لتباع

على اجند الامراء المصريين ومماليكهم ويربح فيها وسئل الحاملون لها فاخبروا ان اربابها فعلوا ذك باطلاع الوالي المذكور على مصلحة اخذها منهم ، ووصل خبر ذلك الى الباشا فاحضره وقبض عليه وحبسه ، ثم اطلقه بعد ايام على مصلحة تقررت عليه بشفاعة أمراة من القهارمة المتقربين وعاد الى منصبه واخدت البضاعة وضاعت على اصحابها وغرموهم زيادة على ذلك غرامة ، وكذلك اتهم الذي حجزها بانه اختلس منها اشياء وحبس واخدت منه مصلحه فتحصل من هذه القضية جملة من المال مع انها فيخلال المراسلة والمهاداة ونودي بعد ذلك بان من اراد أن يرسل شيئا اومتجرا ولو الى السويس فليستأذن على ذلك ويأخذ به ورقة من باب الباشا فأن لم يفعل وضاع عليه فاللوم عليه ٠

وفي يوم الثلاثاء رابع عشره ورد ساعي وصحبته مكتوب من حاكم الاسكندرية خطابا الى الدفتردار يخبره بوصول قبطان باشا الى الثغروفي اثره واصل باشا متولي على مصر واسمه موسى باشا وصحبتهم مراكب بها عماكر من الصنف الذى يسمى النظام الجديد وكان ورود القبطان الى الثغر ليلة الجمعة عاشره وطلعوا الى البر بالاسكندرية يوم السبت حادى عشره فلما قرأ الدفتردار الورقة أرسل الى السيد عمر النقيب فحضر اليه وركب صحبته للباشا واختليا معه ساعة ، ثم فارقاه ولما بلغ الالفي ورود عده الدونانمه وحضرت اليه المبشرون وهو بالبحيرة امتلاً فرحا وأرسل عدة مكاتبات الى مصر صحبة السعاة فقبضوا على السعاة وحضروا بهم الى الباشا فاخفاها ووصل غيرها الى أربابها على غيريد السعاة وصورتها الاخبار بحضور الدونائمه صحبة قبطان باشا والنظام الجديد وولاية موسى باشا على مصر وانفصال محمد على باشا عن الولاية وان مولانا السلطان عفا عن الامراء المصريين وان يكونوا كعادتهم في امارة مصر واحكامها والباشا المتولي بستقر بالقلعة كعادته وان محمد على باشا يخرج من مصر ويتوجه الى ولايته التي تقلدها وهي ولاية سلانيك وان حضرة من مصر ويتوجه الى ولايته التي تقلدها وهي ولاية سلانيك وان حضرة

قبطان باشا أرسل يستدعي اخسواننا الامراء من ناحية قبلي فالله يسهل بحضورهم فتكونون مطمئنين الخاطر وأعلموا اخوانكم من الاولداشات والرعية بان يضطبوا أنفسهم ويكونوا مع العلماء في الطاعة ، وما بعسد ذلك الاالراحة والخير والسلام .

وفي يوم الجمعة سابع عشره ورد قاصد من طرف قبودان باشا الى بولاق فأرسل اليه الباشا من قابله وآركبه وحضر به الى بيت الباشـــا وآراد ان ينزله بمنزل الدفتردار فاستعفى الدفتردار من نزوله عنده فأنزلوه ببيت الروزنامجي واقام يوم السبت والاحد ، ولم يظهر ما دار بينهما ،ثم سافر في يوم الآثنين وذهب صحبته سليم المعروف بقبي لركخسي وشرع الباشا في عمل آلات حرب وجلل ومدافع وجمعوا الحدادين بالقلعة واصعدوا بنبات كثيرة واحتياجات ومهمات الى القلعة وظهر منهعلامات العصيان وعدم الامتثال وجمع اليه كبار العسكر وشاورهم وتناجى معهم فوافقوه علمى ذلك لان مامن أحد منهم الا وصار له عدة بيوت وزوجات والتزام بلاد وسيادة لم يتخيلها ، ولم تخطر بذهنه ولا بفكره ولا يسهل به الانسلاخ عنها والخروج منها ولو خرجت روحه وأخبر المخبر ان الالفي أرسل هدية الى قبودان بأشا وفيها ثلاثون حصانا منها عشرة برخوتها ومن الغنم اربعة آلاف رأس وجملة أبقار وجواميس ومائة جمل محملة بالذخيرة وغير ذلك من النقود والثياب والاقمشة برسمه ورسم كبار اتباعه ، ثم الاالباشما أحضر السيد عمر والخاصة وعرفهم بصورة الامر الوارد بعزله وولايــة موسى باشا وان الامراء المصريين عرضوا للسلطنة في طلب العفو وعودهم الى امرياتهم وخروج العساكر التي أفسدتالاقليم عن ارض مصر وشرطوا على انفسهم القيام بخدمة الدولة والحرمين الشريفين وارسال غلالهاودفع الخزينة وتأمين البلاد فحصل عنهم الرضا واجيبوا الى سؤالهم على هـــده الشروط وان المشايخ والعلماء يتكفلون بهمم ويضمنون عهدهم بذلك فأعملوا فكركم ورأيكم في ذلك ، ثم انفصلوا من مجلسه .

وفيه ارسل الباشا فجمع الاخشاب التي وجدها ببولاق في الشوادر والحواصل والوكائل وطلعوا جميع ذلك الى القلعة لعمل العربات والعجل. برسم المدافع والقنابر •

وفي يوم انتلاثاء حادى عشرينه ،كان مولد المشهد الحسيني المعتد وحضر الباشا لزيارة المشهد ودعاه شيخ السادات وهو الناظر على المشهد والمتقيد لعمل ذلك ، فدخل اليه وتغدى عنده ، ثهم ركب وعاد الى داره واكثر من الركوب والطواف بشوارع المدينة والطلوع الى القلعة والنزول منها والذهاب الى بولاق وهو لابس برنسا .

وفي يوم الخميس ثالث عشرينه ، حضر ديوان افندى وعبدالله اغبا بكتاش الترجمان عند السيد عمر ومعهما صورة عرض يكتب عن لسان. المشايخ الى الدولة في شأن هذه الحادثة فتناجوا مع بعضهم حصة من الاهار، ثم ركبا وحضرا في ثاني يوم عند الشيخ عبدالله الشرقاوى وامروا المشايخ بتنظيم العرضحال وترصيعه ووضع اسمائهم وختومهم عليه ليرسله الباشا الى الدولة فلم تسعهم المخالفة ونظموا صورته ثم بيضوه في كاغد كبير،

وفي ليلة الاثنين ثالث عشرينه ، وصل شاكر اغا سلحدار الوزير الى بولاق فتلقوه وأركبوه الى بيت الباشا ، فلما أصبح النهار ارسلوا أوراقا وصلت صحبة السلحدار المذكور احداها خطابا للمشايخ وأخرى الى شيخ السادات وثالثة الى السيد عمر النقيب وكلها على نسق واحد وهي من قبودن باشا وعليها الختم الكبير وهي بالعربي وفرمان رابع باللغة التركية خطابا للجميع ومضمون الكل الاخبار بعزل محمد علي باشا عن ولاية مصر وان يكون وولايته سلانيك وولاية السيد موسى باشا المنفصل عنها مصر وان يكون الجميع تحت الطاعة والامتثال للاوامر والاجتهاد في المعاونة وتشهيل محمد علي باشا فيما يحتاج اليه من السفن ولوازم السفر ليتوجه هو وحسسن باشا والي جرجا من طريق دمياط بالاعزاز والاكرام وصحبتهما جميع العداكر من غير تأخير حسب الاوامر السلطانية ، ثم انهم اجتمعوا في عصر العداكر من غير تأخير حسب الاوامر السلطانية ، ثم انهم اجتمعوا في عصر العداكر من غير تأخير حسب الاوامر السلطانية ، ثم انهم اجتمعوا في عصر العداكر من غير تأخير حسب الاوامر السلطانية ، ثم انهم اجتمعوا في عصر

ذلك اليوم بمنزل السيد عمر وركبوا الى الباها ، فلما استقروا بالمجلس ة ال لهم وصلت اليكم المراسلات الواردة صحبة السلحدار قالوا نعمق ل وما رأيكم في ذلك قال الشيخ الشرقاوى ليس رأى والرأى ما تراه ،ونحن الجميع على رايك فقال لهم في غد أبعث اليكـــم صورة تكتبونها فيرد الجواب وارسل اليهم من العدصورة مضمونها النالاوامر الشريفةوصلت البينا وتلقيناها بالطاعة والامتثال الا ان أهل مصر ورعيتها قوم ضعافوربم عصت العساكر عن الخروج فيحصل لاهل البلدة الضرر وخسراب الدور وهتك الحرمات، وأنتم أهل للشفقة والرحمــة والتلطف ونحو ذلك مــن التزويقات والتمويهات والصدروها اليه وفي اثناء ذلك محمد علي باشم آخذ في الاهتمام والتشهيلواظهار الحركة والخروج لمحاربة الالفيوبرزت العساكر الى ناحية بولاق وخارج البلدة وعدوا بالخيام الى البر الغربي وتقدم الى مشايخ الحارات بالتعريف على كل منكان متصفا بالجندية ويكتبوا اسماءهم ومحل سكنهم ففعلوا ذلك ، ثم كتبت لهم أوراق بالآمر بالخروج وعليها ختم الباشا ومسطور في ورقة الامر بان المأمور يصحب معه شخصين أو ثلاثة على ان أكثرهم لا يملك حمارا يركبه ولا ما يحمل عليه متاعه ولا ما يصرفه على نفسه فضلا عن غيره وكذلك أمر الوجاقليـــة جليلهم وحقيرهم بالخروج للمحاربة .

وفيه شرع الباشا في تقرير فرضة على البلاد البحرية وهي العليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية والمزاحمتين الى آخر مجرى النيل ورتبوها أعلى وأدنى وأوسط وهي غلال الاعلى ثلاثون اردبا وثلاثون رأسامن الغنم واردب أرز وثلاثون رطلا من الجبن ومن السمن ، كذلك وغير هذه الاصناف كالتبن والجلة وغير ذلك والاوسط عشرون اردبا وما يتبعها مما ذكر والادنى اثنا عشر ومع ذلك القبض والطلب مستمر في فائظ الملتزمين بعضه من ذواتهم وبعضه من فلاحيهم مع ما يتبع ذلك من حق الطرق والخدم وتوالى الاستعجالات ،

وفي ليلة الثلاثاء تامن عشرينه ، سافر شاكر أغا السلحدار بالاجوبة .

استهل بيوم الخميس في ثانيه احترق معمل البارود بناحية المدابسغ فحصل منه رجة عظيمة وصوت هائل مثل المدفع العظيم سمعه القريب والبعيد ومات به عدة آشخاص ويقال انهم رموا بنبة من القلعة بقصد التجربه على جهة بولاق فسقطت في المعمل المذكور وحصل ماذكر و

وفي ثالثه يوم السبت وقت الزوال ركب الباشا من داره يريد السفر لمحاربه الالفي ونزل الى بولاق وعدى الى بر انبابة لتجهيز العرضي وأرسل اوراقا لتجمع العربان وعين الذلك حسن اغا محرم وعلي كاشف الشرقية وفي ليلة الاثنين خامسه ، حضر سليم الفا قابجي كتخدا الذى تقدم سفره صحبة سعيد أغا كتخدا البوايين مرسلا الى قبودان باشا من طرف محمد علي باشا فرجع بجواب الرسالة ومحصلها ان القبودان لم يقبل هذه الاعبذار ولا مانمقوه من التمويهات التي لا أصل لها ولا بد من تنفيل الاوامر وسفر الباشا ونزوله هو وحسن باشا وعساكرهما وخروج مهم مصر وذها بهم الى ذحية دمياط وسفرهم الى الجهمة المأمورين بالذهاب اليها ولا شيء غير ذلك ابدا ا

وفي ليلة الخميس ثامنه ، حضر عليكاشف الشرقية وذلك انه تقنطرمن فوق جواده وكسرترجله ، وأحضروه محمولا .

وفي يوم الخميس المذكور، وصل الكثير من طوائف عــربالحويطات ونصف حرام من ناحية شبرا الى بولاق وضربوا لحضورهم مدافع.

وفيه ركب طوائف الدلاتية وتقدموا الى جهة بحرى وأشيع ركوب محمد علي باشا وذلك اليوم ، فلم يركب.

وفي ثآني عشره ، ورد الخبر بوصول موسى باشا الى تغرسكندرية يوم الاحد حادى عشره والمذكور ارسل من طرفه قاصدا وعلى يده مرسوم خطابا لاحمد افندى الدفتردار بان يكون قائما مقامه ويأمره بضبط الايراد والمصرف ، فلم يقبل الدفتردار ذلك وقال لم يكن بيدى قبض ولا صرف

ولا علاقة لي بذلك •

وفي يوم الاحد ، طاقت جماعة قواسة على بيوت الاعيان يبشرونهم بان العسائر الكائنين بناحية الرحمانية ركبوا على عرضي الالفي ووقعت بينهم مقتلة كبيرة وقتلوا منه جملة فيهم اربع صناجيق ، ونهبوا منه زيدة عين ثمانمائة جمل باحمالها وعدة هجن محملة بالاموال ورجعت العساكرومعهم نحو الثمانين راسا ومائة اسير ، وغير ذلك وان الالفي هرب بسفرده الي ناحية الجبل وقيل الى الاسكندرية فكانوا يطوفون على الاعيان بهذا الكلام ويأخذون منهم البقاشيش ، ثم ظهر ان هذا الكلام لا اصل لهوتبين ان طائفة من العرب يقال لهم الجو ابيض وهم طائفة مرابطون ليس يقعمنهم اذية ولا ضرر لاحد مطلقا نزلوا بالجبل بتلك الناحية فدهمهم العسكر وخطفوا منهم ابلا واغناما وقتل فيما بينهم انفار من الفريقين لمدافعتهم وخطفوا منهم ابلا واغناما وقتل فيما بينهم انفار من الفريقين لمدافعتهم عن انفسهم •

وفي ذلك اليوم أيضا ركب حسن اغا الشماشيرجي الى المنصورية قريسة بالجيزة ومعه طائفة من العسكر وهي بالقرب من الاهرام ، فضربوا القرية ونهبوا منها أغناما ومواشي واحضروها الى العرضي بانبابة ، وحضرخلفهم أصحاب الاغنام وفيهم نساء يصرخن ويصحن وصادف ذلك ان السيد عمر النقيب عدى الى العرضي فثاهدهم على هذه الحالة فكلم الباشا في شأنهم فأمر برد الاغنام التي للنساء والفقراء الصارخين وذهبوا بالباقي للمطابخ وفي ثاني عشره ، وردت الاخبار بان العساكر الكائنين بالرحمانية ومرقص رجعوا الى النجيلة ونصبوا عرضيهم هناك وحضر الالفي تجاههم فركبوا لمحاربته وكانوا جمعا عظيما فركب الالفي بجيوشه وحاربهم ووقع فركبوا لمحاربته وقتل من فركب الالفي بجيوشه وحاربهم وقتل من الدلاة وغيرهم مقتلة عظيمة انجلت عن نصرته عليهم وانهزام العسكر وقتل من الدلاة وغيرهم مقتلة عظيمة ، ولم يزالوا في هزيمتهم الى البحر والقوا بأنفسهم فيه وامتلا البحر من طراطير الدلاتية وهرب كتخدا بك وطاهر بأشا الى بر المنوفية وعدوا في المراكب واستولى الالفي وجيو شهعلى خيولهم باشا الى بر المنوفية وعدوا في المراكب واستولى الالفي وجيو شهعلى خيولهم باشا الى بر المنوفية وعدوا في المراكب واستولى الالفي وجيو شهعلى خيولهم باشا الى بر المنوفية وعدوا في المراكب واستولى الالفي وجيو شهعلى خيولهم باشا الى بر المنوفية وعدوا في المراكب واستولى الالفي وجيو شهعلى خيولهم

وخيامهم وحملاتهم وجبخانتهم ، وأرسل برؤوس القتلى والاسرى الى القبودان وأشيع خبر هذه الواقعة في الناس وتحدثوا بها وانزعج الباشا والعسكر انزعاجا عظيما وعدى الى بر بولاق وطاف الوالي واصحاب الدرك ينادون على العساكر بالخروج الى العرضي ويكتبون اسماءهم وحضر الباشا الى داره واكشر من الركوب والذهاب والمجيء والطواف حول المدينة والشوارع ويدهب الى بولاق ومصر القديمة ويرجع ليلا ونهارا وهو راكب رهوانا تارة أو فرسا أو بغلة ومرتد ببرنس ابيض مثل المغاربة والعسكر امامه وخلفه ووصل مجاريح كثيرة واخبروا بالواقعة المذكورة، ومات من جماعة الالفي احمد بك الهنداوى فقط وانجرح امين بكوغيره جرح سلامة ،

وفي يوم الاربعاء حادى عشرينه ، وصلت العساكر المهزومة وكبراؤهم الى بولاق وفيهم مجاريح كثيرة وهم في اسوأ حال فمنعهم الباشا من طلوع البر وردهم بمراكبهم الى بر انبابة واستمروا هناك الى آخر النهار وهم عدد كثير ، وقد انضاف اليهم من كان ببر المنوفية ، ولم يحضر المعركة لما داخلهم من الخوف، ثم انهم طلعوا الى بولاق وانتشروا في النواحي وذهب منهم الكثير الى مصر القديمة ، وحضر كثير منهم ودخلوا المدينة ودخلوا البيوت وازعجوا كثيرا من الناس الساكنين بناحية قناطر السباع وسويقة اللالا والناصرية وغيرذلك من النواحي واخرجوهم من دورهم ، وقد كانت الناس استراحت منهم مدة غيابهم .

وفي يوم الاربعاء ثامن عشرينه الموافق لثامن مسرى القبطي أوفى النيل أذرعه وركب الباشا في صبيحة يوم الخميس الى قنطرة السدوحضر القاضي والسيد عمر النقيب وكسر الجسر بحضرتهم وجرى الماء في الخليج جريانا ضعيفا بسبب علو ارضه وعدم تنظيفه من الاتربة المتراكمة فيه ويقال انهم فتحوه قبل الوفاء لاشتغال بال الباشا وتطيره وخوفه من حادثة تحدث في مثل يوم هذا الجمع وخصوصا وقد وصل الى بر الجيزة الكثير من اجناد الالفي ٠

### شهر جمادي الآخرة سنة ١٢٢١

استهل بيوم السبت في سادسه حضر طاهر باشا الى بر انبابــةونصب خيامه هناك وعدى هو في قلة الىبولاق وذهب الى داره بالازبكية ،وكن من امره انه لما حصلت له الهزيمة فـــدهب الى المنوفية ، وقداغتاظ عليـــه الباشا وأرسل يقول له لا تريني وجهك بعد الذي حصل وتوددت بينهما الرسل ، نم أرسل اليه يآمره بالدهاب الى رشيد فذهب الى فوة ، ثم حضر شاهين بك الالفي الى الرحمانية فأرسل الباشا الى طاهر باشا يأمره بالذهب الى شاهين بك ويطرده من الرحمانية فذهب اليه في المراكب فضرب عليـــه شاهين بك بالمدافع ، فكسر بعض مراكبه فرجع على اثره وركب من البرحتى عدى بحر الرحمانية ، ثم حضر الى مصر ووصل بعده الكثير منالعسكـــر فأمرهم الباشا بالعود فعاد الكثير منهم في المراكب وحضر ايضا اسمعيـــل اغا الطُّوبِجِي كاشف المنوفية وقد داخُل الجميع الخوف من الالفي ،واما الالفي فانه بعد انفصال الحرب من النجيلة رجع الي حصار دمنهور وذلك بعد أن ذهب اعيانها الى قبودان باشا وقابلوه وامنهم ورجعوا على امانــه فأفترقوا فرقتين فرقة منهم اطمأنت ورضيت بالامان ، والاخرى لم تطمئن بذلك وارسلوا الى السيد عمر والباشا فرجع اليهم الجواب يأمرونهم باستمرارهم على الممانعة ومحاربة من يأتي لحربهم فامتثلوا ذلك وتبعتهم الفرقة الاخرى وارسل اليهم القبودان يدعوهم الى الطاعة ويضمن لهمعدم تعدى الالفي عليهم ، فلم يرضوا بذلك فعند ذلك استفتى العلماء فيجواز حربهم حتى يذعنوا للطاعة فأفتوه بذلك ، فعند ذلك ارسل الى الالفي يأمره يحربهم فحاصرهم وحاربهم ، واستثمر ذلك .

وفي بوم الجمعة سابعه ، ورد الخبر بموت الكاشف الذي بدمنهور وفي يوم الخميس ثالث عشره ، وصلت قفلة من السويس وصحبتها المحمل فأدخلوه وشقوا به من المدينة وخلفه طبل وزمر وأمامه كابر العسكر وأولاد الباشا ومصطفى جاويش المتسفر عليه ، ولقد أخبرني مصطفى

جاويش المذكور انه لما ذهب الى مكة وكان الوهابي حضر الى الحجواجتمع به فقال له الوهابي ما هذه العويدات التي تأتون بها وتعظمونها بينكسم يشير بذلك القول الى المحمل فقال له جرت العادة من قديم الزمان بهسا يجعلونها علامة واشارة لاجتماع الحجاج فقال لا تفعلوا ذلك ولا تأتوا به بعد هذه المرة وان أتيتم به مرة اخرى فانى اكسره .

وفي ليلة الاربعاء ، حضر الافندى المكتوبجي من طرف القبودان الى بولاق فأرسل اليه الباشا حصانا فركبسه وحضر الى بيت الباشا بالأزبكية في صبح يوم الاربعاء المذكور فأحضر الباشا الدفتردار وسعيد أغا واختلوا مع بعضهم ، ولم يعلم مادار بينهم .

وفي يوم الخميس عشرينه ، ارتحل من بالجيزة من الامراء المصريبين وعدتهم ستة من المتآمرين الجدد الذين امرهم الالفي فذهبوا عنداستاذهم بناحيبة دمنهور ونزلوا بالقرب منه .

وفي خامس عشرينه ، مر سليمان اغا صالح من ناحية الجيزة راجعا من عند الامراء القبالي وصحبته هدايا من طرفهم للقبودان وفيها خيول وعبيد وطواشية وسكر ، ولم يجيبوا الى الخضور لممانعة عثمان بك البرديسي وبحقده الكامن للالفي ولكون هذه الحركة وهي مجىء القبودان وموسى باشا باجتهاده وسفارته وتدبيره ، كما سيتلى عليك فيما بعد وفيه ظهرت فحوى النتيجة القياسية وانعكاس القضية وهو أن القبودان لما لم يجد في المصرلية الاسعاف وتحقق ما هم عليه من التنافر والخلاف وتكررت ما بينه وبين الفريقين المراسلات والمكاتبات ، فعند ذلك استأنف مع محمد علي باشا المصادقة وعلم ان الاروج له معه الموافقة فأرسل اليه المكتوبجي واستوثق منه والتزم له باضعاف ماوعد به من الكذابين معجلا ومؤجلا على ممر السنين والالتزام بجميع المأمورات والعدول عن المخالفات فوقع الاتفاق على قدر معلوم وارسل الى محمد علي باشا يأمره بكتابة عرضحال خلاف على قدر معلوم وارسل الى محمد علي باشا يأمره بكتابة عرضحال خلاف الاولين ويرسله صحبة ولده على يد القبودان ، فعند ذلك لخصوا عرضحال

وختم عليه الاشياخ والاختيارية والوجاقلية وارسله صحبة ابنه ابراهيم بك وأصحب معه هديه حافلة وخيولا واقمشة هندية ، وغير ذلك وتلفت طبخه الالفي والتدابير ، ولم تسعفه المقادير .

وفي هذه الآيام ، تخاصم عرب الحويطات والعيايدة وتجمع الفريق. ف حول المدينة وتحاربوا مع بعضهم مرارا وانقطعت السبل بسبب ذلك وانتصر ألباش للحويطات وخرج بسببهم الى العادلية ، ثم رجع ، ثم الهمم الجتمعوا عند السيد عمر النقيب واصلح بينهم .

## 

استهل بيوم الاحد فيه وصل القاضي الجديد ويسمى عارف افندى وهو ابن الوزير حليل باشا المقتول وانفصل محمد افندى سعيد حفيدعلي باشا المعروف بحكيم اوغلي ، وكان انسانا لا بأس بهمهذبا في نفسه ، وسافر الى قضاء المدينة المنورة من القلزم بصحبة القافلة .

وفي يوم الجمعة سادسه ، سافر ابراهيم بك بن الباشا بالهدية وسافسر صحبته محمد آغا لاظ الذي كان سلحدار محمد باشا خسرو .

وفي يوم السبت ، أرسل الباشأ الى الشيخ عبدالله الشرقاوى ترجمانه يأمره بلزوم داره وانه لا يخرج منها ولا الى صلاة الجمعة وسبب ذلك المور وضغائن ومنافسات بينه وبين اخوانه كالسيد محمدالدواخلي والسيد سعيد الشامي ، وكذلك السيد عمر النقيب فاغروا به الباشاففعل به ما ذكر فامتثل الامر ولم يجد ناصرا وأهمل امره .

وفيه تواترت الاخبار بوقوع معركة عظيمة بين العسكو والالفي ،وذبك ان الالفي لم يزل محاصرا دمنهور وهم ممتنعون عليه الى الآن وسدخليج الاشرفية ومنع الماء عن البحيرة والاسكندرية لضرورة مرور الماء من ناحية دمنهور ليعطل عليهم المراد من الحصار فأرسل الباشا بربر باشا الخازندار ومعه عثمان أنحا ومعهما عدة كثيرة من العساكر في المراكب فوصلوا السى خليج الاشرفية من ناحية الرحمانية وعليه جماعة من الالفيه فحاربوهم حتى

اجلوهم عنها وفتحوا فم الخليج فجرى فيه الماء ودخلوا فيه بمراكبهم فسد الالفية الخليج الالفية الخليج من أعلى عليهم وحضر شاهين بك فسد مع الالفية فم الخليج باعدال القطن والمشاق ،ثم فتحوه من اسفل فسال الماء في السيخ ونضب الماء من الخليج ووقفت السفن على الارض ووصلتهم الالفية فأوقعوا معهم وقعة عظيمة وذلك عند قرية يقال لها منية القران فانهزموا الى سنهور وتحصنوا بها فأحاطوا بهم واستمروا على محاربتهم حتى افترق الفريقان فيما بعد .

وفيه ايضا وصلت الاخبار بان ياسين بك لـم يزك يحارب من بمدينـة الفيوم حتى ملكها وقتل من بها ولم ينج منهم الا القليــل وكانوا ارسلوا يستنجدون بارسال العسكر فلم يلحقوهم .

وفيه وردت الاخبار من الجهة القبلية بأن الامراء المصريين أخلوامنفلوط وملوى وترفعوا الى اسيوط وجزيرة منقياط وتحصنوا بهما ، وذلك لما أخذ النيل في الزيادة وخشوا من ورود العساكر عليهم بتلك النواحي فلايمكنهم التحصن فيها فترفعوا الى اسيوط ، فلما فعلوا ذلك اشاعوا هروبهم وذكروا ان عاد بدين بك وحسن بكحارباهم وطرداهم الى ان هربوا الى اسيوط ولما خلت تلك النواحي منهم رجع كاشف منفلوط وملوى وخلافهما الذين كانوا طردوهم في العام الماضي وفروا من مقاتلتهم .

وفيه شرع الباشا في تجهيز عساكر وتسفيرهم الى جهة بحرى وقبلي وحجزوا المراكب للعسكر فانقطعت سبل المسافرين وذلك عندما أطمأن خاطره من قضية القبودان والعزل •

وفيه شرع أيضا في تقرير فرضة عظيمة على البلاد والقرى والتجار ونصارى الاروام والاقباط والشوام ومساتب الناس ونساءالاعيان والملتزمين وغيرهم وقدرها ستة آلاف كيس ، وذلك برسم مصلحة القبودان وذكروا انها سلفة ستة أيام ، ثم ترد الى اربابها ولا صحة لذلك.

وفي ليلة الاثنين ، وصل كتخدا القبودان الى ساحــل بولاق فضربوا

لقدومه مدافع وعملوا له شنكا وارسل له في صبحها خيولا صحبة ابنـــه طونسون ومعهم أكابر الدولة والاغا والوالي والاغوات، فركب فيموكب عظيم ودخلوا به من باب النصر وشق من وسطٌ المدينة وعمل الباشا الديوان واجتمع عنده السيد عمر والمشايخ المتصدرون ماعدا الشيخ عبدالله الشرقاوي ومن يلوذ به فسال عليه القاضي وعلى من تأخر فقيل له الآن يحضر ولعل الذي اخره ضعفه ومرضه ، ثم انهـــم انتظروا باقيالوجهـــاء وارسلوا لهم جملة مراسبيل ، فلما حضروا قرأوا المرسوم الوارد صحبة الكتخدا المذكور ( ومضمونه ) ابقاء محمد علي باشا واستمراره على ولاية مصرحيث ان الخاصة والعامة راضية باحكامه وعدله بشهادةالعلماء واشراف الناس وقبلنا رجاءهم وشهادتهم وانه يقوم بالشروط التي منها طلوع الحج ولوازم الحرمين وايصال العلائف والغلال لاربابها علىالنسق القديم وليس له تعلق بثغر رشيد ولا دمياط والاسكندرية فانه يكون ايم ادها من الجمارك يضبط الى الترسخانة السلطانية باسلامبول ومن الشروط أايضا ان يرضى خواطر الامراء المصريين ويمتنع منمحاربتهم البلاد ويعطيهم جهات يتعيشون بها وهذا من قبيل تحلية البضاعة وانفض المجلس وضربواً مدافع كثيرة من القلعة والازبكية وبولاق ، واشيع عمل زينــة بالبلدة وشرع الناس في اسبابها وبعضهم علق على داره تعاليق ، ثم بطل ذلك وطاف المبشرون من انباعهم على بيوت الاعيان لاخذ البقاشيش وأذن الباشا بدخول المراكب الى الخليج والازبكية ، ثم عملوا شنكا وحراقات وسواريخ ثلاثة أيام بلياليها بالازبكية .

#### شهر شعبان سنة ١٢٢١

فيه تكلم القاضي مع الباشا في شأن الشيخ عبدالله الشرقاوى والافراج عنه ويأذن له في الركوب والخروج من داره حيث يريد فقال أنا لاذنب لي في التحجير عليه وانما ذلك من تفاقمهم مع بعضهم فأستأذنه في مصالحتهم فأذن له في ذلك فعمل القاضي لهم وليمة ودعاهم وتغدوا عنده وصالحهم

وقرأوا بينهم الفاتحة وذهبوا الى دورهم والذى في القلب مستقر فيه، وفيه وردت الاخبار من الديار الرومية بقيام الرومنلي وتعصبهم على منع النظام الجديد والحوادث فوجهوا عليهم عسكر النظام فتلاقوا معهم وتحاربوا فكانت الهزيمة على النظام وهلك بينهم خلائق كثيرة ، ولم يزالوا في اثرهم حتى قربوا من دار السلطنة فترددت بينهم الرسل وصانعوهم وصالحوهم على شروط منها عزل أشخاص من مناصبهم ونفى آخرين ومنهم الوزير وشيخ الاسلام والكتخدا والدفتردار ومنع النظام والحوادث

ورجوع الوجاقات على عادتهم وتقلد أغات الينكجرية الصدارة واشياءلم

وفيه حضر عابدين بك أخو حسن باشا من الجهة القبلية •

تثبت حقيقتها •

وفي عاشره تواترت الاخبار بوقوع وقائع بالناحية القبلية واختلاف العساكر ورجوع من كان بناحية منفلوط وعصيان المقيمين بالمنية بسبب تأخر علائفهم ورجع حسن بكباشا الى ناحية المنية فضرب عليه من بهسا فأتحدر الى بنى سويف .

وفيه حضر أسمعيل الطوبجي كاشف المنوفية باستدعاء فأرسله الباشـــا بمال الى الجهة القبلية ليصالح العساكر •

وفيه وردت الاخبار من تغر الاسكندرية بسفر قبودان باشا وموسى باشا الى اسلامبول واخذ القبودان صحبته ابن محمد علي باشا ، وكان. نزولهم وسفرهم في يوم السبت خامسه ، واستمر كتخدا القبودان بمصر متخلفا حتى يستغلق مال المصالحة .

وفيه شرعوا في تقرير فرضة على البلاد ايضا ٠

وفيه حضر محمود بك من ناحية قبلي •

وفي سادس عشره ، سافر كتخدا القبودان بعد ما استغلق المطلوب. وفيه وصل الى ثغر بولاق قابجي وعلى يده تقرير لمحمد على باشاً بالاستمرار على ولاية مصر وخلعة وسيف فأركبوه من بولاق الى الازبكية في موكب حفل وشقوا به من وسلط المدينة ، وحضر المشايلخ والاعيان والاختيارية ونصب الباشا سحابه بحوش البيت للجمع والحضور وقرئت المرسومات وهما فرمانان أحدهما يتضمن تقرير الباشا على ولاية مصر بقبول شفاعة اهل البلدة والمشايخ والاشراف والثاني يتضمن الاوامس السابقة وباجراء لوازم الحرمين وطلوع الحجوارسال غلال الحرمين والوصية بالرعية وتشهيل غلال وقدرها ستة الماف اردب وتسفيرها على طريق الشام معونة للعساكر المتوجهين الى الحجاز .

وفيه الامر ايضا بعدم التعرض للامراء المصريين وراحتهم وعدم محاربتهم لانه تقدم العفو عنهم ونحو ذلك وانقضى المجلس وضربوا مدافع كشيرة من القلعة والازبكيسة .

واستهل شهر رمضان بيوم الاربعاء سنة ١٢٢١

وانقضى بخبر ولم يقع فيه من الحوادث سوى توالي الطلب والفرض والسلف التي لا ترد وتجريد العسكر الى محاربة الالفي واستمرارالالفي بالجيزة ومحاصرة دمنهور واستمرار أهل دمنهور على الممانعة وصبرهم على المحاصرة وعدم الطاعة مع متاركة. المحاربة •

وفيه ورد الخبر بموت عثمان بك البرديسي في أوائل رمضان بمنفلوط وكذلك سليم بك أبو دياب ببني عدى •

وفي أواخره ، تقدم محمد علي باشا الى السيد عمر النقيب بتوزيع جملة اكياس على أناس من مياسير الناس على سبيل السلفة .

واستهل شهر شوال بيوم الجمعة سنة ١٢٢١

ولم يقع في شهر رمضان هذا ارتباك في هلاله أولا وآخرا ، كما حصل فيما تقدم وكذلك حصل به سكون وطمأ نينة من عربدة العساكر لولا توالي الطلب والسلف والدعاوى الباطلة في المدينة والارياف وعسف ارباب المناصب في القرى وعملوا شنكا للعيد بمدافع كثيرة في الاوقاف الخمسة ثلاثة ايام العيد .

وفيه فتحوا طلب الميرى على السنة القابلة وجدوا في التحصيل ووجهوا بالطلب العساكر والقواسة والاتراك بالعصي المفضضة وضيقوا على الملتزمين ٠

وفي عاشره ، اخرج الباشا خياما ونصب عرضي بناحية شبراومنية اسيرج والتمس من السيد عمر توزيع اربعمائة كيس برأيه ومعرفته فضاق صدره وشرع في توزيعها على التجار ومساتير الناس حيث لم يمكنه التخلف ولا التباعد عن ذلك •

وفي يوم الجمعة ثاني عشرينه ، وصل حسن باشا طاهر من اجهسة القبلية ودخل داره وخرج محمد علي باشا الى جهة الحلي يريد السفر الى الالفي ، ووصلت عربان الالفي وعساكره الى بر الجيزة وطلبوا الكلف من البلاد .

وفي يوم الاحد رابع عشرينه عدى محمد علي باشا الى بر انبابة وفي يوم الاثنين خامس عشرينه عدى محمد علي باشا وغالب العسكر الى بولاق واشاعوا ان الاخصام هربوا من وجوههم ، فلم يذهبوا خلفهم بل رجعوا على انرهم ونهبوا كفرحكيم ، وما جاوروه من القرى حتى أخذوا النساء والبنات والصبيان والمواشي ودخلوا بهم الى بولاق والقاهرة ويبيعونهم فيما بينهم من غير تحاش كأنهم سبايا الكفار و

واستهل شهر القعدة سنة ١٢٢١ بيوم السبت

ووصل الحجاج الطرابلسية وعدوا الى بر مصر •

وفي يوم الاحد ثانيه ، وصلت قوافل الصعيد من ناحية الجبل وبهسا أحمال كثيرة وبضائع مع عرب المعازة وغيرهم فركب الباشا ليلا وكبسهم على حين غفلة ونهبهم وأخذ جمالهم واحمالهم ومتاعهم حتى اولاد العربان والنساء والبنات ودخلوا بهم الى المدينة يقودونهم اسرى في ايديهم ويبيعونهم فيما بينهم ، كما فعلوا باهل كفر حكيم وما حوله .

وفي ذلك اليوم ، ضربوا مدافع كثيرة من القلعة بورود اشخاص مــن

الططر ببشارة الى الباشا وتقريره على السنة الجديدة .

وفي يوم السبت ثانيه ، اداروا كسوة الكعبة والمحمل وركب معهما المتسفر عليها من القلزم وهو شخص يقال له محمود أغا الجزيرى وركب امامه الاغا والوالي والمحتسب وطائفة الدلاة وكثير من العسكر •

وفي يوم الاثنين عاشره ، وصلت الاخبار بوصول الالفي الى ناحية الاخصاص وانتشار جيوشه بأقليم الجيزة ، وكان الباشا معزوما ذلك اليوم عند سعودى الحناوى بسوق الزلط وحارة المقس وركب قبيل العصر وذهب الى بولاق وأمر العساكر بالخروج ولا يتخلف أحد لخامس ساعة من الليل وعدى بمن معه الى بر انبابة .

وفي ليلة الاربعاء ، وقع بين الالفي والعسكر معركة وانج ز العسكسر وتترسوا بداخل الكفور والبلاد ووصل منهم جرحى الى البلد واستمسر الامر على ذلك وهم يهابون البروز الى الميدان وأخصامهم لا يحاربون المتاريس والحيطمان •

وفي يوم الثلاثاء ثامن عشره ، ركب الالفي بجيوشه وتوجه الى ناجية قناطر شبر امنت ، فلما عاينهم الباشا ومن معه مارين ركب بعسكرهمسن ناحية كفر حكيم وما حوله وساروا الى جهة الجيزة ونصب وطاقه بحريها وباتوا تلك الليلة وعملوا شنكا في صبحها وهم يشيعون هروب الالفي والحال انه مر في جيش كثيف وصورة هائلة وقد رتب جنوده وعساكره طوابير وبين يديه النظام الذى رتبه على هيئة عسكر الفرنسيس ومعهم طبول بكيفية خرعت عقولهم والباشا واقف بجيوشه ينظر اليه تارة بعينه وتارة بالنظارة ويقول هذا طهماز الزمان ويتعجب وقال لطائفة الدلاة تقدموا لمحاربته وأنا أعطيكم كذا وكذا من المال ، فلم يجسروا على التقدم لما سبق لهم معه ،

وفي يوم الخميس ، حضر اشخاص من العرب الى الباشا واخبروه بان الالفي قد مات يوم وصوله الى تلك المحطة ، وذلك ليلة الاربعاء تاسم

عشره ، وقد نزل به خلط دموى فتقایا ، ثم مات وذلك بناحیة المحرقة بالقرب من دهشور وان ممالیكه اجتمعوا وامروا علیهم شاهین بك وذلك باشارة استاذهم وان طائفة اولاد علي انفصلوا عنهم ورجموا الى بلادهم وآخرین یطلبون الامان فاشتبه الحال وشاع الخبر وصارت الناس ما بین مصدق ومكذب واستمر الاشتباه والاضطراب ایاما حتیان الباشاخلع علی ذلك المخبر بعد ان تحقق خبره فروة سمور وركب بها وشق من وسط المدینة والناس ما بین مصدق ومكذب ویظنون ان ذلك من مكایده و تحیلاته الامور یدبرها الى ان حضر بعض الخدم الى دوره واخبروا بحقیقة الحال کما ذكر فعند ذلك زال الاشتباه وعد ذلك من تمام سعد محمد علي باشا الدنیوی حتی انه قال في مجلس خاصته الآن ملكت مصر، ولما مات الالفي ارتحلت اجناده وممالیكه وأمراؤه وارتفعوا الى ناحیة قبلی،

ثم ان الباشا ارسل الى امرائه مكاتبة يستميلهم ويطلبهم للصلح ويدعوهم للانضمام اليه ويعدهم ان يعطيهم فوق مأمولهم ، ونحو ذلك وارسل تلك المكاتبة صحبة قادرى اغا الذى كان طرده الالفي ونفاه واخذ محمد علي باشا في الاهتمام والركوب واللحوق بهم وفي كل يوم ينادى على العسكر بالمدينة بالخروج وقوى نشاطهم ورفعوا رؤوسهم وسعوا في قضاء اشغالهم وخطفوا الجمال والحمير وحضر الباشا الى بيته بالازبكية وبات به ليلة الاحد ، وصرح بسفره يوم الخميس وخرج الى العرضي ثانيا وطلب السلف والمال ومضى الخميس والجمعة ، ولم يسافر •

وفي ليلة السبت تاسع عشرينه ، نزل به حادر وتحرك عنده خلط وحصل له اسهال وقيء واشاع الناس موته يوم السبت وتناقلوه وكاد العسكر ينهبون العرضي ، ثم حصلت له افاقة وخرج السيد عمر والمشايخ للسلام عليه يوم الاحد وليهنؤه بالعافية ، وكذلك خرجوا لوداعه قبل ذلك مرارا ، وفيه حضر قادرى بجوابات الرسالة من امراءالالفي احدها للباشاوعليه ختم شاهين بك وباقي خشداشينه الكبار وآخر خطابا لمصطفى كاشفاغا

الوكيل وعلي كاشف الصابونجي ومن كان كاتبهم بالمعنى السابق يذكرون في جوابهم ان كان سيدهم قد مات وهو شخص واحد فقد خلف رجالا وامراء وهم على طريقة استاذهم في الشجاعة والرأى والتدبير، ونحوذلك وليس كل مدع تسلم له دعواه ومن امثال المغاربة ماكل حمراء لحمة ولاكل بيضاء شحمة ودكروا في الجواب ايضا انه ان اصطلح مع كبرائهم الكائنين بقبلي وهم ابراهيم بك الكبير وعثمان بك حسن وباقي امرائهما كنا مثلهم وان كان يريد صلحنا دونهم فيعطينا ماكان يطلبه استاذنا من الاقاليسم، ونحو ذلك ،

واستهل شهر ذي الحجة بيوم الاثنين سنة ١٢٢١

فيه ارتحل الباشا بالعرضي الى ساقية مكي بالجيزة متوجها لقبلي. وفيه طلبوا المراكب من كـــل ناحية وعز وجودهـــا وامتنعت الواردون ومراكب المعاشات والتجارات مع استمرار الطلب للمغارم والسلف ،ونحو ذلك وفي منتصفه وردت مكاتبات من وزير الدولة العثمانية وفيها الخبس بوقوع الغزو بين العثمانيوالموسكوب والامر بالتيقظ والتحفظ وتحصين الثغور ، فربما اغاروا على بعضها على حمين غفلة ، وكذلك وردت اخبار بمعنى ذلك من حاكم ازمير وحاكم رودس وان الانكليز معاونون لطائفة الموسكوب لاستنمرار عداوتهم معالفرنساوية لكون الفرانساوية متصادفين مع العثماني والخبر عن مجمل القضية ان بونابارته أمير جيش الفرانساوية وعساكرهم خرجوا في العام الماضي واغاروا على القرانات والممالك الافرنجية واستولوا على النيمسة التي هي اعظم القرانات وبينهم وبين الموسكوب مصادقة ونسب فأرسل الموسكوب جندا كثيفا مساعدة للنميساوية مع كيير من قرابة قرانهم فتلاقوا مع بونابارته بعد استيلائه على تخت النيمسة فهزمهم أيضا وأسر عظماءهم وسار بجيوشه الىالروسية واستولى على عدة أساكل ، وكلما استولىعلى جهةقرر بها حكامها وشرط عليهم شروطه التي منها معاداة الانكلين ومنا بذتهم • وراسله العثماني وراسله هو ايضا ورأى العثماني قوة بأسبه فصادقه وأرسل اليه من طرف الجي الى اسلامبول فدخلها في أبهة عظيمة ، وأنزلوه منزلا حسنا وأرسل صحبته هدايا وقوبل باعظم منها وكذلك ارسل الى خصوص بونابارت تحفا وهدايا وتاجا من الجوهر ، فعند ذلك انتبذ الموسكوب ونقض الهدنة بينه وبين العثماني وطلب المحاربة فخافه العثماني لما يعلمه منه من القوة والكثرة وسعى الانكلين بينهما بالصلح واجتهد في ذلك حتى المضاه بشروط قبيحة وشرع اهل الاسكندرية في تحصين قلاعها وأبراجها ، وكذلك أبو قير أرسل كتخدا بك من يتقيد ببناء قلعة بالبرلس وحصل لمصر قلق ولغط وغلت الاسعار في البضائع المجلوبة وعملوا جمعيات ببيت كتخدا بك وببيت السيد عمر النقيب واتفقوا على ارسال تلك المراسلات الى محمد علي باشا بالجهة القبلية وصحبة ديوان افندى و

وفي عشرينه ، اجتمعوا بالازهر لقراءة صحيح البخارى في أجزاء صغاره وفيه حضر ديوان افندى بمكاتبات وفيها طلب جماعة من الفقهاء ليسعوا في اجراء الصلح بين الامراء المصريين وبين الباشا فوقع الاتفاق على تعيين. ثلاثة أشخاص وهم بن الشيخ الامير وابن الشيخ العروسي والسيد محمد الدواخلي فسافروا في يوم الاحد سادس عشرينه ووصلت الاخبار بان الانكليز حضروا في اثنى عشر مركبا وعبروا بغاز اسلامبول وكانوا محترسين فضربوا عليهم بالمدافع من الجهتين ، فلم يكترثوا ولم يفزعوا ولم يتأخروا ولم يصب الضرب الا مركبا واحدة من الاثنى عشر وعمروا ثلمتها في الحال ، ولم يزالوا سائرين حتى رسوا ببر اسلامبول فهاج كل اهلها وصرخوا وانزعجوا انزعاجا عظيما وايقنوا بأخذ الانكليز البلدة ولو ارادوا حرقها لاحرقوها عن آخرها فعند ذلك نزل اليهى السيد علي باشا الذى كان أخذ يسيرا مع البرديسي من بسرج القبطان وهو أخو علي باشا الذى كان أخذ يسيرا مع البرديسي من بسرج مغيزل برشيد ، فتكلم معهم وصالحهم وخرجوا من البغاز سالمين مغبوطين بعفوهم المقدرة وانقضت السنة بحوادثها ،

واما من مات بها من العلماء والامسراء ممن له ذكر

مات العمدة الفاضل صدر المدرسين وعمدة المحققين الفقيه الورع الشيخ محمد الخشني السافعي تخرج على الشيخ عطية الاجهورى وغيره من اشياخ العصر المتقدمين كالحفني والعدوى ومسكنه بخطة السيدة نفيسة وياتي الى الازهر في كل يوم فيقرأ دروسه ، ثم يعود الى داره متقللا في معيشته منعزلا عن مخالطة غالب الناس وهو آخر الطبقة وتمرض شهورا بمنزله الذى بالمشهد النقيسي ، وكان دائما يسئل عن الشيخ سليمان البجيرمي وكان يقول لا أموت حتى يموت البجيرمي لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له أنت آخر اقرائك موتا ، ولم يكن من اقرائه سوى البجيرمي بقرية تسمى سوى البجيرمي ، فلذلك كان يسئل عنه ، ثم مات البجيرمي بقرية تسمى مصطيه ، ومات هو بعده بنحو ثلاثة أشهر وكانت وفاته في يوم الاثنين خامس عشرين ذى الحجة ، ولم يحضروا بجنازته الى الازهر بل صلى عليه خامس عشرين ذى الحجة ، ولم يحضروا بجنازته الى الازهر بل صلى عليه بالمشهد النفيسي ودفن هناك رحمة الله تعالى عليه ،

ومات الشيخ الفقيه المحدث خاتمة المحققين وعمدة المدققين بقيةالسلف وعمدة الخلف الشيخ سليمان بن محمد بنعمر البجيرم الشافعيالازهرى المنتهى نسبه الى الشيخ جمعة الزبدى المدفون ببجيرم نسبة الى زيدة بالقرب من منية بن خصيم وينتهى نسب الشيخ جمعة المذكور الى سيدى محمدى بن الحنفية ولد ببجيرم قرية، من الغربية احدى وثلاثين ومائدة وألف وحضر الى مصر صغيرا دون البلوغ ورباه قريبه الشييخ موسى البجيرمي وحفظ القرآن ولازم الشيخ المذكور حتى تأهل لطلب العلوم، وحضر على الشيخ العشماوى في الصحيحين وأبى داود الترمذى والشفاء والمواهب وشرح المنهج لشيخ الاسلام وشرحى المنهاج لكل من الرملي والمواهب وشرح المنهج لشيخ الاسلام وشرحى المنهاج لكل من الرملي وأخذ عن الديربي وغيره وحضر أيضا دروس الشيخ علي الصعيدى والسيد وأخذ عن الديربي وغيره وحضر أيضا دروس الشيخ علي الصعيدى والسيد البليدى وشارك كثيرا من الاشياخ كالشيخ عطية الاجهورى وغيره ،وكان

انسانا حسنا حميد الاخلاق منجمعا عن مخالطة الناس مقبلا على شائبه وقد انتفع به أناس كثيرون و ده، بصره سنينا وعمر و تجوز المائة سنةومن تاليفه بأيدى الطلبة حاشية على المنهج واخرى على الخطيب وغيرذلك وقبل وفاته سافر الى مصطيه بالقرب من بجيرم فتوفى بها ليلة الاننين وقيت السحر ثالث عشر رمضان من السنة المذكورة ، ودفن هذك رحمة الله تعالى عليه .

ومات الاجل العلامة والفاضل الفهامة فريد عصره ، علما وعملاووحيد دهره تفصيلا وجملا الشيخ مصطفى العقباوى المالكي نسبة لمنية عقب بالجيزة حضر الى الازهر صغيرا ولازم السيد حسنا البقلي ، ثم الشيخ محمد العقاد المالكي، ثم الشيخ محمد عبادة العدوى ملازمة كلية حتى تمهر في مذهبه في المنقولات وفي المعقولات ، وحضير دروس اشياخ العصر كالشيخ الدردير والشيخ محمد البيلي والشيخ الامير وغيرهم وتصدر لالقاء الدروس وانتفع به الطلبة واشتهر إفضله وكان انسانا حسن الاخلاق مقبلا على الافادة والاستفادة لا يتداخل فيما لا يعنيه ويأتيه من بلدت ما يكفيه قانعا متورعا متواضعا ومن مناقبه انه كان يحب افادة العوامحتى ما يكفيه قانعا متورعا متواضعا ومن مناقبه انه كان يحب افادة العوامحتى انه كان اذا ركب مع المكارى يعلمه عقائد التوحيد وفرائض الصلاه الى ان توفي يوم الخميس تاسع عشر جمادى الآخرة ، ولم يخلف بعده مثله رحمه الله تعالى وعفا عنا وعنه ،

ومات الاجل المعظم المبجل المحقق المدقق المفضل العالم العامل الفاضل الكامل الشبخ علي النجارى المعروف بالقبائي الشافعي مذهبا المكيمولدا المدني اصلا بن العالم الفاضل الشبخ أحمد تقي الدين بن السيد تقي الدين المائم المائمي نسبه الى ابي سعيد الخدرى وهو سعد بن مالك بن دينار بن تيم الله ابن ثعلبة النجارى احد بطون الخزرج وينتهي نسب اخواله الى السيد احمد الناسك بن عبدالله ادريس بن عبدالله بن الحسن الانور اين سيدنا الحسن السبط رضى الله تعالى عنه ولد المترجم بمكة سنة اربع وثلاثين الحسن السبط رضى الله تعالى عنه ولد المترجم بمكة سنة اربع وثلاثين

ومائة وقدم الى مصر مع ابيه وأخيه السيد حسن سنة احدى وسبعينومائة قليلة وصولهممرض أخوه المذكور وتوفي صبح ثالث يوم فجزع والده لذلك جزعا شديدا وتشاءم به وعزم على السفر الى مكة ثانيا ولم يتيسر له ذلك الا اواخر شوال من السنة المذكورة وبقى المترجم واشتغل بتحصيل العلوم وشراء الكتب النافعة واستكتابها ومشاركة اشياخ العصرفي الافادة والاستفادة مع مباشرة شغل تجارتهم من بيع الارساليات التي ترد اليهمن اولاد أخيه من جدة ومكة وشراء ما يشترى وارساله لهم الى أن تمسرض وانقطع ببيته الذي بخطة عابدين قريبا من الاستاذ الحنفي سنة تسع وماثنين وكان عالما ماهرا واديبا شاعرا تخرج على والده وعلى غيره بمكة وعلىكثير من اشياخ العصر المتقدمين كالشيخ العشماوى والشيخ الحفني والشيخ العدوى وغيرهم وتخرج فيالادب على والده وعلى الشبيخ على ابسن تاج الدين المكي وعلى الشبيخ عبدالله الاتكاوى وغيرهم وله مؤلفات منها نفح الآئمام على منظومته في علم الكلام ، ومنها تقريره على الرملي وهــو مجلد ضخم ، ومنها شرح بديعيته التي سماها مراقي الفرج فيمدح عالي الدرج وله ديوان شعر صغير غالبه جيد وكان فيمدة انقطاعه لا يشتغل بغير المطالعة وتحصيل الكتب الغريبةوقيد ولده السيد سلامة باشغال تجارتهم وولده السيد الحمد بملازمته واسماعه فيما يريد مطالعته وكانت داره في غالب الاوقات لا تخلو من المترددين الى ان توفي ليلةالسر بعم والعشرين من رجب من السنة المذكورة وعمره سبع وثمانون سنة وصلى عليه بالازهر ودفن بمقبرة اخيه بباب الوزيس وخلف ولديه المذكوريسن وكان وجيها لطيفا محبوبا للنفوس ورعا رحمة الله تعالى عليه.

ومات صاحبنا الاجل المعظم والوجيه المكرم الامير ذو الفقار البكرى نسبة ونسابة وهو مملوك السيد محمد بن علي افندى البكرى الصديقي اشتراه سيده المذكور عام احدى وسبعين ومائة والف ورباه وادبه واعتقه وزوجه ابنته ونشأ في عز ورفاهية وسيادة وعفة وطيب خيم وعلوهمة ،

ومائة وقدم الى مصر مع ابيه وأخيه السيد حسن سنة احدى وسبعينومائة قليلة وصولهممرض أخوه المذكور وتوفي صبح ثالث يوم فجزع والده لذلك جزعا شديدا وتشاءم به وعزم على السفر الى مكة ثانيا ولم يتيسر له ذلك الا اواخر شوال من السنة المذكورة وبقى المترجم واشتغل بتحصيل العلوم وشراء الكتب النافعة واستكتابها ومشاركة اشياخ العصرفي الافادة والاستفادة مع مباشرة شغل تجارتهم من بيع الارساليات التي ترد اليهمن اولاد أخيه من جدة ومكة وشراء ما يُسترى وارساله لهم الى ان تمرض وانقطع ببيته الذي بخطة عابدين قريبا من الاستاذ الحنفي سنة تسعوما ثتين وكان عالما ماهرا واديبا شاعرا تخرج على والده وعلى غيره بمكة وعلىكثير من اشياخ العصر المتقدمين كالشيخ العشماوي والشيخ الحفني والشيخ العدوى وغيرهم وتخرج فيالادب على والده وعلى الشيخ علي ابن تاج الدين المكي وعلى الشيخ عبدالله الاتكاوى وغيرهم وله مؤلفات منها نفج الأكمام على منظومته في علم الكلام ، ومنها تقريره على الرملي وهــو مجلد ضخم ، ومنها شرح بديعيته التي سماها مراقي الفرج في مدح عالي الدرج وله ديوان شعر صغير غالبه جيد وكان فيمدة انقطاعة لا يستغل بغير آلمطالعة وتحصيل الكتب الغريبةوقيد ولده السيد سلامة باشغال تجارتهم وولده السيد الحمد بملازمته واسماعه فيما يريد مطالعته وكرنت داره في غالب الاوقات لا تخلو من المترددين الى ان توفي ليلةالسد بسع والعشرين من رجب من السنة المذكورة وعمره سبع وثمانون سنة وصلى عليه بالازهر ودفن بمقبرة اخيه بباب الوزير وخلف ولديه المذكورين وكان وجيها لطيفا محبوبا للنفوس ورعا رحمة الله تعالى عليه.

ومات صاحبنا الاجل المعظم والوجيه المكرم الامير ذو الفقار البكرى السبة ونسابة وهو مملوك السيد محمد بن علي افندى البكرى الصديقي اشتراه سيده المذكور عام احدى وسبعين ومائة والف ورباه وادبه واعتقه وزوجه ابنته ونشأ في عز ورفاهية وسيادة وعفة وطيب خيم وعلو همة ،

بناجية الخطة المعروفة بالشبيخ ضلام وانشأ هناك حماما بتلك للخطة عرفت به وكان صعب المراس قوى الشكيمة ، وكان بجو اره علي انا المعروف بالتوكلي فدخل عليه وتشفع عنده في آمر فقبل رجاءه ، ثم نكث فعدني منه واحتد ودخل عليه في داره يغادره ويعاتبه فرد عليه بغلظة فأمر الخدم بضربه فبطحوه وضربوه بالعصي المعروفة بالنبابيت فتألم لذلك وماتبعد يومين فشكوه الى استاذه مراد بك فنفاه الى بحرى فعسف بالبلاد مثـــل فوة ومطوبس وبارنبال ورشيد واخذ منهم ارزا واموالا فتشكوا منهااى أستاذه ، وكان يعجبه ذلك وفي اثناء ذلك وقع خلاف بمصر بسين الاهراء ونفوا سليمان بك الاغا وأخاه أبراهيم بك ومصطفى بك ، كما ذكر ذلك في محله وارسل اليه مراد بك وأمره ان يتعين على مصطفى بكويذهب بــــــة الى سكندرية منفيا ، ثم يعود هو الى مصر ففعل ورجع المترجم الى مصر فعند ذلك قلدوه الصنجقية وذلك في سنة اثنتين وتسعين ومائة والف واشتهر بالفجور فخافته الناس وتحامواشدته وسكن ايضا بدار بناحية قيصون ، وذلك عندما اتسعت دائرته وهدم داره القديمة أيضا ووسعها وأأنشأها انشاء جديدا واشترى المماليك الكثيرة وامر منهم امراء وكشافا فنشؤا على طبيعة استاذهم فيالتعدى والعسف والفجورويخافون من تجبره عليهم والتزم باقطاع فرشوط وغيرها من البلاد القبلية ومن البلاد البحريسة محلة دمنة ومليج وزوبر وغيرها وتقلد كشوفية شرقية بلبيس، ونــزل اليها وكان يغير على ما بتلك الناحية من اقطاعات وغيرها واخاف جميع عربان تلك الجهة وجميع قبائل الناحية ومنعهم من التعدى والجور على الفلاحين بتلك النواحي حتى خافه الكثير من العربان والقبائــل وكانوا يخشونه وصادهم باشراك منهم وقبض على الكثير من كبرائهم وسحبهم في الجنازير وصادروهم في أموالهم ومواشيهم وفرض عليهم المغارم والجمال ، ولم يزل على حالته وسطوته الى ان حضر حسن باشا الجزايرلي الى مصر فخرج المترجم مع عشيرته الى ناحية قبلي ، ثم رجع معهم في

اوخر سنة خمس ومائتين بعد الالف بعد الطاعون الذي مات فيهاسمعيل بك ، وذلك بعد اقامتهم بالصعيد زيادة عن اربع سنوات ففي تلك المسدة ترزن عفله وانهضمت نفسه وتعلق قلبه بمطالعة الكتب والنظر فيجزئيات العلوم والغلكيات والهندسيات واشكال الرمل والزايرجات والاحكام النجومية والتقاويم ومنازل القمر وأنوائها ويسأل عمنله المامبذلكفيطلبه القديمة ورغب في الانفراد وترك الحالة التي كان عليها قبل ذلكواقتصر على مماليكه والأقطاعات التي بيده واستمرعلى ذلك مدة منالزمان، فثقل هدا الامر على اهل دائرته وبدا يصفر في اعين خشداشينه ويضعفجانبه وظفقوا يباكتونه وتجاسروا عليه وطمعوا فيما لديه وتطلع أدونهم للترفح عليه ، فلم يسهل به ذلك واستعمل الامر الاوسطوسكن بداراحمدجاويش المجنون يدرب سعادة وعمرالقصر الكبير بمصر القديمة بشاطيء النيل تجاه المقياس وانشأ ايضا قصرا فيما بين باب النصر والدمرداش وجعل غالب افامته فيهما ، واكثر من شراء المماليك وصار يدفع فيهم الاموال الكثيرة للجلابين ويدفع لهم اموالا مقدما يشترونها بها وكذلك اجوارى حتى اجتمع عنده تحو الالف مملوك خلاف الذي عند كشافه وهم نحوالاربعين كاشفاً الواحد منهم دائرته قدر دائرة صنجق من الامراء السابهين وكلمدة قليلة يزوج من يختاره من مماليكه لمن تصلح له من الجوارى ويجهزهم بالجهاز الفاخر ويسكنهم الدور الواسعة ويعطيهم الفائظ والمناصب وقلم كشوفية الشرقية لبعض مماليكه ترفعا لنفسه عن ذلك وينزل هر اليهم ايضًا على سبيل التسروج وبني له قصرًا خارج بلبيس وآخر بالدمامين واخمد شوكة عربان الشرق وجبي منهم الاموآل والجمال واخمدناموسهم الذي كان يغشى ابدان الفلاحبين وارواحهم واضعف شوكتهم واخفى صولتهم ، وكان يقيم بناحية الشرق شهورا ثلاثة او اربعة ، ثم يعودالىمصر واصطنع قصرا من خشب مفصلا قطعا ويركب بشناكل واغربة متينة قويسة

يحمل على عدة جمال فاذا اراد النزول فيمحطة تقدم الفراشون وركبسوه خارج الصيوان فيصيرمجلسا لطيفا يصعد اليه بثلاث درجمفروش بالطنفس والوسائد يسع ثمانية اشخاص وهو مسقوف وله شبابيك من الاربعجهات تفتخ وتغلق بحسب الاختيار وحوله الاسرة من كل جانب وكل ذلك مـن داخل دهليز الصيوان ، وكان له داران بالازبكية احداهما كانت لرضوان بك بلغيا والاخرى للسيد احمد بن عبدالسلام فبدا له في سنة اثنتيعُشرة ومائتين والف ان ينشىء دارا عظيمةخلاف ذلك بالازبكية فاشترى قصبر ابن السيد سعودي الذِّي بخطة الساكن فيما بينه وبين قنطرة الدكة مــن احمد أغا شويكار وهدمه واوقف في شيادته على العمارة كتخدا ذا الفقار ارسله قبل مجيئه من ناحية الشرقية ورسم له صورة وضعه في كاغدكبير فأقام جدرانه وحبطانه وحضر هو في أثناء ذلك فوجده قد اخطأ الرسم فاغتاظ وهدم غالب ذلك وهندسه على مقتضى عقله واجتهد في بنائه واوقف اربعة من كبلو امرائه على تلك العمارة كل امير فيجهة من جهاتـــه الاربع يحثون الصناع ومعهم اكثر اتباعهم ومماليكهم وعملوا عدة قمسن لحرق الاحجار وعمل النورة وكذلك ركب طواحين الجبس لطحنه ،وكــــل ذلك بجانب العمارة وقطعوا الاحجار الكبار ونقلوها في المراكب من طوا الى جنب العمارة بالازبكية، ثم نشروها بالمناشير الواحا كبارا لتبليط الارض وعمل الدرج والفسحات واحضروا لها الاخشاب المتنوعة من بولاق واسكندرية ورشيد ودمياط واشترى بيت حسن كتخدا الشعراوى المطل على بركة الرطلي من عتقائه وهدمه ونقل اخشابه وانقاضه الى العمارة وكذا نقلوا اليه أنواع الرخام والاعمدة ، ولم يزل الاجتهاد في العمل ، تم على المنوال الذي اراده ، ولم يجعل له خرجات ولا حرمدانات بارزة عــن أاصل البناء ولا رواشن بل جعله ساذجا حرصا على المتانة وطول البقاء ، تسم ركبوا على فرجاته المطلة على البركة والبستانوالرجبة الشبابيك الخرط المصنعة وركبوا عليها شرائح الزجاج ووضع به النجف والاشياء والتحف

العظيمة التي أهداها اليه الافرنج وعملوا بقاعة الجلوس السفلى فسقية عظيمة بسلسبيل من الرخام قطعة واحدة ونوفرة كبيرة حولها نوفرات من الصفر يخرج الماء من أفواهها وجعل بها حمامين علويا وسفليا وبنوا بدائر حوشه عدة كبيرة من الطباق السكني المماليك وجعله دورا واحدا ولما تسم البناء والبياض والدهان فرشه بانواع الفرش والوسائد والمساندوالستائر المقصبات وجعل خلفه بستانا عظيما وانشأ به جملونا مستطيلا متسعا بــه دكك واعمدة وهو من الجهة البحرية ينتهي آخــره الى الدور المتصلــة بقنطرة الدكة واهدى اليهأيضا الافرنج فسقية رخام في غاية العظم فيها صورة أسماك مصورة يخرج من افواهها الماء جعلها بالبستان ونجز البناء والعمل وسكن بها هو وعياله وحريمه في آخر شهر شعبان منسنة اثنتى عشرة واستهل شهر رمضان فأوقدوا بفيها الوقدات والاحمال الممتلئة بالقناديل بدائر الحوشوالرحبة الخارجة ، وكذلك بقاعة الجلوس أحمال النجف والشموع والصحب والفنيارات الزجاج وازدحمت خيول الامراء ببابه فأقام على ذلك الى منتصف شهر رمضان وبداله السفر الى الشرقية فابطلوا الوقدة واطفؤا السرج والشموع ، فكان ذلك فالا فكانت مدة سكناه به ستة عشر يوما بليآليها ، وانمآ اطنبنا في ذكر ذلك ليعتبر اولو الالباب ولا يجتهد العاقل في تعمير الخراب وفي اثناء غيبته بالشرقية وصلت الفرنساوية الى الاسكندرية ، ثم الى مصروجرى ماجرى مما سبق ذكره وذهب مع عشيرته الى قبلي وعند وصول الفرنساوية الى بر انبابة بالبر الغربي وتحاربوا مع المصريين ابلى المترجم وجنده في تلك الواقعــة ويعمل معهم مكايد ويصطاد منهم بالمصايد ، ولما وصل عرضي الوزير الى وعدة أسرى وأسد عظيم اصطاده في سروحه فشكره الوزير وخلع عليه الخلع السنية وأقام بعرضيه أياما ، ثم رجع الى ناحية مصر وذهب الى الصعيد ثم رجع الى الشام والفرنساوية يأخذون خبره ويرصدونه في الطرق ناحية الشام ذهب اليه وقابله وأنعم عليه وكان معه رؤساء من الفرنساوية

فيزوغ منهم ويكبسهم في غفلاتهم وينال منهم، ولما وصل الوزير وحصل انتقاض الصلح وانحصر المصريون والعثمانيون بداخل المدينة وقع له مع الفرنساوية الوقائع الهائلة ، فكان يكر ويفر هو وحسن بك الجـداوي ويعمل الحيل والمكايد وقتْل من كشافه في تلك الحروب رجال معـــدودة منهم اسمعيل كاشف المعروف بأبي قطية أحترق هو وجنده ببيت أحمدأغا شويكار الذي كان أنشأه برصيف الخشاب وكانت الفرنساوية قد عملوا تحته لغم بارود في السفل جدرانه ، ولم يعلم به أحــد ، فلما تترس فيـــه اسمغيل كاشف ومن معه أرسلوا من ألهمه النار فالتهب على من فيسه واحترقوا بأجمعهم وتطايروا في الهواء ، ولما اصطلح مراد بك معالفرنساوية العشمانيين ومن تبعهم طفق يسعى بين الفريقين في الصلح ويمشي مع رسل الفرنساوية في دخولهم بين العسكر وخروجهم ليمنع من يتعدى عليهم من اوباش العسكر خوفًا من ازدياد الشر الى أن تم الصلح وخرج المترجم بلاء حسنا وقتل من كشافه ومماليكه عدة وافرة ،ولم يزَّل مدة أقامـــــة الغرنساوية بمصر ينتقل في الجهات القبلية والبحرية والشرقية والغربيسة مع العثمانية الى نواجي الشام، ثم رجع الى جهة الشرقية فيحارب من يصادقه من الفرنسيس ويقتل منهم فاذًا جمعوا جيشهم وأتوا لحربه ، لم يجدوه ويمر من خلف الجبل ويمر بالحاجز الى الصعيد فلا يعلم أين ذهب ثم يظهر بالبر الغربي، ثم يسير مشرقا ويعود الى الشام وهكذا كان دأبـــه بطول السنة التي تخللت بين الصلحين الى ان نظم العثمانية امرهم وتاونوا بالانكليز ورجع الوزير على طريق البر وقبطان باشا بصحبة الانكليز مسن البحر فحضر المترجم وباقي الامراء واستقر الجميع بداخل مصر والانكلين ببر الجيزة وارتحلت القرنساوية وخلت منهم مصر فغند ذلك قلق المترجه وداخله وسواس وفكر لانه كان صحيح النظر في عواقب الامور ، فكان لا يستقر له قرار ، ولم يدخل الى الحريم ، ولم يبت بداره الا ليلتين على سجادة ومخدة في القاعة السفلى ، ولم يكن بها حريم •

يقول الفقير ، ذهبت اليه مرة في ظهرف اليومين فوجدته جالسا علمي السجادة فجلست معه ساعةفدخل عليه بعض أمرائه يستأذنه فيزواج احدى زوجات من مات من خشد اشبينه فنتر فيه وشتمه وطرده وقال لي انظرالي عتمول هؤلاء المغفلين يظنون انهم استقروا بمصر ويتزوجوا ويتأهلوا معان جميع ما تقدم من حوادث الفرنسيس وغيرها أهون من الورطة التي نحن فيها الآن ، ولما أطلق الوزير لابراهيم بك الكبير التصرف وألبسه خلعة وجعلمه شيخ البلد كغادته وان أأوراق التصرفات في الاقطاعات والاطيان وغيرها تكون بختمه وعلامته اغتر هو وباقي الامراء بذلك ، وازدحم الديوان ببيت ابراهيم بــك المرادى وعثمان بــك حسن والبرديسي وتناقلوا في الحديث فذكروا ملاطفة الوزير ومحبته لهم واقامته لناموسهم فقال المترجم لا تغتروا بذلك فانما هي حيل ومكايد وكأنها تروج عليكم فانظروافي أمركم وتفطنوا لما عساه يحضل فان سوء الظن من الحزم فقالوا له وما الذي يكون قال ان هؤلاء العثمانيين لهم السنين العديدة والازمان المديدة يتمنون نفوذ أحكامهم وتملكهم لهذا الاقليم ومضت الاحقاب وأمراء مصر قاهرون لهم وغالبون عليهتم ليس لهم معهم الا مجرد الطاعة الظاهمة وخصوصا دولتنا الاخيرة وما كنا نفعله معهم من الاهانة ومنع الخزينة وعدمالامتثال لاوامرهم ، وكل ذلك مكمون في تقوسهم زيادة على ما جبلوا عليه مــن الصورة وتأمروا علينا فلا يُهون بهتم ان يتركوها لنا ، كما كانت بأيدينــــا ويرجعوا الى بلادهم بعدما ذاقوا حلاوتها فدبروا رأيكم وتيقظوا من غفلتكم فلما سمعُوا منه ذلك صادق عليه بعضهم وقال بعضهم هذا من وساوسك وقال آخر هذا لا يكون بعد ماكنا نقاتل معهم ثلاث سنوات وأشهرا بأموالنا وأنفسنا وهم لا يعرفون طرائق البلاد ولا سياستها فلاغنى لهم عنا وقسال آخر غير ذلك ، ثم قالوا له ما رأيك الذي تراه فقال الرأى عندي انقبلتموه

ان نعدى بأ جمعنا الى بر الجيزة وننصب خيامنا هناك ونجعل الانكليـــز واسطة بيننا وبين الوزير والقبطان ونتمم الشروط التي نرتاح ، نحن وهم عليها بكفالة الانكليز ولا نرجع الى البر الشمرقي ولا ندخل مصر حسى يخرجوا منها ويرجعوا الى بلادهم ويبقى منهم من يبقى مثل من يقلدونـــه الولاية والدفتردراية ونحو ذلك ، وكان ذلك هو الرأى ووافق عليه البعض ونذهب الى الانكليز وهم أعداء الدين فيحكم العلماء بردتنا وخيانتنا لمدولة الاسلام على انهم ان قصدوا بنا شيئا قمنا بأجمعنا عليهم وفيناولله الحمد الكفاية وعند ذلك تتوسط بيننا وبينهم الانكليز فنكون لنا المندوحة والعذر فقال المترجم أما الاستنكاف من الالتجاء للانكليز فسان القوم لم يستنكفوا من ذلك واستعانوا بهم ولولا مساعدتهم لما أدركواهدا المحصول ولا قدروا على اخراج الفرنساوية من البلاد وقد شاهدناماحصل في العام الماضي لما حضروا بدون الانكليز على انهذا قياس مع الفارق فأن تلك مساعدة حرب ، وأما هذه فهي وساطة مصلحة لاغير ، وأما انتظار حصول المنابذة فقد لا يمكن التدارك بعد الوقوع لامور والرأى لكم فسكتوا وتفرقوا على كنمان ما دار بينهم ، ولما لم يوافقوا المترجمعلى ما اشار به عليهم اخذ يدبر في خلاص نفسه فانضم الى محمود افندى رئيس الكتاب لقر به منالوزير وقبوله عنده واوهمه النصيحة للوزير بتحصيل مقادير عظيمة من الاموال من جهة الصعيد أن قلده الوزير أمارة الصعيد خانه يجمع له اموالا جمة من تركات الاغنياء الذين مانوا بالطاعون في العام الماضي وخلافه ، ولم يكن لهم ورثة وغير ذلك من الجهات التي لا يحيط يها خلافه والمال والغلال الميرية، فلما عرف الرئيس الوزير بذلك ، لم يكن باسرع من اجابته لوجهين الاولطمعا في تحصيل المالوالثاني لتفريقجمعهم خانهم كانوا يحسبون حسابه دون باقي الجماعة لكثرة جيشه وشدةاحترازه غانه كان اذا ذهب عند الوزير لا يذهب في الغالب الا وحوله جميع جنوده

ومماليكه وعند ما اجاب الوزير الى سفره كتب لهفرمانا بأمارة اجهةالقبلية واطلق له الاذن ورخص له في جميع ما يؤدى اليه اجتهاده من غيرمعاِرض وتمم الرئيس القصد وفي الوقت حضر المترجم فأخذالمرسوم ولبس الخلعه بنفسه وودع الوزير والرئيس وركب في الوقت والساعة وخرج مسافرا وجعل رئيس افندى وكيلا عنه وسفيرا بينه وبين الوزير بعدما أسكنهفي داره ، ولم يشعر بذلك احــد ، ولم ير للوزير وجها بعــد ذلك وعندما اشيع ذلك حضر الى الوزير اعتراض عليه في هـــذه الغفلة واشار عليه بنقانى ذلك فأرسل يستدعيه لامر تذكره على ظن تأخره، فلم يدركوهالا وقد قطع مسافة بعيدة ورجعوا على غير طائل وذهب همو الى اسيوط وشرع في جبي الاموال وأرسل للوزيردفعةمن المالواغناماوعبيداطواشية وغلالاتم لم يمض على ذلك الانحو ثلاثة شهور وسافر طائفة من الإنكليز الى سكندرية ، وكذلك حسين باشا القبطان ونصبوا للمصريين الفخاخ وأرسل القبطان يطلب طائفة منهم فأوقع بهم مااوقع وقبض الوزير علىمن بمصر من الامراء وحبسهم وجرى ماهمو مسطور في محله وعينوا على المترجم طاهر باشا بعساكر وحصلت المفاقمة وقتل من قتل والتجأ من بقي الى الانكليز ، ولم يندمل الجرح بعد تقريحه وذهب الجميع الى الناحية القبلية وارسلوا لهم التجاريد وتصدى المترجم لحروبهم ، ثم حضر الى ناحية بحرى ، ونزل بظاهر الجيزة وسار الى ناحية البحيرة بعد حــروب ووقائع فاجتهد محمد باشا خسرو في اخراج تجريدة عظيمة وسارى عسكرها كتخدا وهويوسف كتخدا بك وهيالتجريدة التي سماها العوام تجريدة الحمير لانهم جمعوا من جملة ذلك حمير الخمارة والتراسين وحميراللكاف والسقائين وعملوا على اهل بولاق ألف حمار وكذلك مصر ومصر القديمة وطفقوا يخطفون حمير الناس ويكبسون البيوتويأخذون ما يجدونه ، وكان يأتي بعض معاكيس العسكر عند الدور ويضع أحدهم فمه عند الباب ويقول زرفينهق الحمار فيأخذونه ، فلما تم مرادهم من

جمع الحمير اللازمـــة لهم سافروا الى ناحية البحيرة فكانت بينهم واقعة عظيمة بمرأى من الانكليز وكانت الغلبة له على العسكر وأخذ منهم جملة أسرى وانهزم الباقون شر هزيمة وحضروا الى مصر في أسبوا حال وهذه الكسرة كانت سببا لحصول الوحشة بين الباشا والعسكر فأته غضب عليهم وامرهم بالخروج من مصر فطلبوا علائفهم فقال باي شيء تستحقون العلائف ولم يخرج من ايديكم شيء فأمتنعوا من الخروج وكان المشِار اليه فيهم محمد علي سرششسه فأراد الباشا اصطياده فلم يتمكن منه لشدة احتراسه فجاربه فوقع له ماذكر في محله ، وخرج الباشا هاربا الى دمياط ومن ذلك الوقت ظهر اسم محمد علي ، ولم يزل ينمو ذكره بعد ذك والما المترجم فأنه بعد كسرته للعسكر ذهب ناحية دمنهور وذهبت كشافةوامراؤه الى المنوفية والغربية والدقهلية وطلبوا منهم المال والكلف ، ثم رجعوا الى البحيرة ثم بعد هذه الوقائع سافر المترجم مع الانكليز الي بلادهم واختار من مماليكه خمسه عشر شخصا اخذهم صحبته واقام عوضه احد مماليكه المسمى بشنتك بك وسنمي الالقي الصفير وامره على مماليكه وامرائسه وأمرهم بطاعته واوصاء وصايا وسافر وغاب سنة وشهرا وبعض اياملانه سافر في منتصف شهر شوال سنة سبع عشرة وحضر في اول شهر القعدة سنة ثمان عشرة وجرى في مدة غيابة من الحوادث التي تقدم من ذكرها مايغني عن اعادتها من خروج محمد باشا خسرو وتولية طاهر باشا ثمقتله ودخول الامراء المصريين وتحكمهم بمصر سنة ثمان عشرة وتأمير صناجق من أتباع المترجم ، وماجرى بها من الوقائــع بتقدير الله تعالى البارز بتدبير محمد علي ونفاقه وحيله فأنه سعى،أولاً في نقض دولة محدومـــه محمد باشا خسرو بتواطئه مسع طساهر باشا وخازنداره محمد باشا المحافظ للقلعة ثم الاغراء على ظاهر باشا, حتى قتل ، ثم معاونته للامراء المصريين ودخولهم وتملكهم واظهار المساعدة الكلية لهم ومصادتتهم وخدمتهم ومعاونتهم والرمح في غفلتهم وخصوصا عثمان بك البرديسي

فأنه كانممخرقا غشوما يحبالترؤس فاظهر له الصداقة والمؤاخاة والمصافاة حتى قضى منهم اغراضه من قتل الدفتردار والكتخداوعلي باشا الطراملسي ومحاربة محمد باشا وأخذه اسيرا من دمياط واخيه السيد علي القبطان برشيد ونسبة جميع هذه الافعال والقبائح اليهم ، فلما انقضى ذلك كله لم يبق الا إلالفي وجماعته والبرديسي الندى هوخشداشه يحقد عليه ويغار منه ويعلم انه اذا حضر لا يبقى له معه ذكر وتخمد انفاسه فيتناجيا ويتسارا في المرالمترجم ويتذاكرا تعاظم وكيله وخشداشينه ونقضهم عليه مايبرمونه ممع غياب استاذهم فكيف بهم اذا حضرويوهمه المساعدة والمعاضدة ويكون خادما له وعساكره جنده الى ان حضر المترجم أوقعا به ماتقدم ذكره ونجا بنفسه واختفى عند عشيبة البدوى بالوادى ، فلماخلا الجو من الالفي وجماعته فأوقع محمد علي عند ذلك بالبرديسي وعشيرته مااوقع وظهر بعد ذلك المترجم من اختفائه وذهب الى ناحية قبلي هــو ومملوكه صالح بك واجتمعت عليه امراؤه واجناده واستفحل أمرهواصطلح مع عشيرته والبرديسي على مافي نفوسهما ومازال منجمعا عن مخالطتهم وجرى ماجرى من مجيئهم حوالي مصر وحروبهم مع العساكر في ايـــام خورشبيد أحمد باشا وانفصالهم عنها بدون طائل لتفاشلهم واختلاف آرائهم وفساد تدبيرهم ورجعوا الى ناحية قبلي ثم عادوا الى ناحية بحرى بعد حروب ووقائع مع حسن باشا ومحمد علي وعساكرهم، ثم لما حصلت المفاقمة بينهما وبينخورشيدأ حمدباشا وانتصر محمدعلي بالسيد عمر مكرم النقيب والمشايخ والقاضي واهل البلدة والرعايا وهاجت الحروب بين الباشا واهل البلدة كماهو مذكور كانت الامراء المصريون بناحية التبين والمترجم منعزل عنهم بناحية الطرانة والسيد عمر يراسله ويعده ويذكرله بان هذا القيام من اجلك واخراج هذه الاوباش ويعود الاحر اليكم ، كما كان وانت المعنى بذلك لظننا فيك الخير والصلاح والعدل فيصدق هذا القول ويساعده بارسال المال ليصرفه في مصالح المقاتلين والمحاربين ومحمد علي يداهن السيد عمر سرا ويتملق اليه

وياتيه ويراسله ويأتي اليه في اواخر الليل وفي اوساطه مترددا عليه في غالب أوقاته حتى تم له الامر بعد المعاهدة والمعاقدة والايمان الكاذبةعلى سيره بالعدل واقامة الاحكام والشرائع والاقلاع عن المظالم ولايفعل امرا الابمشورته شورة العلماء وانه متي خالف الشروط عزلوه واخرجوه وهم قادرون على ذلك ، كما يفعلون الآن فيتنورط المخاطب بذلك القول ويظن صحته وان كل الوقائعزلابية وكلذلك سرا لم يشعر به خــــلافهم الى ان عقد السيد عمر مجلساً عند محمد علي واحضر المشايخ والاعيان وذكرلهم ان هذا الامر وهذه الحروب ما دامت على هذه الحالة لاتزداد الافشلاولاً بدمن تعيين شخص من جنس القوم للولاية فأنظروا من تجدونه وتختارونه لهذا الامر اليكون قائم مقام حتى يتعين من طرف الدولة من يتعين فقال الجميع الرأى ماتراه فأشار الى محمد علي فاظهر التسنع وقال أنالااصلح لذَّاكُ ولست من الوزراء ولامن الامراء والامن أكابر الدولة فقالوا جميعاً قد اخترناك لذلك برأى الجميع والكافة والعبرة ورضا اهل البلادوفي الحال احضروا فروة ألبسوها له وباركواله وهنؤه وجهروا يخلع خورشيد أحمد باشا من الولاية واقامة المذكور في النيابة حتى يأتي المتولياو يأتي له تقريربالولاية ونودى في المدينة بعزل الباشا واقامة محمَّد علي في النيابة الى ان كان ماهو مسطور قبل ذلك في محله ، فلما بلغ المترجم ذلك وكان ببر ألجيزة ويراسل السيد عمر مكرم والمشايخ فانقبض خاطره ورجع الى البحيرة وازاد دمنهور فأمتنع عليه اهلها وحاربوهوحاربهم ولم ينل منهم غرضا والسيد عمى يقويهم ويمدهم ويرسل اليهم البارود وغيره من الاحتياجات وظهر للمترجم تلاعب السيد عمر مكرم معه وكأنه كان يقويه على نفسه فقبض على السفير الذي كان بينهما وحبسه وضربه واراد قتله ثم اطلقه ثم عاد الى بر الجيزة وسكنت الفتنة واستقر الامر لمحمد على بأشا وحضر قبطان باشا الى ساحل أبى قير ووصل سلحداره الى مصر وانزل احمد باشا المخلوع عن الولاية من القلعة الى بولاق ليسافر ومنسع

محمد علي من الذهاب والمجيء الى المصريين واوقف اشخاصا بوا وبحرا يرصدون من ياتي من قبلهم اويذهب اليهم بشيء من متاع وملبوس وسلاح وغير ذلك ومن عثروا عليه بشيء قبضوا عليه واخذوا مامعه وعاقبوه فأمتنع الباعة والمتسببون وغيرهم من الذهاب اليهم بشيء مطلقا فضاق خناق المترجم فأحال بان أرسل محمد كتخداه يطلب الصلح مع الباشا فانسر لذلك وفرح واعتقد صحة ذلك وانعم على الكتخدا وعبي هدية جليلة لمخدومه من ملابس وفراوى واسلحة وخيام ونقود وغير ذلك وعندها. قضي الكتخدا اشغاله من مطلوبات مخدومه واحتياجات له ولاتباعه وامراً به ووسق مراكب وذهب بها جهارا من غيران يتعرض له احد وذهب صحبته السلحدار وموسى البارودى ، ثم عاد الكتخدا ثانيا وصحبته السلحدار وموسى البارودي وذكروا انه يطلب كشوفية الفيوم وبنسي سويف والجيزة والبحيرة ومائتي بلمد من الغربية والمنوفية والدقهليّة يستغل فائظها ويجعل اقامته بالجيزة ويكون تحت الطاعة ، فلم يرض الباشا بذلك وقال اننا صالحنا باقي الامراء واعطيناهم من حدودجرجا بالشروط التي شرطناها عليهم وهو داخل في ضمنهم فرجع محمد كتخدا له بلجواب بعدُّ ان قضى اشغاله واحتياجاته ولوازمه من امتَّعة وخيام وسروج وغــير ذلك وتمت حيلته وقضى اغراضه وذهب الى الفيوم وتحارب جندهمع جند ياسين بك وانخدل فيها ياسين بك ، ثم عاد شاهين بك الالفي بجند كثيربعد , شهور الى بر الجيزة وخرج محمد علي باشا لمحاربته بنفسه فكه نت له لعلبة وقتل في هذه الواقعة على كاشف الذّى كان تزوج بزوجـة حسن بـك الجداوى وهي بنت حسن بك شنن رآه الاخصام منجملا فظنوه الباشا فاحاطوا به وآخذوه اسيرا ثم قتلوء ورجع الباشا الى بر مصر واجتهد في تشميل تجريدة أخرى وكل ذلك مع طول المدى .

وفي اثناء ذلك ، مات بشنك بك المعروف بالالغي الصغير مبطونا بناحية قبلي ، ثم ان المترجم خرج من الفيوم في اوائل المحرم من السنة المذكورة،

وكان حسن باشا طاهر بناحية جزيرة الهواء بمن معه من العسك كر فكانت بينهما واقعة عظيمة انهزم فيها حسن باشا الى الرقق واذركه اخوه عابدين بك فأقام معه بالرفق ، كما تقدم وحضر الالفي الى بر الجيزة وانبابة وخرجت اليهم العساكر فكانت بينهم واقعة بسوق الغنم ظهر عليهم فيها ايضا ، شم سار مبحرا وعدى من عسكره وجنده جملة الى السبكية فأخذوا منها أخذوه وعادوا الى أستاذهم بالطرانة ، ثم انه انتقل راحلا الى البحيرة وحرب دمنهور ومحاصرتها وكانوا قد حصنوها غاية التحصين ، فلم يقدر عليها فعاد الى ناحية وردان ، ثم رجع الى حوش ابن عيسى لانه بلغه وصول مراكب وبها امين بك تابعه وعدة عساكر من النظام الجديد واشخص من الانكليز لانه كان مع ما هو فيه من التنقلات والحروب يراسل الدولة والانكليز وارسل بالخصوص امين بك الى الانكليز فسعوا مع الدولة بمسرعدته ، وحضروا اليه بمطلوبه فعمل لهم بحوش بن عيسى شنكا وارسلهم مع امين بك الى الامراء القبليين ، فلما بلغ محمد علي باشا ذلك راسل الامراء القبليين وداهنهم وارسل لهم الهدايا فراجت أموره عليهم مع مافي صدورهم من الغل لمترجم ،

وفي أثر ذلك حضر قبطان باشا الى الاسكندرية ووردت السعاة بخبسر وروده وان بعده واصل موسى باشا واليا على مصر بالعفو عن المصريين ، وكان من خبر هذه القضية والسبب في حركة القبط نارساليات الالفي للانكليز ومخاطبة الانكليز الدولة ووزيرها المسمى محمد باشا السلحدار واصله مماول السلطان مصطفى ولا يخفى الميل الى الجنسية فاتفق انه اختلى بسليمان اغا تابع صالح بك الوكيل الذي كان يوسف باشا الوزيس قلده سلحدارا وارسله الى اسلامبول وسأله عن المصريين هل بقى منهم غير الالفي فقال له جميع الرؤساء موجودون وعددهم له وهم ومماليكهم يبلغون الفين وزيادة فقال اني ارى تمليكهم ورجوعهم على شروط نشترطها عليهم أولى من تمادى العداوة بينهم وبين هذا الذي ظهر من العسكر وهو رجب ل

جاهل متحيل وهملا يسهل بهم اجلاؤهم عن أوطانهم وأولادهم وسيادتهم التي ورثوها عن اسلافهم فيتمادى الحال والحروب بينهم وبينه واحتياج الفريةين الى جمع العساكر وكثرة النفقات والعلائف والمصاريف فيجمعونها منأى وجه كان ويؤدى ذلك الى خراب الاقليم فالاولى والمناسب صمرف هذا المتغلب واخراجه وتولية خلافه ، فما رأيك في ذلك فقال لهسليمان لا رأى عندى في ذلك وخاف ان يكون كلامه له باطنا خلاف الظاهروادرك منه ذلك فحلف له عند ذلك الوزير ان كلامه وخطابه له على ظاهره وحقيقته لكن لا بد من مصلحة للخزينة العامرة فقال له سليمان اغا اذا كان كذلك ابعثوا الى الالفي باحضار كتخداه محمد أغا لانه رجل يصلح للمخاطبة لمثل ذلك فعمل وحضر المذكور في اقرب وقت وتمموا الامر على مصلحة ألف وخمسمائة كيس كفلها محمد كتخدا المذكوريدفعها لقبطان باشها عندوضوله بيد سليمان أغا المذكور وكفالته أيضا لمحمد كتخدا بعد اتمام الشروط التي قررها له مخدومه ، ومن جملتها اطلاق بيع المماليك وشرائهم وجلب الجَلابِين لهم الى مصر كعادتهم فانهم كانوا منعوا ذلك من نحو ثلاث سنوات وغير ذلك ،وسافر كل من سليمان اغا الوكيل ومحمد كتخدا بصحبتـــة قبودان باشاحتي طلعوا على ثغر سكندرية فركب صحبة سلحدار القبودان فتلاقوا مع المترجم بالبحيرة وأعلموه بما حصل فامتلأ فرحا وسرورا وقـــال لسليمان أغا اذهب الى اخواننا بقبلي واعرض عليهم الامر ولا يخفى انتا الآن ثلاثة فرق كبيرنا ابراهيم بك وجماعته والمرادية وكبيرهم هناك عثمان بك البرديسي وانا واتباعي فيكون ما يخص كل طائفة خمسمائة كيس فاذا استلمت منهم الالف كيس ورجعت الى سلتك الخمسمائــة كيس فركب المذكور وذهب اليهم واجتمع بهم واخبرهم بصورة الواقع وطلب منهم ذلك القدر فقال البرديسي حيث أن الالفي بلغ من قدره أنه يخاطب الدول والقرانات ويراسلهم ويتمم أغراضه منهم ويولى الوزراء ويعزلهم بمراده ويتعين قبودان باشا فيحاجته فهو يقوم بدفع المبلغ بتمامه لانه صار الآن

11

هو الكبير ونحن الجميع اتباع له وطوائف خلفه بما فيه والدنا وكبـــيرنا ابراهيم بك وعثمان بك حسن وخلافه فقال سليمان اغا هو على كل حال واحد منكم واخوكم ، ثم انه اختلى مع ابراهيم بك الكبير وتكلم معهفقال ابراهیم بك انا ارضی بدخولی ای بیت كان واءیش مابقی منعری مسع عيالي واولادي تحت امارة اي من كان من عشيرتنا اولى من هذا الشتات الذي نحن فيه ولكن كيف أفعل في الرفيق المخالف وهذا الذي حصل لنا كله بسوء تدبيره ونحسه وعشت أنا ومراد باك المدة الطويلة بعد موت استاذنا وانا اتفاضى عن افعاله وافعال اتباعه واسامحهم في زلاتهم كلذلك حذرا وخوفا من وقوع الشر والقتل والعداوة الى ان مات وخلف هؤلاء الجماعة المجانبن وترأس البرديسي عليهم مع غياب اخيه الالفي وداخلمه الغرور وركن الى أبناء جنسه وصادفهم واغتربهم وقطع رحمه وفعل بالالفي الذي هو خشداشه واخوه ما فعلولا يستمع لنصح ناصح اولا وآخرا ،وما زال سليمان انحا يتفاوض معهم في ذلك اياماً الى أنَّ اتفقَّ مع ابر اهيم بــك على دفع نصد، المصلحة ويقوم الترجم بالنصف الثناني فقال سلموني القدر اذهب به واخبره بما حصل فقالوا حتى ترجع اليه وتعلمه وتطيب خاطـره على ذلك لئلا يقبضه ، ثم يطالبنا بغيره ، فلما رجع اليه واخبره بما دار بينهم قال أما قبولهم اني اكون أميرا عليهم فهذا لا يتصور ولا يصح اني اتعاظهم تعلى مثل والدى ابراهيم بك وعثمان بك حسن ولا على من هو في طبقتي. من خشداشيني على ان هـــذا لا يعيبهم ولا ينقص مقدارهــم بان يكون. المتآمر عليهم واحدا منهم ومن جنسهم ، ولك امر لم يخطر لي ببال وارضى بأدنى من ذلك ويأخذوا على عهدا بما أشترطه على نفسي اننا اذا عدنا الى أوطاننا أن لا أداخلهم في شيء ولا اقارشهم في أمر وأنّ يكون كبيرنا والدنا ابراهيم بك على عادتم ويسمحوا لي بأقامتي بالجيزة ولا اعارضهم في شيء واقنع بايرادى الذى كان بيدى سابقا فانه يكفيني وان اعتقدوا غدرى لهم في المستقبل بسبب ما فعلوه معيمن قتلهم حسين بك

تابعي وتعصبهم وحرصهم على قتلي واعدامي انا واتباعي فبعض مانحسن فيه ألآن أنساني ذلك كله فان حسين بك المذكور مملوكي وليس هو ابي ولا ابني من صلبي وانما هو مملوكي اشتريته بالدراهم واشترى غـــيره ومملوكي مملوكهم ، وقد قتل لي عدة امراء ومماليك في الحروب فأفرضه من جملتهم ولا يصيبني ويصيبهم الا ما قدره الله علينا وعلى ان ألذى فعلوه بي لم يكن لسابق ذنب ولا جرم حصل مني في حقهم بل لنا جميعا اخوانا وتذكروا اشارتي عليهم السابقة في الالتجاء الى الانكليـــز وندموا علـــى مخالفتي بعد الدى وقع لهم ورجعوا الي ، ثم أجمع رأيهم على سفرى السي بلاد الأنكليز فامتثلت ذلك وتجشمت المشاق وخاطرت بنفسي وسافرت الى بلاد الانكلترة وقاسيت أهوال البحار سنــة وأشهرا كل ذلك لاجــل راحتي وراحتهم وحصل ما حصــل في غيابي ودخلوا مصر من غير قيـــاس وينوا قصورهم على غير اساس واطمانوا الى عدوهم وتعاونوا به على هلاك صديقهم وبعد ان قضى غرضه منهم غدرهم واحاط بهم واخرجهم من البلدة واهانهم وشردهم واحتال عليهم نانيا يوم قطع الخليج فراجت حيلته عليهم ايضا وأرسلت اليهم فنصحتهم فاستغشوني وخالفوني ودخل الكثير منهم البلد وانحصروا في أزقتها وجرى عليهم ما جرى من القتل الشنبيع والأمر الفظيع ، ولم ينج الا من تخلف منهم أو ذهب مــن غــير الطريق، ثم انه الآن ايضا يرسلهم ويدهنهم ويهاديهم ويصالحهم ويشبطهم عما فيه النجاح لهم وما اظن ان العفلة استحكمت فيهم الى هذا الحـــد فارجع اليهم وذكرهم بما سبق لهم من الوقائع فلعلهم ينتبهون من سكراتهم ويرسلون معك الثلثين او النصف الذى سمح به والدنا ابراهيم بك وهـــذا القدر ليس فيه كبير مشقة فانهم اذا وزعوا على كـــل أمير عشرة أكيـــاس وعلى كل كاشف خمسة اكياس وكل جندي أو مملوك كيسا واحدا المجتمع المبلغ وزيادة وأأنا افعل مثل ذلك مع قومي والحمد لله ليسوا هم ولا نَحن مَعَالِيس وثمرة المال قضاء مصالح الدنيا وما نحن هيه الان مرز.

اهم المصالح وقل لهم البذار قبل فوات الفرصة والخصم ليس بغافل ولأ مهمل والعثمانيون عبيد الدرهم والدنيار، فلما فرغ من كلامه ودعــه سليمان اغا ورجع الى قبلي فوجد الجماعه اصروا على عدم دفع شيء العبارات التي قالها صاحبهم وانه يكون تحت امرهم ونهيهم ويرضى بالدنى المعاش معهم ويسكن الجيزة افي آخر ما قال قالوا هذا والله كله كلام لا أصل أله ولا ينسى ثاره وما فعلناه فيحقهوحق اتباعه ولو انعزل عناوسكن قلعة الجبل فهو الالفي الذي شاع ذكره في الافق ولا تخاطب الدو له غيره وقد كنا في غيبته لا نطيق عفريتاً من عفاريته فكيف يكون هو وعفاريت الجميع ومن ينشئه خلافهم وداخلهم الحقد وزاد في وساوسهم السيطان فقال لهم سليمان اغا اقضوا شغلكم فيهذا الحين حتى تنجلي عنكم الاعداء الاغراب ، ثم اقتلوه بعد ذلك وتستريحوا منه فقالوا هيهات بعد ان يظهـــر علينا فأنه يقتلنا واحدا بعد واحد ويخرجنا الى البلاد، ثم يرسل يفتلنا وهو بعيد المكر فلانا من اليه مطلقا وغرهم الخصم بتمويهاته وارسل اليهم هدايا وخيولا وسروجا وأقسشة هذا ورسل القبودان تذهب وتأتى بالمضاطبات والعرضحالات حتى تمموا الامر ، كما تقدم .

وفي اثناء ذلك ، ينتظر القبودان جوابا كافيا وسلحداره مقيم ايضاعد المترجم والمترجم يشاغل القبودن بالهدايا والاغنام والذخيرة من الارز والغلال والسمن والعسل ، وغير ذلك الى ان رجع اليه سليمان اغابخفي حنين محزونا مهموما متحيرا فيما وقع فيه من الورطة مكسوف البال مع القبودان ووزير الدولة وكيف يكون جوابه للمذكور والقبودان جعل في الابسره خيطين ليتبع الاروج ، فلما وصل اليه سليمان الغا واخبره ان الجماعة القبليين لا راحة عندهم وامتنعوا من الدفع ومن الحضور وان المترجم يقوم بدفع فاختاط بدفع القدر الذي يقدر عليه والذي يبقى ويتجمع عليه يقوم بدفعه فاختاط القبودان وقال أنت تضحك على ذقني وذقن وزير الدولة وقد تحركت حند الحركة على ظن ان الجماعة على قلب رجل واحد واذا حصل من المالك

للبلدة عصيان ومخالفة ، ولم يكن فيهم مكافأة لمقاومته ساعدناهم بجيش من النظام الجديد وغيره وحيث انهم متنافرون ومتحاسدون وسبخضون فلا خير فيهم وصاحبك هذا لا يكفي في المقاومة وحده ويحتاج الى كني ولما ظهر لسليمان أغا الغيظ والتغير من القبودان خاف على نفسه ان يبطش به وعرف منه ان المانع له من ذلك غياب السلحدار عند المترجم لانه قال له وأين سلحدارى قال هو عند الالفي بالبحيرة فقال اذهب فاتني به واحضر صحبته وكان موسى باشا المتولي قدحضر أيضا فماصدق سليمان أغا بقوله ذلك وخلاصه من بين يديه فركب في الوقت وخرج من الاسكندرية فما هو الا أن بعد عنها مقدار غلوة الا والسلحدار قادم الى سكندرية فسأله الى اين يذهب فقال ان مخدومك أرسلني في شغل وها أنا رأجع اليكم وذهب عند المترجم ولم يرجع و

وفي انناء هذه الايام ، كأن المترجم يحارب دمنهور وبعث اليه محمد ا على باشا التجريدة العظيمة التي بذل فيها جهدهوفيها جميع عساكرالدلاة وطاهر باشا ومن معه من عساكر الارتؤد والاتراك وعسكر المهاربه فعارجم وكسرهم وهزمهم شرهزيمة حتى القوا بأنفسهم في البحر ورجعوا في أسوأ حل فادو تجاسر المترجم وتبعهم لهرب الباقون من البلده وخرجوا جميعاعلى وجوههم من شدة ما داخلهم من الرعب ولكن لم يرد الله ذلك، ولم يجسروا اللخروج عليه بعد ذلك م

ولما تنحت عنه عشيرته ولم يلبوا دعوته واتلفوا الطبخة وسافر القبودان وموسى بانما من ثغر سكندرية على الصورة المذكورة استأنف المترجمأمرا آخر وراسل الانكليز يلتمس منهم المساعدة وان يرسلوا له طائفة من جنودهم ليقوى بهم على محاربة الخصم ، كما التمس منهم في العام الماضي فأعتذروا له بانهم صلحمع العثماني وليس في قانون الممالك اذا كانوا صلحا ان يتعدوا على المتصادقين معهم ولا يوجهون نحوها عساكر الا بأذن منهم أو بالتماس المساعدة في أمر مهم فغاية ما يكون المكالمة والترجي ، ففعلوا وحصل ما تقدم

ذكره ، ولم يتم الامر ، فلما خاطبهم بعد الذي جرى صادف ذلك وقسوع الغرة بينهم ويين العثماني فأرسلوا الى المترجم يعدون بانفاذ سننسة آلاف لمساعدته فاقام بالبحيرة ينتظر حضورهم نحو ثلاثة شهور ، وكانذاكأوان القيظ وليس ، ثم زرع ولا نبات فضاقت على جيوشهم الناحية وقدلمال انتظاره للانكليز فتشكى العربان المجتمعون عليه وغيرهم لشدة ماهمفيسه من الجهد وفي كل حين يعدهم بالفرج ويقول لهم اصبروا ولم يبق الاالقليل فلما اشتد بهم الجهد اجتمعوا اليه وفالوا له ، الما أن تنتقل معنا الى ناحيــة قبلي فان ارض اللهواسعة وأما ان تأذن لنا في الرحيل في طلب القوت فما وسعه الا الرحيل مكظوما مقهورا من معاندة الدهر في بلوغ المآرب الاول مجيء القبودان وموسى باشا على هذه الهيئة والصورة ورجوعهما علمى غير طائل الثاني عدم ملكه دمنهور وكان قصده ان يجعلها معقلا ويقيم بنسا حتى تأتيه النجدة اشالث تأخر مجيء النجدة حتى قحطوا واضطروا السى الرحيل الرابع وهو اعظمها مجانبة اخوانه وعشيرته وخذلانهم له وامتناعهم عن الائضمام اليه فارتحل من البحيرة بجيوشه ومن يصحبه من العربانحتى وصل الى الاخصاصفنادىمحمد على باشا علىالعساكر بالخروجولا يتأخر منهم واحد فخرجوا افواجا ليلا ونهارا حتىوصلوا الى ساحل بولاق وعدوا الى بر انبأبة وجيشوا بظاهرها وقدوصل المترجم الى كفر حكيم يوم الثلاثاء ثامن عشر القعدة وانتشرت جيوشه بالبر الغربي ناحية انبابة والجيزة وركب الباشا واصناف العساكر ووقفوا على ظهر خيولهم واصطفت الرجالة ببنادقهم وأسلحتهم ومر المترجم في هيئة عظيمة هائلة وجيوش تسدالفضاء وهم مرتبون طوابير ومعهم طبول وصحبته قبائل العرب من اولاد على . والهنادى وعربان الشرق في كبكة زائدة والباشا والعسكر وقوف ينظرون اليهم من بعيد وهو يتعجب ويقول هذا طهماز الزمان والا ايش يكون ، ثم يقولُ للدلاة والخيالة تقدموا وحاربوا وانا اعطيكم كذا وكذا من المال 

ياهتين ومتعجبين ويتناجون فيما بينهم ويتشاورون في تقدمهم وتأخرهم وقد اصابوه بأعينهم ، ولم يزل سائرا حتى وصل الى قريب قناطر شبرامنت فنزل على علوة هناك وجلس عليها وزاد به الهاجس والقهر ونظرالي جهـة مصر وقال یا مصر انظری الی اولادك وهم حولك مشتتین متباعدین مشردين واستوطنك اجلاف الاتسراك والبهود وارادل الارنؤد وصاروا يقبضون خراجك ويحاربون اولادك ويقاتلون ابطالك ويقاومونفرسانك ويهدمون دوركويسكنون قصورك ويفسقون بولدانك وحورك وبطمسون بهجتك ونورك، ولم يزليردد هذا الكلام وامثاله وقدتحرك بهخلط دموى وفي الحال تقايا دما وقال قضى الامر وخلصت مصر لمحمد على وما ثهمن ينازعه ويغالبه وجرى حكمه على المماليك المصرية ، فما اظن ان تقوم لهمم راية بعد اليوم ، ثم انه احضــر امراءه وامر عليهم شاهــين بك واوصاء يخشىداشينه واوصاهم به وان يحرصهوا على دوام الألفة بينهم وترك التنازع الموجب للتفرق والتفاشل وال يحذروا من مخادعة عدوهم واوصاهم انــه اذا مات يحملونه الى وادى البهنسا ويدفنونه بجوار قبور الشهداء ، فمات في تلك الليلة وهي ليلة الاربعاء تاسع عشر ذي القعدة ، فلما مات غملوه وكفنوه وصلوا عليه وحملوه على بعير وارسلوه الى البهنسا ودفنوه هناك بجوار الشهداء وانقضى نحبه فسبحان من له سرمدية البقاء وفي الحال حضر المبشر الى محمدعلي باشا وبشره بموت المترجم، فلم يصدقه واستغرب ذلك وحبس البدوى الذي اتاه بالبشارة اربعة ايام وذلك لان اتباعه كانوا كتموا ألمر موته ولم يذيعوه في عرضيه والذى اشاع الخبر واتىبالبشارة رفيق البدوى الذي حمله على بعيره ولما ثبت موته عند الباشا امتلا فرحـــا وسرورا وكذلك خاصته ورفعوا رؤسهم واحضر ذلك المبشر فألبسه فروة سمور واعطاه مالا وامره ان يركب بتلك الخلعة ويشق بها من وسط المدينة ليراه اهل البلدة وشاع ذلك الخبر في الناس من وقت حضور المبشر وهـــم يكذبون ذلك الخبر ويقولون هذا من جملة تحيلاته فانه لما سافر الى بــــلاد الانكليز لم يعلم بسفره احد ولم يظهر سفره الا بعد مضياشهر فلذلك أمر الباشا ذلك المبشر ان يركب بالخلعة ويمر بها من وسط المدينة ومعذلك استمروا في شكهم نحو شهرين حتى قويت عندهم القرائن بما حصل بعد ذلك فانه لما مات تفرقت قبائل العربان التي كانت متجمعة حوله وبعضهم ارسل يطلب أمانا من الباشا وغير ذلك مما تقدم ذكره وخبره في ضمن ما تقدم وكان محمد على باشا يقول مادام هذا الالفي موجودا لا يهنأ لي عيش ومثالي انا وهو مثال بهلو انين بلعبان على الحبل لكن هو في رجليه قبقاب فلما أتاه المبشر بموته قال بعد أن تحقق ذلك الآن طابت لي مصر وما عدت احسب لغيره حسابا •

وكان المترجم اميرا جليلا مهيبا محتشما مدبرا بعيد الفكر في عواقب الامور صحيح الفراسة اذا نظر في سحنة انسان عرف حاله واخلاقه بمجرد النظر اليه قوى الشكيمة صعب المراس عظيم البأس ذا غيرة حتى على مسن ينتمي اليه أو ينسب الى طرفه يجب علو الهمة في كل شيء حتى ان التجار الذين يعاملهم في المشتروات لا يساومهم ولا يفاصلهم في أثما نها بل يكتبون الاثمان بأنفسهم كما يحبون ويريدون في قوائم ويأخذها الكاتب ليعرضها عليه فيمضي عليهاولا ينظر فيهاويرى أن النظر في مثل ذلك أو المحاققة فيه عيب و تقض يخل بالامرية ولا تمضي السنة الا والجميع قداستوفوا حقوقهم ويستأنفوا احتياجات العام الجديد ولدلك راج حال المعاملين له رواجا عظيما لكشرة ربحهم عليه ومكاسبهم ومع ذلك يواسيهم في جملة أحبابه والمنتسيين اليه بأرسال العلال لمؤنة بيوتهم وعيالهم وكساوى العيد وينتصر لاتباعه ولمن اقتمى اليه ويجب لهم رفعة القدر عن غيرهم مع انه اذا حصل من احد منهم هفوة تخل بالمروءة عنفه وزجره فترى كشافه ومماليكه مع شدة مراسهم وقوة نفوسهم وصعو بتهم يخافونه خوفا شديدا ويها بون خطابه وقوة نفوسهم وصعو بتهم يخافونه خوفا شديدا ويها بون خطابه وقوة نفوسهم وصعوبتهم يخافونه خوفا شديدا ويها بون خطابه و

ومن عجيب آمره ومناقبه التي انفرد بها عن غيره امتثال جميع قبائل العربان الكائنين بالقطر المصرى لامره وتسخيرهم وطاعتهم له لايخالفونه

في شيء وكان له معهم سياسة غريبة ومعرفة باحوالهم وطبائعهم فكأنماهو مربي قيهم او ابن خليفتهم أو صاحب رسالتهم يقومون ويقعدون لامره مع انه يصادرهم في أموالهم وجمالهم ومواشيهم ويحبسهم ويطلقهم ويقتل منهم ومعذلك لا ينفرون منه وقد تزوج كثيرًا من بناتهم فالتي تعجبه يبقيها حتى يقضي وطره منها والتي لا توافق مزاجه يسرحها الى اهلها ، ولم يبق في عصمته غير واحدة وهي التي أعجبته فمات عنها ،فلما بلغ العربموتـــه اجتمعت بنات العرب وصرن يندبنه بكلام عجيب تناقلته أرباب المغاني يغنون به على آلات اللهو المطربة وركبوا عليه ادوارا وقوافي وغير ذلك والعجب منه رحمهالله انه لما كان في دولتهم السابقة وينزل في كُل سنة الى شرقيـــة بلبيس ويتحكم في عربانها ويسومهم العذاب بالقبض عليهم ووضعهم في الزناجير ويتعاون على البعض منهم بالبعض الآخر ويأخذ منهم الاموال والخيول والاباعر والاغنام ويفرض عليهم الفرضالزائدة ويمنعهم مسن التسلط على فلاحي البلاد ، ثم انه لما رجع من بلاد الانكليز وتعصب عليه البرديسي والعسكر والحاطوا به من كل جانب فأختفي منهم وهرب السي الوادى عند عشيبة البدوى فآواه وأخفاه وكتم أمره والبرديسي ومن معه يبالغون في الفحص والتفتيش وبذل الاموال والرغائب لمن يُدُلُّ عليه أو يأتي به ، فلُّم يطمعوا في شيء من ذلك ، ولم يفشوا سره وقيدوا بالطــرق الموصلة له أنفارا منهم تحرس الطريق من طارق يأتي على حين غفلة وهـــذا من العجائب حتى كان كثير من الناس يقولون انه يسخرهـــم أو معهــــر يسخرهم به ، فكما مات تفرق الجميع ولم يجتمعوا على احد بعده وذهبوا الى اماكنهم وبعضهم طلب من الباشا الامان وأأما مماليكه واتباعه فلم يفلحوا بعده وذهبوا الى الامراء القبليين فوجدوا طباعهـــم متنافرة عنهم ، واـــم يحصل بينهم التئام ولا صفا كدر الفريقين من الآخر فانعزلوا عنهم الى أن جرى ما جرى من صلحهم مع الباشا واوقع بهم ما سيتلى عليك بعدالنشاء الله تعالى وبعد موت المترجم بنحو الاربعين يوما وصلت نجدة الانكلبز

الى ثغر الاسكندرية وطلعوا اليه فبلغهم عند ذلك موت المذكور ، فلسم يسهل بهم الرجوع فأرسلوا رسلهم الى الجماعة المصريين ظانين أنفيهمأثر الهمة والنخوة يطلبونهم للحضور ويساعدهم الانكليز على ردهم لمملكتهم وأوطانهم وكان محمد علي باشا حين ذاك بناحية قبلي يحاربهم فطلبهم للصلح معه وأرسل اليهم بعض فقهاء الازهر وخادعهم وتبطهم فقعدوا عن الحركة وجرى ما جرى على طائفة الانكليز ، كما سيتلى عليك خبره ، ثم عليهم بعد ذلك وكان أمر الله مفعولا .

وكان للمترجم ولوع ورغبة في مطالعة الكتب خصوصا العلوم الغريبة مثل الجفريات والجغرافيا والاسطر نوميا والاحكام النجومية والمناظرات الفلكية وما تدل عليه من الحوادث الكونية ويعرف أيضا مواضع المنازل واسماءها وطبائعها والخمسة المنجيرة وحركات الثوابت ومواقعها كلذلك بالنظر والمشاهدة والتلقي على طريقة العرب من غيرًا مطالعة في كتاب ولا حضور درس واذا طالع أحد بحضرته في كتاب أو أسِمعه ناضله مناضلة متضلع وناقشه مناقشة متطلع ولهأيضا معرفة بالاشكال الرملية واستخراجات الضمائر بالقواعد الحرفية ، وكان له في ذلك اصابات ومنها ما أخبرنيه بعض اتباعه انه لما وصل الى ثفر سكندرية راجعا من بلاد الانكليز رستم شكلا وتأمل فيه وقطب وجهه ، ثم قال اني ارى حادثا في طريقنا وربما اني افترق منكم واغيب عنكم نحو اربعين يوماً ، فلذلك احبُّ ألن يخفي أمــره ويأتي على حين غفلة وكان البرديسي قـــد أقام بالنغر رقيبا يوصل خبـــر وروده ، فلما وصل ارسل ذلك الرقيب ساعيا في الحال ، وكان ماذكرناه في سياق التاريخ من غدرهم وقتلهم حسين بلك أبو شاش بالبر الفربي وهروب بشنتك بك من القصر وارسال العسكر لملاقاة المترجم على حينغفلة ليقتلوه وهروبه واختفاؤه ، ثم ظهوره واجتماعهم عليه بعد انقضاءتلكالمدة او قريب منها ، وكان رحمه الله اذا سمع بانسان فيه معرفة بمثل هذه الاشياء احضره ومارسه فيها فان رأى فيه فائدة او مزية اكرمه وواساه وصاحبسه

وقربه اليه وادناه ، وكان له مع جلسائه مباسطة مع الحشمة والترفع عـن الهذيان والمجون وكان غالب اقامته بقصوره التى عمرها خارج مصر وهمو القصر الكبير بمصر القديمة تجاه المقياس بشاطىء النيل والقصر الآخسر الكائن بالقرب من زاوية الدمرداش والقصر الذي بجانب قنطرة المغربي على الخليج الناصرى ، وكان اذا خرج من داره لبعض تلك القصور لا يمر من وسط المدينة و وذا رجع كدلك فسئل عن سبب دلك فقال استحى انامر من وسط الاسواق وأهل الحوانيت والمارة ينظرون الي وافرجهم علىنفسي. وللمترجم أخبار وسير ووقائع لو سطرت لكانت سيرة مستقلة خصوصا وقائعه وسياحته نلاث سوات وثلاثة اشهمر آيام اقام الفرنساوية بالقطمر المصرى ورحلته بعد ذلك الى بلاد الانكليز وغيابه بها سنة وشهورا ، وقـــد تهذبت اخلاقه بما اطلع عليه من عمارة بلادهم وحسن سياسة احكامهم وكمرة اموالهم ورفاهيتهم وصنائعهم وعدلهم في رعيتهم مع كفرهم بحيث لا يوجد فيهم فقير ولا مسجد ولادو فاقة ولا محتاج وقد أهدوا له هدايا وجواهر وآلات فلكية واشكال هندسية واسطرلابات وكرات ونظارات وفيها ما اذا نظر الانسان فيها في الظلمة يرى اعيانالاشكال ، كمايراهـــا غي النور ومنها لخصوص النظر في الكواكب فيرى بها الانسان الكوكب الصغير عظيم البجرم وحوله عدة كوآكب لا تدرك بالبصر الحديد ومنانواع الاسلحة الحربية أشبياءكثيرة واهدوا له آلة موسيقي تشبه الصندوق بداخله اشكال تدور بحركات فيظهر منها اصوات مطربة على ايقاع الانغام وضروب الالحان وبها نشانات وعلامات لتبديل الانغام بحسب مآ يشتهى السامع الى غير ذلك نهب ذلك جميعه العسكر الذين أرسلهم اليهالبرديسي ليقتلوه وطفقوا يبيعونه في اسواق البلدة واغلبه تكسر وتلف وتبدد ٠

واخبرني بعض من خرج لملاقاته عند منوف العليا انه لما طلع لليها وقابله سليمان بك البواب أخلى له الحمام في تلك الليلة وكان قد بلغه كافةافعاله يالمنوفية من العسف والتكاليف وكذا باقي اخوانه وافعالهم بالاقاليم فكان

مسامرتهم معه تلك الليلة فيذكر العدالة الموجبةلعمار البلادويقول لسليمان بك في التمثيل الانسان الذي يكون له ماشية يقتات هو وعياله من لبنها وسمنها وجبنها يلزمه أن يرفق بها في العلف حتى تدر وتسمن وتنتجله النتاج بخلاف ما اذا اجاعها واجحفها واتعبها واشقاها واضعفها حتى اذا ذبحها لا يجد بها لحما ولا دهنا فقال هذا ما اغتدناه وربينا عليه فقأل ان اعطاني الله سيادة مصر والامارة في هذا القطر لامنعن هذه الوقائع واجرى فيه العدل ليكش خيره وتعمر بلاده وترتاح اهله ويكون أحسن بــــلاد الله ولكن الاقليم المصرى ليس له بخت ولا سعد وآهله تراهم مختلفين في الاجناس متنافوي القلوب منحرفي الطباع ، فلم يمض على هذا الكلام الا بقية الليل وساعات من النهار حتى أحاطواً به وفر هاربا ونجا بنفسه وجرى ما تقدم ذكره من اختفائه وظهوره وانتفاله الى الجهة القبليـــة واجتماع الجيوش عليه وحكمت عليه الصورة التي ظهر فيها وحصل له محصل. واخبرني من اجتمع عليه في البحيرة وسامره فقال يافلان والله يخيللي. أن اقتل نفسي ولكن لا تهون علي وقد صرت الآن واحدا بين الوف مــنّ الاعداء وهؤلاء قومي وعشيرتي فعلوا بي ما فعلوا وتجنبوني وعادوني من غير جرم ولا ذنب سبق مني في حقهم وأشقوني وأشقوا أنفسهم وملكوا البلاد لاعدائي واعدائهم وسعيت واجتهدت في مراضاتهم ومصالحتهم ورئيسهم الذين ولجوا البلاد وذاقوا حلاولتها وشبعوا بعد جوعهموترفهوا بعد ذلهم يجيشون علي ويحاربوني ويكيدوني ويقاتلوني ، تـــم انهؤلاء العربان المجتمعين على اصانعهم واسوسهم وأغاضبهم واراضيهم وكذلك جندى ومماليكي وكل منهم يطلب مني رياسة وامارة ويظنون بغفلتهم ان البلاد تحت حكمي ويظنون اني مقصر في حقهم فتارة اعاملهم باللطف وتارة ازجرهم بالعنف فأنا بين الكل مثل الفريسة والجميع حولي مثل الكلب الجياع يريدون نهشمي واكلي وليس بيدى كنوز قارون فانفق على هؤلاء الجموع منها فيضطرني الحال الى التعدى على عبدالله واخذ أموالهم واكل مزارعهم ومواشيهم فان قدر ألله لي بالظفر عوضت عليهم ذلك ورفعت بحالهم وان كرنت الاخرى فالله يلطف نناوبهم ولا بدان يترحموا على ظلمنا وجورنا بالنسبة لما يحل بهم بعدنا •

وبالجملة فكان آخر من ادركنا من الامراء المصريبين شهامة وصرامة ونظرا في عواقب الامور ، وكان وحيدا في نفسه فريدا في ابناء جنسه وبموته اضمحلت دولتهم وتفرقت جمعيتهم وانكسرت شوكتهم وزادت نفرتهم ، وما زالوا في نقص وادبار وذلة وهوان وصغار ، ولم تقم لهم بعده راية وانفرضوا وطردوا الى أقصى البلاد في النهاية ،

وأما مماليكه وصناجقه فانهم تركوا نصيحته ونسوا وصيته وانضموا المي عدوهم وصادقوه ، ولم يزل بهم حتى قتلهم وابادهم عن آخرهم ، كما سيتلى عليك خبر ذلك فيما بعد .

وكانت صفة المترجم معتدل القامة ابيض اللون مشربا بحمره جميل الصورة مدور اللحية أشقر الشعر وقد خطه الشيب مليح العينين مقرون الحاجيين معجبا بنفسه مترفها في زيه وملبسه كثيرا الفكر كتوما لابييح بسر ولا لاعز أحبابه الا انه لم يسعفه الدهر وجنى عليه بالقهر وخاب أمله وانقضى أجله وخانه الزمان وذهب في خبر كان ، ومات وله من العمر نحو الخمسين سنة غفرالله له •

ومات الامير عثمان بك البرديسي المرادى وسمى البرديسي لانه تولى كشوفية برديس بقبلي فعرف بذلك واشتهر به تقلد الامرية والصنجقية في سنة عشر ومائتين والف وتزوج ببنت احمد كتخدا علي وهي اختعلي كاشف الشرقية وعمل لها مهما وذلك قبل ان يتقلد الصنجقية وسكن بدار علي كتخدا الطويل بالازبكية واشتهر ذكره وصار معدودا من جملة الامراء ولما قتل عثمان بك البرديسي المرادى بساحل ابو قير ورجع من رجع الى قبلى كان الالفي الى بلاد الانكليز تعين المترجم بالرياسة على خشدشينه قبلى كان الالفي الى بلاد الانكليز تعين المترجم بالرياسة على خشدشينه

مع مشاركة بشنك بك الذي عرف بالالفي الصغير ، فلما حضروا الى مصر في سنة ثمان عشرة بعد خروج محمد باشاخسرو وقتل طاهر باشا انضهم اليه ... محمد على باشا وكان اذ ذاك سرششمة العساكر وتواخى معهوصادقهور مح في ميدان غفلته وتحالفا وتعاهدا على المحبة والمصافاة وعدم خيانة احدهما للآخر وان يكون محمد علي باشأ وعساكره الاروام اتباعا له وهو الامسير المتبوع فانتفخ جأشه لانه كان طائش العقل مقتبل الشبيبة فاغتر بظاهس محمد علمي باشا لانه حين عمل شغله في مخدومه محمد باشا وبعده طـــاهر باشا دعا الامراء المصريين وأدخلهم الى مصر وانتسب الى ابراهيم بكالكبير لكونه رئيس القوم وكبيرهم وعين لابراهيم بك خرجا وعلوفة مل اتباعه وسبره واختبره ، فلم ترج سلعته عليه ووجده حريصا على دوام التراحـــم والالفة والمحبة وعدم التفاشل فيعشيرته وابناء جنسه متحرزا من وقوع ما يوجب التقاطع والتنافر في قبيلته ، فلما أيس منه مال عنه وانضم السي المترجم واستخفه واحتوى على عقله وصاحبه وصادقه وصار يختلي معم ويتعاقر معه الشراب ويسامره ويسايره حتى باح له بما في ضميره من الحقد لاخوانه وتطلب الانفراد بالرياسة فصار يقوى عزمه ويزيد في اغرائه ويعده بالمعاونة والمساعدة على اتمام قصده ، ولم يزل به حتى رسخ فيذهن المترجم نصحه وصدقه كل ذلك توصلاً لما هو كامن في نفسه من اهلاك الجميع ،ثم اشارعليه ببناء ابراجحول داره التي سكن بها بالناصرية ، فلما اتمها اسكن بها طائفة من عساكره كأنهم محافظون لما عساه اذيكون، ثم سار معه الى حرب محمد باشا خسرو بدمياط فحاربوه وأتوا به أسيرا وحبسوه ، ثم فعلوا بالسيد علي القبطان مثل ذلك ، ثم كائنة علي باشا الطرابلسي وقتله ، وقدتقدمخبر ذلك كله وجميعه ينسب فعله للمصريبين ولم يبق الايقاع بينهم فكان وصول الالفي عقب ذلك فأوقعوابه وبجنده ما تقدم ذكره وتفاشلوا وتفرقوا بعد جمعهم وقُلُوا بعد الكثرة، ثم اشار على المترجم المصادق الناصح بتفريق اكثر الجمع الباقي في النواحي والجهات البعض منهم لرصدالالفيوالقبض

عليه وعلى جنده والبعض الآخر لظلم الفلاحين في البلاد ، ولم يبق بالمدينة غير المترجم وابراهيم بك الكبير وبعض أمراء ، فعند ذلك سلط محمد على العساكر بطلب علاتفهم المنكسرة فعجزوا عنها فأراد المترجم ان يفرض على فقراء البلدة فرضة بعد ال استشار الاخ النصوح وطافت الكتاب في الحارات والازقة يكتبون أسماء الناس ودورهم ففزعوا وصرخوا فيوجوه العسكر فقالوا نحن ليس لنا عندكم شيءولا نرضى بذلك وعلائفنا عند امرائكم ، ونحن مساعدون لكم فعند ذلك قاموا على ساق وخرجت نساء الحارات وبأيديهم الدفوف يغنون ويقولون ايش تأخذ من تفليسي يا برديسي . وصاروا يسخطون على المصريين ويترضون عن العسكر وفي الحال أحاطت العسكر ببيوت الامراء ، ولم يشعر البرديسي الا والعسكر الذين اقامهم بالابراج التي بناها حوله ليكونوا له عزا ومنعة يضربون عليه ويحاربونه ويريدون قتله وتسلقوا عليه ، فلم يسع الجميع الا الهروب والفراروخرجوا خروج الضب من الوجار ، وذهب المترجم آلي الصعيد مذؤما مدحورا مذموما مطرودا وجوزى مجازاة من ينتصر بعدوه ويعول عليه ويقص اجنحته برجليه وكالباحث على حتفه بظلفه والجادع بظفره مارن انفه ،ولـم يزل في هجاج وحروب ، كما سطر في السياق، ولم ينتصر في معركة ، ولم يزل مصرا على معاداة اخيه الالفي وحاقدا عليه وعلى اتباعه حريصا على. زلاته واعظمها قضية القبودان وموسى باشا الىغير ذلك وكانظالما غشوما طائشه اسيء التدبير ، وقد اوجده الله جل جلاله وجعله سببا لزوال عزهـــم ودولتهم واختلال أمرهم وخراب دورهم وهتك اعراضهم ومذاتهم وتشتيت جمعهم ، ولم يزل خبثه مرض ومات بمنفلوطودافن هناك •

ومات الأمير بشنتك بك وهو الملقب بالالفي الصغير وهو مملوك محمد بك الالفي الكبير أمره وجعله وكيلا عنه مدة غيابه في بلاد الاالكليز ،وكان قبل ذلك سلحداره وامر كشافه ومماليكه وجنده بطاعته وامتثال امره، فلما حضر الامراء المصريون في سنة ثمان عشرة أقام هو بقصر مراد بك بالجيزة

فلم يحسن السياسة وداخله الغرور وأعجب بنفسه وشمخ على نظرائه وعلى اعمامه الذين هم خشداشون لاستاذه بل وعلى ابراهيم بك الكبير الذى هو بمنزلة جده وكان مراد بك الذى هو استاذ استاذه يراعي حقه ويتأدب معه ويقبل يده في مثل الاعياد ويقول هو اميرنا وكبيرنا وكذلك استاذ المترجم كان اذا دخل على ابراهيم بك قبل يده ولا يجلس بحضرته الا بعد أن يأذن له عفلم يقتف المترجم في ذلك اسلاف بل سلك مسلك التعاظم والتكبر على الجميع واستعمل العسف في اموره مع الترفع على الجميع واذا عقدوا أمرا بدونه حله أو طلوا شيئا بدونه عقده فضاق لذلك خناق واذا عقدوا أمرا بدونه حله أو طلوا شيئا بدونه عقده فضاق لذلك خناق الجميع منه وكرهوه وكرهوا استاذه ، وكان هو من جملة اسباب نفورهم النصف في استاذه وظهر من اختفائه وبلغه افعاله مقته وابعده ، ولم يزل ممقوتا عنده حتى مات مبطونا في حياة استاذه يناحية قبلى في تلك السنة ،

ومات غير هؤلاء ممن له ذكر مثل سليمان بك المعروف بأبو دياب بناحية قبلي أيضا ومات أيضا أحمد بك المعروف بالهنداوى الالفي في واقعة النجيلة ومات أيضا صالح بك الالفي وهو أيضا من تامر في غياب استاذه من بلاد الانكليز كان هو متوليا كشوفية الشرقية وغائبا هناك فأرسلوا له تجريدة ليقتلوه وكان بناحية شلشلمون فوصله الخبر فترك خيامه وأحماله وائقاله وهرب واختفى ، فلما وقعت حادثة الامراء مع العسكر وخرجوامن مصر هارين وظهر الالفي من الوادى ذهب اليه وامده بما معه من الاموال وذهب مع أستاذه الى قبلي ، ولم يزل حتى مات أيضا في هذه السنة وغيرا ولئك كثير لم تحضرني اسماؤهم ولا وفاتهم ،

ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين والف

وكان ابتداء المحرم يوم الاربعاء فيه وصل القابجي الذي على يده التقرير لمحمد علي باشا على ولاية مصر وطلع الى بولاق •

وفيه وردت مكاتبات من الجهة القبلية فيها انهم كبسوا على عرضي الالفية

وصحبتهم سليمان بك البواب وحاربوهم وهزموهم ونهبوا حملاتهم وقطعوا منهم عدة رؤوس وهي واصلة في طريق البحر وصادفت هذه البشارة مع يشارة ورود القابجي ووصوله فعمل لذلك شنك وضربت لذلك مدافع كثيرة من القلعة في كل وقت من الاوقات الخمسة ثلاثة ايام آخرها الجمعه، ثم انه مضى عدة ايام ، ولم تحضر الرؤوس التي اخبروا عنها واختلفت الروايات في ذلك .

وفي يوم الثلاثاء سابعه ، عملوا جمعية ببيت القاضي حضرها المشايخ والاعيان ودكروا انه لما وردت الاوامر بتحصين الثغور فأرسل الباشاسليمان أغا ومعه طائفة من العسكر وأرسل الى اهالي الثغور والمحافظين عليها مكاتبات بانهم ان كانوا يحتاجون الى عساكر فيرسل لهم الباشا عساكر زيادة على الذين أرسلهم فأجابوا بأن فيهم الكفاية ولا يحتاجون الى عساكر زيادة تأتيهم من مصر فأنهم اذا كثروا في البلد تأتي منهم الفساد والافساد فعملوا هذه الجمعية لاثبات هذا القول ولخلاص عهدة الباشا لئلا يتوجه عليه اللوم من السلطنة وينسب اليه التفريط .

وفي تاسعه ، وردت مكاتبات مع السعاة من ثغر سكندرية وذلك يروم الخميس وقت العصر وفيها الاخبار بورود مراكب الانكليز وعدتها اثنان واربعون مركبا فيها عشرون قطعة كبارا والباقي صغار فطلبوا الحاكم والقنصل وتكلموا معهم وطلبوا الطلوع الى الثغر فقالوا لهم لانمكنكم من الطلوع الا بمرسوم سلطاني فقالوا لم يكن معنا مراسيم وانما مجيئنا للحافظة الثغر من الفرنسيس فانهم ربما طرقوا البلاد على حين غفلة ، وقد الحضرنا صحبتنا خمسة آلاف من العسكر نقيمهم بالابراج لحفظ البلدة والقلعة والثغر ، فقالوا لهم لم يكن معنا اذن وقد أتتنا مراسيم بمنع كل من وصل عن الطلوع من أى جنس كان فقالوا لاابد من ذلك فأما ان تسمحوا من وصل عن الطلوع بالرضا والتسليم وأما بالقهر والحرب والمهلة في ردالجواب لنا في الطلوع بالرضا والتسليم وأما بالقهر والحرب والمهلة في ردالجواب لنا في الطلوع بالرضا والتسليم وأما بالقهر والحرب والمهلة في ردالجواب لنا في الطلوع بالرضا والتسليم قاما بالقهر والحرب والمهلة في ردالجواب لنا في المائعة فكتبوا بمذلك

**\ Y Y** 

الى مصر ، فلما وصلت تلك المكاتبات اجتمع كتخدا بـك وحسن باشا وبو نابارته الخازندار وطاهر باشا والدفتردار والروزنامجي وباقي اعيانهم وذلك بعد الغروب وتساوروا في ذلك ، ثم أجمع رأيهم على ارسال الخبر بذلك الى محمد علي باشا ويطلبونه للحضور هو ومن بصحبته من العساكر ليستعدوا لما هو أولى واحق بالاهتمام ففعلوا ذلك وانصرفوا الى منازلهم بعد حصة من الليل وارسلوا تلك المكاتبة اليه في صبح يوم الجمعة صحبة هجانين وشاع الخبر وكثر لفط الناس في ذلك ، ولما انقضت الاربعة وعشرون ساعة التي جعلها الانكليز اجلا بينهم وبين أهل الاسكندرية وهم في الممانعة ضربوا عليهم بالقنابر والمدافع الهائلة من البحر فهدموا جانبا من البرج الكبير ، وكذلك الابراج الصغار والسور فعند ذلك طلبوا الامان فرفعوا عنهم الضرب ودخلوا البلدة وذلك يوم الجمعة التالى .

وفي ليلة الاثنين ثالث عشره ، وردت مكاتبة من رشيد بذلك الخبرعلى سبيل الاجمال من غير معرفة حقيقة الحال بل بالعلم بانهم طلعوا الى الثغر ودخلوا البلدة وعدم علمهم بالكيفية وتغيب الحال واشتبه الامر .

وفيه حضر قنصل الفرنساوية الى مصر وكان بالاسكندرية ، فلما وردت مراكب الانكليز انتقل الى رشيد ، فلما بلغه طلوعهم الى البر حضر الى مصر وذكر انه يريد السفر الى الشام هو وباقي الفرنساوية القاطنين بمصر •

وفي ليلة الخميس سادس عشره ، وردت مكاتبة من الباشا يذكر فيها انه تحارب مع المصريين وظهر عليهم وأخذ منهم اسيوط وقبض على انف ارمنهم وقتل في المعركة كثير من كشافهم ومماليكهم فعملوا في ذلك اليوم شنكا وضربوا مدافع كثيرة من القلعة والازبكية ثلاثة ايام في الاوقات الخمسة آخرها السبت واشاعوا أيضا أن الاسكندرية ممتنعة على الانكليز وانهم طلعوا الى رأس التين والعجمي. فخرج عليهم اهل البلاد والعساكر وحاربوهم وأجلوهم عن البر ونزلوا الى المراكب مهزومين وأحرقوا منهم مركبين وانه وصل اليهم عمارة العثمانيين والفرنساوية وحاربوهم في البحر مركبين وانه وصل اليهم عمارة العثمانيين والفرنساوية وحاربوهم في البحر

واحرقوا مراكبهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، ولم يبق منهم الا القليل واستمر الامر في هذا الخلط القبلي والبحرى عدة ايام ، ولم يأت من الاسكندرية سعاة ولا خبر صحيح .

وفيه وصل الكثير من أهالي الفيوم ودخلوا الى مصر وهم في اسوأحال من الشتات والعرى مما فعل بهم ياسين بك فخرجوا على وجوههم وجلوا عن اوطانهم ، ولم يمكنهم الخروج من بلادهم حتى ارتجل عنهم المدكور يريد المحضور الى ناحية مصر عندما بلغمه خبر حضور الانكليز الى ثغمن اسكندرسة ،

وفي سابع عشره ، وصل ياسين بك المذكور الى ناحية دهشور وأرسل مكاتبة خطابا للسيد عمر والقاضي وسعيد أغا يذكر فيها انه لما بلغه وصول الانكليز أخذته الحمية الاسلامية وحضر وصحبته ستة آلاف من العسكر ليرابط بهم بالجيزة أو بقليوب ويجاهد في سبيل الله فكتبوا له اجوبة مضمونها ان كان حضوره بقصد الجهاد فينبغي ان يتقدم بمن معهالى الاسكندرية واذا حصل له النصر تكون له اليد البيضاء والمنقبه والذكر والشهرة الباقية فانه لا فائدة بأقامته بالجيزة او قليوب وخصوصا قليدوب بالبر الشرقي ، وكان حسن باشا خرج بعرضيه في موكب الى ناحية الحلي بالبر الشرقي ، وكان حسن باشا خرج بعرضيه في موكب الى ناحية الحلي وعساكره واوباشه ينتشرون بتلك النواحي يعبثون ويخطفون متاع الناس ومبيعات الفلاحين وأهل بولاق وفي كل يوم يشيعون بأنه مسافر الىجهة وعملوا مشورة فاقتضى رأيهم ان حسن باشا يعدى الى البر الغربي ويقيم بالجيزة لئلا يآتي ياسين بكويملكها فعدى حسن باشا في يوم الاثنين عشرينه وأقام بها واعرض عن السفر الى جهة البحيرة -

وفيه وردت الاخبار الصحيحة بأخذ الاسكندرية واستيلاء الانكليس عليها يوم الخميس المتقدم تاسع الشهر ودخلوها وملكوا الابراج يومالاحد

صبيحة النهار وسكن سارى عسكرهم بوكالة القنصل وشرطوا مع اهالي البلد شروط منها انهم لا يسكنون البيوت قهرا عن اصحابها بل بالمؤاجرة والتراضي ولا يمتهنون المساجدولا يبطلون منها الشعائرالاسلاميةواعطوا أمين آغا الحاكم أمانا على نفسه وعلى من معــه من العسكر وأذنوا لهـــم يالذهاب اى أى محل ارادوه ومن كان له دين على الديونان يأبغد نعيمبـــــ حالاوالنصف الثاني مؤجلا ومن أراد السفر في البحر من التجار وغيرهـــم فليسافر في خفارتهم الى اى جهه اراد ما عدا أسلام ول واما العرب والتم وتونس وطرابلس ونحوها فمطلق السراح لاحرج ذهابا وايابا ومنشروطهم الني الرطوها مع اهل المبلد انهم ال احتاجوا الى دومانيه او ماللا يكلفون اهل الاسكندرية بشيء من ذلك وان محكمة الاسلام تكون مفتوحة تحكم بشرائعها ولا يكلفون اهل الاسلام بقيام دعوى عند الاتكليز بعن رضاسم والحمايات من أي بنديره تكون مقبولة عند الانكليز الموجودين في الاسكندرية ويقيمون مامونين رعاية لخاطر أهلالاسكندرية ولم يحمسل لهم شيء اللكروه من كامل الوجوه حتى الفرنساوية والجمارك من لل الجهات على كل مائة اثنان ونصف وعلى ذلك انتهت الشروط وليعلم ان هذه الطائعه من الانكليز ومن انضم اليهم وعدتهم على ما قيل ستة الاف لم تأت الى الثغر طمعا في اخذ مصر بل كأن ورودهم ومجيئهم مساعدة ومعاوله للالغي على اخصامه باستدعامه لهم واستنجاده بهمقبل تاريخه وسبب تأخرهم في المجيء لما بينهم وبين العثماني الصلح فلا يتعدون على ممالكه من غير ادنه لمحافظتهم على القوانين ، فلما وفعت الغرة بينهم وبينه بما تقدم ،فعند ذلك انتهزوا الفرصة وأرسلوا هذه الطائفة وكان الالفي ينتظر حضورهم بالبحيرة ، فلما طال عليه الانتظار وضاقت عليهالبحيــرة ارتحل بجيوشه مقبلا وقضى الله موتا بآقليم الجيزة ، وحضر الانكليز بعد ذلك الى الاسكندرية فوجدوه قد مات ، فلم يسعهم الرجوع فأرسلوا الى الامراء القبلبين يستندعونهم ليكونوا مساعدين لهم على عدوهم ويقولون

لهم انما جئنا الى بلادكم باستدعاء الالفي لمساعدته ومساعدتكم فوجدنا الالفي قد مات وهو شخص واحد منكم وأنتم جمع فلا يكون عندكم ناحير في الحضور لقضاء شغلكم فأنكم لا تجدون فرصة بعد هذه وتندمون بعد ذلك ان تلكأتم ، فلما وصلتهم مراسلة الانكليز تفرق رأيهم، وكانعثمان بك حسن منعزلا عنهم وهو يدعى الورع وعنده جيش كبير فارسلوا اليه يستدعونه فقال: انا مسلم هاجرت وجاهدت وقاتلت في الفرنساوية والآن أختم عملي والتجيء الى الافرنج وانتصر بهم على المسلمين أنا لا أفعل ذلك وعثمان بك يوسف كان بناحية الهو و دان ا باشا يحارب لدين بناحية أسيوط وهم المرادية والابراهيمية والالفي والتقى معهم وانكسروا منه وقتل منهم اشخاصا ، فلما ورد عليه خبر الانكليز انفعل لذلك وداخله وهم كبير وأرسل اليهم المشايخ وخلافهم يطلبهم للصلح وكن ماسيتلى عليك قريبا وما كان الا ما أراده المولى جل جلاله من تعسة الانكليز والقطر وأهله الا أن يشاء الله ه

وفيه وصل مكتوب من محمد علي باشا بطلب مصطفى أغا الوكيل وعلي كاشنف الصابونجي ليرسلهم الى الامراء القبالي فتراخوا في الذهاب لكونهم وجدوا تاريخ المكتوب حادى عشر الشهر فعلموا ان ذلك قبل تحقق خبر الانكلين .

ثم ورد منه مكتوب آخر يذكر فيه عزمه على الرجوع الى مصر قريبا فان العساكر يطالبونه بالعلائف ويأمرهم فيه بتحصيل ذلك وتنظيمه ليستلموها عند حصولهم بمصر يتجهزوا لمحاربة الانكليز ٠

وفي نالث عشرينه ، ورد مكتوب من أهالي دمنهور خطابا الى السيد عمر النقيب مضمونه انه لما دخلت المراكب الانكليزية الى سكندرية هرب من كان بها من العساكر وحضروا الى دمنهور ، فعندما شاهدهم الكاشف الكائن بدمنهور ومن معه من العسكر انزعجوا انزعاجا شديدا وعزموا على الخروج من دمنهور فخاطبهم أكابر الناحية قائلين لهم كيف تتركونا وتذهبوا

ولم تروا منا خلافا ، وقد كنا فيما تقدم من حروب الالفي من اعظم المساعدين لكم فكيف لا نساعد الآن بعضنا بعضا في حروب الانكليز ، فلم يستمعوا لقولهم لشدة ما داخلهم من الخوف وعبوا متاعهم واخرج الكاشف أثقال و وجبخانته ومدافعه وتركها وعدى وذهب الى فوة من ليلته ، ثم ارسلفي ثاني يوم من أخذ الاثقال فهذا ما حصل اخبرناكم به وأما بونابارت الخازندار الذى سافر لحرب الانكليز فأنه نزل على القليوبية وفعل ما أمكنه وقدر عليه بالبلاد من السلب والنهب والجور والكلف والتساويف حسى وصل الى المنوفية ، وكذلك طاهر باشا الذى سافر في اثره واسمعيل كاشف المعروف بالطوبجي فرض على البلاد جمالا وخيولا وابقارا وغير ذلك ومن جملة افاعيلهم انهم يوزعون الاغنام المنهوبة على البلاد ويلزمونهم بعلفها وكلفها : ثم يطلبون اثمانها مضاعفة بما يضاف الى ذلك من حق طرق المعينين وامشان دلك ،

وفي يوم الجمعة رابع عشرينه، وردت اخبار من تغر رشيد بذكرون بأن طائعة من الانكليز وصلت الى رشيد في صبح يوم الثلاثاء حادى عشرينه ودخلوا الى البلد ، وكان اهل البلدة ومن معهم من العساكر منتبه بن ومستعدين بالازفة والعطف وطيقان البيوت ، فلما حصلوا بداخل البلدة ضربوا عليهم من كل ناحية فألقوا ما بأيديهم من الاسلحة وطلبوا الامسان فلم يلتفتى الذلك وقبضوا عليهم وذبحوا منهم جملة كثيرة وأسروا الباقين وفر طائفة الى ناحية دمنهور ، وكان كاشفها عندما بلغه ماحصل برشيد اطمأن خاطره ورجع الى ناحية ديبي ومحلة الامير وطلع بمن معه الى البنس فصادف تلك الشرذمة فقتل بعضهم وأخذ ما بقي منهم اسرى وأرسلوا السعاة الى مصر بالبشارة فضربوا مدافع وعملوا شنكا وخلع كتخدابك على السعاة الواصلين وأسرعت المبشرون من اتباع العثمانيين وهم القواسة الاتراك بالسعي الى بيوت الاعيان يبشرونهم ويأخذون منهم البقاشيش والخلع وصار الناس ما بين مصدق ومكذب ، فلما كان يوم الاحد سادس

عشرينه أشيع وصول رؤوس القتلى ومن معهم من الاسرى الى بولاق وركبأ يضا الناس بالذهاب للفرجة ووصل الكثير منهم الى ساحل بولاق وركبأ يضا كبار العسكر ومعهم طوائفهم لملاقاتهم ، فطلعوا بهم الى البر وصحبتهم جماعة العسكر المتسفرين معهم فأتوا بهم من خارج مصر ودخلوا بهم من باب النصر وشقوا بهم من وسط المدينة وفيهم فسيال كبير وآخر كبير في السن وهما راكبان على حمارين والبقية مشاة في وسط العسكر ورؤوس القتلى معهم على نبابيت وقد تغيرت وانتنت رائحتها وعدتها أربعة عشر أسا والاحياء خمسة وعشرون ، ولم يزالوا سائرين بهم الى بركةالازبكية وضربوا عند وصولهم شنكا ومدافع وطلعوا بالاحياء مع فسيالهم الى القلعة وفيه نبه السيد عمر النقيب على الناس وأمرهم بحمل السلاح والتأهب للجهاد في الانكليز حتى مجاورى الازهر وأمرهم بترك حضور الدروس وكذلك أمر المشايخ المدرسين بترك القاء الدروس •

وفيه وصل عابدين بك وعمر بك وأحمد أغا لاظ أوغلي من ناحية قبلي واشيع وصول الباشا بعد يومين .

و في يوم الاثنين ، وصل ايضا جملة من الرؤوس والاسرى الى يولاق خطلعوا بها على الرسم المذكور وعدتها مائة راس واحد وعشرون راساوثلاثة عشر أسيرا وفيهم جرحى ومات احدهم على بولاق فقطعوا رأسه ورشقوها مع الرؤوس وشقوا بها من وسط المدينة آخر النهار .

وفي يوم الثلاثاء ، حصلت جمعية ببيت القاضي وحضر حسن باشا وعمر بك والدفتردار وكتخدا بك والسيد عمر النقيب والشيخ الشرقاوى والشيخ الامير وباقي المشايخ فتكلموا في شأن حادثة الانكليز والاستعداد الحربهم وقتالهم وطردهم فانهم أعداء الدين والملة وقد صاروا أيضا اخصاما للسلطان فيجب على المسلمين دفعهم ويجب أيضا ان يكون الناس والعسكر على حال الالفة والشفقة والاتحاد وان تمتنع العساكر عن التعرض للناس بالايذاء ، كما هو شأنهم وان يساعدوا بعضهم بعضا على دفع العدو ، شم

تشاوروا في تحصين المدينة وحفر خنادق فقال بعضهم ان الانكليز لايأتون الا من البر الغربي والنيل حاجز بين الفريقين وان الفرنساوية كانوا اعلم بأمر الحروب وانهم لم يحفروا الا لخندق المتصل من الباب الحديد الى البسر فينبغي الاعتناء باصلاحه ولو لم يكن كوضعهم واتقانهم اذ لا يمكن فعل ذلك واتفقوا على ذلك •

وفيه حضر مكتوب من ثغر رشيد عليه امضاء علي بك حاكم رشيد وأحمد بك المعروف ببونابارته مؤرخ بيوم الجمعة رابع عشرينه يذكرون فيه ان الانكليز لما حضروا الى رشيد وحصل لهم ما حصل من القتل والاسر ورجعوا خائبين حصل لباقيهم غيظ عظيم وهم شارعون في الاستعداد للعود والمحاربة والقصد أن تسعفونا وتمدونا بأرسال الرجال والمحاربين والاسلحة والجبخانة بسرعة وعجلة والا فلا لوم علينا بعد ذلك ، وقد اخبرناكم وعرفناكم بذلك ، فأرسلوا في ذلك عدة من المقاتلين وكتبوا مكاتبات الى البلاد والعربان الكائنين ببلاد البحيرة يدعونهم للمحاربة والمجاهدة وكذلك ارسلوا في ثاني يوم عدة من العسكر ،

وفي يوم الاربعاء تاسع عشرينه ، ركب السيد عمر النقيب والقاضي والاعيان المتقدم ذكرهم ، ونزلوا الى ناحية بولاق لترتيب أمر الخندق المذكوروصحبتهم قنصل الفرنساويةوهو الذى أشار عليهم بذلك وصحبتهم الجمع الكثير من الناس والاتباع والكل بالاسلحة .

وفيه وصل المشايخ الثلاثة الذين كانوا ذهبوا لاجراء الصلح بين الباشا والامراء القبالي وذهبوا الى دورهم وكان من خبرهم أنهم لما وصلوا الى الباشا بناحية ملوى استأذنوه في الذهاب فيما أتوا بسببه من السعي في السلح فاستمهلهم وتركهم بناحية ملوى واستعد وذهب الى أسيوط وأودع الجماعة بمنفلوط وتلاقي مع الامراء وحاربهم وظهر عليهم وقتل من الامراء في تلك المعركة سليمان بك المرادى المعروف بريحة بتشديد الياء وسليمان بك الاغا ورجع الامراء القبالي الى ناحية بحرى فعند ذلك حضر المشايخ

وكانوا بالجانب الغربي بناحية ملوى فتفاوضوا معهم فيما أتوا بسببه مسن وكانوا بالجانب الغربي بناحية ملوى فتفاوضوا معهم فيما أتوا بسببه مسن أمر الصلح مع الباشا وكف الحروب فقالوا كم من مرة يراسلنا في الصلح، ثم يغدر بنا ويحاربنا فأحتجوا عليهم بما لقنه لهم من مخالفتهم لأكشس الشروط التي كان اشترطها عليهم من ارسال الاموال الميرية والغلال وتعديهم على الحدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم انهم اختلوا مع بعضهم وتشاوروا فيما بينهم وكان عثمان بك حسن منعزلا عنهم بالبر الشرقي ، ولم يكن معهم في الحرب ولا في غيره ، وبعد انقضاء الحرب استعلى الىجهة قبلى وعثمان بك يوسف كان أيضا بناحية الهو والكوم الاحمر ،

وفي انناء ذك ، ورد على الباشا خبر الانكليز واخذهم الاسكندريــة وأرسلوا رسلهم الى الامراء القبالي فارتبك في أمره وارسل الى المشايخ يستعجلهم في اجراء الصلح وقبولهم كل ما اشترطوه على الباشا ولا يخالفهم في شيء يطلبونه أبدا ، ولما وصلتهم رسل الانكليز اختلفت آراؤهم وأرسلوا الى عثمان بك حسن يخبرونه ويستدعونه للحضور فأمتنعونورع وقال انا لا انتصر بالكفار ووافقه على رأيه ذلك عثمان بك يوسف واختلفت. آراء باقي الجماعة وهم ابراهيم بك الكبير وشاهين بك المرادى وشاهين بك الالفي وباقي امرائهم فأجتمعوا ثانيا بالمشايخ وقالوا لهم ما المراد بهذا الصلح فقالوا المراد منه راحة الطرفين ورفع الحروب واجتماع النكلمة ولا يخفاكم ان الاانكليز تخاصمت مع سلطان الاسلام واغارت على ممالك وطرقت ثغر سكندرية ودخلتها وقصدهم أخذ الاقليم المصرى ، كما فعل الفرنساوية فقالوا انهم اتوا باستدعاء الالفي لنصرتنا ومساعدتنا فقالوا لا تصدقوا أقوالهم في ذلك واذا تملكوا البلاد لا يبقون على أحد من المسلمين، وحالهم ليس كحال الفرنساوية فان الفرنساوية لا يتدينون بدين. ويقولون بالحرية والتسوية ، وأما هؤلاء الانكليز فأنهم نصاري على دينهم ولا تخفي عداوة الاديان ولا يصح ولا ينبغي منكم الانتصار بالكفار علمي

المسلمين ولا الالتجاء اليهم ووعظوهم وذكروا لهم الآيات القرآنية والاحاديث النبوية وان الله هداهم في طفوليتهم وأخرجهم من الظلمات الى النــور وقد نشؤًا في كفالة أسيادهم وتربوا في حجور الفقهاء وبين اظهر العلماء وقرأوا القرآن وتعلموا الشرائسع وقطعوا ما مضى من أعمارهم فيدين الاسلام واقامة الصلوات والج والجهاد ، ثم يفسدون أعمالهم آخر الأمسر ويوادون من حاد الله ورسوله ويستعينون بهم على اخوانهم المسلمين ويملكونهم بلاد الاسلام يتحكمون في أهلها فالعياذ بالله منذلك وكان بصحبة المشايخ مصطفى أفندى كتخدا قاضي العسكر يكلمهم باللغة التركية ويترجم لهم ذلك وهو فصيح الكلام فقالوا كل ماقلتموه وابديتهموه معلمه ولو تحفقنا الامن والصدق من موسلكم ما حصل منا خلاف ولحاربنا وقاتلنا بين يديه ولكنه غدار لايفي بعهد ولا بوعد ولا يبر في يمينولا يصدق في قول وقد تقدم انه يصطّلح معنا وفي أثر ذلك يأتي لحربنا ويقتلنا ويمنع عنا من يأتي الينا باحتياجاتنا من مصر ويعاقب علىَّذلك حتى من يأتي من الباعة والمتسببين الى الناحية التي نحن فيها ولا يخفاكم انــه لما أتى آلتبودان ومعه الاوامر بالرضا والعفو الكامل عنا والامر لهبالخروج غلم يمتثل وأرسل الينا وخدعنا وتحيل علينا بأرسال الهدايا وصدقناه وأصطلحنا معه ، فلما تم له الامر غدر بنا وما مراده بصلحنا الا تأخرنا عن ذهابنا الى الالتكليز فلا نذهب اليهم ولا نستعين بهم ، وان كان مراده يعطينا بلادا يصالحنا عليها فها هي البلاد بأيدينا ، وقد عمها الخراب بأستمرار الحروب من الفريقين ، وقد تفرق شملنا وانهــدمت دورنا ، ولم يبقلنا ما نأسف عليه أو تتحمل المذلة من أجله وقد ماتت اخواننا ومماليكنافنحن نستمر على ما نحن معه عليه حتى نموت عن آخرنا ويرتاح قلبه من جهتنا خقال لهم الجماعة هذه المرة هي الاخرى وليس بعدها شر ولا حرب بـل بعلاها الصداقة والمصافاة ويعطيكم كل ما طلبتموه من بلاد وغيرها فإسو طلبتم من الاسكندرية الى اسوار لا يمنع ذلك بشرط أن تكونوا معنا

بالمساعدة في حرب الانكليز ودفعهم عن البلاد وايضا تسيرون بأجمعكم من البر الغربي والباشا وعساكره من البر الشرقي وعند انقضاء امر الانكليز ورجوعكم الى بر الجيزة ينعقد مجلس الصلح بحضرة المشايخ الكبار والنقيب والوجاقلية وأكابر العسكر وان شئتم عقدنا مجلس الصلح بالجيزة قبل التوجه لمحاربة الانكليز ولاشربعد ذلك ابدا فأنخدعوا لذلك وكتبوا أجوبة ورجع بها مصطفى افندى كتخدا القاضي وصحبته يحيى كاشف ثم رجع اليهم تانيا وسار الفريقان الى جهة مصر وحضر المشايخ وأخبروابما حصل ٠

وفيه ، شرعوا في حفر الخندق المذكور ووزعوا حفره على مياسير الناس واهل الوكاكل والحانات والتجاروارباب الحرف والروزنامجي وجعلوا على البعض أجرة مائسة رجل من الفعلة وعلى البعض آجرة خمسين وعشرين وكذلك اهل بولاق ونصارى ديوان المكس والنصارى الاروام والشوام والأدباط واشتروا المهطف والغلفان والفؤس والقزم وآلات الحفر وشرعوا في بناء حائط مستدير اسفل تل قلعة السبتية .

وفي يوم الحميس غايته ، ورد مكتوب من السيد حسن كريت نقيب الاشراف برشيد والمشار اليه بها يذكر فيه ان الانكليز لما وقع لهم ما وقع برشيد ورجعوافي هزيمتهم الى الاسكندرية استعدوا وحضروا الى ناحية الحماد قبلي رشيد ومعهم المدافع الهائلة والعدد ونصبوا متاريسهم من ساحل البحر الى الجبل عرضا وذلك ليلة الثلاثاء ثامن عشرينه فهذا ماحصل أخبر ناكم به ونرجو الاسعاف والامداد بالرجال والجبخانه والعدة والعدد وعدم التاني والاهمال فلما وصل ذلك الجواب قرأه السيدعمر النقيب على الناس وحثهم على التاهب والخروج للجهاد فامتثلوا ولبسواالاسلحة وجمع اليه طائفة المغاربة واتراك خان الخليلي وكثير من العدوية والاسيوطية واولاد البلد وركب في صبحها الى كتخدا بك واستاذنه في الذهاب فلم يرض وقال حتى يأتي افتدينا الباشا ويرى رأية في ذلك فسافر من سافر

وبقي من بقي وانقضى الشمهر وحوادثه ٠

وفيه ، ورد الخبر بال ركب الحاج الشامي رجع من منزلة هدية ولم يحج في هدا العام وذلك انه لما وصل الى المنزله المدلورة ارسل الوهابي الى عبد الله باشا امير الحاج يقول له لاتت الاعلى الشرط الذي شرطناه عليك في العام الماضي وهو ال ياتي بدون المحمل وما يصحبهم من الطبل والزمر والاسلحة وكل ماكان مخالفا للشرع فلما سمعوا ذلك رجعوا من غير حج ولم يتركوا مناديرهم •

واستهل شمهر صفر بيوم الجمعة سنة ١٢٢٢

فيه كتبوا مراسلة الى الامراء القبالي وختم عليها كثير من مشايخ الازاهر وغيرهم وارسلوها اليهم •

وفي يوم السبت تأنية ، وردت مكاتبة أيضا من نعررشيد وعليها امضاء علي بك السنائكلي حاكم الثغر وطاهر باشا واحمد أغا المعروف ببونابارته بمعنى مكتوبالسيد حسن السابق ويذكرون فيه ان الانكليز ملكوا أيضا كوم الافراح وابو منضور ويستعجلون النجدة .

وفي تلك الليلة ، اعني ليلة الاحد وصل محمد علي باشا ودخل الى داره بالازبكية في سادس ساعة من الليل وكان اشيع وصوله قبل ذلك اليوم وخرج السيد عمر النقيب والمشايخ والمحروقي لملاقاته يوم الجمعة فبعضهم ذهب الى الآثار وبات هناك وبعضهم بات بالقرافة بضريح الامام الشافعي ورجعوا في ناني يوم ولم يحصل لهم ملاقاة فلما طلع نهار ذلك اليوم واشيع محضوره الى داره ركب الجميع وذهبوا للسلام عليه ودار بينهم الكلام في أمر الانكليز فأظهر الاهتمام وأمر كتخدا بك وحسن باشا بالخروج في ذلك اليوم فاخرجوا مطلوباتهم وعازتهم الى بولاق وسخط على أهل الاسكندرية والشيخ المسيرى وأمين الماحيث مكنوا الانكليز من الثغر وملكوهم البلدة ولم يقبل لهم عذرا في ذلك ثم قالوا له انا نخرج جميعا للجهاد مع الرعبة والعسكر فقال ليس على رعية البلد خروج وانما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر وانقضى المجلس وركبوا الى دورهم •

وقيع ، وصل حجاج المغاربة الى مصر من طريق البر واخبروا أنهم حجوا وقضو مناسكهم وان مسعود الوهابي وصل الى مكة بجيش كثيف وحج مع الناس بالامن وعدم الضرر ورخاء الاسعار وأحضر مصطفى جاويش أمير الركب المصرى وقال لمه ماهذه العويدات والطبول التي معكم يعني بالعويدات المحمل فقال هو اشارة وعلامة على اجتماع الناس بحسب عادتهم فقال لاتأت بذلك بعد هذا العام وان اتيت بهاحرقته والمههدم القباب وقبة المصاب ينبع والمدينة وابطل شرب التنباك والنارجيلة من الاسواق وبين الصفا والمروة وكذلك البدع .

وفي تلك الليلة ، أرسل الباشا وطلب السيد عمر في وقت العشاء الاخيرة والزمه بتحصيل آنف كيس لنفقة العسكر وان يوزعها بمعرفته •

وفي يوم الاثنين رابعه ، دخلت طوائد، العسكر الواصلين من الجهة القبليه الى المدينة وطلبوا سكنى البيوت كعادتهم ولم يرجعوا الى الدور التى كانو ساكتين بها واخربوها .

وفي يوم الثلاثاء ، وردت مكاتبة من رشيد وعليها امضاء السيد حسن كريت يخبر فيها بان الانكليز محتاطون بالثغر ومتحلقون حوله ويضربون على البلد بالمدافع والقنابر وقد تهدم الكثير من الدور والابنية ومات كثير من الناس وقد ارسلنا لكم قبل تاريخه نطلب الاغاثة والنجدة فلم تسعفونا بارسال شيء وماعرفنالاى شيء هذا الحال وماهذا الاهمال فالله الله في الاسعاف فقد ضاق الخناق وبلغت القلوب الحناجر من توقع المسكروه وملازمة المرابطة والسهر على المتاريس ونحو ذلك من الكلام وهي خطاب للسيد عمر النقيب والمشايخ ومؤرخة في ثاني شهر صفر •

وفي ذلك اليوم ،اهتمالباشا وعزم على السفر بنفسه الى بولاق وركب وصحبته حسن باشا وعابدين بك وعمر بك فسافروا في تلك الليلة •

وفي يوم الاربعاء سافر ايضا حجوبك وخرج معه بعض المتضوعة من الاتراك وغيرهم تهيئوا واتفقوا مع المسافرين معهم وأمدهم اكثير من

اخوانهم بالاحتياجات والذخيرة والمؤن ونصبوا لهم بيرقا وخرجوا ومعهم طبل وزمر •

وفي يوم الجمعة ، ركب ايضا احمد اغا لاظ وشق بعساكره الذين كان بهم بالمنية وتداخل فيهم الكثير من أجناسهم وغيرهم من مغاربة واتراك بلدية ومر الجميع من وسط المدينة في عدة وافرة ويدهب الجميع الى بولاق يوهمون انهم مسافرون على قدم الاستعجال بهمة ونشاط واجتهاد فاذا وصلوا الى بولاق تفرقوا ويرجع الكثير منهم ويراهم الناس في اليوم الثاني والثالث بالمدينة ومن تقدم منهم وسافر بالفعل ذهب فريق منهم الى المنوفية وفريدق الى الربية ليجمعوا في طريقهم من أهدل البلاد والقرى ماتصل اليه قدرة عسفهم من المال والمغارم والكلف وخطف البهائم ورعي المزارع وخطف البهائم ورعي المزارع وخطف النساء والبنات والصبيان وغير ذلك .

وفيه سافر ايضا حسن باشا طاهر وفيه نزل الدالاتية الى بولاق وكذلك الكثير من العسكر وحصل منهم الازعاج في أخف الحمير والجمال قهرا من أصحابها ونزلوا بخيولهم على ريب البرسيم والغلال الطائبة التي بناحية بولاق وحزيرة بدران وخلافها افرعتها وأكلتها بهائمهم فييوم واحد تها انتقلوا الى ناحية منية السيرج وشبرا والزاوية الحمراء والمطرية والاميرية فأكلوا زروعات الجميع وخطفوا مسواشيهم وفجروابالنساء وافتضوا الابكارولاطوا بالغلمان وأخذوهم وباعوهم فيما بينهم حتى باعوا البعض بسوق مسكة وغيره وهكذا تفعل المجاهدون ولشدة قهر الخلائق منهم وقبح أفعالهم تمنوامجيء الافرنج من أى جنس كان وزوال هؤلاء الطوائف الخاسره الذين ليس لهم ملة ولاشريعة ولاطريقة يمشون عليها فكانوا يصرخون بذلك بمسمع منهم فيزداذ حقدهم وعداوتهم ويقولون فكانوا يصرخون بذلك بمسمع منهم فيزداذ حقدهم وعداوتهم ويقولون النصارى ويتوعدونهم اذا خلصت لهم البلاد ولاينظرون لقبح أفعالهم •

وفي يوم الاثنين حادى عشره ، حضر جماعة من الططر الذين من عادتهم

يأتون بالاخبار والبشارات بالمناصب وقد وصلوا من طريق الشام يبشرون بولاية السيد على باشا وعزل صالح قبودان عن رياسة الدونانمة ويذكرون أنه خرج بالدونانمة التي تسمى بالعمارة وصحبته عدة مراكب فرنساوية قاصدين جهةمالطة ليقطعوا على الانكليز الطرقوانهؤلاء الططرالواصلين لم يعلموا بورود الانكليز الى الاسكندرية الاعند وصولهم صيدا وذكروا ان سبب عزل صالح القبودان ان الانكليزوردوا بوغاز اسلامبول بأثني عشر مركبا وقيل أربعة عشر وظلوا داخلين والمدافع تضرب عليهم من القلاع المتقابلة فلم يبالوا بذلك حتى حصلوا بداخل المينة تجاه البلد فانزعج العالى البلد انزعاجا شديدا وصرخت النساء وهاجت المدينة وماجت باناسها ولو ضرب عليها الانكليز لاحترقت عن آخرها لكنهم لم يفعلوا بل استمروا يومهم ورموا مراسيهم ثم اخذوها وولوا راجعين ولسان حالهم يقول هانحن ولجنابغازكم الذى تزعمون انه لاأحد يقدر على عبوره وقدرنا عليكم وعفونا عنكم ولوشئنا اخذدار سلطنتكم لاخذناها أواحرقناها وعندما فعلوا ذلك طلب السلطان قبودان باشا فوجدوه يتعاطى الشراب في بعض الإماكن فعند ذلك احضروا السيد علي وقلدوه رياسة الدونانمه ونزل الى الانكليز وتكلم معهم الى ان خرجوا من البوغازواخرجوا صالح قبودان منفيا الى بعض الجهات •

وفي ذلك اليوم ، طلع الباشا الى القلعة وصحبته قنصل الفرنساوية يهندس معه الاماكن ومواطن الحصار والقنصل المذكور مظهر الاحتمام والاجتهاد ويسهل الامر ويبذل النصح ويكثر من الركوب والذهاب والاياب وامامه الخدم وبايديهم الحراب المفضضة وخلفه ترجمانه واتباعه وفيه ، ارسل الامراء القبليون جوابا عن جواب ارسل اليهم قبل ذلك وعليه ختوم كثيرة باستدعائهم واستعجالهم للحضور فأرسلوا هذا الجواب يعتذرون فيه بان السبب في تأخرهم انهم لم يتكاملوا وان اكثرهم متفرقون بالنواحي مثل عثمان بك حسن وغيره وانهم الى الآن لم يثبت عندهم حقيقة بالنواحي مثل عثمان بك حسن وغيره وانهم الى الآن لم يثبت عندهم حقيقة

وفي عصر يوم الثلاثاء ، حضر جماعة من العرب وصحبتهم ثلاثة انفار من البرية واحضروهم الى مصر فمثلوا بين يدى الباشا وكلمهم ثم امو بطلوعهم الى القلعة وفيهم شخص كبير يقال انه من قباطينهم ٠

وفي يوم الخميس رابع عشره ، عملوا ديوانا ببيت القاضي اجتمع فيه الدفتردار والمشايخ والوجاقلية وقرؤا مرسوما تقدم حضوره قبل وصول الانكليز الى الاسكندرية مضمونه ضبط تعلقات الانكليز ومالهم من المال والودائع والشركات مع التجار بمصر والثغور .

وفي ذلك اليوم ، حضر شخصان من السعاة واخبرا بالنصر على الانكلين وهزيمتهم وذلك انه اجتمع الجم الكثير من اهالي بلاد البحيرة وغيرها واهالي رشيد ومن معهم من المتطوعة والعساكر واهل دمنهور وصادف وصول كتخدا بك واسمعيل كاشف الطوبجي الى تلك الناحية فكان بين الفريقين مقتلة كبيرة واسروا من الانكليز طائفة وقطعوا منهم عدة رؤس فخلع الباشا على الساعيين جوختين وفي اثر ذلك وصل ايضا شخصان من الاتراك بمكاتبات بتحقيق ذلك الخبر وبالغا في الاخبار وان الانكليز انجلوا عن متاريس رشيدوابي منصور والحماد ولم تزل المقاتلون من اهل القرى

خلفهم الى ان توسطوا البرية وغنموا جبخاناتهم واسلحتهم ومدافعهم ومهراسين عظيمين وذكرا انه واصل خلفهم اسرى ورؤس قتلى كثيرة فيعدة مراكب وانه وصل معهما من جملة المتطوعين رجلان من اهل مكة التجار المقيمين بمصر كانا في الواقعة بنحو مائة من البدو والمغاربة وغيرهم ينفقان عليهم ويحرضانهم على القتال ويعينان المقاتلين من الاهالي بما في ايديهما ويقاتلان بانفسهما وبذلا جهدهما في ذلك وانهما بعد هزم الانكليز وسلبهم فرقا ماغنماه ومابقي معهما من الاشياء على من خرج خلف الانكليزوحضرا معهما وهما السيد احمد النجاري واخوه السيد سلامة فطلبهما الباشا وسالهما عن الخبر فأخبراه بخبر التركيين فانسر الباشا لذلك سرورا عظيما وشكر فعلهما وأنعم عليهما وخلع عليهما ورتب لهمامرتبا ووعدهما بالاستخدام في مصالحه وخلم على ذينك التركيين فروتمي سسور وحضرا بصحبة الساعيين الى منزل السيد عمر النقيب بعد الغروب وتعشوا عنده وطلبوا البقشيش وبعد ان اخذوه توسيل التركيان به بان يسمى لهما عندالباشافي انه ينعم عليهما بمناصب فوعدهما بذلك وترجى الباشا لهما يضاعف مرتبهما وضربوا في صبح ذلك اليوم مدافع كثيرة من القلعة والازبكية وبولاق والجيزة وذلك بين الظهر والعصر .

وفي يوم الجمعة خامس عشره ، حضروا باسرى وعدتهم تسعة عشر شخصا وعدة رؤس فمروابهم من وسط الشارع الاعظم واما الرؤس فمروا بها من طريق باب الشعرية وعدتها نيف وثلاثون رأسا موضوعة على نبابيت رشقوها بوسط بركة الازبكية مع الرؤس الاولى صفين على يمين السالك من باب الهواء الى وسط البركة وشماله .

وفيه وصل ثلاث دوات من جدة الى ساحل السويس فيها أتراك وشهوام وأجناس آخرون وذكروا ان الوهابي نادى بعد انقضاء الحج ان لاياتي الى الحرمين بعد هذا العام من يكون حليق الذقن وتلافي المناداة قوله تسالي يا ايها الذين آمنوا انما المشركون عجس فلا بقربوا المسجد الحرام بعد عامهم

194

هذا واخرجوا هؤلاء الواصلين الى مصر •

وفي يوم السبت ، وصل ايضا تسعة اشخاص أسرى من الانكليز وفيهم فسيال .

وفي يوم الاحد . وصل أيضا نيف وستون وفيهم راس واحد مقطوعة فمروابهم على طريق باب النصر من وسط المدينة وهرع الناس للتفرج عليهم وبعد الظهر ايضا مروا بثلاثة وعشرين اسيرا وثمانية رؤوس وبعدالعصر بثلاثة وعشرين رأسا وأربعة واربعين أسيرا من ناحية باب الشعرية وطلعوا بالجميع الى القلعة •

وفي يوم الاربعاء ، وصل الى ساحل بولاق مراكب وفيها اسرى وقتلى وجرحى فطلعوا بهم الى البروساروابهم على طريق باب النصر وشقوابهم من وسط المدينة الى الازبكية فرشقوا الرؤس بالازبكية مع الرؤس الاول. وهي نحو المائة واثنين واربعين والاحياء والمجاريح نحو المائتين وعشرين فطلعوا بهم الى القلعة عند اخوانهم فكان مجموع الاسرى أربعمائة اسبر وستة وسنتين أسيرا والرؤس ثلثمائة ونيف واربعون وفي الاسرى نحو العشرين من فسيالاتهم وهــذه الواقعة حصلت على غير قياس وصادف بناؤها على غير اساس وقد افسد الله رأى كل من طائفة الانكليز والامراء المصرية واهل الاقليم المصرى لبروز ما كتبه وقدره في مكنونغيبهعلى اهلًا الاقليم من الدمار الحاصل وماسيكون بعد كما ستسمع به ويتلى عليك بعضه أأمافساد رأى الانكليز فلتعديهم الاسكندرية مع قلتهم وسماعهم بموت الالفي وتغريرهم بانفسهم واما الامراء المصريون فلايخفى فسادرايهم بحال واما اهالي الاقليم فلانتصارهم لمن يضرهم ويسلب نعمهم وما اصاب من مصيبة فبماكسبت أيدى الناس ومااصابك من سيئة فمن نفسكولم يخطر في الظن حصول هذا الواقع ولاان الرعايا والعسكرلهم قدرة على حروب الانكليز وخصوصا شهرتهم باتقان الحروب وقدتقدم لك انهم هم الذبن حاربوا الفرنساوية واخرجوهم من مصر .

ولما شاع اخذهم الاسكندرية داخل العسكر والناس وهم عظيم وعزم اكثر المسكر على الفرار الى جهة الشام وشرعوا في قضاء اشعالهم واستخلاص أموالهم التي اعطوها للمتضايقين والمستقرضينبالربا وابدال ما بأيديهم من الدراهم والقروش والفرانسة التي يثقل حملها بالذهب البندقي والمحبوب الزر لخفة حملها حتى انها زادت في المصارفة بسبب كثرة الطلب لها ، وبلغ صرف البندقي المشخص الناقص في الوزنأر بعمائة وعشرين نصفا والزر مائتين وعشرين والفرانسة مائتين،واستمرت تلك الزيادة بعد ذلك وسيزيد الامر فحشا وسعوا في مشترى أدوات الارتحال والامور اللازمة لسفر البر وفارق الكثير منهم ألنساء وباعوا ما عندهسم من الفرشوالامتعة حتى ان محمد علي باشا لما بلغه حصولهم بالاسكندرية وكان يحارب المصريين ويشدد عليهم فعند ذلك انحلت عزائمه وارسل يصالحهم على مايريدونه ويطلبونه وثبت في يقينه استيلاء الانكليز على الديار المصرية وعزم على العود متلكئافي السير يظن سرعة ورودهم الى المدينة فيسير مشرقاً على طريق الشام ويكون له عذر بغيبته في الجملة ، فلما وصلت الشرذمة الاولى من الانكليز الى رشيد ودخلوها منغير مأنع وحبسوا انفسهم فيها فقتلوا واسروا وهرب من هسرب ووصلت الرؤوس والاسرى واسرعت المبشمرون الى الباشا بالخبر ،فعند ذلك تراجعت اليه نفسه واسمرع في الحضور وتراجعت نفوس العساكبر وطمعوا عند ذلك في الانكليز وتجاسروا عليهم وكذلك اهل البلادقويت هسمهم وتأهبوا للبروز والمحاربة واشتروا الأسلحة ونادوا على بعضهم بالجهاد وكثر المتطوعون ونصبوا لهم بيارق واعلاما وجمعوا من بعضهم دراهم وصرفوا على من انضم اليهم من الفقراء وخرجوا في مواكب وطبول وزمور ، فلما وصلوا الى متاريس الانكليز دهموهم من كل ناحية على غير قوانسين حروبهم وترتيبهم وصدقوا في الحملة عليهم والقوا انفسهم في النيران ، ولم يبالوا برميهم وهجموا عليهم واختلطوا بهمم

وأدهشوهم بالتكبير والصياح حتى أبطلوا رميهم ونيرانهم فألقوا سلاحهم وطلبوا الامان ، فلم يلتفتوا لذلك وقبضوا عليهم وذبحوا الكثير منهم وحضروا بالاسرى والرؤوس على الصور المذكورة وفر الباقون الىمن بقى بالاسكندرية وليت العامة شكروا على ذلك او نسب اليهم فعل بــل نسب كل ذلك للباشا وعساكره وجوزيت العامة بضد الجزاء بعــد ذلــك ولما اصعدوا الاسرى الى القلعة طلع اليهم قنصل الفرنساوية ومعهالاطباء لمعالجة الجرحى ومهد لهم اماكن وميز الكبار منهم والفسيالات في مكان يليق بهم وفرش لهم فرشات ورتب لهم تراتيب وصرف عليهم نفقات ولوازم . واستمر يتعاهدهم في غالب الايام والجرائحية يترددون اليهم في كل يوم لمداواتهم ، كما هي عادة الافرنج مع بعضهم اذا وقع في ايديهم جَرَحي من المحاربين لهم فعلواً بهم ذلك واكرموا الاسرى واما منوقع منهم في ايدى العسكر من المردان فأنهم اختصوا بهم والبسوهم من ملابسهم وباعوهم فيما بينهم ومنهم من احتال على الخلاص من يدالفاسق يحيلة لطيفة ، فمن ذلك ان غلاما منهم قال للذي هو عنده ان لي بولصة عند قنصل الفرنساوية ، وهي مبلغ عشرون كيساً ففرح وقال لـــه ارنيها فأخرج له ورقة بخطم وهولاء يعرف مافيها فأخذها منه طمعا في احرازها لنفسه وذهب مسرعا الى القنصل واعطاها له فلما قرأها قالله لااعطيك هذا البلغ الإبيد الباشا ويعطيني بذلك رجعة بختمه لتخلص ذمتي فلما صاروا بين يسدى الباشا فاخبره القنصل فأمر باحضار الغلام فلما حضر سأله الباشا فقال اريد الخلاص منه واحتلت عليه بهذه الحيلة لاتوصل اليك فطيب الباشا خاطر العسكرى بدراهم وارسل الغلام الى اصحابه بالقلعة ولماانقضى امر الحرب من ناحية رشيد وانجلت الانكليز عنها ورجعوا الى الاسكندرية نزل الاتراك على الحماد وماجاورها واستباحوا أهملها ونساءها وأموالها ومواشبيها زاعمين انها صارت دار حرب بنزول الانكليز عليها وتملكها حتى ان بعض الظاهرين كلسهم في ذلك فرد عليه

بذلك الجواب فأرسلوا الى مصر بذلك وكتبوا في خصوص ذلك سؤالا وكتب عليه المفتون بالمنع وعدم الجواز وحتى ياتي الترياق من العراق يموت الملسُّوع ومن يقرأ ومن يسمع وعلى انه لم يرجع طالب الفتوى بل اهملت عند المفتى وتركها المستفتي ته احاطت العساكر ورؤساؤهم برشيد وضربوا على اهلها الضرائب وطلبوا منها الاموال والكلف الشاقسة واخذوا ماوجدوه بها من الارز للعليق فخرج كبيرها السيدحسن كريت الى حسن باشا وكتخدا بك وتكلم معهما وشنع عليهما وقال اماكفاناماوقع لتا من الحروب وهدم الدور وكلف العسكر ومساعدتهم ومحاربتنا معهم ومعكم وماقاسيناه من التعب والسهر وانفاق المال ونجازى منكم بعدها بهذا الافاعيل فدعونا نخرج باولادنا وعيالنا ولاناخذ معنا شيئا ونترك لكم البلدة افعلموا بهاماشئتم فلآطفوه في الجواب واظهرواله الاهتمام بالمناداة والمنع وكتب المذكور أيضا مكاتبات بمعنى ذلك وارسلها الى الباشا والسبيد عمر بمصر فكتبوا فرمانا وارسلوه اليهم بالكف والمنعوهيهات ولما وصل من وصل بالقبلي والاسرى انعم الباشا على الـوآصلين منهم بالخلع والبقاشيش والبسهم شلنجات فضة على رؤسهم فازداد جبروتهم وتعديهم ولما رجع الانكليز الى ناحية الاسكندريــة قطعوا السد فسالت المياه وغرقت الاراضي حول الاسكندرية ٠

وفي يوم الاحد سابع عشره ، وصل ياسين بك آلي ناحية طراوحضر ابوه الى مصر ودخل كثير من اتباعه الى المدينة وهم لابسون زى الماليك المصرية .

وفيه ، دفنوا رؤس القتلى من الانكليز وكانوا قطعوا آذانهم ودبغوها وملحوها ليرسلوها الى اسلامبول .

وفيه ، أرسل الباشا فسيالا كبيرا من الانكليز الى الاسكندرية بدلاعن، ابن أخي عمر بك وقد كان المذكور سافر الى الاسكندرية قبل المعادئة لبذهب الى بلاده بما معه من الاموال فعوقه الانكليز فأرسلوا هذه

الفسيال ليرسلوا بدله ابن اخي عمر بـك.

وفي يوم الاثنين ثامن عشره ، وصلت خيام ياسين بكوحملاته ونصبوا وطاقه جهة شبرا ومنيــة السيرج .

وفي سادس عشرينه ، وصل ياسين بك المذكور وصحبته سليمان أغا صالح وكيل دار السعادة سابقا وهو الذي كان باسلامبول وحضر بصحبته القبودان في الحادثة السابقة وتاخر عنه واستمر مع الالفي ثم مع أمرائه بعد موته وكان الباشا قد أرسل له يستدعيه بامان فأجاب الى الحضور بشرط ان يجرى عليه الباشا مرتبه بالضربخانة وقدر ذلك الف درهم في كل يوم فاجابه الى ذلك وحضر صحبته ياسين بك وقابلا الباشا وخلع عليهما خلعتي سمور ونزلا وركبا ولعبا مع اجنادهما بوسط البركة بالرماح وظهر من حسن رماحة سليمان اغا مااعجب الباشا ومن حوله من الاتراك بلل اصابوه باعينهم لانه بعد انقضاء ذلك سار مع ياسين بكالى ناحية بولاق اصابوه باعينهم لانه بعد انقضاء ذلك سار مع ياسين بكالى ناحية بولاق يترامحون ويتلاعبون فأخرج طبنجته بيده اليمنى والرمح في يده اليسرى وكان زنادها مرفوعا فانطلقت رصاصتها وخرقت كفه اليسار القابض به على سرع الجواد ونفدت من الجهة الاخرى فرجع الى داره بجراحته واذن له بردحملته وذهب ياسين بك الى بولاق فبات بها في دار حسن الطويل بساحل النيل ،

وفيه ، سافر المتسفر بآذان قتلى الانكليز وقد وضعوها في صندوق وسافر بها على طريق الشام وصحبته أيضا شخصان من اسرى فسيالات الانكليز وكتبوا عرضا بصورة الحال من انشاء السيد اسمعيل الخشاب وبالغوافيه •

وفيه ، حضر اسمعيل كاشف الطوبجي من ناحية بحرى ليقضي بعض الاغراض عم يعود .

وفي يوم الخميس ثامن عشرينه ، سافر عمر بك تابع عثمان بك الاشقر وعلي كاشف بن احمد كتخدا الى ناحية القليوبية لاجل القبض على ايوب

فوده بسبب رجل يسمى زغلول ينسب اليه بأنه يقطع الطريق على المسافرين في البحر وكلما مرت بناحية مركب حاربها ونهب مافيها من بضائع التجار واموالهم أوانهم يفتدون انفسهم منه بما يرضيه من المال فكثر تشكي الناس منه فيرسلون الى ايوب فوده كبير الناحية فيتبرأ منه فلما زاد الحال عينوا من ذكر للقبض عليه وقتله فبلغه الخبر فهرب من بلده ابناس فلما وصلوا الى محله فلم يجدوه فاحاطوا بموجوداته وغلاله وبهائمه وماله من المواشي والودائع بالبلاد فلما جرى ذلك حضر الى السيد عمر وصالح على نفسه بثلثمائة كيس ورجع الحال الى حاله وذلك خلاف ماأخذه المعينون من الكلف والمفارم من البلاد التي مروا غليها واقاموا فيها واحتجوا عليها وفيه ، حضر الكثير من أهل رشيد بحريمهم واولادهم ورحلوا عنها الى مصر ه

وفيه ، حضر كتخدا القاضي من عند الامراء القبالي واخبرانهم محتاجون الى مراكب لحمل الغلال الميرية والذخيرة فهيا الباشا عدة مراكب وارسلها اليهم ومع هذه الصورة واظهار المصالحة والمسالمة يمنعون ويحجزون من يذهب اليهم من دورهم بثياب ومتاع وكذلك يمنعون المتسببين والباعة الذين يذهبون بالمتاجر والامتعة التي يبيعونها عليهم واذا وقعوا بشخص او غمزوا عليه عند الحاكم او صادفه بعضالهيون المترقبة عليه قبضوا عليه ونهبواما معهوعاقبوه وحبسوه بل ونهبوا داره وغرموه ولا يغفر ذنبه ولا بتقال عثرته ويتبرأ منه كل من يعرفه وكذلك نبهوا على القلقات الذين يسمونهم الضوابط المتقيدين بابواب المدينة مثل باب النصروباب الفتوح والبرقية والباب الصوابط المتقيدين بابواب المدينة مثل باب النصروباب الفتوح والبرقية والباب الصديد بمنع النساء عن الخروج خوفا من خروج النساء القبالي وذهابهن الى ازواجهن واتفق انهم قبضوا على شخص في هذه الايام يريد السفر الى ناحية قبلي ومعه تليس ففتحوه فوجدوا بداخله مراكيب ونعالات مصرية الى ناحية التي تسمى بالبلغ فقبضوا عليه واتهموه انه يريد الذهاب بذلك ومعربية التي تسمى بالبلغ فقبضوا عليه واتهموه انه يريد الذهاب بذلك الى الامراء واتباعهم فنهبوا منه ذلك وغيره وقبضوا عليه وحبسوه واستمر واستمر واستمر واتباعهم فنهبوا منه ذلك وغيره وقبضوا عليه وحبسوه واستمر الى الامراء واتباعهم فنهبوا منه ذلك وغيره وقبضوا عليه وحبسوه واستمر واستمر

محبوسا وكذلك اتفقان الوالي ذهب الى جهة القرافة وقبض على اشخاص من التربية الذين يدفنون الموتى واتهمهم بان بعض اتباع الامراء القبالي يخرجون اليهم بالامتعة لاسيادهم ويخفونها عندهم بداخل القبور حتى يرسلوها الى اسيادهم في الغفلات وضربهم وهجم على دورهم فلم يجدبها شيئا واجتمع عليه خدام الاضرحة واهل القرافة وشنعوا عليه وكادوا يقتلونه فهرب منهم وحضروا في صبحها عند السيد عمر والمشايخ يشكون من الوالي ومافعله مع الحفارين ونحو ذلك فاعجب لهذا التناقض و

وفيه ، وصل مكتبوب من كبير الانكليز الذي بالاسكندرية مضمونه طلب اسماء الاسرى من الانكليز والوصية بهم واكرامهم كما هم يفعلون بالاسرى من العسكر فأنهم لما دخلوا الى الاسكندرية اكرموا من كان بها منهم واذنوا الهم بالسفر بمتاعهم واحوالهم الى حيث شاؤا وكذلك من اخذوه أسيرا في حرابة رشيد .

واستهل شهر ربيع الاول بيوم السبت سنة ١٣٢٢ فيه كتبوا لكبير الانكليز جوابا عن رسالته .

وهي يوم السبت خامس عشره ، حضر على كاشف الكبير الالفي بكلام من طرف شاهين بك الالفي يعتذر عن التاخير الى هذا الهوقت وانهم على صلحهم واتفاقهم الاول وحضورهم الى ناحية الجيزة وبات تلك الليلة في بيته بمصر ثم أقام ثلاثة أيام ورجع الى مرسله وصحبته سليمان أغا الوكيل •

وفيه ، حضر عابدين بك أخو حسن باشا من ناحية بحرى وحضر أيضا في أثره احمداغا لاظ وغيره من ناحية بحرى وذلك انهم ذهبوا خلف الانكلين الى قرب معدية البحيرة فخرج عليهم طائفة الانكسليز من البر والبحر وضربوا عليهم مدافع ونيرانا كثيرة فولوا راجعين وحضروا الى مصر وفيه ، حضر ايضا الفسيال الكبير الانكليزى الذي كان أرسل بدلاعن ابن أخي عمر بك وقيل انه ابن أخي صالح قوش فلما وصل اليهم اجابوا

بان المذكور سافر مع من سافر الى الروم بمتاعهم واموالهم قبل الواقعة حيث لم يكن المطلوب موجودا فلا وجه لابقاء الانكليزى المذكور فردوه بعد ان رفعوا منزلته ورتبته عندهم فلما رجع الى مصر خلى سبيله الباشه ولم يحبسه مع الاسرى بل أطلق له الاذن أيضا في الرجوع الى الاسكندرية او الى بلاده متى أحب واختار ٠

وفي منتصفه، استوحش الباشا من ياسين بك وضاق خناقه منه وذلك انه لما حضرالي مصروخلع عليه الباشا ، دفع اليهما كان وعده به من الاكياس وقدم له تقادم وانعامات على انه يسافر آلى الاسكندرية لمحاربة الانكلين وطلب مطالب كثيرة له ولاتباعه وأخذ لهم الكساوى والسراويلاتوأخذ جميع ماكان عندجبجي باشا من الاقمشة والخيام والجبخانة والاحتياجات وان القرب وروايا الماء ولوازم العسكر في سفر البر والافازة والمحاصرة الى غير ذلك وقلد أباه كشوفية الشرقية وخرج هو بعرضيه وخيامه الى ناحية الحلي ببولاق فأنضم اليه الكثير من العسكر والدلاتيةوغيرهم وصار كل من ذهب اليه يكتبه في جملة عسكره فأجتمع عليه كل عاص وأزعر ومخالفوعاق وصرح بالخلاف وتطلعت نفسه للرياسة وكلما أرسل اليه الباشا يرده وينهاه عن فعله يعرض عن ذلك وداخله الغرور وانتشرت اوباشه يعبثون في النواحي وبث اكابر جنده في القرى والبلدان وعينهم لجمع الاموال والمغارم الخارجه عن المعقول ومن خالفهم نهبوا قريته وأحرقوها وأخذوا أهلها أسرى فعند ذلك اخذا الباشا في التدبير عليه واستمال العسكر المنضمين اليه وحل عرى رباطاته فلما كان في ليلة الاربعاء تاسع عشره امر عساكر الارتؤد بالاجتماع والخروج الى ناحية بولاق فخرجوا باجمعهم الى نواحي السبتية والخندق وأحالوا بينه وبين يولاق ومصر ٠

وفي ليلة السبت ، ركب الباشا بجنوده وخرج الى تلك الناحية وحصن أبواب المدينة بالعساكر وايقن الناس بوقوع الحرب بين الفريقين وأرسل

الباشا الى ياسين بك يقول له ان تستمر على الطاعة وتطرد عنك هـذه اللموم وتكون من جملة كبار العسكر والاتذهب الى بلادك والافأذا واصل اليك ومحاربك فعند ذلك داخله الخوف وانحلت عزائم جيوشه وتفرق الكثير منهم فلما كان بعد الغروب طلب الركوب ولم يعلم عسكره أين يريد فركب الجميع وهم ثلاثة طوابير واشتبهت عليهم الطرق في ظلام الليل فسار هو بفريق منهم الى ناحية الجبل على طريق حلق الجرة وفرقة سارت الى ناحية بركة الحاج والثالثة ذهبت على طريق القليوبية وفيهم ابوه فلما علم الباشا بركوبهم ركب خلفهم وذهب خلف الطائفة التي توجهت الى ناحية البركة حصة فلما علموا انفرادهم عن اميرهم رجعوا متفرقين في ناحية البركة حصة فلما علموا انفرادهم عن اميرهم رجعوا متفرقين في النواحي ورجع الباشا الى داره ولم يزل ياسين بك في سيره حتى نزل بمن معه في التبين واستقر بها واما ابوه فأنه التجأ الى شيخ قليوب الشواربي فاخذله امانا وأحضر في ثاني يوم الى الباشا فألبسه فروة وأمره ان يلحق فابنه فنزل الى بولاق ونزل في مركب مسافرا ه

وفي يوم الاثنين رابع عشرينه ، عين الباشا عسكرا ورؤساء عساكر وخيالة واصحب معهم شديداوجملة من عرب الحويطات للحوق بياسين بك ومحاربته ولما نزل ياسين بك بناحية التبين نهب قرى الناحية باسرها مثل التبين وحلوان وطرا والمعصرة والبساتين وفعلوا بها افاعيلهم الشنيعة من السلب والنهب وأخذ النساء ونهب الاجران والغلال والاتبان والمواشي واخذ الكلف الشاقة ومن عجز عن شيء من مطلوباتها احرقوه بالنار •

وفي يوم الخميس ، رجع العسكر والعربان الذين كانوا ذهبوا لمحاربة ياسين بك وذلك انهم لما قربوا من وطاقهم ارتحل الى صول والبرنيل فولوا راجعين وتسموا في ذهابهم وايابهم تدمير القرى .

وفيه ورد قاصد قابجي من اسلامبول وعلى يده مرسوم بالبشارة بولاية السيد علي باشا قبودان الدونتمه وتاريخه نحو ثلاثة أشهر فضربوا القدومه المدافع من القلعة .

وفي يوم السبت تأسع عشرينه ، رجع سليمان اغا من قبلي الى مصر

واخبر بقرب قدوم الامراء المصريين وان شاهين بك وصل الى زاريسة المصلوب وابراهيم بك جهة قمن العروس وانهم يستدعون اليهم مصطفى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجي •

واستهل شهر ربيع الثاني بيوم الاثنين ١٢٢٢

فيه سا فرمصطفى أغا والصابونجي الى جهة قبلي وصحبتها كتخدا القاضى ٠

وفي سادسه ، وصل شخص ططرى وعلى يده مرسوم فعمل الباشا ديوانا وقرأ المرسوم بحضرة الجمع مضمونه ان العرضي الهمايوني الموجه لحرب الموسكوب خرج من اسلامبول وذهب الى ناحية أدرنه وان العساكر سارت لمحاربة الاعداء ويذكرون فيه أن بشائر النصر حاصلة وقد وصل رؤس قتلى واسرى كثيرة وانه بلغ الدولة ورود نحو الاربع عشرة قطعة من المراكب الى ثعر الاسكندريه وإن الكائنين بالثغر تراخوا في حربهم حتى طلعوا الى الثغر فمن اللازم الاهتمام وخروج|العساكولحروبهم ودفعهم وطردهم عن الثغر وقد ارسلنا البيورلديات الى سليمان باشا والي صيدا والي يوسف باشا والي الشام بتوجيهه العساكر الى مصر للمساعدة وان لزم الحال لحضور المذكورين لتمام المساعدة على دفع العدو الى آخر ما نمقوه وسطروه ومحل القصد من ورود هذه البيور الديات والفرمانات والاغوات والقبيجات انما هو جر المنفعة لهم بما ياخذونه من خدمهم وحق طريقهم من الدراهم والتقادم والهدايا فان القادم منهم اذا ورد استعدوا لقدومه فان كان ذا قدر ومنزلة أعدواله منزلا يليق به ونظموه بالفرش والادوات اللازمة وخصوصا اذا كان حضر في امر مهم او لتقرير المتولي على السنة الجديدة أو بصحبته خلع رضا وهدايا فانه يقابل بالاعزاز الكبير ويشاع خبره قبل وروده الى الاسكندرية وتأتي المبشرون بورود من الططر قبل خروجه من دار السلطنة بنحو شهر أو شهرين ويأخــذون خدمتهم وبشارتهم بالاكياس ، واذا وصل هو ادخلوه فيموكب جليـل وعملوا له ديوانا ومدافع وشنكا وانزل في المنزل المعد له واقبلت عليــه

التقادم والهدايا من المتولي واعيان دولته ورتب له الرواتب والمصاريف لماكله هو واتباعه لمطبخه وشراب حانته ايام مكثه شهرا أو شهورا ، شهر يعطى من الاكياس قدرا عظيما ، وذلك خلاف هدايا الترحيلة من قدور الشربات المتنوعة والسكر المكرروانواع الطيب كالعود والعنبروالاقمشة الهندية والمقصبات لنفسه ورجال دولته وان كان دون ذلك انزلوه بمنزل بعض الاعيان باتباعه وخدمه ومتاعه في اعز مجلس ويقوم رب المنسزل بمصر وفهم ولوازمهم وكلفهم وما تسدعيه شهوات انفسهم ويرونان لهم المنة عليه بنزولهم عنده ولا يرون له فضلا بل ذلك واجب عليه وفسرض يلزمه القيام به مع التآمر عليه وعلى اتباعه ويمكث على ذلك شهسورا حتى يأخذ خدمته ويقبض اكياسه وبعد ذلك كله يلزم صاحب المنزل ان يقدم له هدية ليخرج من عنده شاكرا ومثنيا عليه عند مخدومه واهسل يقدم له هدية ليخرج من عنده شاكرا ومثنيا عليه عند مخدومه واهسل ولته اقضية يحار العقل والنقل في تصورها ه

وفي يوم الاحد سابعه ، وصلت القافلة والحجاج من ناحية القليزم على مرسي السويس ، وحضر فيها اغوات الحرم والقاضي الذى توجه لقضاء المدينة وهو المعروف بسعد بك وكذلك خدام الحرم المكي ، وقد طردهم الوهابي جميعا وأما القاضي المنفصل فنزل في مركب ، وله يظهر خبره وقاضي مكة توجه بصحبة الشاميين واخبر الواصلون انهم منعوا من زيارة المدينة وإن الوهابي أخذ كل ماكان في الحجرة النبوية مسن الذخائر والجواهر وحضر أيضا الذى كان أميرا على ركب الحجاج وصحبته مكاتبة من مسعود الوهابي ومكنوب من شريف مكة وألخبروا انه أمر بحرق المحمل واضطربت أخبار الاخباريين عن الوهابي بحسب الاغراض ومكاتبة الوهابي بمعنى الكلام السابق في نحو الكراسة وذكر فيها ما ينسبونه الناس اليه من الاقوال المخالفة لقواعد الشرع ويتبرأ عنها وفيه ورد الخبر بان ابراهيم بك وصل الى بني سويف وان شاهين بك وفيه ورد الخبر بان ابراهيم بك وصل الى بني سويف وان شاهين بك زهب الى الفيوم لاختلاف وقع بينهم وان أمين بك وأحمد بك الالفيين خهب الى الفيوم لاختلاف وقع بينهم وان أمين بك وأحمد بك الالفيين

ذهبا الى ناحية الاسكندرية للانكليز .

وفيه كمل تحرير دفاتر الفرضة والمظالم التي ابتدعوها في العام الماضي على القراريط واقطاعات الاراضي ، وكذلك أخذ نصف فائظ الملتزمين وعينوا المعينين لتحصيله من المزارعين وذلك خلاف ما فرضوه على البنادر من الاكياس الكثيرة المقادير .

وفي ذلك اليوم ، ارسل الاغا والي الشرطة اتباعهما لارباب الصنائع والحرف والبوايين بالوكائل والخانات يأمرونهم بالحضور من الغد الى بيت القاضي فأنز عجوا من ذلك ، ولم يعلموا لاى شيء هذا الطلبوهذه الجمعية وباتوا متفكرين ومتوهمين ، فلما أصبح يوم الاثنين واجتمع الناس ابرزوا لهم مرسوما قرىء عليهم بسبب زيادة صرف المعاملة ، وذلك الريال الفرانسة وصلت مصارفته الى مائتين وعشرة من الانصاف العددية والمحبوب الى مائتين وعشرين واكثر والمشخص البندقي وصل الى اربعمائة واربعين فضة ، ونحو ذلك فلما قرأوا عليهم المرسوم وامروهم بعدم الزيادة ، وان يكون صرف الفرانسة بمائتين فقط والمحبوب بمائتين وغشرين فضة والبندقي بأربعمائة وعشرين ، فلما سمعوا ذلك قالوا نحن ليس لنا علاقة بذلك هذا امر منوط بالصيارف وانفض المنجلس، قالوا نحن ليس لنا علاقة بذلك هذا امر منوط بالصيارف وانفض المنجلس،

وفيه وصلت مكاتبة من ابراهيم بك ، ومن الرسل مضمونها الاخبار بقدومهم وأرسل ابراهيم بك يستدعى اليه ابنه الصغير وولد ابنته المسمى نورالدين ويطلب بعض لوازم وامتعة .

وفي يوم السبت ثالث عشره ، سافر اولاد ابراهيم بك والمطلوبات التي ارسل بطلبها وصحبتهم فراشون وباعة ومتسببون وغير ذلك.

وفي يوم الاثنين ، ورد سلحدار موسى باشا وعلى يده مرسوم بالعربي وآخر بالتركي مضمونهما جواب رسالة ارسلت الى سليسان باشا بعكا بخبر حادثة الانكليز ملخصها انه ورد علينا جواب من سليمان باشا يخبر فيه بوصول طائفة الانكليز الى ثغر سكندرية ودخولهم اليها

بمخامرة أهلها ، ثم زحفهم الى رشيد وقد حاربتهم أهل البلادوالعساكر وقتلوا الكثير منهم وآسروا منهم كذلك ونؤكد على محمد باشاوالعلماء وأكابر مصر بالاستعداد والمحافظة وتحصين الثغور مثل السويس والقصير ومحاربة الكفار واخراجهم وابعادهم عن الثغر وقد وجهنا لكل من سليمان باشا وجنج يوسف باشا بتوجيه ما تريدون من العساكر للمساعدة ونحو ذلك .

وفيه احضروا أربعة رؤوس من الانكليزوخمسة اشخاص احياء فمروا بهم من وسط المدينة ذكروا ان كاشف دمنهور حارب ناحية الاسكندرية فقتل منهم وأسر هؤلاء وقيل انهم كانوا يسيرون لبعض أشغالهم نواحي الريف فبلغ الكاشف خبرهم فأحاط بهم وفعل بهم ما فعل وارسلهم الى مصروهم ليسبوا من المعتبرين وكأنهم مالطية وقيل انهم سألوهم فقالوا ، نحن متسببون طلعنا ناحية أبي قير وتهنا عن الطريق فصادفونا ونحن تسعة لا غير فأخذونا وقتلوا منا من قتلوه وابقونا .

وفيه ، وصلت مكاتبة من ابراهيم بك وارسل الباشا اليهم جواباصحبة انسان يسمى شريف أغا ٠

وفي يوم الثلاثاء ثالث عشرينه ، وردت اخبار من ناحية الشام بانه وقع باسلامبول فتنة بين الينكجرية والنظام الجديد وكانت الغلبةللينكجرية وعزلوا ، السلطان سليم وولوا السلطان مصطفى ابن عمه وهو ابن السلطان عبد الحميدبن أأحمد وخطب له بيلاد الشام .

وفي يوم الخميس ، وصل ططرى من طريق البر بتحقق ذلك الخبر وخطب الخطباء للسلطان مصطفى على منابر مصر وبلاد مصمر وبولاق وذلك يوم الجمعة سادس عشرينه.

وفي اواخره ، أحدثوا طلب مال الاطيان المسموح الذى لمشايخ البلاد وحرروا به دفترا وشرعوا في تحصيله وهي حادثة لم يسبق مثلها اضرت بمشايخ البلاد وضيقت عليهم معايشهم ومضايفهم ٠

وفيه ، كتبوا أوراقا للبلاد والاقاليم بالبشارة بتولية السلطان الجديد وعينوا بها المعينين وعليها حق الطرق مبالغ لها صورة وكل ذلك من التحيل. على سلب اموال الناس •

وفيه ، كتبوا مراسلة الى الامراء القبليين بالصلح وارسلوا بها ثلاثة من الفقهاء وهمم الشيخ سليمان الفيومي والشيخ ابراهيم السجيني والسيد محمد الدواخلي، وذلك انه لما رجع شريف اغا الذي كان توجه اليهم بمراسلتهم ارسلوا يطلبون الشيخ الشرقاوي والشيخ الاميروالسيد عمر النقيب لاجراء الصلح على ايديهم فارسلوا انثلاثة المذكورين بدلاعنهم وفي هذه الايام ، كثر خروج العساكر والدلاة وهمم يعدون الى البرافربي وعدى الباشا بحر النيل الى برانبابة واقام هناك ايما .

واستهل شهر جمادي الاول سنة ١٢٢٢

فيه شرع الباشا في تعمير القلاع التي كانت انشأتها الفرنساوية خارج بولاق وعمل متاريس بناحية منية عقبة وغيرها ووزع على الجيارة جيراكثيرا ووسق عدة مراكب وارسلها الى ناحية رشيد ليعمروا هناك سورا على البلد وابراجا وجمعوا البنائين والفعلة والنجارين وانزلوهم في المراكب قهرا .

وفي منتصفه ، وصل الى مضر نحو الخمسمائة من الدلاتية أتوا من ناحية الشام ودخلوا الى المدينة .

وفيه ، طلب الباشا من التجار نحو الالغي كيس على سبيل السلفة فوزعت على الاعيان وتجار البن واهل وكالة الصابون ووكالة التفاح ووكالة القرب وخلافها وحجزوا البضائع وأجلسوا العساكر على الحواصل والوكائل يمنعون من يخرج من حاصله اومخزنه شيئا الابقصد الدفع من اصل المطلوب منهم ثم اردفوا ذلك بمطلوبات من افراد الناس المساتير فيكون الانسان جالسا في بيته فما يشعر الا والمعينون واصلون اليه وبيدهم بصلة الطلب اما خسسة أكياس او عشرة او اقل اواكثر فأما ان يدفعها ولاقبضوا

عليه وسحبوه الى السجن فيحبس ويعاقب حتى يتمم المطلوب منه فنزل بالناس امر عظيم وكرب جسيم ٠

وفي الناس من كان تاجرا ووقف حاله بتوالي الفتن والمعارم وانقطاع الاسباب والاسفار وافلس وصار يتعيش بالكد والقرض وبيع متاعهواساس داره وعقاره واسمه باق في دفاتر انتجار فما يشعر الا والطلب لاحقه بنحو ماتقدم ككونه كان معروفاً في التجار فيؤخذ ويحبس ويستغيث فلا يغاث ولايجد شافعا ولاراحما وهذا الشيء خلاف الفرض المتوالية على البلاد والقرى في خصوص هذه الحادثة وكذلك على البنادر مقادير لها صورة وما يتبعها من حق طرق المعينين والمباشرين وتوالى مرور العساكر آناءالليل واطراف النهار بطلب الكلف واللوازم واشياء يكل القلم عن تسطيرها ويستحي الانسان من ذكرها ولايمكن الوقوف على بعض جزئياتها حتى خربت الَّقرى وافتقر أهلها وجلوا عنها فكان يجتمع أهل عدة من القرى في قرية واحدة بعيدة عنهم ثم يلحقها وبالهم فتخرب كذلك واما غالب بلاد السواحل فانها خربت وهرب أهلها وهدموا دورها ومساجدها وأخذوا اخشابها ومن جملة أفاعيلهم الشنيعة التي لم يطرق الاسماع نظيرها انهم قرروا فرضة من فرض المغارم على البلاد فكتبوا أوراقا وسسوها بشارةً الفرضة يتولاها بعض من يكون متطلعا لمنصب أومنفعة ثم يرتب له خدما وأعوانا ثم يسافر الى الاقليم المعين له وذلك قبل منصب الاصل وفي مقدمته يبعث أعوانه الى البلاد يبشرونهم بذلك ثم يقبضون مارسم لهم في الورقة من حق الطريق بحسب ماأدى اليه اجتهاده قليلا أوكثيرا وهذه لم يسمع بما يقاربها في ملة ولاظلم ولاجور وسمعت من بعض من له خبرة بذلك ان المغارم التي قررت على القرى بلغت سبعين ألف كيس وذلك خلاف المصادرات الخارجة .

وفي ، أواخره قوى عزم الباشا على السفر لناحية الاسكندرية وأمر باحضار اللوازم والخيام ومايحتاج اليه الحال من روايا الماء والقرب وباقي الادوات .

واستهل شهر جمادي الثانية بيوم الخميس سنة ١٢٢٢

في ثانيه وهو يوم الجمعة ركب الباشا الى بولاق وعدى الى ناحية بولاق والنبابة ونصبوا وطاقه هناك وخرجت طوائف العسكر الى ناحية بولاق وساحل البحر وطفقوا يأخذون مايجدونه من البغال والحمير والجمال واستمروا على الدخول والخروج والذهاب والمجيء والرجوع والتعدية واستمروا على الدخول الخروج والذهاب والمجيء والرجوع والتعدية اياما وهم على ذلك النسق من خطف البهائم وامتنعت المقاؤن عن نقل الماء وفي ثالثه ، طلبوا ايضا خيول الطواحين لجر المدافع والعربات حتى تعطلت الطواحين عن طحن الدقيق ولما ذهبوابها الى العرضى اختاروا منها جيادها واعطوا اربابها عن كل فرس خمسين قرشا وردوا البواقي لاصحابها وفيه ، طلبوا ايضا دراهم من طائفة القبانية والحطابة وباعة السمك وفيه ، طلبوا ايضا دراهم من طائفة القبانية والحطابة وباعة السمك القديد المعروف بالفسيخ فكان القدر المطلوب من طائفة القبانية مائة وخمسين كيسا فأغلقوا حوانيتهم وهربوا والتجؤا الى الجامع الازهر وكذلك الحطابة وغيرهم منهم من هرب ومنهم من التجأ الى السيد عمر واستمر كذلك ثلاثة ايام وركب السيد عمر وعدى الى الباشا وتشفع في الطوائف المذكورة فرفعوا عنهم غرامتهم وكتبوا لهم امانا بذلك .

وفي خامسه ، حضر قابجي من طرف الانكليز وصحبته أشخاص فانزلهم الباشا في خيمة بمخيمه بأنبابة فرقدوا بها لياخدوا لهم راحة وناموا فلما استيقظوا فلم يجدوا ثيابهم وسطا عليها السراق فشلحوهم فأرسلوا الى حارة الفرنساوية فاتوا لهم بثياب وقفوات لبسوها .

وفي يوم السبت ، مع ليلة الاحد حادى عشره عمل الفرنساوية عيدا ومولدا بحارتهم واولموا بينهم ولائم وأوقدوا قناديل كثيرة تلك الليلة وحراقات نفوط وسواريخ وشنكا حصة من الليل وهو عبارة عن مولد بونابارته السنوى .

وفي الثلاثاء ثالث عشره ، طلب الباشا حسين افندى الروز نامجي فعدى

اليه ببرانبابة فخلع الدفتردارية وحضر الى داره الجديد وهو بيت الهياتم بالقرب من قنطرة درب الجماميز وذهب اليه الناس يهنوئه وانفصل الحمد افندى عاصم عن الدفتردارية •

وفي يوم الخميس خامس عشره ، عمل الباشا شنكا بالبر الغربي يبن المغرب والعشاء ولما أصبح امر بالارتحال وتمهل حتى تكامل ارتحال العساكر فركب قريب الزوال الى المنصورة .

وفي يوم الجمعة سادس عشره ، الموافق لسادس مسرى القبطي أوفي النيل اذرعه وذلك بعد ان حصل في الناس ضجر وقلق بسبب تأخر الوفاء عدة أيام حتى رفعوا الغلال من العرصات وزادت اثمانها فلما حصل الوفاء اطمان الناس وتراجعت اليهم انفسهم واظهروا الغلال في العرصات والرقع وركب كتخدا بك في صبح يوم السبت وكذلك القاضي وطوسون ابن الباشا والسيد عمر النقيب وكسر السد بحضرتهم وجرى الماء في الخليج، وفيه ، وصل قابجي الى ثغر سكندرية وحضر بعد ذلك الى ثغر بولاق من طريق البر الى قبرص وتحرى الوصول الى دمياط ثم حضر الى بولاق وقابل الباشا في طريقه ووصل على يد مسكة ضرب المعاملة الجديدة بالضربخانه باسم السلطان الجديد وكذلك الأمر بالخطبة والدعاء والاخبار برفع النظام الجديد وابطاله من اسلامبول ورجوع الوجاقات على قانونها الأول القديم ووصل في نيف وخمسين يوما فأجتمعوا في صبحها يوم الاحد بباب الباشا وأحضروا الاغا بموكب ودخل من بابالنصر وقرىء الفرمان بعضرة الجمع وضربوا شنكا ومدافع من ابراج القلعة ثلاثة أيام في الاوقات الخمسة ،

ومن الحوادث، انه ظهر في هذه الايام رجل بناحية بنها العسل يدعى بالشيخ سليمان فأقام مدة في عشة بالغيظ واعتقد فيه الناس الولاية والسلوك والجذب فاجتمع اليه الكثير من اهل القرى واكثرهم الاحداث ونصبوا له حيمة وكثر جمعه واقبلت عليه أهالي القرى بالنذور والهدايا

وصار يكتب الى النواحي أوراقا يستدعي منهم القمح والدقيق ويرسلهامع المريدين يقول فيها الذي نعلم به اهل القرية الفلانية حال وصول الورقة اليكم تدفعون لحاملها خمسة أرادبقمح أو اقل او اكثر برسم طعام الفقراء وكراء طريق المعين ثلاثون رغيفااو نحوذلك فلا يتأخرون عن ارسال المطلوب في الحالوصار الذينحوله ينادونفي تلك النواحي بقولهم لا ظلم اليومولا تعطوا الظلمة شيئا من المظالم التي يطلبونها منكم ومن أتاكم فاقتلوه فكان كل من ورد من العسكر المعينينالي تلك النواحييطلب الكلف او الفرض التي يفرضونها فزعواعليه وطردوه وان عاندقتلوه فثقل امره علىالكشاف والعسكر وصار له عدة خيام واخصاص واجتمع لديه من المردان نحو المائة وستين امرد وغالبهم اولاد مشايخ البلاد وكان اذا بلغه ان بالبلد الفلانية غلاما وسيم الصورة أرسل يطلبه فيحضرونه اليه في الحالولوكان ابن عظيم البلدة حتىصاروا يأتون اليه من غيرطلب ولا يخفي حال الاقليم المصري في التقليدفي كل شيء وهذامن جنس المردان وكذلك ذوو اللحى هم كثيرون ايضا وعمل للمردان عقودا من الخرز الملوين في اعناقهم ولبعضهم اقراطا في آذانهم ثم ان شيخا من فقهاء الازهر من اهالي بنها يقال لـــه الشبيخ عبد الله البنهاوي ادعي دعوى بطين مستأجره من اراضي بنها كان لاسلافه وان الملتزمين بالقرية استولوا على ذلك الطين من غير حق لهم فيه بل باغراء بعض مشايخ القرية والمذكور به رعونة ولم يحسن سبك دعواه وخصوصا كونه مفلَّسا وخليا من الدراهم التي لابد منها الآن في الجعالات والبراطيل للوسايط وأرباب الاحكام واتباعهم ويظن في نفسه انه يقضي قضيته يقال المصنف اكراما لعلمه ودرسه فتخاصم مع الملتزمين ومشايخ بلده وانعقدت بسببه مجالس ولم يحصل منها شيءسوى التشنيع عليه من المشايخ الازهرية والسيد عمر النقيب ثم كتب له عرضحال ورفع أمره الى كتخدا بك والباشا فأمر الباشا بعقد مجلس بسببه بحضرة السيد عمهر والمشايخ وقالوا للباشا انه غير محق وطروده فسافر الى بلده وسافر

الباشا ايضا الى جهة البحيرة والاسكندرية فذهب الشيخ عبدالله المذكور الى الشبيخ سليمان المذكور واغراه على الحضور الى مصر وانه متى وصل اجتمع عليه المشايخ وأهل البلدة وفابلوه ويكون على يده الفتح والفتوح وحركته خساف العقول المحيطون به والمجتمعون حوله على المجيء الى مصر ويكون له شان لان ولايته اشتهرت بالمدينة ولهم فيه اعتقاد عظيم وحب جسيم ومن اوصاف ذلك الشبيخ انه لا يتكلم الأ بالذكر او الكلام النزر الذي لابد منه ويتكلم في اكثر أوقاته بالاشارة ثم انه اطاع شياطينه وحضر برجاله وغلمانه ومعه طبول وكاسات على طريق مشايخ اهل العصر والاوان الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا ودخلوا الى المدينةعلى حين غفلة وبايديهم فراقل يفرقعون بها فرقعة متتابعة وصياح وجلبة ومنخلفهم الغلمان والبدايات وشيخهم في وسطهم فمازالوا في سيرهم حتى دخلوا المشهد الحسيني وجلسوا بالمسجد يذكرون ودخل منهم طأئفة الى بيت السيد عمر مكرم النقيب وهم يفرقعون بما في ايديهم من الفرقلات فاقاموا يالمسجد الى العصر ثم دعاهم أنسان من الاجناد يقال له اسمعيل كاشف ابو مناخير له في الشبيخ المذكور اعتقاد فذهبوا معه الى داره بعطفة عبد الله يك فعشاهم وباتوا عنده الى الصباح ولما طلع النهار ركب الشبيخ بغلة ذلك الجندى وذهب بطائفته الى ضريح الامام الشافعي فجلس بالمسجد ايضا مع اتباعه يذكرون وبلغ خبره كتخدا بك وامثاله فكتب تذكرة وارسلها الى السيد عمر النقيب بطلب الشيخ المذكور ليتبركوا به واكدفي الطلب وقصده ان يفتك به لقهرهم منه وعلم السيد عمر مايراد به فأرسل يقول له ان كنت من اهل الكرامة فأظهر سرك وكرامتك والا فأذهب وتغيب وكان صالح اغا قوج لما بلغه خبرهركب فيعسكرهوذهب الى مقام الشافعي واراد القبض عليه فخوفه الحاضرون وقالوا له لاينبغي لك التعرض له في ذلك المكان فاذا خرج فدونك واياه فانتظره بقصر شهويكار فتباطا الشبيخ الى قريب العصر واشاروا عليه بالخروج من الباب القبلي وتفرق

عنه الكثير من المجتمعين عليه فذهب الى مقام الليث ابن سعد ثم سار من ناحية الجبل وذهبت بداياته وغلمانه الى دار اسمعيل كاشف التي باتوا بها ولما سار الى ناحية الصحراء لحقه الحاج سعودى الحناوى واقتفى اثره وبلغه رسالة السيد عمر ورجع الي السيد عمر فوجد كتخدا بك ورجب اغا حضرا الى السيد عمر يسالانه عنه ولم يكتفوا بالطلب الاول فاخبرهما انه ذهب ولم تلحقه المراسيل فاغتاظوا وقالوا انرسل الى كاشف القليوبية بالقبض عليه أينما كان وانصرفوا ذاهبين وقصدت العساكر بيت اسمعيل كاشف أبو مناخير فقبضوا على الغلمان واخذوهم الى دورهم ولم ينجمنهم الا من كان بعيدا وهرب وتغيب وتفرق اتباعه ذوو اللحى واما الشيخ فسار من طريقالصحراء حتى وصلالى بهتيم وذهبالى نوب فعرف بمانه الشبيخ عبد الله زقزوق البنهاوي الذي دان أغراه على الحضور الى مصرولما سقط في يده تبرا عنه وذهب الى كتخدا بك وطلب له أمانا وأخبره انه مختف بضريح الامام الشافعي فاعطاه أمانا وذهب اليه واحضره من نوب فلما حضر عند الكتخدا قال له أرخ لحيتك واترك ماانت عليه والقم في بلدك واعطيك طينا تزرعه ولاتتعرض لاحد ولااحد يتعرض لك والشيخ ساكت لايتكلم وصحبته أربعة انفار من تلاميذه هم الذين يخاطبون الكتخدا ويكلمونه ثم أمر أشخاصامن العسكر فأخذوه وذهبوابه الى بولاق وانزلوه في مركب وانحدروا به ثم غابوا حصة وانقلبوا راجعين ثم بعد ذلك تبين انهم قتلوم والقوة في البحر الا واحدا من الاربعة ألقى بنفسه في البحر وسبح في الماء وطلع الى البر وهرب وانفض امره •

وفيه ، أرسل الباشا وهو بالرحمانية يطلب شيخ دسوق فحضر اليه طائفة من العسكر فلما اتوا اليه امتنع وقال مايريد الباشا مني اخبروني بطلبه وانا ادفعه ان كان غرامة اوكلفة فقالوا لاندرى وانما امرنا باحضارك مشاغلهم بالطعام والقهوة ووزع بمائمه وحريمه والذي يخاف عليه وفي الوقت وصلت مراكب وبها عساكر وطلعوا الى البر فركب شيخ البلدخيوله

وخيالته واستعد لحربهم وحاربهم وابلى معهم وقتل منهم عدة كبيرة ثم ولى هاربا فدخل العسكر الى البلد ونهبوها وأخذوا ما وجدوه في دور اهلها وعبروا مقام السيد الدسوقي وذبحوا من وجدوه من المجاورين وفيهم من طلبة العلم العواجز .

وفيه ، ركب كتخدا بك ومر على بيت الداودية وبه طائفة من الدلاة فراى شخصا منهم يرجم دجاجة بحجر ليرميها من سطح دار اخرى فانتهره واراد ضربة فقامت عليه رفقاؤه الدالاتية وفزعوا عليه فولى هاربا منهم فعدوا خلفه ولم يزل رامحا هو واتباعه حتى وصل الى ناحية الازبكية .

واستهل شهر رجب بيوم الجمعة سنة ١٢٢٢

في رابعه وردت مكاتبات من الباشا بوقوع الصلح بينه وبين الانكلين واتفقوا على خروجهم من الاسكندرية وخلوها ونزولهم منها وارسل يطلب الاسرى من الانكليز ٠

وفي عاشره ، ورد قابجي ويسمى نجيب افندى فوصل الى بولاق يوم الاثنين حادى عشره وكان وروده من ناحية دمياط فلماعلم ان الباشا بناحية المبحيرة ذهب اليه وقابله بدمنهور وبصحبته لخصوص الباشا قفطان وسيف وشلنج وخلع لكبار العسكر مثل حسن باشا وطاهر باشا وعابدين بك وعمر بك وصالح قوج فنزل ببيت محمد الطويل التتنجى ببولاق •

وفيه ، نزلوا بالاسرى من الانكليز الى المراكب ليسافروا الى الاسكندرية من يوم الاربعاء كالث عشره ، وصل المبشر بنزول الانكليز من ثغر الاسكندرية الى المراكب ودخل اليهاكتخدا بكونزل بدار الشيخ المسيرى واستمر الباشا مقيما عند السد .

وفي يوم السبت سادس عشره ، ركب القابجي من بولاق بالموكبوشق من وسط المدينة وذهب الى بيت الباشا وضربوا لقدومه مدافع من القلعة .

وفي يوم الاربعاء سابع عشرينه ، ولد لمحمد علي باشا مــولود من حظيته وحضر المبشرون بنزول الانكلين من الاحكندرية ودخول الباشا بها فعلموا شنكا وضربوا مدافع من القلعة ثلاثة أيام في الاوقات الخمسة آخرها السبت .

وفي يوم الخميس والجمعة والسبت ، وصلت عساكر كثيرة ودخلوا المدينة وطلبوا سكنى البيوت وازعجوا الناس وأخرجوهم من اوطانهم وضجت الخلائق وحضر الكثير الى السيد عمر والمشايخ فكتبوا عرضا في شأن ذلك وارسلوه الى كتخدا بك فأظهر الاهتمام وأحضر طائفة من كبار العسكر وكلمهم في ذلك وقال لهم كل من كان ساكنا قبل الخروج الى العرضى في دار فليرجع اليهاويسكنها ولا تعارضوا الناس في مساكنهم فلم يفد كلامه في ذلك شيئا لان البيوت التي كانوا بها أخربوها وحرقوا أخشابها وتركوها كيمانا وذلك دأبهم و

واستهل شهر شعبان بيوم السبت سنة ١٠٢٢

في ثالثه يوم الاثنين وصل الباشا الى ساحل بولاق فضربوا لقدومه مدافع من القلعة وعملوا له شنكا ثلاثة إيام واتفق ان الباشا في حال رجوعه من الاسكندرية نزل في سفينة صغيرة وصحبته حسن باشا طاهر وسليمان أغا الوكيل سابقا فانقلبت بهم واشرف ثلاثتهم على الغرق وتعلق بعضهم بحرف السفينة فلحقتهم مركب أخرى أنقذتهم من الغرق وطلعوا سالمين وكان ذلك عند زفيتة •

وفيه ، كتبوا اواق البشارة بذهاب الانكليز وسفرهم من الاسكندرية وأرسلوها الى البلاد والقرى وعليها حق الطريق أربعة آلاف والفين فضة وصورة ماحصل أنه لما وصل الباشا الى ناحية الاسكندرية راسل الانكليز وحضر اليه انفار منهم واختلى معهم ولم يعلم احد مادار بينهم من الكلام وذهبوا من عنده واشيع الصلح وفرحت العسكر لائهم لما رأوا صورة المتاريس والطوابي والخنادق وجرى المياه بين ذلك بالاوضاع المتقنة هالهم ذلك ثم حضر من عظمائهم اشخاص ولما علم الباشا بوصولهم رتب العساكر ونظم ديوانا وهياه واوقف العساكر صفوفا يمنة ويسره وعندما

وصلوا ضربوا لهم مدافع كثيرة وشنكا وقدم لهم خيولا وهدايا واقمشة هندية وخلع عليهم خلعا وشيلانا كشميرية وغير ذلك ثم ركب معهم في قلة الى حيث منزلة سارى عسكرهم وكبيرهم فتلاقى معهم وقدم له الآخر هدايا وظرائف ثم ركب معه الى الاسكندرية وتسلم القلعة وذلك بعد دخول كتخدا بك بخمسة ايام وكان في اسرى الانكليز انفار من عظمائهم فاحضرهم الباشا مع باقي الاسرى وتم الصلح على رد المذكورين على انهم لم ياتوا طمعا في البلاد كما تقدم ولما نزلوا بالمراكب لم يبعدوا عن الثغر الامسافة قليلة واستمروا يقطعون على المراكب الواردين على الثغور وذلك لما بينهم وبين العثماني من المفاقمة •

· هذا ، ماكان من امر الانكليز ، واما العساكر، فانهم افخشوا في التعدى على الناس وغصب البيوت من اصحابها فتأتي الطائفة منهم الى الدار المسكونة ويدخلونها من غير احتشام ولا اذن ويهجمون على سكن الحرم بحجة انهم يتفرجون على اعالي الدار فتصرخ النساء ويجتمع اهل الخطة ويكلمونهم فلايلتفتون اليهم فيعالجونهم مرة بالملاطفة واخرى بكثرة الجمع ان كان بهم قوة او بمعونة ذى مقدرة واذا انفصلوا فلا يخرجون من الَّذَار الابمصلحة اوجدية لها قدرويشترطون فيذلك الشبيلان الكشميرى فاذا أحضروا لهبم مطلوبهم فلايعجب كبيرهم ويطلب خلافه أحمر أوأصفر واتفق ان بعضهم دخل عليه بينباشا بجماعته ، فلم يزل به حتى صالحــه على شال يأخذه ويترك له داره فأتاه بشال اصفر فأظهر انه لا يريد الا الاحمر الدودة ، فلم يسعه الا الرضا وارادان يرد الاصفر ويأتيه بالاحمر فحجزه وقال دعه حتى تأتي بالاحمر ضمه الى الاصفر واخذ الاثنين ، تسم المنصرف عنه وذلك خلاف ما يأخذونه من الدراهم فاذا أنصرفوا وظن صاحب الدار انهم انجلوا عنــه فيأتيه بعد يومين أو ثلاثة خلافهم ويقــع في ورطة اخرى مثل الاولى او أخف او أعظم منها وبعضهم يدخل الدار ويسكنها بالتحيل والملاطفة مع صاحب الدار فيقول له يا أخي ياحبيبي أنا

معي ثلاثة انفارا واربعة لا غير ،، ونحن مسافرون بعد عشرة أيام والقصد ان تفسيح لنا نقيم في محل الرجال وانت بحريمك في مكانهم اعلى الدار فيظن صدقهم ويرضى بذلك على تخوف وكره فيعبرون ويجلسون ، كما قالوا في محل الرجال ويربطون خيولهم في الحوش ويعلقون اسلحتهم ويقولون نحن صرنا ضيوفك فاذا اراد أن يرفع فرش المكان يقولون نحن نجلس على المحصير والبلاط واى شيء يصيب الفرش فينركه حياءوقهرا ثم يطلبون الطعام والشراب فما يسعه الا ان يتكلف لهم ذلك في اوقاته ويستعملون الاواني ويطلبون ما يحتاجون اليه مثل الطشت والابريت وغير ذلك ، ثم تأتيهم رفقاؤهم شيئا فشيئا ويدخلون ويخرجون ويأيديهم الاسلحة ويضيق عليهم المكان فيقولون لصاحب المكان اخل لنا محلا آخر في الدارفوق لرفقائلنا فان قال ليس عندنا محل آخر او قصر في مطلوب ابتداؤه بالقسوة ، فعند ذلك يعلم صاحب الدار أنهم لا انفكاك لهم عن المكان وربما مضت العشرة ايام أو اقل أو اكثر وظهرت قبائحهم وقذروا المكان وأحرقوا البسط والحصر بما يتساقط عليها من الجمر من شربهم النارجيلات والتنباك والدخان وشربوا الشرابوعربدوا وصرخوا وصفقوا وغنوا بلغاتهم المختلفة وفقعت رائجة العرقي في المنزل فيضيق صدرالرجل وصدر اهل بيته ويطيب خاطرهم على الخروج والنقلة فيطلبون لانفسهم مسكنا ولو مشتركا عند اقاربهم ومعارفهم وتخرج النساء في غفلة بثيابهن وما يمكنهن حمله ، ثـم يشرعون في اخراج المتـاع والاواني والنحاس والفرش فيحجزونه منهم ويقولون اذا اخذتم ذلك فعلى اى شيء نجلس وفي اى شيء نطبخ وليس معنا فرش ولا نحاس والذى كان معنّا استهلك منا في السُّفر والجهاد ودفع الكفار عنكم وانتم مستريحون في بيوتكم وعند حريمكم فيقع النزاع وينفصل الامر بينهم وبين صاحب الدار ، اما بترك الدار بما فيها أو بالمقاسمة والمصالحة بالترجي والوسايط ، ونحــو ذلك وهذا الامريقع لاعيان الناس والمقيمين بالبلدة من الامراء والاجساد

المصريين واتباعهم ونحوهم ، ثم انهم تعدوا الى الحارات والنواحيالتي لم يتقدم لهم السكنى بها قبل ذلك مثل نواحي المشهد الحسيني وخلف الجامع المؤيدي والخرنفش والجمالية حتى ضاقت المساكن بالناس لقلتها وصابرً بعض المحتشمين اذا سكن بجواره عسكر يرتحــل من داره ولو كانت ملكه بعد امن جوارهم وخوفا من شرهم وتسلقهم على الدار لانهم يصعدون على الاسطح والحيطان ويتطلعون على من بجوارهم ويرمون بالبندقيات والطبنجات، ومما اتفق ان كبيرا منهم دخل بطائفته الى منزل بعض الفقهاء المعتبرين وأمره بالخروج منها ليسكن هو بها فأخبره انه من مشايخ العلم ، فلم يلتفت لقوله فتركُّه ولبسعمامته وركب بغلته ،وحضر الى اخوانه المشايخ واستغاث بهم فركب معه جماعته منهم وذهبوا الى الدار ودخلوا اليها راكبين بغالهم فعندما شاهدهم العسكر وهمم واصلون في كبكبة أخذوا أسلحتهم وسحبوا عليهم السيوف فرجع البعض هارباوثبت الباقون ونزلوا عن بغالهم وخاطبوا كبيرهم وعرفوه أنهآ دار العالم الكبير وهذا لا يناسب وان النصارى واليهود يكرمون قسسهم ورهبانهم وأنتم أولى بذلك لانكم مسلمون فقالوا لهم في الجواب انتم لستم بمسلمين لانكم كنتم تتمنون تملك النصارى لبلادكم وتقولون انهم خير منا ، ونحن مسلمون ومجاهدون طردنا النصارى وأخرجناهم من البلاد ، فنحن أحق بالدور منكم ونحو ذلك من القول الشنيع ، ثم لم يزالوا فيمعالجتهم الى ثاني يوم ، ولم ينصرفوا عن الدار حتى دفعوا لهم مأتي قرش وشـــال كشمير لكبيرهم وفعل مثل ذلك بعدة بيوت دخلها على هذه الصورة وأخذ منها أكثر من ذلك ومنها دار اسمعيل افندى صاحب العيار بالضربخانة وهو رجل معتبر اخذ منه خمسمائة قرش وشال كشسير وفعل مثل ذلك بغيرهم هو وامثاله ، ولما أكثر الناس من التشكي للباشا وللكتخدا قـــال الكتخدا اناس قاتلوا وجاهدوا أشهرا واياما وقاسوا ما قاسوه في الحسر والبرد والطل حتى طردوا عنكم الكفار واجلوهم عن بلاد افلا تسعونهم

**في السكني ونحو ذلك من القول •** 

ولما انقضى هذا الامر واستقر الباشا واطمأن خاطره وخلص له الاقليم المصرى وثغر الاسكندرية الذي كانخارجا عن حكمه حتى قبل مجيء لانكليز فان الاسكندرية كانت خارجة عن حكمه ، فلما حصل مجيء الانكليز وخروجهم صار الثعر في حكمه ايضا فأول ما بدأ به انه ابطل ل مسموح المشايخ والفقهاء معا في البلاد التي التزموا بها لانه لما ابتدع المغارم والشمهريات والفرض التي فرضها على القرى ومظالم الكشوفيية. جعل ذلك عاما على جميع الانتزامات والحصص التي بأمدى جميع الناس حتى اكابر العسكرواصاغرهم ما عداالبلاد والحصصالتي للمشايخخارجة عن ذلك ولا يؤخذ منها نصف الفائظ ولا ثلثه ولا ربعه وكذلك من ينتسب لهم او يحتمي فيهم ويأخذون الجعالات والهدايا من اصحابها رمن فلاحيهم تحت حمايتها ونظير صيانتها واغتروا بذلك واعتقدوا دوامه واكنروا من شراء الحصص منأصحابها المنج حين بدون القيمة وافتتنوا بالدنيا وهجروا مذاكرة المسائل ومدارسة العلم الا بمقدار حفظ الناموس مع تراثالعمل بالكلية وصاربيت احدهم مثل بيت احد الامراء الالوف الأقدميين واتخذوا الخدم والمقدمين واعوان وأجروا الحبس والتعزيز والضرب بالفلقة والكرابيج المعروفة بزب الفيل واستحدموا كتبة الاقباط وقطاع الجرائم في الارساليات للبلاد وقدروا حق طرق لاتباعهم وصارت لهــم استعجالات وتحذيرات واندارات عن تأخر المطلوب مع عدمسماع شكاوى الفلاحين ومخاصمتهم القديمة مع بعضهم بموجبات التحاسد والكراهية المجبولة والمركوزة في طباعهم الخبيثة وأنقلب الوضع فيهم بضده وصار ديدنهم واجتماعهم ذكر الامور الدنيوية والحصص والالتزام وحساب الميرى والفائظ والمضاف والرماية والمرافعاتوالمراسلاتوالتشكيوالتنجي مع الاقباط واستدعاء عظمائهم في جمعياتهم وولائمهم والاعتناء بشأنهم والتفاخر بتردادهم والترداد عليهم والمهاداة فيما بينهم الي غير ذلك مسأ

يطول شرحه واوقع مع ذلك زيادة عما هو بينهم من التنافس والتحاسب والتحاقد على الرياسية والتفاقم والتكالب على سفاسف الاموروحظوظ الانفس على الاشياء الواهية مع ما جلبوا عليه من الشيح والشكوى والاستجداء وفراغ الاعيين والتطلع للاكل فيولائهم الاغنياء والقراء والمعاتبة عليها ان لم يدعوا اليها والتعريض بالطلب واظهأر الاحتياج لكثرة العيال والاتباع واتساع الدائرة وارتكابهم الامور المخلة بالمروءة المسقطة للعدالة كالاجتماع في سماع الملاهي والأغاني والقيان والآلاتالمطربة واعطاء الجوائز والنقوط بمناداة الخلبوص وقوله واعلاماهفي السامسر وهو يقول في سامر الجمع بمسمع من النساء والرجال من عوام الناس وخواصهم برفع الصوت الدى يسمعه القاضي والداني وهو يخاطب رئيسة المغاني ياستني حضرة شبيخ الاسلام والمسلمين مفيد الطالبين الشبيخ العلامة فلان منه كذا وكذا من النصفيات الذهب قدر مسماه كثير وجرمه قليل تتيجته التفاخر الكذب والازدراء بمقام العلم بين العوام واوباشالناس الذبن اقتدوا بهم في فعل المحرمات الواجب عليهم النهي عنها كل ذلك من غير احتشام ولا مبالاة مع التضاحك والقهقهة المسموعة من البعد في كــل مجمع ومواظبتهم على الهزليات والمضحكات والفاظ الكتابة المعبر عنهما عند اولاد البلد بالانقاط والتنافس في الاحداث الى غير ذلك .

وفيه فتحوا الطلب من الملتزمين ببواقي المهيرى على اربع سنوات ماضية .

وفي عاشره نه فتحوا ايضا دفاتر الطلب بميرى السنة القابلة ووجه والطابب بها الى العسكر فدهى الناس بدواه متوالية منها خراب القسرى بتوالي المظالم والمغارم والكلف وحق الطرق والاستعجالات والتساويف والبشارات فكان أهل القرية النازل بها ذلك يتنقلون الى القرية المحمية لشيخ من الاشياخ ، وقد بطلت الحماية أيضا حينئذ ، ثم انزلوا بالبنادر مغارم عظيمة لها قدر من الاكياس الكثيرة وذلك عقب فرصة البشارة مثل

دمياط ورشيد والمحلة والمنصورة مائة كيس وخمسون كيسا ومائة وخمسون واكثر واقل •

وفي اثناء ذلك ، قرروا أيضا فرضة غلل وسمن وشعير وفول على البلاد والقرى وان لم يجد المعينون للطلب شيئا من الدراهم عندالفلاحين اخذوا مواشيهم وأبقارهم لتاتي اربابها ويدفعوا ما تقرر عليهم ويأخذوها ويتركونها بالجوع والعطش فعند ذلك يبيعونها على الجزارين ويرمونها عليهم قهرا بأقصى القيمة ويلزمونهم بأحضار الثمن فان تراخوا وعجزوا شددوا عليهم بالحبس والضرب •

وفي يوم الخميس ثالث عشره ، مر الباشا في ناحية سويقة العزىسائرا الى ناحية بيت بلغيا وهناك المكتب فوق السبيل الذى بين الطريقين تجاه من يأتي من تلك الناحية فطلع الى ذلك المكتب شخصان من العسكر يرصدان الباشا في مروره فحيثماً اتى مقابلا لذلك المكتب اطلقا فيوجهـــه يرودتين فأخطاتاه واصابت احدى الرصاصتين فرس فارس من الملازمين حوله فسقط ونزل الباشاعن جواده على مصطبة حانوت مغلقة وأمرالخدم باحضار الكامنين بذلك المكتب فطلعوا اليهما وقبضوا عليهما ، ثمحضمر كبيرهم من دار قريبة من ذلك المكان واعتــــذر الى الباشا بأنهما مجنونان وسكرانان فأثمره بأخراجهما وسفرهما من مصمر وركب وذهب الى داره وفي يوم الاثنين ثالث عشرينه اجتمع عسكر الارنؤد والترائعلي بيت محمد علي باشا وطلبوا علائفهم فوعدهم بالدفع فقالوا لإ نصبر وضربوا بنادق كثيرة ولم يزالوا والخفين ، ثـم انصرفوا وتفرقوا وارتجت البلـد وارسل السيد عمر الى أمل العورية والعقادين والاسواق يأمرهم برفيع بضائعهم من الحوانيت ففعلوا واغلقوها ٤٠ فلما كان قبيل الغروب وصل الى بيت الباشا طائفة الدلاتية وضربوا أيضا بنادق فضرب عليهم عسكسر الباشا كذلك فقتل من الدلاة أربعة أنفار وانجرح بعضهم فانكفواورجعوا وبات الناس متخوفين وخصوصا نواحي الازهر واغلقوا البوابات من بعد

الغروب وسهروا خلفها بالاسلحة ، ولم تفتح الا بعد طلوع الشمسواصبح يوم الثلاثاء والحال على ما هو عليه من الاضطراب ونقل الباشا امتعتسه الثمينة تلك الليلة الى القلعة وكذلك في ثاني يوم ، ثم انه طلع الى القلعة في ليلة الاربعاء وشيعه حسن باشا الى القلُّعة ورجع الى داره ويقال ان طَأْتُفة مِن العسكر الذين معه بالدار أرادوا غدره ثلك الليلة ، وعلم ذلك منهم باشارة بعضهم لبعض رمزا فغالطهم وخرج مستخفيا من البيت ، ولم يعلم بخروجه الا بعض خواصه الملازمين لــه وأكثرهم أقاربه وبلدياتــه ولما تحققوا خروجه من الدار وطلوعه الى القلعة صرف بونابارته الخازندار الحاضرين في الحال ونقل الامتعـة والخزينة في الحال وكذلك الخيول والسروج وخرجت عساكره يحملون ما بقى من المتاع والفرش والاواني الى القلعة وأشيع في البلدة ان العساكر نهبوا بيت الباشـــا وزاد اللفطُّــ والاضطراب ولم يعلم أحد من الناس حقيقة الحال حتى ولا كبارالعسكر وزاد تخوف الناس من العسكر وحصل منهم عربدات وخطف عمائمهم وثياب وقتل اشخاص وأصبح يوم الخميس وباب القلعة مفتوح والعساكر مرابطون وواقفون باسلحتهم وطلع افراد من كبار العسكر بدون طوائفهم ونزلواواستمر الحالعلى ذلك يوم الجمعة والعسكر والناس فياضطراب وكل طائفة متخوفة من الاخرى والارنؤدفرقتان فرقة تميل الى الاتراك وفرقة تميل الى جنسها والدلاة تميل الى الاتراك وتكره الارنؤد. وهمم كذلك والناس متخوافة من الجميع ومنهم ومن يخشى من قيام الرعية ويظهر التودد لهم وقد صاروا مختلطين بهم في المساكن والحيارات وتأهلوا وتزوجوا منهم ٠

وفي يوم السبت طلع طائفة من المشايخ الى القلعة وتكلموا وتشاوروا في تسكين هذا الحال بأى وجه كان ، ثم نزلوا .

وفي ليلة الاتحد كانت رؤية هلال رمضان فلم يعمل الموسم المعتاد وهو الاجتماع ببهت القاضي وما يعمل به من الحراقة والنفوط والشنكوركوب

المحتسب ومشايخ الحرف والزمور والطبول واجتماع الناس للفرجة بالاسواق والشوارع وبيت القاضي فبطل ذلك كله ولم تثبت الرؤيسة تلك الليلة وأصبح يوم الاحد والناس مفطرون ، فلما كانوقت الضحوة نودى بالامساك ولم تعلم .

واستهل شهر رمضان بيوم الاثنين سنة ١٢٢٢

وفي ليلته يبن العصر والمغرب ضربوا مدافع كثيرة من القلعة وأردفوا ذلك بالبنادق الكثيرة المتتابعة وكذلك العسكر الكائنون بالبلدة فعلوا كفعلهم من كل ناحية ومن أسطحة الدور والمساكن وكان شيئا هائلا واستمر ذلك الى بعد الغروب وذلك شنك لقدوم رمضان في دخوله وانقضائه •

وفي رابعه ، انكشفت القضية عن طلب مبلغ ألفي كيس بعد جمعيات ومشاورات تارة ببيت السيد عمر النقيب وتارة في أمكنة اخرى كبيت السيد المحروقي وخلافه حتى رتبوا ذلك ونظموه فوزع منه جانب على رجال دائرة الباشا وجانب على المشايخ الملتزمين نظير مسموحهم في فرض حصصهم التي اكلوها وهي مبلغ مائتي كيس وزعت على القراريط على كل قيراط ثلاثمة آلاف نصف فضة على سبيل القرض لاجل ان ترد أو تحسب لهم في الكشوفات من رفع المظالم ومال الجهات يأخذونها من فلاحيهم وفرض من ذلك مبالغ على ارباب الحرف واهل الغورية ووكالة الصاوى بما يتعلق بالفقهاء واسمعيل الطوبجي بالمطلوب من طائفة الاتراك واحتمع الكثير من اهل الحرف كالصرماتية وامثالهم والتجؤاالي الجمامع واجتمع الكثير من اهل الحرف كالصرماتية وامثالهم والتجؤاالي الجمامع والمزهر وأقاموا به ليالي واياما فلم ينفعهم ذلك وانبث المعينون بالطلب وبأيديهم الاوراق بمقدار المبلغ المطلوب من الشخص وعليها حق الطريق وهم قواسة أتر الدوسة بلدى ودهي الناس بهذه الداهية

هي الشهر المبارك فيكون الانسان نائما في بيته ومتفكرا في قوت عياله فيدهمه الطلب ويأتيه المعين قبل الشروق فيزعجه ويصرخ عليه بل ويطلع الى جهة حريمه فينتبه كالمفلوج من غير اصطباح ويلاطف المعين ويعده وياخذ بخاطره ويدفع له كراء طريقة المرسوم له في الورقة المعين بها المبلغ المطلوب قبل كل شيء فما يفارقه الا ومعين آخر واصل اليه على النسق المتقدم وهكذا ه

وفيه حضر محمد كتخدا شاهين بك الالفي بجواب عن مراسلة أرسلها الباشا الى مخدومه فأقام أياماً يتشاور مع الباشا في مصالحته مع شاهين بك وحصل الاتفاق على حضور شاهين بك الى الجزيرة ويتراضى مع الباشا على امر وسافر في ثاني عشره وصحبته صالح آغا السلحدار •

وفي يوم الخميس ثامن عشره ، قصد الباشا نفي رجب اغا الارنؤدي وأرسل البه يأمره بالخروج والسفر بعد ان قطع خرّجه وأعطاه علوفتـــه فامتنع من الخروج وقال أنا لي عنده خمسون كيسا ولا اسافر حتى أقبضها وذلك انه في حياة الالفي الكبير اتفق مع الباشا باذيذهبعند الالفي وينضم اليه ويتحيل في أغتياله وقتله فان فعل ذلك وقتله وتمت حيلته عليه أعطاه خمسين كيسا فذهب عند الالفي والتجأ اليه واظهــر انه راغب في خدمته وكره الباشا وظلمه فرحب به وقبله وأكرمه معالتحذر منه ظلما طال به الامد ، ولم يتمكن من قصده رجع الى الباشا فلما أمره بالذهاب أخذ يطالبه بالخمسين كيسا فامتنع الباشا وقال جعلت له ذلك في نظير شيء يفعله ولم يخرج من يده فعله فلا وجه لمطالبته به واستمسر رجب اغا في عناده وذلك انه لا يهون بهم مفارقة مصر التي صاروا فيهــــا أمراء واأكابر بعد ان كانوا يحتطبون في بلادهمم ويتكسبون بالصنائمم الدنيئة ، ثم انه جمع جيشه اليه من الأرنؤد بناحية سكنه وهو بيتحسن كتخدا الجربان بباب اللوق فأرسل اليه الباشا من يحاربه فحضر حسن أغا سر ششمه من ناحية قنطرة باب الخرق وحضر أيضا الجم الكثير من الاتراك وكبراثهم من جهة المدابغ وعمل كل منهم متاريس من الجهتين وتقسدموا

قليلا حتى قربوا من مساكن الارنؤد تجاه بيت البارودى ، فلم يتجاسروا على الاقدام عليهم من الطريق بل دخلوا من البيوت التي في صفهم ونقبوا من بيت الى آخر حتى انتهوا الى اول منزل من مساكنهم فنقبوا البيت الذي يسكن به الشبيخ محمد سعد البكري ونفذوا منه الى المنزل المذي بجواره ، ثم منه الى منزل علي أغاالشعراوى الى بيت سيدى محمدو آخيه سيدى محمود المعروف بأبي دفية الملاصق لمسكن طائفة من الارتؤد وعبثوا في الدور وازعجوا اهلها بقبج افعالهم فانهم عندما يدخلون فسي اول بيت يصعدون الى الحريم بصورة منكسرة من غمير دستور ولا استئذان وينقبون من مساكن الحريم العليا فيهدمون الحائط ويدخلون منها الى محل حريم الدار الاخرى وتصعد طائفة منهم الى السطح وهسم يرمون بالبنادق في الهواء في حال مشيهم وسيرهـم وهكذا ولا يخفى ما يحصل للنساء من الانزعاج ويصرن يصرخن ويصحن بأطفالهن ويهربن الى الحارات الاخرى مثل حارة قواديس وناحية حارة عابدين بظاهر الدور المذكورة بغاية الخوف والرعب والمشقة وطفقت العساكر تنهب الامتعمة والثياب والفرش ويكسرون الصناديق ويأخذون ما فيها ويأكلون ما في القدور من الاطحمة في نهار رمضان من غير احتشام ولقد شاهدت أثر قبح فعلهم ببيت ابي دفية المذكور من الصناديق المكسرة وانتشار حشو الوسائد والمراتب التي فتقوها وأخذوا ظروفها ولم يسلم لاصحاب المساكن سوى ما كان لهم خارج دورهم وبعيدا عنها أو وزعوه قبل الحادثة واصيب محمد افندى البو دفية برصاصة أطلقها بعضهم من النقيب الذي نقب عليهم نفذت من كتفه وكذلك فعل العساكر التياتت من ناحية المدابغ بالبيــوت الاخرى واستمروا على هذه الافعال ثلاثة أيام بلياليها ، فلما كانليلةالاثنين ثاني عشرينه حضر عمر بك كبير الارنؤد الساكن ببولاق وصالحقوجالي رجب اغا المذكور واركباه واخذاه الى بولاق وبطل الحرببينهم ورفعموا المتناريس في صبحها وانكشفت الواقعة عن تهب البيوت ونقبها وازعـــاج

10 770

أحلها ومات فيما بينهم أنفار قليلة وكذلك مات اناس وانجرح أناس من اهل البلد .

وفي يوم السبت وصل شاهين بك الالفي الى دهشور ووصل صحبت مراكب بها سفار وهدية من ابراهيم بك ومحمد بك المرادى المعروف بالمنفوخ برسم الباشا وهي نحو الثلاثين حصانا ومائة قنطار بن قهوة ومائة قنطار سكر واربع خصيان وعشرون جارية سوداء ، فلما وصل شاهين بك الى دهشور فحضر محمد كتخداه وعلي كاشف الكبير فأرسل الباشا اليه صحبتهما هدية ومعهما ولده وديوان افندى .

وفي خامس عشرينه ، سافر رجب آغا وتخلف عنه كثير من عساكـره واتباعـه وذهب من ناحيـة دمياط .

وفيه حضر ديوان افندى من دهشور وابن الباشا ايضا وخلع شاهين بك علي ابن الباشا فردة وقدم له تقدمة وسلاحا نفيسا انكليزيا •

وفي قاني عشرينه ، وصل شاهين بك الى شبرامنت وقد امر الباشا بان يخلوا له الجيزة وينتقل منها الكاشف والعسكر فعدى الجميع الى البسر الشرقي وتسلم علي كاشف الكبير الالفي القصر وما حوله وما به من الجبخانة والمدافع وآلات الحرب وغيرها .

واستهل شهر شوال بيوم الشلاثاء سنة ١٢٢٢

ولم يعمل العسكر شنكهم تلك الليلة من رميهم الرصاص والبارود الكثير المزعج من سائر النواحي والبيوت والاسطحة لانقباض نفوسهم وانما ضربوا مدافع من القلعة مدة ثلاثة ايام العيد في الاوقات الخمسة •

وفي خامسه اعتنى الباشا بتعمير القصر لسكن شاهين بك بالجيزة وكان العسكر أخربوه وكذلك بيوت الجيزة ولم يتركوا بها دارا عامرة الأ القليل فرسم الباشا للمعمار جية بعمارة القصر فجمعوا البنائيين والنجارين والخراطين وحملوا الاخشاب من بولاق وغيرها وهدموا بيت أبي الشوارب وأحضروا الجمال والحمير لنقل اخشابه وانقاضه وأخرجوا منه اخشابا

عظيمة في غاية العظم والثخن ليس لها نظير في هذا الوقت والاوان وفي سابعه حضر شاهين بك الى بر الجيزة وبات بالقصسر وضربوا لقدومه مدافع كثيرة من الجيزة وعمل له علي جربجي موسى الجيزاوى وليمة وفرض مصروفها وكلفتها على اهل البلدة وأعطاه الباشا اقليم الفيوم بتمامه التزاما وكشوفية واطلق له فيها التصرف وأنعم عليه أيضا بثلاثين بلدة من اقليم البهنسا مع كشوفيتها وعشرة بلاد من بلاد الجيزة من البلاد التي ينتقيها ويختارها وتعجبه مع كشوفية الجيزة وكتب له بذلك تقاسيط ديوانية وضم له كشوفية البحيرة بتمامها الى حد الاسكندرية وأطلق له التصرف في جميع ذلك ومرسوماته نافذة في سائر البر الغربي و

وفي صبح يوم الاربعاء تاسعه ، ركب السيد عمر افندى النقيب والمشايخ وطلعوا الى القلعة باستدعاء ارسالية ارسلت اليهم في تلك الليلة، فلما طلعوا الى القلعة ركب معهم ابن الباشا طوسون بك ونزل الجميع وساروا الى ناحية مصر القديمة وكان شاهين بك عدى الى البر الشرقي بطائفة من الكشاف والمماليك والهوارة فسلموا عليه وكان بصحبتهم طائفةمن الدلاة ساروا أمام القوم بطبلاتهم وسفافيرهم ومن خلفهم طائفةمنالهوارة ومن خلفهم الكشاف والمماليك والسيد عمر النقيب والمشايخ ، ثمشاهين بك وبجانبه ابن الباشا وخلفهم الطوائف والاتباع والخدم وخلفهم النقاقير فساروا الى ناحية جهة القرافة وزاروا ضريح الآمام الشافعي، ثم ركبوا وساروا الى القلعة وطلعوا من باب العزب الى سراية الديوان وانفصل عنهم المشايخ ونزلوا الى دورهم وقابلوا الباشا وسلم شاهين بكعليسه فخلع عليه الباشا فروة سمور مثمنة وسيفا وخنجرا مجوهرا وتعابى وقدم له خيولا بسروجها وعزم عليه ابن الباشا فأذن له ان يتوجه صحبته السي سرايته فركب معه وتغدى عنده ، ثم ركب بصحبته ونزلامن القلعة وذهب عند حسن باشا فقابله ايضا وسلم عليه وخلع عليه ايضا وقدم لهخيــولا وركب صحبتهما وذهبوا عند طاهر باشا ابن اخت الباشا فسلم عليه أيضا

وقدم له تقادم ، ثم ركب عائدا الى الجيزة وذهب الى مخيمه بشمبرامنت واستتمر مقيما بالمخيم حتى تمم عمارة القصر وتردد كشافهم واجنادهم الى ديوتهم بالمدينة فيبيتون الليلة والليلتين ويرجعون الى مخيمهم •

وفيه قطع الباشا رواتب طوائف من الدلاة وامروا بالسفر الى بسلادهم وفي يوم الجمعة انتقل الالفية بعرضيهم وخيامهم الى بحرى الجيزة وفي يوم السبت ثاني عشره ، وصل اربعة من صناجق الالفية وهم احمد بك ونعمان بك وحسين بك ومراد بك فطلعوا الى القلعة وخلع عليهم الباشا فراوى وقلدهم سيوفا وقدم لهم تقادم ، ثم نزلوا الى حسن باشافسلموا عليه وخلع عليهم أيضا خلعا ، ثم ذهبوا الى بيتصالحاغا السلحدار فأقاموا عنده الى اواخر النهار ، ثم ذهبوا الى البيوت التي بها حريمهم فباتوا وذهبوا في الصباح الى الجيزة ،

وفي يوم الثلاثاء خامس عشره ، عملت وليمة وعقدوا لاحمد بك لالفي على عديلة هانم بنت ابراهيم بك الكبير والوكيل في العقد شيخ السادات وقبل عنه محمد كتخدا بوكالته عن احمد بك ودفع الصداق الباشا من عنده وقدره ثمانية آلاف ريال .

وفيــه اتفقوا على ارسال نعمان بك ومحمــد كتخــدا وعلي كاشف الصابونجي الى ابراهيم بك الكبير لاجراء الصلح .

وفيه ايضًا ارادوا اجراء عقد زينب هانم ابنة ابراهيم بك علي نعمان بك فامتنعت وقالت لا يكون ذلك الاعن اذن ابي وها هو مسافر اليه فليستأذنه ولا اخالف أمره فاجيبت الى ذلك واراد شاهين بك أن يعقد لنفسه على زوجة حسين بك المقتول المعروف بالوشاش وهو خشداشه وهي ابنة السفطي فأستأذن الباشافقال اني اريد ان أزوجك ابنتي وتكون صهرى وهي واصلة عن قريب أرسلت بحضورها من بلدى قوله فان تأخر حضورها جهزت لك سرية وزوجتك اياها •

وفي يوم الاربطاء ، نزل الباشا من القلعة وذهب الى مضرب النشاب

واستدعى شاهين بك من الجيزة وعمل معه ميدانا وترامحوا وتسابقوا ولعبوا بالرماح والسيوف ، ثم طلع الجميع الى القلعة واستمر شاهين بك عمد البأشا الى بعد الظهر ، ثم نزل مع نعمان بك الى بيت عديلة هانم فمكثأ إلى قبيل المغرب ، ثم ارسل اليهما الباشا فطلعا الى القلعة فباتاعنده ونزلا في الصباح وعديا الى الجيزة .

قــال الشاعر:

أمور تضحك السفهاء منها ويبكى من عواقبها اللبيب

وفيه تقلد حسن أغا سرششمه امارة دمياط عرضا عن احمدبك وتقلد عرالله كاشف الدرندلي امارة المنصورة عوضا عن عزيز اغا .

وفي يوم الاربعاء ثالث عشرينه ، وصل قابجي ومعه مرسومات يتضمن أحدها التقرير لمحمد علي باشا على ولاية مصر وآخر بالدفتردارية باسم وللده ابراهيم واخر بالعفو عن جميع العسكر جزاء عن اخراجهم الانكلين من ثغر الاسكندرية وآخر بالتأكيد في التشهيل والسفر لمحاربة الخوارج بالحجاز واسخلاص الحرمين والوصية بالرعية والتجار وصحبته أيضا خلع وشلنجات فأركبوه في موكب في صبحيوم الخميس وطلع الى القلعة وقرئت المراسيم المذكورة بحضرة الباشا والمشايخ وكبار العسكروشاهين بك وخشداشينه الالفية وضربوا مدافع وشنكا .

وفيه سافر ابراهيم بك ابن الباشا على طريق القليوبية وصحبته طائفة من مباشرى الاقباط وفيهم جرجس الطويل وهو كبيرهم وافندية من افندية الروزنامة وكتبة مسلمين للكشف على الاطيان التي رويت من ماء النيل والشرقي فأنزلوا بالقرى النوازل من الكلف وحق الطرقات وقرروا على كل فدان رواه النيل اربعمائة وخمسين نصف فضة تقبض للديوان وذلك خلاف ما للملتزم والمضاف والبراني وما يضاف الى ذلك من حق الطرق والكلف المتكررة •

واستهل شهر ذي القعدة بيوم الاربعاء سنة ١٢٣٢

وفيه ، فرضوا على مساتير الناس سلف اكياس ويحسب لهم مايؤخذ منهم من اصل مايتقرر على حصصهم من المغارم في المستقبل وعينوا العساكر بطلبها فتغيب غالبهم وتوارى لعدم ما بايديهم وخلو اكياسهم من المال والتجا الكثير منهم الى ذوى الجاه ولازموا اعتابهم حتى شفعوافيهم وكشفوا غمتهم .

وفي عاشره ، ورد الخبر من الجهة القبلية بان الامراء المصريين تحاربوا مع ياسين بك بناحية المنية وذلك عن امر الباشا وهزموه فدخل الى المنية ونهبوا حملته ومتاعه .

وفي اثر ذلك ، حضر ابو ياسين بك الى مصر وعينت عساكر الى جهة قبلي واميرها بوتابارته الخازندار وتقدمهم سليمان بك الالفي في آخرين وفي عشرينه ، تعين أيضا عدة عساكر الى تاحية بحرى وفيهم عمر بك تابع الاشقر المصرلي لمحافظة رشيد وآخرين الى الاسكندرية ثم تعوق عمر بك عن السفر وسبب ذلك انه ورد قائد الانكليز الى ثغر سكندرية واخبر بخروج عمارة الفرنسيس الى البحر بسيسيليه وربما استولوا عليها وكذلك مالطه فلما ورد هذا الخبر حضر البطروش قنصل الانكليز المقيم برشيد الى مصر باهله وعياله ،

وفي أواخره ، جمعوا عــدة كبيرة من البنائين والنجارين واربــاب الاشعال لعمارة السوار وقلاع الاسكندرية وابي قير والسواحل • واستهل شهر ذى الحجة بيوم الجمعة سنة ١٢٢٢

في ثاني عشره ورد الخبر بان سليمان بك الالفي لما وصل الى المنية ونزل يفنائها خرج اليه ياسين بك بجموعه وعساكره وعربانه فوقع بينهما وقعة عظيمة وانهزم ياسين بك وولى هاربا الى المنية فتبعه سليمان بك في قلة وعدى المخندق خلفه فأصيب من كمين بداخل المخندق ووقع ميتا بعد ان نهب جميع متاع ياسين بك وجماله واثقاله وشتت جموعه وانحصر هيو وعساكره وعربانه ومابقي منهم بداخل المنية وكانت الواقعة يوم الاربعاء

سأدس الشمر قلما ورد الخبر بذلك على الباشا اظهر انه اغتم على سليمان بك وتأسف على موته وأقام العزاء عليه خشدا شينه بالجيزة وفي بيوتهم وطفق الباشا يلوم على جراءة المصريين واقدامهم وكيف ان سليمان بك يخاطر بنفسه ويلقي بنفسه من داخل الخندق ويقول أنا أرسلت اليه احذره واقول له انه ينتظر بونابارته الخازندار ويرسل ياسين بك ويطلعه على مابيده من المراسيم فان ابي وخالف مافي ضمنها فعند ذلك يجتمعون على حربه وتتقدم عسكر الاتراك لمعرفتهم وصبرهم على محاصرة الابنية فلم يستمع لما قلت له وغرر بنفسه وأيضا ينبغي لكبير الجيش التاخر عرعسكره فأن الكبير عبارة عن المدير الرئيس وبمصابه تنكسر قلوب قومه وهؤلاء القوم بخلاف ذلك يلقون بانفسهم في المهالك ولما ارسل جماعة سليمان يك يخبرون بموت كبيرهم وانهم مجتمعون على حالتهم ومقيمون بعرضهم ومحطتهم على المنية وانهم منتظرون من يقيمه الباشا رئيسا مكانه فعند ذلك أرسل الباشا الى شاهين بك يعزيه ويلتمس منه ان يختار من خشداشينه من يقلده الباشأ امارة سليمان بك فتشاور شاهين بك مع خشداشينه فلم يرض احد من الكبار ان يتقلد ذلك ثم وقع اختيارهــم على شخص من المماليك يسمى يحيى وارسلوه الى الباشا فخلع عليه وامره بالسفر الى المنية فأخذ في قضاء اشغاله وعدى الى بر الجيزة .

وفي منتصفه ، ورد الخبر بان بونابارته الخازندار وصل الى المنية بعد الواقعة وياسين بك محصور بها فأرسل اليه يستدعيه الى الطاعة واظلعه على المكاتبات والمراسيم التي بيده من الباشا خطابا له وللامراء الحاضرين والعائبين المصرية وفي ضمنها ان أبى ياسين بك عن الدخول في الطاعة واستمر على عناده وعصيانه فأن بونابارته والامراء المصرية يحاربونه فعند ذلك نزل ياسين بك على حكم بونابارته وحضر عنده بعد ان استوتق منه بالامان ووصلت الاخبار بذلك الى مصر وخرجت العربان المحصورون ما لمنبة بعد ان صالحوا على انفسهم وفتحوا لهم طريقا وذهبوا الى أماكنهم

واستلم بو نابارته المنية فأقام بها يومين وارتحل عنها وحضر الى مصر وفي ليلة الثلاثاء تاسع عشره ، حضر ياسين بك الى ثغر بولاق وركب في صبحها وطلع الى القلعة فعوقه الباشا واراد قتله فتعصب له عمر بك الارتؤدى وصالح قوج وغيرهما وطلعوا في يوم الجمعة وقد رتب الباشا عساكره وجنده واوقفهم بالابواب الداخلة والخارجة وبين يديه وتكلم عمر بك وصالح أغا مع الباشا في امره وان يقيم بمصر فقال الباشا لايمكن ان يقيم بمصر والساعة اقتله وانظراى شيء يكون فلم يسع المتعصبين له الا الإمتثال ثم احضره وخلع عليه فروة وانعم عليه باربعين كيسا ونزلوا بصحبته بعد الظهر الى بولاق وسافر الى دمياط ليذهب الى قبرص ومعه محافظون .

وفي يوم الاحد، حضر بونابارته الخازندار من المنية الى مصر وانقضت السنة ، واما من مات فيها ممن له ذكر ، فمات الشيخ العلامة بقية العلماء والفضلاء والصالحين الورع القانع الشيخ احمد بن علي بن محمدبن عبد الرحمن بن علاء الدين البرماوى الذهبي الشافعي الضرير ولد ببلده برما بالمتوفية سنة ١١٣٨ ونشأ بها وحفظ القرآن والمتون على الشيخ المعاصرى بالمتوفية سنة ١١٣٨ ونشأ بها وحفظ القرآن والمتون على الشيخ المعاصرى على الشيخ أحمد البرماوى وحضر دروس مشايخ الازهر كالشيخ محمد غير الشيخ أحمد البرماوى وحضر دروس مشايخ الازهر كالشيخ محمد والشيخ الملوى والشيخ المدابغي والشيخ المغنيمي والشيخ سليمان الزيات والشيخ المنيمي والشيخ محمد الحفني وأخيه الشيخيوسف وعبد الكريم الزيات والشيخ عمر الطحلاوي والشيخ سليمان وأخيه النفراوى والشيخ عمر الشنواني والشيخ أحمد رزة والشيخ سليمان وكان منجمعا عن الناس قانعا راضيا بما قسم له لا يزاحم على الدنيا ولا يتداخل في امورها واخبرني ولده العلامة الفاضل الشيخ مصطفى انه ولدا بصيرا فأصابه الحدري فطمس بصره في صغره فأخذه عم ابيه الشبخ صالح

الذهبي. ودعا له فقال فيدعائه اللهم كما اعميت بصره نور بصيرته فاستجاب الله دعاءه وكانقوى الادراك ويمشي وحدهمن غير قائد ويركب نغيرخادم ويذهب في حوائجه المسافة البعيدة وياتي الى الازهر ولايخطىء الطريق. ويتنحى عماعساه يصيبه من راكب أوجمل أوحمار مقبل عليه أوشىء معتوض في طريقه أقوى من ذى بصر فكان يضرب به المثل في ذلك مع شدة التعجب كما قال القائل ماعماء العيون مثل عمى القلب فهذا هو العمى والبلاء فعماء العيون تغميض عين وعماء القلوب فهو الشنفاء ولم يزل ملازما على حالته من الانجماع والاشتغال بالعلم والعمل به وتلاوة القرآن وقيام الليل فكان يقرأ كل ليلة نصف القرآن الى ان توفي يوم الثلاثاء حادى عشر ربيع الاول من هذه السنة وله من العمر اربع وثمانون سنة وصلى عليه بجامع ابن طولون ودفن بجوار المشهد المعروف بالسيدة سكينة رضى الله عنها بَجانب الشبيخ البرماوي رحمه الله وبارك في ولده الشبيخ مصطفى وإعانه على وقته ومات العمدة الفاضل حاوى الكمالات والفضائل الشبيخ محمد بن يوسف ابن بنت الشبيخ محمد بن سالم الحفناوي الشافعي ولد سنة ١١٦٣ وتربى في حجر جده وتخلق بأخلاقه وحفظ القرآن والالفية والمتون وحضردروس جدهواخي جدهالشيخيوسف الحفناوى وحضراشياخ الوقت كالشيخ على العدوى والشيخ احمد الدردير والشيخ عطية الاجهوري والشبيخ عيسى البراوى وغيرهم وتمهروانجب وأخذطريق الخلوتية عنجده ولقنه الاسماء ولما توفي جده القى الدروس في محله بالازهر ونشأ من صغره على أحسن طريقة وعفة نفس وتباعد عن سفاسف الامور الدنيئة ولازم الاشتغال بالعلم وفتح بيت جده وعمل به ميعاد الذكر كعادته وكان عظيم النفس مع تهذيب الاخلاق والتبسيط مع الاخوان والممازحة معتجنبه مايخل بالمروءة وله بعض تعليقات وحواش وشعر مناسب ولم يزل على حالته الى ان توفي يوم السبت رابع شهر ربيع الاول من السنة وصلى عليه بالازهر في مشهد حافل ودفن مع جده في تربة واحدة بمقبرة المجاورين

يولم يخلف ذكورا رحمه الله ومات الشيخ العلامة المفيد والنحرير المجيد محمد الحصافي الشافعي الفقيه النحوى الفرضي تلقى العلوم وحضر أشياخ الطبقة الاولى ودرس العلوم بالازهر وأفاد الطلبة وقرأ الكتب المفيدة وعاش طول عمره منعكفا في زوايا الخمول منعزلا عن الدنيا وهي منعزلة عنه راضيا بماقسم الله له قانعابما يسرهله مولاه لايدعي في وليمه ولاينهمك على شيء من أمور الدنيا ولم يزل على حالته حتى توفي يوم الاثنين ثالث عشر شُوال من السنة ، ومات العمدة المفضل الشبيخ محمد عبد الفتاح المالكي من اهالي كفرحشاد بالمنوفية قدم من بلده صغيرا فجاور بالازهر وحضر على اشياخ الوقت ولازم دروس الشيخ الامير وبه تخرج وتفقه عليه وعلى غيره من علماء المالكية وتمهر في المعقولات وانجب وصارت له ملكه واستحضار ثم سافر الى بلده واقام بها يفيد ويفتى ويرجعون اليه في قضاياهم ودعاويهم فيقضي بينهم ولايقبل من احد جعالة ولاهدية غاشتهر ذكره بالاقليم واعتقدوا فيه الصلاح والعفة وانه لايقضي الابالحق بولا يأخذ رشوة ولا جعالة ولا يجابي في آلحق فامتثلوا لقضاياه وأوامره خكان اذا قضى قاض من قضاة البلدان بين خصمين رجعا الى المترجم واعادا عليه دعواهمآ فان رأى القضاءصحيحا موافقا للشرع امضاه وامتثل الخصم الآخر ولايمانع بعد ذلك ابدا ويذعن لما قضاة الشبيخ لعلمه انه لالغرض دنيوى والااخبرهم ان الحق خلافه فيمتثل الخصم الآخر ولم يزل على حالته حتى كان المولد المعتاد بطندتا فذهب ابن الشيخ الامير الى هناك فأتى لزيارة ابن شبيخه ونزل في الدار التي هو نازل فيها فانهدمت الجهة التي هو بها وسقطت عليه فمات شهيدا مردوما ومعه ثلاثة انفار من اهالي قرية العكروت وذلك في اوائل شهر الحجة ولم يخلف بعده مثله رحمه الله، ومات الامير سعيد اغا دار السعادة العثماني الحبشي قدم الى مصر بعد مجيء يوسف باشا الوزير في أبهة ونزل بدرب الجماميز في البيت الذي كان نزل به شریف افندی الدفتردار بعد انتقاله منه وفتح باب التفتیش علی جهات اوقاف الحرمين وغيرها واخاف الناس وحضر اليه كتبة الاوقاف وجلسوا لمقارفة الناس والتعنت عليهم بطلب السندات ويهولون عليهم بالاغا المذكور وياخذون منهم المصالحات ثم ينهون اليه الامر على حسب اغراضهم ويعطونه جزأو ياخذون لانفسهم الباقي ثم تنبه لذلك فطرد غالبهم وسدد على الباقين وتساهل معالناس وكان رئيساعاقلا معدودا في الرؤساء تعمل عنده الدواوين والاجتماعات في مهمات الامور والوقائع كماتقدم ذكر ذلك في مواضعه ثم انه تسرض بذات الرئة شهورا ومات في يوم الاثنين رابع شهر صفر ، ومات الامير سليمان بك المرادى وهو من الامراء الذين تأمروا بعد موت مراد بك وكان ظالما غشوما ويعرف بريحه بتشديد الياء كان اذا اراد قتل انسان ظلما يقول لاحد اعوانه خذه وريحه فيأخذه ويقتله ومات في واقعة اسيوط الاخيرة اخذت جلة المدفع دماغه وقطع فراعه وعرفوا قتله بخاتمه الذي في اصبعه في ذراعه المقطوع ، ومات خيراعه وعرفوا قتله بخاتمه الذي في واقعة ياسين بك بالمنية عند الخندق وغير سليمان بك الالفي الذي قتل في واقعة ياسين بك بالمنية عند الخندق وغير سليمان بك الاله اعلم ،

## وأستهلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين والف

فكان اول المحرم يوم الاحد فيه برز القابجي المسمى بيانجي بك الى السفر على طريق البر وخرج الباشا لوداعه وهدا القابجي كان حضر بالاوامر بخروج العساكر المبلاد العجازية وخلاص البعد صاب ايدى الوهابية وفي مراسيمه التي حضربها التاكيد والحث على ذلك فلم يزل الباشا يخادعه ويعده بانفاذ الامر ويعرفه ان هذا الامر لايتم بالعجلة ويحتاج الى استعداد كبير وانشاء مراكب في القلزم وغير ذلك من الاستعدادات وعمل الباشا ديوانا جمع فيه الدفتردار والمعلم غالي والسيد عمر والمشايخ وقال لهم لا يخفاكم انالحرمين استولى عليها الوهابيون ومشوا الحكامهم بها وقد وردت علينا الاوامر السلطانية المرة بعد المرة للخروج اليهم ومحاربتهم وجلائهم وطردهم عن الحرمين الشريفين ولاتخفي عنكم الحوادث والوقائع التي كانت سببا في التاخير عن المبادرة في امتثال الاوامر الموادث والوقائع التي كانت سببا في التاخير عن المبادرة في امتثال الاوامر

والآن حصل الهدو وحضر قابجي باشا بالتاكيد والحث على خروج العساكر وسفرهم ودد حسبنا المصاريف اللازمة في هذه الوقت فبلغت اربعة وعشرين الف كيس فأعملو ارايكم في تحصيلها فيحصل ارتباك واضطراب وشاع ذلك في الناس وزاد بهم الوسواس ثم اتفقوا على كتابة عرضحال ليصحبه ذلك الهابجي معه بصورة نمة وها •

وفي سادسه ، حضر مرزوق بك وسليم بك المحرمجي وعلي كاشف الصابونجي المرسل فطلعوا الى القلعة وقابلوا الباشا وخلع على مرزوق بك والمحرمجي فروتين ونزلا الى دورهما ثم ترددوا وطلعوا ونزلوا وبلغوا رسائل الامراء القبليين وذكروا مطالبهم وشروطهم وشروط الباشا عليهم والاتفاق في تقرير الصلح والمصالحة عدة أيام •

وفيه ، حضر عرب الهنآدى والجهنة وصالحوا على انفسهم وان يرجعوا الى منازلهم بالبحيرة ويطردوا اولاد على وكانوا تغلبوا على الاقليم وحصل منهم الفساد والافساد وكانت مصالحتهم بيد شاهين بكالالفي وسافر معهم شاهين بك وخشداشينه ولم يبق بالجيزة سوى نعمان بك وذهبوا الى ناحية دمنهور وارتحل اولاد علي الى حوش ابن عيسى وذلك أواخر المحرم ثم ان شاهين بك ركب بمن معه وحاربهم ووقع بينهم مقتلة عظيمة وقتل فيها شخصان من كبار الاجناد الالفية وهما عثمان كاشف وآخرونحو ستة مماليك وقتل جملة كثيرة من العرب وانكشف الحرب عن هزيمة العرب واسروا منهم نحو الاربعين وغنموا منهم غنائه كثيرة من اغنام وجمال وتفرقوا وتشتتوا وذهبوا الى ناحية قبلي والفيوم وذلك في شهر صفرفي عاشره حضر شاهين بك وباقى الالفية م

واستهل شهر ربيع الثاني سنة ١٢٢٣

وفي عشرينه ، ورد البخبر بموت شاهين بك المرادى فخلع الباشأ على سليم بك المحرمجي وجعله كبيرا ورئيسا على المرادية عرضا عن شاهين بك وسافر الى قبلي •

وفيه كم أيضا حضر أمين بك الانفي من غيبته وكان مسافرا مع الانكليز الذين كأنوا حضروا الى الاسكندرية ورشيد وحمل لهم مأحصل فلم يزل غائبا حتى بلغه صلح خشداشينه مع الباشا فرجع وطلع على دته فارسلوا له الملاقاة والخيول واللوازم وحضر في التاريخ المذكور ٠

وفيه ، زوج الباش شاهين بك سرية انتفتها زوجة الباشا ونظمتها وفرش له سبعة مجالس بقصر الجيزة وجمعوا لذلك المنجدين وتقيد بتجهيز الشوار والاقسشة واللوازم الخواجا محمود حسن وكذلك زوج نعمان بك سرية الخرى وسكن بيت المشهدى بدرب الدليل بعد ان عسرت له الدار وفرشت على طرف الباشا وكذلك تزوج عمر بك بجارية من جوارى الست نفيسة المرادية وجهزتها جهازا نغيسا من مالها وتزوج أيضا على كاشف الكبير الالفى بزوجة استاذه •

## شهر جمادي الاول سنة ١٢٢٣

فيه ، سافر مرزوق بك بعد تقرير أمر الصلح بينه وبين الامراء المصريين القبالي وقلد الباشا مرزوق بك ولاية جرجا وامارة الصعيد وألبسه الخلعة وشرط عليه أرسال المال والغلال الميرية فعند ذلك اطمأنت الناس وسافرت السفار والمتسببون ووصل الى السواحل مراكب الغلال والاشياء التي تجلب من الجهة القبلية •

## واستهل شهر جمادي الثانية سنة ١٣٢٣

فيه قطع الباشا مرتب الدلاة الاغراب وأخرجهم وعزل كبيرهم الذى يسمى كردى بوالي الساكن ببولاق وقلد ذلك مصطفى بك من أقاربه وجعله كبيرا على طائفة الدلاتية الباقين وضم اليه طائفة من الاتراك ألبسهم طراطير وجعلهم دلاتية وسافر كردى بوالي لبلاده في منتصف الشهر وخرج صحبته عدة كبيرة من الدلاة •

وفي أواخره ، وردت الاخبار من اسلامبول وذلك ان طائفة من الينكجرية تعصبت وقامت على السلطان سليم وعزلوه وأجلسوا مكانه

السلطان مصطفى وابطلوا النظام الجديد وقتلوا دفتردار النظام الجديد وكتخدا الدولة ودفتردار الدولة وغيرهم وقطعوهم في ات ميدان بعد ان تغيبوا واختفوا في أماكن حتى في بيوت النصارى واستدلوا عليهم واحدا بعد واحد فكانوا يستحبون الامير منهم المترفه على صورةمنكرة الى ات ميدان فيقتلونه وبعضهم قطعوه في الطريقوسكنالحالعلىسلطنة السلطان مصطفى بن عبدالحميد وكان السلطان سليم عندما أحس بحركة الينكجرية ارسل يستنجد ويستدعي مصطفى باشأ البيرقدار ،وكان يرشق بالروملي بمخيم العرضي المتعين على حرب الموسكوب ووصلخبر الواقعة الى من بالعرضي فأقام ايضا الينكجرية الفتنــة بالعرضي وقتلوا أغات العرضي وخلافه عند مصطفى باشا المذكور ، وقد وصله مراسلة السلطان سليم فحركوا همته على القيام بنصرة السلطان سليم على الينكجرية فركب من العرضي في عدة وافرة وحضر الى اسلامبول وشق بجمعه وعسكرهمن وسطها في كبكبة حتى وصل الى باب السراية فوجده مغلقا فأراد كسره او حرقه الى انفتحوه بالعنف وعبر الى داخل السرايـــة وطلب السلطان سليم فعند ذلك ارسل السلطان مصطفى المتولي جماعة من خاصته فدخلوا على السلطان سليم في المكان الذي هو مختف بــه وقتلوه بالخناجر والسكاكين حتى مأت وأحضره ميتا الى مصطفى باشا البيرقدار وقالوا له ها هو السلطان سليم الذي تطلبه ، فلما رأه ميتا بكي وتأسف ، ثم انه عزل السلطان مصطفى واحضر محمودا أخاه بن عبد الحميد واجلسه على تخت الملك ، ونودى بأسمه وكان ذلك يوم الخميس خامس جمادي الثانية من السنة وعمره ثلاث وعشرون سنة ٠

ومات السلطان سليم وعمره احدى وخمسون سنة لانه ولد سنة الامراد ومدة ولايته نحو العشرين سنة تنقص شهرا ، فلما وردت هذه الاخبار وتواترت في مكاتبات التجار والسفار خطب بعض الخطباء يدوم الجمعة سادس عشرينه باسم السلطان محمود وبعضهم اطلق في الدعاء

ولم يذكر الاسمىم •

وفيه قوى عزم الباشا على السفر الى جهة دمياط ورشيد والاسكندرية فطلب لوازم السفر ووعد بسفره بعد قطع الخليج وطفق يستعجل بالوفاء ويطلب ابن الرداد المقياسي ويسأله عن الوفاء ويقول اقطعوا جسر الخليج في غد الواء عد غد فيقول تأمرونا بقطعه قبل الوفاء فيقول لا ويقول ليس الوفاء بأبدينا .

فلما كان يوم السبت سابع عشرينه وخامس عشر مسرى القبطي نقص النيل نحو خمسة أصابع وانكشف الحجر الراقد الذي عند فم الخليج تحت الحجر القائم فضلج الناس ورفعوا الغلال من الرقمع والعرصات والسراح وانزعجت الخلائق بسبب شحة النيل في العام الماضي وهيفان الزرع و سوع المظالم وخراب الريف وجلاء أهله واجتمع في دلُّك اليوم المشايخ عند الباشا ففال لهم اعملوا استسقاء وامروا الفقراء والضعفاء والاطفل بالخروج الى الصحراء وادعوا الله فقال له الشيخ الشرقاوي ينبغي ان ترافقوا بالناس وترفعوا الظلم فقال أنا لست بظالم وحدىوأنتم أظلم مني فاني رفعت عن حصتكم الفرض والمغارم اكراما لكم وأنتسم تأخدونها من الفلاحين وعندى دفتر محرر فيه ما تحت أيديكم من الحصص ببلغ الفي كبيس ولا بد اني افحص عن ذلك وكل من وجدته يأخذالفرضة المرفوعة من فلاحيته أرفع الحصة عنه فقالوا له لك ذلك ثم اتفقوا على الخروج والتقيا في صبحها بجامع عمرو بن العاص لكونه محل الصحابة والسلف الصالح يصلون به صلاة الاستسقاءويدعون الله ويستغفرونه ويتضرعون اليه في زيادة النيل وبالجملة ركب السيد عمر والمشايخ وأهل الازهر وغيرهم والاطفال واجتمع عالم كثير وذهبواالي الجامع المذكور بمصر القديمة فلما كان صبحها وتكامل الجمع صعد الشبيخ جاد المولى على المنبر وخطب بعد ان صلى الاستسقاء ودعا الله وأمن الناس على دعائه وحول رداءه ورجع الناس بعد صلاة الظهر وبات السيد عمر هناك ٠ وفي تلك الليلة ، رجع الماء الى محل الزيادة الاولى واستترالحجر المراقد بالماء .

وفي يوم الاننين ، خرجوا آيضا واشار بعض الناس باحضار النصارى أيضا فحضروا وحضر المعلم غالي ومن يصحبه من الكتبة الاقباط وجلسوا في نأحية من المسجد يشربون الدخان وانفض الجمع أيضا •

وفي تلك الليلة ، التي هي ليلة الثلاثاء زاد الماء ونودى بالوفاء وفرح الناس وطفق النصارى يقولون ان الزيادة لم تحصل الا بخروجنا .

فلما ﴾ كانت ليلة الاربعاء طاف المنادون بالرايات الحمر ونادوابالوفاء وعمل الشنك والوقدة تلك الليلة على العادة .

وفي صبحها ، حضر الباشا والقاضي واجتمع الناس وكسروا السدوجري الماء في المخليج جريانا ضعيفا لعلو ارض الخليج وعدم تنظيفه من الاتربة المتراكمة فيه من مدة سنين وكان ذلك يوم الاربعاء غرة شهر رجب وتاسع عشرمسرى القبطي •

واستهل شهر رجب بيوم الاربعاء سنة ١٢٢٣

في ثانية يوم الخميس وصل الى بولاق راغب افندى وهو اخوخليل افندى الرجائي الدفتردار المقتول وعلى يدهمرسوم باجراء الخطبه باسم السلطان محمود بن عبد الحميد وانزلوه ببيت ابن السباعي بالغوريسة وضربوا مدافع بالقلعة وشنكا ثلاثة أيام في الاوقات الخمسة وخطب الخطباء في صبحها باسم السلطان محمود الدعاء له في جميع المساجد وفي ليلة الاحد خامسه ، سافر محمد علي باشا الى بحرى ونزل في المراكب وأرسل قبل نزوله بايام بتشهيل الاقامات والكلف على البلاد من كل صنف خمسة عشرواخلوا لمن معه بيوت البنادر مثل المنصورة ودمياط ورشيد والمحلة والاسكندرية وفرض الفرض والمغارم على البلاد على حكم القراريط التي كانوا ابتدعوها في العام الماضي على كل قيراط سبعة آلاف وسبعمائة نصف فضة وسماها كلفة الذخيرة وأمر بكتابة دفتر لذلك فكتب

اليه الروزنامجي ان الخراب استولي على كثير من البلاد فلا يمكن تحصيل جــذا الترتيب فأرسل من المنصورة يـأمر بتحرير العمار بدفتر مستقل والخراب بدفتر آخر فلما فعل الروزنامجي ذلك أدخل فيها بلاد بها بعض الرمق لتخلص من الفرضة وفيها ماهو لنفسه فلما وصلت اليه أمربتوزيع ذلك الخراب على اولاده واتباعه واغراضه وعدتها مائة وستون بلدة وأمر الروزنامجي بكتابة تقاسيطها بالاسماء التي عينها له فلم يمكن الروزنامجي ان يتلاقى ذلك فتظهر خيانته ووزعت وارتفعت عن اصحابها وكذلكحصل باقليم البحيرة لماعمها الخراب وتعطل خرابها وطلبوا الميرى من الملتزمين فجتظلموا واعتذروا بعموم الخراب فرفعوها عنهم وفرقها الباشا على اتباعه واستنوا عليها وطلبوا الفلاحين الشاردة والمتسحبه من البلاد الآخر وألمروهم بسكناها وزادوا في الطنبور نقمات وهوانهم صاروا ينتبعون أولاد البلد أرباب الصنائع الذين لهم نسبة قديمة بالقرى وذلك باغراء اتباعهم وأعوانهم فيكون الشخص منهم جالسا في حانوته وصناعته فما يشعر الا والاعوان محيطون به يطلبونه الى محدومهم فأن امتنع أوتلكأ سحبوه بالقهر وألدخلوه الى الحبس وهبو لايعرف له ذنبا فيقول وماذنبي فيقال له عليك مال الطبن فيقول وأى شيء يكوبن الطين فيقولون له طبن فلاحتك من مدة سنين لم تدفعه وقدره كذا وكذا فيقول لاأعرف ذلك ولاأعرف البلد ولارأيتها في عمرى لاأنا ولاأبي ولاجدى فيقال له ألست فلانا الشيراوي او الميناوي مثلا فيقول لهم هذه نسبة قديمة سرت اليمن عمي اوخالي اوجدى فلا يقبل منه ويحبس ويضرب حتى يدفع ماالزموه به اويجدشافعا يصالح عليه وقد وقع ذلك لكثير من المتسببين والتجار وصناع الحرير وغيرهم ، ولم يزل الباشا في سيره حتى وصل الى دمياط وفرض على أهلها أكياسًا واخذ من حكامها هذايا وتقادم ثم رجع الىسمنود وركب في البر الى المحلة وقبض مافرضه عليها وهو خمسون كيسانقصت سبعة اكياس عجزوا عنها بعد الحبس والعقاب وقدم له حاكمها ستين جملا

17 721

واربعين حصانا خلاف الاقمشة المحلاوية مثل الزردخانات والمقاطع الحرير وما يصنع بالمحلة من انواع الثياب والامتعة صناعة من بقي بها من الصناع ثم ارتحل عنهاورجع الى بحر منوف وذهب الى رشيد والاسكندرية ولما استقر بها اعبى هدية الى الدولة وأرسل الى مصر فطلب عده قناطير من البن والاقمشة الهندية وسبعمائة اردب ارزابيض اخذت من بلاد الارز وأرسل الهدية صحبة ابراهيم افندى المهرداروحضر اليهوهو بالاسكندرية قابجي من طرف مصطفى باشا البيرقدار الوزير برسالة ورجع بالجواب على اثره ولم يعلم مادار بينهما •

وفي منتصفه ، اعثى شعبان حضر محمد على باشا من غيبته وطلع على ساحل بولاق ليلة الخميس خامس عشره وذهب الى داره بالازبكية ثم طلع في ثاني يوم الى القلعة وضربوا لحضوره مدافع .

واستهل شهر رمضان بيوم الجمعة ١٢٢٣

فيه وردت الاخبار بحرق القمامة القدسية وظهر حريقهامن كنيسة الاروام وفيه ، سافر عدة من العسكر والدلاة وعمر بك الالفي ومعه طائفة من الماليك الى البحيرة بسبب عربان اولاد علي فأنهم كانوا بعد الحوادث المتقدمة نزلوا بالاقليم وشاركوا وزرعوا مثل ماكان عليه الهنادى والجهنة فلما اصطلح الالفية مع الباشا توسط شاهين بك في صلح الهنادى والجهنة على قدر وذلك لما كان بينهم وبين استاذه من النسابة ونزل صحبتهم الى البحيرة وغمرهم بأرضها كما كانوا اولاد وطرد اولاد علي وحاربهم ومكن الهنادى والجهنة ورجع الى الجيزة فراسل اولاد على الباشا بوساطة بعض أهل الدولة وعملوا الباشا مائة الف ريال على رجوعهم للبحيرة واخراج الهنادى فاجابهم طمعا في المال فحنق اولئك وعصوا وحاربوا اولاد علي الهنادى فاجابهم طمعا في المال فحنق اولئك وعصوا وحاربوا اولاد علي الهنادى فاجابهم طمعا في المال الذى قرروه على انفسهم واجتمعوا بحوش ابن ونهبوا ونالوا منهم بعد ان كانوا ضيقوا عليهم وحصلت اختلافات وامتنع اولاد علي من دفع المال الذى قرروه على انفسهم واجتمعوا بحوش ابن عيسمى فأرسل اليهم الباشا عمر بك المذكور ومن معه فحاربوهم مع الهنادى

فظهر عليهم اولاد علي وهزموهم وقتل من الدلاة اكثر من مائة وكذلك من العسكر ونحو الخمسة عشر من المماليك فأمر الباشا بسفر عساكر ايضا وصحبتهم نعمان بك وخلافه وسافرت طائفة من العرب الى ناحية الفيوم فأرسلوا لهم عدة من العسكر •

وفي أواخره ، سافر ايضا شاهين بك وباقبي الالفية خلاف احمد بك فأنه اقام بالجيزة .

وفيه ، نودى على المعاملة بان يسكون صرف الريال الفرنسا بمائتين وعشرين وكان بلغ في مصارفته الى مائتين واربعين والمحبوب بمائتين وخمسين فنودى على صرفه بمائتين واربعين وذلك كله من عدم الفضة العددية بايدى الناس والصيارف لتحكيرهم عليها لياخذها تجار الشام بفرط في مصارفتها تضم للميرى فيدور الشخص على صرفالقرش الواحد فلا يجد صرفه الابعد جهد شديدويصرفه الصراف اوخلافه للمضطربنقص نصفين اوثلاثة .

وفيه ، سافر ايضا حسن الشماشرجي ولحق بالمجردين .

وفي أواخره ، ورد الخبر بان محوبك كاشف البحيرة قبض على السيد حسين نقيب الاشراف بدمنهور واهانه وضربه وصادره واخذ منه الفي ريال بعد ان حلف انه لم يات بها في مدة اربع وعشرين ساعة والاقتله فوقع في عرض النصارى المباشرين فدفعوها عنه حتى تخلص بالحياة وكذلك قبض على رجل من التجار وقرر عليه جملة كثيرة من المال فدفع الذي حصلته يده وبقي عليه باقي ماقرره عليه فلم يزل في حبسه حتى مات تحت العقوبة فطلب أهله رمته فحلف لا يعطيها لهم حتى يكون ابنه في الحبس مكانه ،

ومن الحوادث السماوية ، أن في سابع عشرين رمضان غيمت السماء بناحية الغربية والمحلة الكبرى وأمطرت بردا في مقدار بيض الدجاج واكبر واصغر فهدمت دورا وأصابت أنعاما غير انها قتلت الدودة من الزرع البدرى •

## واستهل شهر شوال بيوم الاحد سنة ١٢٢٣

في أواخره حضر شاهين بك الالفي من ناحية البحيرة وذلك بعد ارتحال اولاد على من الاقليم .

وفيه ، أيضا حضر سليمان كاشف البواب من ناحية قبلي وصحبته عدة من المماليك واربعة من الكشاف فقابل الباشا وخلع عليه وانزله ببيت طنان بسويقة العزى وسكن بها وحضر مطرودا من اخوانه المرادية .

واستهل شهر القعدة بيوم الاثنين سنة ١٢٢٣

فيه عزل الباشا السيد المحروقي عن نظارة الضربخانه ونصب بها شخصا من اقاربه .

وفي ثالث عشره ، نزل والي الشرطة وامامه المناداة على مايستقرضه الناس من العسكر بالربا والزيادة على ان يكون على كل كيس ستة عشر قرشا في كل شهر لاغير والكيس عشرون ألف نصف فضة وهو الكيس الرومي وذلك بسبب ما انكسر على المحتاجين والمضطرين من الناس من كثرة الرباالضيق المعاش وانقطاع المكاسب وغلو الاسعاروزيادة المكوس فيضطر الشخص الى الاستدانة فلا يجد من يداينه من اهل البلد فيستدين من احد العسكر ويحسب عليه على كل كيس خمسين قرشا في كل شهر واذا قصرت يد المديون عن الوفاء أضافوا الزيادة على الاصلوبطول الزمن تفحش الزيادة ويؤل الامر لكشف حال المديون وجرى ذلك على كثير من مساتير الناس وباعوا أملاكهم ومتاعهم والبعض لما ضاق به الحال ولم يجد شيئا خرج هاربا وترك اهله وعياله خوفا من العسكرى ومايلاقي منه وربما قتله فعرض بعض المديونين الى الباشا فأمر بكتابة هذا البيورلدى وزيل به والي الشرطة ونادى به في الاسواق فعد ذلك من غرائب الحكام حيث ينادى على الرباجهارا في الاسواق من غير احتشام ولامبالاة لانهم حيث ينادى على الرباجهارا في الاسواق من غير احتشام ولامبالاة لانهم حيث ينادى على الرباجهارا في الاسواق من غير احتشام ولامبالاة لانهم حيث ينادى على الرباجهارا في الاسواق من غير احتشام ولامبالاة لانهم حيث ينادى على الرباجهارا في الاسواق من غير احتشام ولامبالاة لانهم حيث ينادى على الرباجهارا في الاسواق من غير احتشام ولامبالاة لانهم حيث ينادى على الرباجهارا في الاسواق من غير احتشام ولامبالاة لانهم حيث ينادى على الرباجهارا في الاسواق من غير احتشام ولامبالاة لانهم

وفي رابع عشرينه ، غضب الباشا على محو بك الكبير الذي كان كاشفا بالبحيرة ونفاه الى ابي قير واخذ امواله وانعم ببيته وهو بيت حسين أغا شنين بحارة عابدين ومابها من الخيل والجمال والجوار والخيام والمتاع على محو بك الصغير الاورفلي •

واستهل شهر ذي الحجة بيوم الثلاثاءسنة ١٢٢٣

فيه وصلت الاخبار من اسلامبول بوقوع فتنة عظيمة وانه لما حصل ماحصل في منتصف السنة من دخول مصطفى باشا البيرقدار على الصورة المذكورة وقتل السلطان سليم وتولية السلطان محمودوخذلانالينكجرية وقتلهم ونفيهم وتحكم مصطفى باشا في أمور الدولةواستمر من بقي منهم تحت الحكم فاجمعوا امرهم ومكرا مكرهم وحذر بعضهم مصطفى باشامن المذكورين فلم يكترث بذلك واستهون امرهم واحتق جانبهم وقال اى شيء هؤلاء منا ولرى بمعنى انهم بياعون الفاكهة فكان حاله كما قيل فلا تحتق كيد العدوفربما تموت الافاعي من سموم العقارب ثم انهم تحزبوا وحضروا الى سرايته على حين غفلة بعد السحور ليلة السابع والعشرين من رمضان وجماعته وطائفته متفرقون في اماكنهم فحرقوا بأب السراية وكبسوا عليه فقتل من قتل من اتباعه وهرب من هرب على حمية واختفى مصطفى باشافي سرداب فلم يجدوه وأوقعوا بالسراية الحرق والهدم والنهب وخاف السلطان لانسراية الوزيربجانب السراية السلطانية ففتح باب السراية التي بناحية البحر وأرسل يستعجل قاضي باشا بالحضور وكذلك قبطان باشا فحضرا الى السراية واشتد الحرب بين الفريقين واكثر الينكجريةمن الحريق في البلة حتى احرقوا منها جانبا كبيرا فلما عاين السلطان ذلك هاله وخاف من عموم حريق البلدة وهو ومن معه محصورون بالسراية يوما وليلة فلم يسعه الاتلافي الامر فراسل كبار الينكجرية وصالحهم وابطلوا الحرب وشرعوا في اطفاء الحريق وخرج قاضي باشا هاربا وكذلك قبودان باشا وهبو عبد الله رامز افندي الذي كان في أيام الوزير بمصر ثم انهم

الدرجوا مصطفى باشا من المكان الذى اختفى فيه ميتا من تحت الردم وسحبوه من رجليه الى خارج وعلقوه في شجرة ومثلوا به وأكثروا على رمته من السخرية وغند وقوع هذه الحادثة ومجيء قاضي باشا وكانمن اغراض السلطان مصطفى المنفصل فخاف السلطان ان قاضي باشا انغلب على الينكجرية فيعزله ويولي اخاه ويرده الى السلطنة فقتل السلطان محمود أخاه مصطفى خنقا ثم لما سكن الحال عينوا على قاضي باشا وقتلوه وكذلك عبد الله افندى رامز قبودان باشا وكان مصطفى باشا البيرقدار هذا مشكور السيرة يحب اقامة العدل والوقت بخلاف ذلك .

وفيه ، قوى الاهتمام بسد ترعة الفرعونية وتعين لذلك شخص يسمى عشمان السلانكلى الذي كان مباشرا على جسر الاسكندرية .

وفي منتصفه ، سافر الباشا وصحبته حسن باشا لمباشرة الترعــة التي يريدون سدها وأمر بوسق الاحجار وافردوا لذلك عدة كثيرة من المراكب تشمحن بالاحجار والاخشاب الكثيرة وترجع فارغة وتعود موسوقة في كل يوم مرة وامر بجمع الرجال من القرى للعمل .

وفيه ، ايضا شرع الباشا في انشاء ابنية بساحل شبرا الشهيرة الآن بشبرا المكاسة واشيع ان قصده انشاء سواقي وعمائر وبساتين ومزارع وأخذ في الاستيلاء على مايحادى ذلك من القرى والاطيان والرزق والاقطاعات من ساحل شبرا الى جهة بركة الحاج عرضا .

وفي سابع عشره ، خرجت عساكر كثيرة الى البر الغربي بقصد الذهاب الى الفيوم صحبة شاهين بك والالفية بسبب اولاد علي الذين كانوا بالبحيرة ه

وفي ثاني عشرينه ،وصل واحدقابجي واشيع انه طلع من بولاق وذهب الى بيت الباشا وعلى يده مرسومان احدهما تقرير للباشا على ولاية مصر والثاني يذكر فيه ان يوسف باشا المعدني الصدر السابق تعين بالسفر على جهة الشام لتنظيم بلاد العرب والحجاز أن يقوم محمد على باشا بلوازمه

ومايحتاج اليه من أدوات وذخير وغير ذلك ولم يظهر لذلك الكلام أثر ولما أصبح النهار وحضر ذلك القابعي في موكب الى بيت الباشا وحضر الاشياخ والاعيان وكان الباشا غائبا في الترعة كما تقدم وعوضه كتخدا بك وأكابر دولتهم وقرئت المراسيم تحقق الخبر وانقضت السنة بحوادتها التي لايمكن ضبط جزئياتها لعدم الوقوف على حقيقتها ، فمن الحوادث العامة ينوالي الفرض والمظالم المتوالية واحداث انواع المظالم على كل شيء والتزايد فيها واستمرار الغلاء في جميع اسعار المبيعات والمأكل والمشارب بسببذلك وفقر اهل القرى وبيعهم لمواشيهم فيالغارمفقل اللحم والسمن والجبن وأخذ مواشيهم واغنامهم من غير ثمن في الكلف ثمرميها على الجزارين بأغلى ثمن ولا يذبحونها الا في المذبح ويؤخذ منهم اسقاطها وجلودها ورؤسها ورواتب الباشا وأهل دولته ثم يذهبون بما يبقى لهم لحوانيتهم فتباع على أهل البلد باغلى ثمن حتى يخلص للجزار رأس ماله واذا عشر المحتسب على جزار ذبح شاة اشتراها في غير المذبح قبض عليه وأشهره وأخذ مافي حانوته من اللحم من غير ثمن ثم يحبس ويضربويغرم مالا ولايغفر ذنبه ويسسى خائنا وفلاتياومنها انقطاع الحج الشامي والمصرى معتلين بمنع إلوهابي الناس عن الحج والحال ليس كذلك فأنه لم يمنع أحدا ياتي الحج على الطريقة المشروعة وانما يمنع من ياتي بخلاف ذلك من البدع التي لايجيزها الشرع مثل المحمل والطبل والزمر وحمل الاسلحة وقلم وصَّل طائفة من حجاج المغاربة وحجوا ورجعوا في هذا العام وما قبلهولم يتعرض لهم أحد بشيء ولما امتنعت قوافل الحج المصرى والشامي وانقطع عن أهل المُدينة ومكة ماكان يصل اليهم مِن الصدقات والعلائف والصرر التي كانوا يتعيشون منها خرجوا من أوطانهم باولادهم ونسائهم ولم يمكث الاالذي ليس له ايراد من ذلك وأتوا الى مصر والشام ومنهم من ذهب الى اسلامبول يتشكون من الوهابي ويستغيثون بالدولة فيخلاص الحرمين لتعودلهم الحالة التي كانوا عليها من اجراء الارزاق واتصال

الصلات والنيابات والخدم في الوظائف التي باسماء رجال الدولة كالفراشة والكناسة ونحو ذلك ويذكرون ان الوهابي استولى على ماكان بالحجرة الشريفة من الذخائر والجواهر ونقلها واخذها فيرون ان أخذه لذلك من الكبائر العظام وهذه الاشياء أرسلها ووضعها خسا ف العقول من الاغنياء والملوك والسلاطين الاعاجم وغيرهم اماحرصا على الدنياوكراهةأن ياخذها من ياتي بعدهم اولنوائب الزمان فتكون مدخرة ومحفوظة لوقت الاحتياج اليها فيستعان بها على الجهاد ودفع الاعداء فلما تقادمت عليها الازمنة وتوالت عليها السنين والاعوام الكثيرة وهي في الزيادة فارتدت معنى لاحقيقة وارتسم في الاذهان حرمة تناولها وانها صارت مالا للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لاحد أخذها ولا انفاقها والنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك ولم يدخر شيئا من عرض الدنيا في حياته وقد اعطاه الله الشرف عن ذلك ولم يدخر شيئا من عرض الدنيا في حياته وقد اعطاه الله الشرف عبدا ولم يختر أن يكون نبيا ملكا ه

وثبتُ ، في الصحيحين وغيرهما انه قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتها .

وروى ، الترمذى بسنده عن ابي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض على ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباقلت لايارب ولكن أشبع يوما واجوع يوما أوقال ثلاثا اونحو ذلك فاذا جعت تضرعت اليك وذكرتك واذا شبعت شكرتك وحمدتك ثم ان كانوا وضعوا هذه الذخائر والجواهرصدقة على الرسول ومحبة فيه فهو فاسد فهولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدقة لا تنبغي لآل محمد انما هي اوساخ الناس ومنع بني هاشم من تناول الصدقة وحرمها عليهم والمسراد الانتفاع في حال الحياة لا بعدها فان المال أو جده المولى سبحانه وتعالى من أمور الدنيا لا من امور الآخسرة قال تعالى انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد وهو من جملة السبعة

التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في قوله تعالى زين للناس. حبُّ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضــة والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنـــدهـ حسن المآب فهذه السبعة بها تكون الخبائث والقبائح وليست هـــي في أ نفسها أمورا مذمومة بل قد تكون معينةعلى الآخرة اذا صرفت في محلها • وعن مطرف عن ابيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الهاكم. التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي فهل لك يا ابن آدم من مالك الأ ما اكلت فافنيت او لبست فأبليت او تصدقت فأمضيت الى غير ذلك ومحبة الرسول بتصديقه واتباع شريعته وسنته لا بمخالفة أوامره وكنز المال. بحجرته وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكين وباقي الاصناف الثمانية وان قال المدخر أكنزها لنوائب الزمان ليستعان بها على مجاهدة الكفار والمشركين عند الحاجة اليها قلنا قد رأينا شــدة احتياج ملوك زماننــــــا واضطرارهم في مصالحات المتغلبين عليهم مهن قرانات الافرنج وخلسو خزائنهم من الأموال التي افنوها بسبوء تدبيرهم وتفاخرهم ورفاهيتهم فيصالحون المتغلبين بالمقادير العظيمة بكفالة احدى الفرق منالافرنج المسالمين لهم واحتالوا على تحصيل المال من رعاياهم بزيادة المكوس والمصادرات والطلبات والاستيلاء على الاموال بغيير حق حتى افقسروا تجارهم ورعاياهم ولم يأخذوا من هذه المدخرات شيئاً بل ربما كانعندهم او غند خونداتهم جوهر نفيس من بقايا المدخرات فيرسلونه هدية الى الحجرة ولا ينتفعون به في مهماتهم فضلاعن اعطائه لمستحقه من المحتاجين واذا صار في ذلك المكان لا ينتفع به احد الا ما يختلسه العبيد الخصيون. الذين يقال لهم اغوات الحرم والفقراء من اولاد الرسول واهل العلم والمحتاجون وأبناء السبيل يموتون جوعا وهذه الذخائر محجور عليهأ وممنوعون منها الى انحضر الوهابي واستبولي على المدينة واخـــذ تلك الذخائر فيقال انه عبى اربعة سحاحير من الجواهر المحلاة بالالماس والياقوت.

العظيمة القدر ومن ذلك اربع شمعدانات من الزمرد وبدل الشمعة قطعة الماس مستطيلة يضيء نورها في الظلام ونحو مائة سيف قراباتها ملبسة بالذهب الخالص ومنزل عليها الماس وياقوت ونصابها من الزمرد واليشم ونحو ذلك وسلاحها من الحديد الموصوف كل سيف منها لاقيمة له وعليها دمعات باسم الملوك والخلفاء السالفين وغير ذلك •

ومنها ان الباشا عزم على عمارة المجراة التي تنقل الماء الى القلعة وقد خربت وتلاشى امرها وتهدمت قناطرها وبطل نقل الماء عليها من نحوعشرين سنة فقيد بعمارتها محمد افندى طبل ناظر المهمات فعمرها واجرى الماء بها فى اواخر الشهر الماضى •

ومنها احداث عدة مكوس على اصناف كثيرة منها على بضاعة اللبان عن كل فطعة ثلثمائة نصف فضة وكذلك على صنف الحناء عن كل مخلفة عشرة انصاف وكذلك الموزونات كل مائة درهم اربعة دراهم على البائع درهمان وعلى المشترى درهمان وغير ذلك حوادث كثيرة لا نعلمها. • واما من مات بها ممن له ذكر

فمات الاجل المبجل والمحترم المفضل السيد خليل البكرى الصديقي ووالدته من ذرية شمس الدين الحنفي وهو أخو الشيخ احمد البكسرى الصديقي الذي كان متوليا على سجادتهم ، ولما مات أخوه لم يلها المترجم لما فيه من الرعونة وارتكابه أمورا غير لائقة بل تولاها ابن عمه السيد محمد افندى مضافة لنقابة الاشراف فتنازع مع ابن عمه المذكور وقسموا البيت الذي هو مسكنهم بالازبكيسة نصفين وعمر منابه عمارة متقنة وزخرفه وأنشأ فيه بستانا زرع فيه أصناف الاشجار والفواكه ، فلماتوفي السيد محمد افندى تولى المترجم مشيخة السجادة وتولى نقابة الاشراف السيد عمر مكرم الاسبوطي ، فلما طرق النلاد الفرنساوية تداخل المترجم فيهم وخرج السيد عمر مع من خرج هاربا من الفرنساوية الى بلادالشام وعرف المترجم الفرنساوية الى بلادالشام وعرف المترجم الفرنساوية ان النقابة كانت لبيتهم وانهم غصبوها منه

فقلدوه اياها واستولى على وقفها وايرادها وانفرد بسكن البيت وصار له قبول عند الفرنساوية وجعلوه من أعاظم رؤساء الديوان الذي كانوا نظموه لاجراء الاحكام بين المسلمين فكان وافر الحرمة مسموع الكلمة مقبول الشفاعة عندهم فازدحم بيته بالدعاوى والشكاوى واجتمع عنده مماليك من مماليك الأمراء المصرية الذين كانوا خائفين ومتغيبين وعدة خدم وقواسة ومقدم كبير وسراجين وأجناد واستمر على ذلك الى أن حضر يوسف باشا الوزير في المرة الاولى التي انتقض فيها الصلحووقعت الحروب في البلدة بين العثمانية والفرنساوية والامراء المصريةواهمل البلدة فهجم عالى داره المتهورون من العامة ونهبوه وهتكوا حريمهوعروه عن ثيابه وسحبوه بينهم مكشوف الرأس من الازبكية الى وكالةذى الفقار بالجمالية وبها عثمان كتخدا الدولة فشفع فيه الحاضرون واطلقوه بعد ان أشرف على الهلاك واخذه الخواجا أحمد بن محرم الى داره واسكنروعه والبسه ثيابا وأكرمه وبقي بـــداره الى ان انقضت ايام الفتنة وظهـــرت الفرنساوية على المحاربين لهموخرجوا من البلدة واستقر بها الفرنساويــة فعند ذلك ذهب اليهم وشكاً لهم ما حل به بسبب موالاته لهم فعوضوا عليه ما نهب له ورجع الى الحالة التي كان عليها معهم وكانت داره أخربها النهابون فسكن ببيت البارودي بباب الخسرق ، ثم انتقل منه الى بيست عبدالرحمن كتخدا القازدغلي بحارة عابدين وجدد بها عمارة وكان لهابنة خرجت عنطورها في أيام الفرنسيس، فلما أشبيع حضور الوزيروالقبودان والانكليز وظهر على الفرنساوية الخروج من مصر فقتل ابنته المذكورة بيد حاكم الشرطة ، فلما استقرت العثمانية بالديار المصرية عزل المترجم عن نقابة الاشراف وتولاها السيد عمر مكرم ، كما كان قبل الِفرنساوية ولما حضر محمد باشا خسرو انهى البيه الكارهون له بانه مرتكب للموبقات ويعاقر الشراب وغير ذلك وان ابنته كانت تذهب الى الفرنسيس بعلمه وانه قتلها خوفا وتبرئة لنفسه من الشهرة التي لا يمكنه سترها ولا يقبلعذره

سيهآ ولا التنصل منها وانه لا يصلح لمشيخة سجادة السادة البكريةوعرفوم ان هناك شخصا من سلسلتهم يقال له الشبيخ محمد سعد وهو من جملة اتباع المترجم ولكنه فقير لا يملك شيئا ولا دابة بركبها فقال الباشا أنا أواسيه واعطيه فأحضروه له بعد ان البسوه تاجا كبيرا وثيابا وهو رجل مبارك طاعن في السن فألبسه فروة سمور وقدم له حصانا معددا وقيد له ألف قرش وسكن دارا بناحية باب الخرق وتريش حاله وخمل امر المترجم واشترى دارا بدرب الجماميز بعطفة الفرين وكسمان بظاهرها قطعمة جنينة فاشتراها وغرس بها اشجارا وحسنها واتقنها وبني له مجلسا مطلا عليها وبالاسفل مساطب ولواوين جلوس لطيفة واشترى دارين مندور الامراء المتقدمين بظاهر ذلك وهدمهما وبني بانقاضهما واخشابهماوباع ما كان تحت يده من حصص الالتزام وسد باثمانها ديونه واقتصرعلى ايراده فيما يخصه من وقف جده لامه الاستاذ الحنفي وتصدى لمفاقمته وأذيتـــه انفار من المتظاهرين مثل السيد عمر مكرم النقيب والشيخ محمد وفا السادات وخلافهما حتى انه كان عقد لابنه سيدى أحمد على بنت المرحوم محمد افندى البكرى فتعصبوا عليه بعد عزله من المشيخةوالنقابة وابطلوا العقد وفسخوا النكاح ببيت القاضي وتسلط عليه منله دين أو دعوى أو مطالبة حتى بيعوه حصصه وكان قد اشترى مملوكا في ايام الفرنساوية جميل الصورة ، فلما حصل له ما حصل ادعى عليه البائع أنه اخذه بدون القيمة ولم يدفع له الثمن ، فلم يثبت عليه ذلك وكان المملوك ذهب من عنده وتم الامر والمصالحة على ان عثمان بك المرادى اخذ ذلك المملوك لنفسه وقد تقدم ذكر قصته في الحوادث السابقة ، ولم يزل المترجم على حالـــة خموله حتى تحرك عليه داء الفتق ومات على حينغفلة في منتصف شهـــر ذي الحجة وصلى عليه بمسجد جده لامه الشيخ شمس الدين ابو محمد الحنفي ودفن عند اسلافه بمشهد السادة البكرية بالقرافة رحمه اللهوعفا عنا وعنه •

ومات الامير شاهين بك المرادى ، ويعرف بباب اللوق لانه كانساكنا هناك وهو من مماليك مرادبك واصله جركسي الجنس ولما اعتقه مراد بك انعم عليه بكشوفية اقليم الغربية ، ثم رجع الى مصر واقام بطالا متطلعا للامارة ويرى انه احق بها من غيره ، ولما رجع المصريون الى مصر بعد قتل طاهر باشا وكان الالفي غائبا ببلاد الانكليز انضم اليه عثمان بك البرديسي ووافقه على تراهة الالفي الباطنية وتان هو احد المباشرين والضاربين لحسين بك الوشاش بالبر الغربي ليلة خروجهم وتعديتهم لملاقاة الالفي ، ثم خرج من مصر مع عشيرته ولم يزل حتى مات في منتصف شهر ربيع الاول من السنة المذكورة والله اعلم •

سنة اربع وعشرين ومائتين والف

استهل شهر المحرم بيوم الخميس وفي تلك الليلة أعني ليلة الجمعة ثانيه مرت سحابة سوداء مظلمة في وقت العشاء وحصل فيها رعد مزعج وبرق مستنير شديد اللمعان وامطرت في محلات قليلا وفي أخرى كثيرا، ثم انجلت السماء سريعا فظهرت النجوم وبعد أيام آخبر الواردون مسن ناحية بلاد السماحات بالغربية انها امطرت بتلك الناحية في تلك الليلة بردا كبيرا وصغيرا والكبير في مقدار حجر الطاحون والصغير في مقدار بيض الدجاج وتهدمت منها دور وقتلت مواشي وآدمية وأهلكت زروعاكثيرة وفي يوم الاحد رابعه ، قتل الباشا حسبين بن الخبيرى وهو بترعة الفرعونية وأرسل رأسه الى مصر فعلقت بباب زويلة ،

وفي أواخره حضر الباشا من ترعة الفرعونية وقد عجز عن سدها بعد أن بذل جهده وفرض الفرض العظيمة على البلاد واشغلوا المراكب في نقل الاحجار ليلا ونهارا والسيد محمد المحروقي متقيد لذلك ومقيم بمسجد الآثار لتشهيل الحجارين ووسقها بالمراكب وقطعها من الجبل قطعا وصخورا فكانوا يشقون الجبل بالغام البارود مثل عمل الافرنج وظهر في قطعهم كهوف ومغارات و تجاويف و تحدث الناس بذلك بانواع الاكاذيب والخراف ات

كقولهم ظهر في الجبل باب من حديد وعليه أقفال ففتحوه ونظروا من داخله أشخاصا على خيول الى غير ذلك •

وفيه حضر قاصد من قبودان باشا بطلب عوائده بالاسكندرية فقال له حاكم الاسكندرية ينبغي ان تذهب الى الباشا بالترعة وتقابله فدهب اليه وقابله عند السد فبات تلك الليلة وأصبح ميتا فأخرجوه الى المقبرة ثم حضر قاصد آخر يخبر بوصول قابجي وعلى يده مرسومان أحدهما الاخبار غن صلح الدولة مع الانكليز والموسكوب وانفتاح البحر وأمن المسافرين والثاني الامر بالسفر والخروج الى فتح الحرمين وطردالوهابية عنهما وان يوسف باشا الصدر السابق المعروف بالمعدن تعين بالسفر للحرمين على طريق الشام وكذلك سليمان باشا والي بغداد متعين أيضا بالسفر من ناحيته على الدرعية وأحضر للباشا تقريدرا بالولاية مجددا وخلعة وسيفا •

واستهل شهر صفر بيوم السبت سنة ١٢٢٤

فيه حضر الاغا الواصل الى بولاق فركب لملاقاته اغات الينكجرية والوالي وأرباب العكاكيز فأركبوه في موكب ودخلوا به من باب النصر وطلع الى القلعة وقرؤا المراسيم بحضرة الجمع وبعد الفراغ من قراء تها ضربوا مدافع وشنكا •

وفي ذلك اليوم غيمت السماء بالسحاب وامطرت كثيرا ونزل مطر ببركة الحاج وجدوا فيه سمكا صغيرا من جنس السمك الذي يعرف بالقاروص وصار يتنطط على الارض واحضروا منه الى مصر وشاهدناه وهو في غايمة البرودة ٠

وفية اهتم الباشا باخراج تجريده الى الامراء القبليبين وذلك انه تقدم بالارسال اليهم يطالبهم. بالغلال والاموال الميرية المرار العديدة ويعدون ولا يوفون ووصل اليه من عندهم رضوان كتخدا البرديسي وهو بالترعة ومعه أجوبة وهدية وفيها خيول وجدوار

وعبيد وستكر وخصيان فاغتاظ الباشا من قال أنا لست أطلب احسانهم وصدقاتهم حتى انهم يضحكون على ذقني بهذه الامور وحيثانهم لايرجعونُ عن الكامن في رؤوسهم فلا بد من خروجي البهم ومحاربتهم وأرسل الى من بمصر من الاكابر يأمرهم بالبراز والخروج فخرج حسن باشا وصالح أغا قوج وطاهر باشا وأحمد بك والكثير من أعيانهم بعساكرهم وعدوا الى بر الجيزة ونصبوا وطاقهم وخيامهم ، ثم ان رضوان كتخدا لم يـزل يلاطفه حتى توافق معه على وعد مقدار مسافة ذهاب الجواب ورجوعـــه أياما معدودة ، فلما حضر من الترعة أخذ في التشهيل والخروج فانتقلت العساكر الى البر الغربي وأخذ يستحث في المطلوبات وخروج الخيام وجمع المراكب وسافسر قبودان بولاق الى جهسة بحرى لجمع المراكب وفرضوا على القرى غلالا وجمالا وذلك في عقب ما فرضه عليهم في مهمات الترعة المتقدمة وخلافها من بشارة القبطان والتقرير وما فيضمن ذلك من حق طرق المباشرين والمعينين مع ما الناس فيه من القحط والعلاء في الغلال وغيرها وعدم وجود الغلــة والذين لا يقدرون على تحصيــل الغُلة يلزمونهم بدفع ثمنها بأقصى القيمة بعد مصانعة المباشرين لذلك واعطائهم الرشوات وحضر أيضا نعمان سراج باشا من عند ابراهيم باث وقابل الباشا على الترعـة ، فلم ينفع حضوره أيضا ولم يسمـم له قول ورجــع مزيفا ٠

وفي خامسه حضر علي بك ايوب وصحبته آخر يقال له رضوانبك البرديسي فطلعا الى القلعة وتقابلا مع الباشا وانخضع له علي بك أيوب وقبل رجله وترجى عنده في عدم خروج التجريدة وكلمه في امر الغلال المنكسرة والجديدة وعلى انهم يقومون بدفع الغلال القديمة بالثمن والجديدة بالكيل وليس عندهم مخالفة والقصد الامهال الى حصادالغلال فقال انهم اذا حصدوا الغلال اخذوها وفروا الى الجبال واستمر هذا القيل والقال نحو اربعة أيام ، ثم اشيع في ثامنه الصلح وفرح الناساس

واستبشروا بذلك لما يترتب وما يحصل من الفساد وأكل الزروعات وخراب البلدان فانهم اكلوا في الاربعة ايام التي ترددوا فيها بالجيزة نيفاو خمسمائة فدان ، ولما اشيع بالجهة القبلية خروج العساكر للتجريدة انزعجوا وايسوا من زروعاتهم وخرجوا من أوطانهم على وجوههم لا يدرون اين يذهبون بأولادهم ونسائهم وقصاعهم وتفرقوا في مصر والبلاد البحرية •

وفي صبحها اعيد إمر التجريدة واشيع خروج العساكر ثانيا فانقبضت النفوس ثانيا وباتوا في نكد وطلبت السلف من المساتير والملتزمين وكتبت الدفاتر وحولت الاكياس وانبثت المعينون للطلب •

وفي عاشره بطل أمر التجريدة وانقضى أمر الصلح على شروط وهي انهم التزموا بثلث ما عليهم من غلال الميرى وقدره مائة الف اردب وسبعة آلاف اردب بعد مناقشات ومحققات والذى تولى المناقشات معهم مساعدا للباشا شاهين بك الالفي والموعد احد وثلاثون يوما وسافر علي بك ايوب ورضوان بك البرديسى وأكرمهما الباشا وخلع عليهما •

وفيحادى عشره قتل الباشا مصطفى أغا تابع حسن بك في قصبة رضوان طلما وسبب ذلك انه لما نزل قبودان بولاق لجمع المراكب المطلوبة لسفر التجريدة فصادف شخصا من الارتؤد الذين يتسببون في بيع الغلال في مركب ومعه غلة وذلك عند قرية تسمى سهرجت فحجزه ليأخذ منه السفينة فقال كيف تأخذها وفيها غلتي قال أخرج غلتك منها على البر واتركها فانها مطلوبة لمهمات الباشا فلم يرض وخاف على تبددها ، ولم يجدسفينة اخرى لان جميع السفن مطلوبة مثلها وقال له عندما اصل بها الى مصر وانقل منها الغلة ارسل معي من يأخذها فقال القبودان لا سبيل الى ذلك وتشاجرا فحنق القبودان على الارتؤدى وسل عليه سيفه ليضربه فعاجله وتشاجرا فحنق القبودان على الارتؤدى وسل عليه سيفه ليضربه فعاجله منهم الى البلدة وبها جماعة من الدلاة معينون لقبض الفرضة فالتجأ اليهم منهم الى البلدة وبها جماعة من الدلاة معينون لقبض الفرضة فالتجأ اليهم فمانعوا عنه وتنازع الفريقان وكان مصطفى أغا المذكور ملتزم البلدة هناك

وغائبا في بعض شؤونه فبلغه الخبر فحضر اليهم وخاف من وقوع قتل أو شريقع بالبلدة فيكون سببا لخراب الناحية فقال ياجماعة اذهبوا بنسا الى الباشا ليرى رأيه فرضوا بذلك وحضر بصحبتهم والقاتل معهم وطلعوا الى البر هرب القاتل وذهب غند عمر الى ساحل بولاق فعندما وصلوا الى البر هرب القاتل وذهب غند عمر يك الارتؤدى الساكن ببولاق فتبعه الامير مصطفى المذكور فقال له عمر بك اذهب الى الباشا واخبره انه عندى وانت لا باس عليك ففعل فقال اله الباشا ولاى شيء لم تحتفظ عليه وتتركه حتى يهرب فأعتذر بعدم قدرته على ذلك من الدلاتية الملتجيء اليهم وكأنهم هم الذين افلتوه فأمر بحبسه فأرسل الى عمر بك فحضر الى الباشا وترجى في اطلاقه فوعده انه في غد على فالم الله عدر الله الله عند ازمير الخا وهو لا يسلم فيه وركب الى يطلقه اذا حضر القاتل فقال انه عند ازمير الخا وهو لا يسلم فيه وركب الى داره ، فلما كان في الصباح امر بقتل الامير مصطفى المذكور فأنزلوه الى الرميلة ورموا رقبته عند باب القلعة ظلما .

وفي صبحها أيضا قتلوا شخصا من الدلاة بسبب هذه الحادثة . وفي ثاني يوم قتل الارنؤد شخصين من الدلاة أيضا .

وفي يوم الخميس ثالث عشره ارسل الباشا وطلب الارنؤدى القاتل للقبودان من عمر بك وشددفي طلبه وقال ان لم يرسله والا احرقت عليه داره فامتنع من ارساله وجمع اليه طائفة الارنؤد وصالح أغا قوج جاره وركب الباشا وذهب الى ناحية الشيخ فرج وحصل ببولاق قلقة وانزعاج ثم ركب الباشا راجعا الى داره بالازبكية وقت الغروب وكثرت الارجاف والقلقة بين الارنؤد والدلاتية .

وفي خامس عشره قتل الارنؤد شخصين من الدلاتية أيضا جهة قناطر السباع ، ثم ان القاتل الذي قتل القبودان التجأ الى كبير من كبار الارنؤد فأرسل الباشا الى حسن باشا يطلب منه ذلك الكبير وأكد في طلبه أو انه يقطع رأس القاتل ويرسلها فكأنه فعل وأرسل اليه برأس ملفوفة في ملاية تسكينا لحدته وبردت القضية وسكنت الحدة وراحت على من راحت عليه •

14 704

وفي اواخره امر الباشا بتحرير دفاتر فرضة الاطيان وزادوا فيها عن عام الشرقي الماضي الثلث وربطوها ورتبوها اربع مراتب تزيد كل ضريبة عن الاخرى مائة نصف فضة اعلاها يبلغ ثمانمائة نصف فضة على ان الفرضة الماضية بقى الكثير منها بالذمم لخراب القرى وعجزهم واختلى لتنظيم ذلك من الافندية والاقباط بجهات متباعدة الافندية بربع أيوب ببولاق والاقباط بدير مصر العتيقة حتى حرروا ذلك وتمموه ورتبوه في عدة أيام ووقع الطلب في جانب معجلا سموه الترويجة و

وفيه أمر الباشا عمر بك الارتؤدى بالسفر من مصر وقطع خرجه ورواتبه هو وعسكره فلم تسعه المخالفة وحاسب على المنكسر له ولعسكره مسن العلائف وكذلك حلوان البلاد التي في تصرفه فبلغ نحو ستمائلة كيس وزعت على دائرة الباشا وخلافهم وكان الباشا ضبط جملة من حصص الناس واستولى عليها من بلاد القليوبية بحرى شبرا واختصها لنفسله علما استولى على حصص غمر بك ودفع حلوانها وهي بالمنوفية والغربية والبحيرة عوض بعض من يراعي جانبه من ذلك واخذ عمر بك ومن يلوذ به في تشهيل انفسهم وقضاء حوائجهم به

واستهل شهر ربيع الاول سنة ١٢٢٤

فيه شرع السيد عمر مكرم نقيب الاشراف في عمل مهم لختان ابسن ابنته ودعا الباشا والاعيان وأرسلوا اليه الهدايا والتعابي وعمل له زفةيوم الاثنين سادس عشره مشى فيها ارباب الحرف والعربات والملاعيب وجمعيات وعصب صعايدة وخلافهم من اهالي بولاق والكفور والحسينية وغيرها من جميع الاصناف وطبول وزمور وجموع كثيرة فكان يوما مشهودا اكتريت فيه الاماكن للفرجة ، وكان هذا الفرح هو آخر طنطنة السيد عمر بمصسر فاقه حصل له عقيب ذلك ما سيتلى عليك قريبا من النفي والخروج من مصر وفيه كمل سد ترعة الفرعونية واستمر العمل فيها وفي تابيد السدد بالاحجار والمشمعات والاتربة نحو ستة اشهر وصرف عليها من الاموال

مالا يحصى وجرى مجرى البحر الشرقي وغزر ماؤه وجرت فيه السفن من دمياط بعد ان كان مخاضة وملحت عذوبة النيل بما انعكس فيهوخالطه من ماء البحر الملح الى قبلى فارس كور واقام بالسد عمر بك تابع الاشقر لخفارته وتعهد الخلل وكتم الجسر من النشع والتنفيس وسكن هناكولم يفارقه واستمر في هذه الوظيفة والخدمة ولم يقم بمصر •

وفي هذا الشهر وما قبله تشحطت الغلال وغلا سعرها حتى بلغ الاردب القمح الفا وستمائة نصف فرضة وعز وجوده بالرقع والعرصات واما السواحل فلا يكاد يوجد بها شيء من الغلة بطول السنة ولولا لطف الله بوجود الذرة لهلكت الخلائق ومع ذلك استمرار المغارم والفرض حتى فرض الغلة عين وكذلك تبن وجمال وما ينضاف الى ذلك مما سمعته غير مرة مما يطول شرحه .

وفيه نودى على صرف الفرانسة والمحبوب والمجر ، كما نودى في العام الماضي لانه لما نودى بنقص صرفها ومضى نحو الشهر او الشهرين رجع الصرف الى ما كان عليه وزيادة فاعيد النداء كذلك وسيعود الخلاف ما دام الكرب والضيق بالناس على ان هذه المناداة والاوامر بالنقص والزيادة ليست من باب الشفقة على الناس ولا الرحمة وانما هي بحسب اغراضهم وزيادة طمعهم فانه اذا توجهت المطالبات بالفرض والمغارم نودى بالنقص ليزيد الفرط وتتوفر لهم الزيادة ويحصل التشديد والمعاقبة على من يقبض بالزيادة من اهل الاسواق واذا كان الدفع من خزانتهم في علائف العسكر او لوازمهم الكبيرة قبضوها بأزيد من الزيادة التي نادوا عليها من غير مبالاة ولا احتشام تناقض مالنا الا السكوت عنه و

وفي أواخره تواجدت الغلال وانحل سعرها وحضر الفلاحون ببدارى الغلة وانحط السعر والحمد لله .

واستهل شهر ربيع الثاني سنة ١٢٢٤ في سادسه وردت مراسيم من الروم وبشارة بمولودة ولدت للسلطان وسموها فاطمة وفي المراسيم الامر بالزينة فاقتضى السرأى ان يعملوا شنكا ومدافع من القلعة تضرب في الاوقات الخمسة سبعة أيام وهدا شيء لم يسمع بمثله فيما سبق أن يعملوا للانثى شنكا او زينة او يذكس ذلك مطلقا وانما يعمل ذلك للمولود الذكر من بدع الاعاجم •

وفي يوم الثلاثاء ثامنه، حضر من الامراء المصريين القبالي مرزوق بك ابن ابراهيم بك وسبليم اغا مستحفظان وقاسم بك سلحدار مراد بكوعلي بك ايوب حسب الاتفاق المتقدم في تقرير الصلح ولكن لم يكن سليماغا مذكورا في الحضور بل كان منجمعا وممتنعا عن التداخل في هذه الاحوال والسبب في حضوره ان زوجته توفيت من نحو نصف شهر فحضر لاجل تركتها ومتاعها ومتاعه الذي عندها وحصصها ولما حضر وجد الباشا استولى على ذلك واخذ المتاع والمصاغ والجواهر والعقار واخذ الحصص واخذ حلوانها وذلك بيد محمود بك الدويدار ، فلما حضر سليم اغا لم يجد شيئا لا دار ولا عقار ولا نافخ نار فنزل عند علي بك ايوب بمنزله بشمس الدولة فحضراليه محمود بك الدويدار والترجمان واخذ بخاطره وطمناه واخبراه ان الباشا سيعوض عليه ما ذهب منه وزيادة وزرعا له فوق السطوح فلم يسعه الا التسليم ،

وفيه سقط سقف القصر الذي انشأه الباشا بشبرا وشرعوا في تعميره النيا .

وفيه وصل الخبر بحضور زوجة الباشا ام اولاده وابنه الصغير واسمه اسمعيل وابن بونابارته الخازندار وكثير من اقاربهم واهاليهم حضرالجميع من بلدهم قوله الى اسكندرية فانهم لما طابت لهم مصر واستوطنوهما وسكنوها وتنعموا فيها ارسلوا الى اهاليهم وأولادهم واقاربهم بالحضور فكانوا في كل وقت يأتون افواجا افواجا نسآء ورجالا واطفالا ، فلماوصل خبر وصولهم الى اسكندرية سافر لملاقاتها ابنها ابراهيم بـك الدفتردار وذلك حادى عشره •

وفي ثالث عشره ، حضر المذكور قبل حضور الواصلين ، ولما وصلوا نزلِ الباشا لملاقاتهم الى بولاق •

وفي يوم الاثنين رابع عشره ، نبهوا على جميع النساء والخوندات وكل من كانت لها اسم في الالتزامان يركبن بأسرهن ويذهبن الى ملاقاة امرأة الباشا ببولاق وذلك صبح يوم الاربعاء واعتذرت الست نفيسة المرادية بانها مريضة ولا تقدر على الحركة والخروج فلم يقبلوا لها عذرا ، فلماكان صبح يوم الاربعاء اجتمع السواد الاعظم من النساء بساحل بولاق على الحمارة المكارية وهم أزيد من خمسمائة مكارى حتى ركبت زوجة الباشا وساروا معها الى الازبكية وضربوا لوصولها وحلولها بمصر عدة مدافع كثيرة من القلعة والازبكية ، ثم وصلت الهدايا والتقادم واقبلت من كل ناحية الهدايا المختصة بالاولاد والمختصة بالنساء .

## واستهل شهر جمادي الاولى سنة ١٢٢٤

في ثالثه يوم السبت نزل عمر بك الارتؤد الى المراكب من بيتهمن بولاق وسافر على طريق دمياط ليذهب الى بلاده وسافر معه نحو المائة وهم الذين جمعوا الاموال واجتمع لعمر بك المذكور من المال والنوال آشياء كثيرة عباها في صناديق كثيرة واخذها معه وذلك خلاف ما ارسله الى بلاده في دفعات قبل تاريخه •

وفي يوم الخميس خامس عشره ، سافر علي بك ايوب وسبئيم أغما مستحفظان الى ناحية قبلي واستسر بمصر مرزوق بك وقاسم بك المرادى وفيه ، طلب الباشا ألف كيس من المعلم غالي والزممية بها فوزعها على المباشرين والكتبة وجمعها في اقرب زمن .

وفيه حضر سلحدار الوزير يوسف باشا وعلى يده موسوم مضمونه طلب ماكان أحدثه حين كان بمصر على اوراق الاقطاعات والفراغات وتقاسيط الالتزام الذى سموه قصر اليد وخرج القلم وجعل ايراد ذلك لنفسه فأرسل يطلب ذلك من تأريخ سنة ١٢١٧ سبعة عشر ومائتين والف الى وقت تاريخه

حسب قدر ذلك فبلغ نيفا وأربعة آلاف كيس •

وفيه ، شرعوا في تحرير دفتر بنصف فائظ الملتزمين ودفتر آخر بفرض مال على الرزق الاحباسية المرصدة على المساجد والاسبلة والخيرات وجهات البر والصدقات وكذلك اطيان الاوسية المختصة ايضا بالملتزمين وكتبوا بذلك مراسيم الى القرى والبلاد وعينوا بها معينين وحق طرق من طرف كشاف الاقاليم بالكشف على الرزق المرصدة على المساجــد والخيرات وتقدموا الى كُلُّ متصرف في شيء من هذه الاطيان وواضع عليها يده بان ياتي بسنده الى الديوان ويجدد سنده ويقوى بمرسوم جديد وان تاخر عن الحضور في ظرف اربعين يوما يرفع عنه ذلك ويمكن منه غيره وذكروا في مرسوم الامر علة وحجة لم يطرق الاسماع نظيرها بانه اذامات السلطان أوعزل بطلت تواقيعه ومراسيمه وكذلك نوابه ويحتاج الى تجديد تواقيع من نواب المتولي الجديد ونحو ذلك ثم ليعلم ان هذه الارصادات والاطيان موضوعة من ايام الملك الناصر يوسف صلاح الدين الايوبي في القرن الخامس من مصاريف بيت المال ليصل الني المستحقين بعض استحقاقهم من بيت المال بسهولة ثم اقتدى به في ذلك الملوك والسلاطين والامراء الى وقتنا هذا فيبنون المسأجد والتكايا والربطوالخوانق والاسبلة ويرصدون عليها اطيانا يخرجونها من زمام اوسيتهم فيستغل اخراجها أو غلالها لتلك الجهة وكذلك يربطون على بعض الاشخاص من طلبة العلم والفقراء على وجه البر والصدقة ليتعيشوا بذلك ويستعينوا به على طلب العلم واذا مات المرصد عليه ذلك قرر القاضي أو الناظر خلافه ممن يستحق ذلك وقيد اسمه في سجل القاضي ودفتر الديوان السلطاني عند الافندى المقيد بذلك الذي عرف بكاتب الرزق فيكتب له ذلك الافندي سندا بموجب المتقرير يقال له الافراج ثم يضع عليه علامته ثم علامـــة الباشا والدفتردار ولكل اقليم من الاقاليم القبلية والبحرية دفتر مخصوص عليه طرة من خارج مكتوب فيها اسم ذلك الاقليم ليسهل الكشف والتحرير

والمراجعة عند الاشتباه وتحرير مقادير حصص ارباب الاستحقاقات ولم يزل ديوان الرزق الاحباسية محفوظا مضبوطا في جميع الدول المصرية جيلا بعد جيل لايتطرفه خلل الاماينزل عنه أرباب لشدة احتياجهم بالفراغ لبعض الملتزمين بقدر من الدراهم معجل ويقرر للمفرغ على نفسه قدرا مؤجلا دون القيمة الاصلية في نظير المعجل الذى دفعه للمفرغ ويسمونها حينيَّذ داخل الزمام لم تزلُّ على ذلك بطول القرون الماضيَّة وتملك الفرنساوية الديار المصرية فلم يتعرضوا الشيء من ذلك ولما حضر شريف افندى الدفتردار بعد دخول يوسف باشا الوزير ووجه الطلب على الملتزمين بان يدفعوا للدولة حلوانا جديدا على النظام والنسق الذي ابتدعوه للتحيل على تحصيل المال باى وجه زاعمين ان أرض مصر صارت دار حرب بتملك الفرنساوية وانهم استنقذوها منهم واستولوا عليها باستيلاءجديد وصارت جميع ارأضيها ملكالهم فمن يريد الاستبلاء على شيء من أأوض وغيرها فليششره من ناعب السلطان بمبلغ الحلوان الذي قدروه واطلعوا على التقاسيط وفي بعضها مارفع عنه آلميرى الذى يقبض للخزينة باذن الولاة بعد المصالحات والتعويض من المصاريف والمصارف الميرية كالعلائف والغلال والبعض تمهذلك بمراسيم سلطانيةكما يقولون شريفة بحيث يصير الالتزام مثل الرزق الاحباسية ويسمونه خزينة بندومنهم من ابقى على التزامه شيئًا قليلا سموه مال الحماية فلم يسهل بهم ابطال ذلك بل جعل عليها الدفتردار الميرى الذي كان مقيدا عليها او اقل اوزيد بحسب واضع اليد واكرامه ان كانممن يكرم وضمه الى مال الحماية الاصلي أو المستجد فقط وضيع على الناس سعيهم وما بذلوه من مرتباتهم وعلائفهم التيوضعوها وقيدوهـ أ في نظير جعلهـ أ خزينة بند ، كمـ ا ذكر ثق تقيد لكتـ ابة الاعلامات عبدالله افندى رامز القبودان وقاضي باشا وسمى في ذلك الوقت بكاتب الميرى وتوجه نحوه الناس لاجل كتابــة الاعلامات لثبوت رزقهم الاحباسية وتجديد سنداتها فتعنت عليهم بضروب من التعنتكان

يطلب من صاحب العرضحال اثبات استحقاقه فاذا ثبت له لا يخللو اما ان يكون ذلك بالفراغ او المحلول فيكلف احضار السندات واوراق المفراغات القديمة فربما عدمت او بليت لتقادم السنين او تركها واضعاليد لاستغنائه عنها بالسند الجديد او كان القديم مشتملا على غير المفروغ عنه فيخصم بهامشه بالمنزول عنه ويبقى القديم عند صاحب الاصل فان احضره اليه تعلل بشبيء آخر واحتج بشبهةأخرى فاذا لم يبق لهشبهة طالبه بحلوانها عن مقدار ايرادها ثلاث سنواتوالا فخمس سنوات وذلكخلاف المصاريف فضج الناس واستغاثوا بشريف افندى الدفتردار فعزل عبدالله افندى رامز المذكور عن ذلك وقيد احد كتابه بكتابة الاعلامات وقرر على كهل فدان عشرة انصاف فضة ، فما دونها يرسمها في السند الجديد وجعلها مال حماية واوهم الناس ان مال الحماية يكون زيادة في تأكيد الاحباس وحماية له من تطرق الخلل فاستسهل الناس ذلك وشاع في الاقليم المصرى فأقبل الناس من البلاد القبلية والبحرية لتجديد سنداتهم فطفقوا يكتبون السندات على نسق تقاسيط الالتزام لا على الوضع القديم ويعلم عليها الدفتردار فقط وأما الصورة القديمة فكانت تكتب في كاغد كبير بخط عُزنِي مجرد وعليها طرة بداخلها اسم والي مصر وممهورة بختمه الكبير وعليها علامة الدفتردار وبداخلها صورة أأخرى تسمى التذكرة مستطيلة على صوزة التقسيط الفرمة ممهورة أيضا وعليها العلامة والختم وهسى متضمنة ما في الكبيرة وعلى ذلك كان استمرار الحال الى هذا الاوانمن قرون خلت ومدد مضت ٠

وفيه ايضا حرروا دفتر الاقليم البحيرة بمساحة الطين الرى والشراقي واضافوا اليه طين الاوسية والرزق وكتبوا بذلك مناشير وأخرج المباشرون كشوفاتها باسماء الملتزمين فضج الناس واجتمعوا الى مشايخ الازهر وتشكوا فوعدوهم بالتكلم في شأن ذلك بعد التثبت .

وفيه قبض أغات التبديل على شخص من أهل العلم من اقارب السيد

حسن البقلي وحبسه فأرسل المشايخ يترجون في اطلاقه فلم يفعل وأرسله الى القلعـــة .

وفيه سعى محمد افندى طبل ناظر المهمات لصديقه السيد سلامةالنجارى عند الباشا في انعام ووظيفة وسبب ذلك ان المذكور أرسل جملة طاقات من الاقمشة الهندية الغريبةالمقصبة وغيرها وحصانا من أعظم خيول المصريين كان اشتراه منهم هدية الى محمد افندى المذكور فاقتضت مروأته انه أخذها وقدمها للباشا وقال له ان السيد سلامة احضر هذه الهدية لافندينا شكرا لانعامه السابق عليه فقبلها الباشا وانعم عليه بعشرة اكياس وامسر محمد افندى بان يجعله في وظيفة معه م

وفيه ايضا شرعوا في تحرير دفتر بنصف فائظ الملتزمين بانواع الاقمشة وباعة النعالات التي هي الصرم والبلغ وجعلوا عليها ختمية فلا يباع منهسا شيء حتى يعلم بيد الملتزم ويختم وعلى وضع الختم والعلامة قدر مقدر بحسب تلك البضاعة وتمنها فزاد الضجيج واللغط في الناس •

وفي يوم السبت سابع عشره ، حضر المسايت بالازهر على عادتهم لقراءة الدروس فحضر الكشيرمن النساء والعامة واهل المسجون وهمم يصرخون ويستغيثون وابطلوا الدروس واجتمع المشايخ بالقبلة وارسلوا الى السيد عمر النقيب فحضر اليهم وجلس معهم ، ثم قاموا وذهبوا السي بيوتهم ، ثم اجتمعوا في ثاني يوم وكتبوا عرضحال الى الباشا يمذكرون فيه المحدثات من المظالم والبدع وختم الامتعة وطلب مال الاوسية والرزق والمقاسمة في الفائظ وكذلك اخذ قريب البقلي وحبسه بلاذب وذلك بعد أن جلسوا مجلسا خاصا وتعاهدوا وتعاقدوا غلى الاتحاد وترك المنسافرة وعند ذلك حضر ديوان افندى وقال الباشا يسلم عليكم ويسأل عسن مطلوباتكم فعرفوه بما سطروه اجمالا وبينوه له تفصيلا فقال ينبغي ذهابكم اليه وتخاطبونه مشافهة بما تريدون وهو لا يخالف أوامركم ولا يرد شفاعتكم وانما القصد ان تلاطفوه في الخطاب لانه شاب مغرور جاهل

وطالم غشوم ولا تقبل نفسه التحكم وربما حمله غروره على حصول ضرر يكم وعدم انفاذ الغرض فقالوا بلسان واحد لا نذهب اليه ابدا مادام يفعل هذه الفعال فان رجع عنها وامتنع عن احداث البدع والمظالم عن خلق الله رجعنا اليه وترددنا عليه ، كما كناً في السابق فاننا بآيعناه على العدل لا على الظلم والجور فقال لهم ديوان افندى وأنا قصدى ان تخاطبوه مشافهـة ويحصل انفاذ الغرض فقالوا لا نجتمع عليه ابدا ولا نثير فتنه بل نلزم بيوتنا ونقتصر علىحالنا ونصبر على تقدير الله بنا وبغيرنا وأخذ ديــوان افندى العرضحال ووعدهم برد الجواب، ثم بعد رجوعــه أطلقوا قريب السيد حسن البقلي الذي كان محبوسا ولم يعلم ذلك ، ثم انتظروا عودة ديوان افندى فأبطأ عليهم وتأخر عوده الى خامس يوم بعد الجمعية فاجتمع الشبيخ المهدى والشبيخ الدواخلي عند محمد افندى طبل ناظر المهمات .وثلاثتهم في نفسهم للسيد عمر ما فيها وتناجوا مع بعضهم ، ثم انتقلوافي عصريتها وتفرقوا وحضر المهدى والدواخلي الى السيد عمسر وأخبراه ان محمد افندى ذكر لهم ان الباشا لم يطلب مال الاوسية ولا الرزق وقد كذب من نقل ذلك وقال انه يقول اني لا اخالف اوامر المشايخ وعند اجتماعهم عليه ومواجهته يحصل كل المراد فقال السيدعمر اما انكارهطلب مال الرزق والاوسية فها هي أوراق من أوراق المباشرين عندى لبعض الملتزمين مشتملة على الفرضة ونصف الفائظ ومال الاوسية والرزق، واما الذهاب اليه فلا اذهب اليه ابدا وان كنتم تنقضون الايمان والعهد الذي وقع بيننا فالرأى لكم ، ثم انفض المجلس واخذ الباشا يدبر في تفريق جمعهم وخذلان السيد عمر لما في نفسه منه من عدم انفاذ اغراضه ومعارضته له في غالب الامور ويخشى صولته ويعلم ان الرعية والعامة تحت امره ان شاء جمعهم وان شاء فرقهم وهو الذي قام بنصره وساعده واعانه وجميع الخاصة والعامة حتى ملكه الاقليم ويرى انه ان شاء فعل بنقيض ذلك فطفق يجمع اليه بعض افراد من اصحابه المظاهر ويختلي معه ويضحك اليه

فيغتر بذلك ويرى انه صار من المقربين وسيكون له شأن ان وافقونصح فيفرغ له جراب حقده ويرشده بقدر اجتهاده لما فيه من المعاونة ثم في ليلتها حضر ديوانافندى وعبدالله بكتاش الترجمان وحضر المهدى والدواخلي الجميع عند السيد عمر وطال بينهم الكلام والمعالجة فيطلوعهم ومقابلتهم الباشا ورقرق لذلك كل من المهدى والدواخابي والسيد عمر مصمم على الامتناع ، ثم قالوا لابد من كون الشيخ الامير معنا ولا نذهب بدونـــه فاعتذر الشبيخ الامير بانه متوعك ، تــم قام المهدى والدواخلي وخرجــا صحبة ديوان افندى والترجمان وطلعوا الى القلعة وتقابلوا مع الباشا ودار بينهم الكلاموقال فيكلامه انا لا ارد شفاعتكم ولا اقطع رجاءكهم والواجب عليكم اذا رأيتم مني انحرافا أن تنصحوني وترشدوني ، ثــم اخذ يلوم على السيد عمر في تخلفه وتعنته ويثنى على البواقي وفي كل وقت يعاندني ويبطل احكامي ويخوفني بقيام الجمهور فقال الشييخ المهدى هو ليس الا بنا واذا خلاً عنا فلا يسوى بشيء ان هو الا صاحب حرفة أو جابي وقف يجمع الايراد ويصرفه على المستحقين فعند ذلك تبين قصد الباشا لهم ووافق ذلك ما في نفوسهم من الحقد للسيد عمر والشيخ الدواخلي حضوره نيابة عن الشبيخ الشرقاوى وعن نفسه ، ثم تناجوا معه حصة وقاموا منصرفين مذبذبين ومظهرين خلاف ما هو كامن في نفوسهم من الحقد وحظوظ النفس غير مفكرين في العواقب وحضروا عندالسيد عمر وهو ممتليء بالغيظ مما حصل من الشذوذ ونقض العهد فأخبروهبان الباشا لم يحصل منه خلاف وقال انا لا ارد شفاعتكم ولكن نفسي لا تقبل التحكم والواجب عليكم اذا رأيتموني فعلت شيئا مخالفا ان تنصحوني وتشفعوا فانا لا اردكم ولا امتنع من قبول نصحكم ، وأما ما تفعلونه من التشنيع والاجتماع بالازهر فهذا لا يناسب منكم وكأنكم تخوفوني بهذا الاجتماع وتهيج الشرور وقيام الرعية ، كما كنتم تفعلون فيزمان المماليك فانا لا أفزع من ذلكوان حصل من الرعية أمر ما فليس لهم عندى الا السيف

والانتقام فقلنا له هذا لا يكون ونحن لا نحب ثوران الفتن وانمااجتماعنا لاجل قراءة البخارى وندعو الله برفع الكرب، ثم قال أريد ان تخبروني عمن أنتبذ لهذا الامر ومن ابتدأ بالخلف فغالطناه وانه وعدنا بابطال الدمغة وتضعيف الفائظ الى الربع بعد النصف وانكر الطلب بالاوسية والرزق من اقليم البحيرة ، ثم قاموا منصرفين وانفتح بينهم باب النفاق واستمرالقال والقيل وكل حريص على حظ نفسه وزيادة شهرته وسمعته ومظهر خلاف ما في ضميره ،

واستهل شهر جمادى الثانية بيوم الجمعة سنة ١٢٢٤

فيه حضر ديوان افندى وعبدالله بكتاش الترجمان واجتمع المشايخ ببيت السيد عمر وتكلموا في شأن الطلوع الى الباشا ومقابلته فحلف السيد عمر انه لا يطلع اليه ولا يجتمع به ولا يرى له وجها الا اذا ابطل هذه الاحدوثاتوقال آن جميع الناس يتهموني معه ويزعمون انه لا يتجارأ على شيء يفعله الا باتفاقي معه ويكفي ما مضى ومهما تقادم يتزايدالظلم والجور وتكلم كلاما كثيرًا ، فلما لم يجبهم الى الذهاب وقالوا اذا يطلع المشايخ وارسلوا الشيخ الامير فاعتذر بانه متوعك الجسم ولا يقدرعلى الحركة ولا الركوب، ثم اتفقوا على طلوعالشيخ عبدالله الشرقاوي والمهدى والدواخلي والفيومي وذلك على خلاف غرض السيد عمر وقد ظن انهم يمتنعون لامتناعه للعهد السابق والايمان ، فلما طلعوا الىالباشا وتكلموا معه وقد فهم كل منهم لغــة الآخر الباطنية ، ثم ذاكروه في امـــر المحدثات فأخبرهم انه يرفع بدعة الدمعة وكذلك يرفع الطلب عن الاطيان الاوسية وتقرير ربع الفائظ وقاموا على ذلك ونزلوا الى بيت السيد عمر واخبروه بما حصل فقال وأعجبكم ذلك قالوا ثلاث قال: انه ارسل يخبرني يتقرير ربع المال الفائظ ، فلم ارض وابيت الا رفع ذلك بالكلية فانه في العام السآبق لما طلب احداث الربع قلت له هذه تصير سنة متبعة فحلف انها اثنين قوله قالوا: قال الخ • هكذا في جميع النسخ التي معنا

ولعله قالوا لإ او نعم او نحو ذلك كذا بهامش الاصل لا تكون بعدهذا العام ولعله قالوا او نعم أو نحو ذلك كذا بهامش الاصل لاتكون بعد هذا العام وذلك لضرورة النفقة وان طلبها في المستقبل يكون ملعونا ومطرودا من رحمة الله وعاهدني على ذلك وهذا في علمكم ، كما لا يخفاكم قالوا نعسم واما قوله أنه رفع الطلب عن الاوسية والرزق فلا أصل لذَّلُكُ وها هي اوراق البحيرة وجهوا بها الطلب فقالوا اننا ذكرنا له ذلك فأنكر وكابرناه بأوراق الطلب فقال ان السبب في طلب ذلك من اقليم البحيرة خاصة وان الكشافين لما نزلوا للكشف على اراضي الرى والشراقي ليقرروا عليها فرضة الاطيان حصل منهم الخيانة والتدليس فاذا كان في ارضالبلدة . خمسمائة فدان رى قالوا عليها مائة وسموا الباقي رزقا وأوسية فقررت ذلك عقوبة لهم في نظيرته ليسهم وخيانتهم فقال السيد عمر وهل ذلك امر واجب فعله البيس هو مجرد جور وظلم أحدثه في العــام الماضي وهي فرضة الاطيان التي ادعى لزومها لاتمام العلوفة وحلف انه لا يعود لمثلها فقد عاد وزاد وأنتم توافقونه وتسايرونه ولا تصدونه ولا تصدعونه بكلمة وأنا الذي صرت وحدى مخالف وشاذا ووجه عليهم اللوم في نقضهم العهد والايمان وانفض المجلس وتفرقت الآراء وراج سوق النفاق وتحركت حفائظ الحقد والحسد وكثر سعيهم وتناجيهم بالليل والنهار والباشا يراسل السيد عمر ويطلبه للحضور أليه والاجتماع به ويعده بانجازمايشير عليه به وأرسل اليه كتخدا ليترفق به وذكر له ان الباشا يرتب له كيسا في كل يوم ويعطيه في هذا الحين ثلثمائة كيس خلاف ذلك فلم يقبل ولم يزل الباشا متعلق الخاطر بسببه ويتجسس ويتفحص عن احواله وعلى من يتردد عليه من كبار العسكر وربما اغرى به بعض الكبار فراسلوه سرا واظهروا له كراهتهم للباشا وانه ان انتبذ لمفاقمته ساعدوه وقاموا بنصرته عليه فلم يخف على السيد عمر مكرم ولم يزل مصممـــا وممتنعا عن الاجتماع بـــهُ والامتثال اليه ويسخط عليه والمترددون أيضا ينقلون ويحرفون بحسب الاغراض والاهواء واتفق في اثناء ذلك ان الباشا امر بكتابة عرضحال بسبب المطلوب لوزير الدولة وهي الاربعة آلاف كيس ويذكر فيه انها صرف في المهمات منها ما صرف في سد ترعة الفرعونية ومبلغه ثما نمائدة كيس وعلى تجاريد العساكر لمحاربة الامراء المصرية حتى دخلوا في الطاعة كذلك مبلغا عظيما وما صرف في عمارة القلعة والمجراة التي تنقل المياه اليها مبلغا ايضا وكذلك في حفر الخلجان والترع ونقص المال الميسرى بسبب شراقي البلاد ونجو ذلك وازسله الى السيد عمر ليضع خطه وختمه عليه فامتنع وقال اما ما صرفه على سد الترعة فان الذي جمعه وجباه من البلاد وبد على ما صرفه اضعافا كثيرة واما غير ذلك فكله كذب لا اصل له وان وجد من يحاسبه على ما أخذ من القطر المصرى من الفرض والمظالم لمن وسعته الدفاتر، فلما ردوا عليه واخبروه بذلك الكلام حبق واغتاظ في وسعته الدفاتر، فلما ردوا عليه واخبروه بذلك الكلام حبق واغتاظ في ولا بد فاجتمع معه في بيت السادات واما طلوعي اليه فلا يكون، فلما قيل له في ذلك ازداد حنقه وقال انه بلغ به ان يزدريني ويرذلني ويأمرني فيل له في ذلك ازداد حتقه وقال انه بلغ به ان يزدريني ويرذلني ويأمرني بالنزول من محل حكمي الى بيوت الناس به

ولما اصبح يوم الاربعاء سابع عشرينه ، ركب الباشا وحضر الى بيت ولىده ابراهيم بك الدفتردار وطلب القاضي والمشايخ المذكورين وارسل السيد عمر رسولا من طرفه ورسولا من طرف القاضي يطلبه للحضور ليتحاقق ويتشارع معه فرجعا واخبرا بانه شرب دواء ولا يمكنه الحضور في هذا اليوم وكان قد احضر شيخ السادات الوفائية والشيخ الشرقاوى فعند ذلك احضر الباشا خلعة والبسها لشيخ السادات على نقابة الاشراف وامر بكتابة فرمان بخروج السيد عمر ونفيه من مصر يوم تاريخه فتشفع المشايخ في امهاله ثلاثة ايام حتى يقضي اشغاله فأجاب الى ذلك ، ثم سألوه في ان يذهب الى بلده اسبوط فقال لا يذهب الى اسبوط ويذهب اما الى سكندرية او دمياط ، فلما ورد الخبر على السيد عمر بذلكقال اما منصب النقابة فانى راغب عنه وزاهد فيه وليس فيه الا التعب واما النفي فهو غاية

مطلوبي وارتاح من هذه الورطة ولكن اريد ان يكون في بلدة لم تكن تحت حكمه اذا لم يأذن لي في الذهاب الى اسبوط فليأذن لي في الذهاب الى الميوط فليأذن لي في الذهاب الى المياطور أو الى ورثه فعرفوا الباشا ، فلم يرض الا بذهابه الى دمياط، ثم ان السيد عمر امر باشجاويش ان يأخذ الجاويشية ويذهب بهمم الى بيت السادات واخذ فى اسباب السفر ،

وفي يوم الخميس ثامن عشرينه الموافق لخامس مسرى القبطي اوفى النيل المبارك ونودى بالوفاء تلك الليلة وخرج الناس لاجل الفرجة والضيافات في الدور المطلة على الخليج ، فلما كان آخر النهار برزت الاوامر بتأخير الموسيم لليلة السبت بالروضية فبرد طعام اهل الولائيم والضيافات وتضاعفت كلفهم ومصاريفهم وحصلت الجمعية ليلة السبت بالروضة وعند قنطرة السد وعملوا الحراقات والشنك وحضر الباشا وأكابردولته والقاضي وكسر السد بحضرتهم وجرى الماء في الخليج وانفض الجمع .

وفي ذلك اليوم اعتنى السيد محمد المحروقي بأمر السيد عمر وذهب الى الباشا وكلمه وأخبره بانه أقامه وكيلا على اولاده وبيته وتعلقات فأجازه بذلك وقال هو آمن من كل شيء وانا لم ازل اراعي خاطرهولا أفوته ، ثم أرسل السيد المحروقي فاحضر بن ابنه السيد عمر فقابل به الباشا وطمن خاطره ولكن قال لا به من سفره الى دمياط وعندما طلب السيد المحروقي الغلام الى الباشا أشيع في الناس وقوع الرضا وتناقل الناس ذلك وفرح اهل منزله وزغرطوا وسروا واستمروا على ذلك حتى رجع الغلام وتبين انه لا شيء فانقلب الفرح بالترح وتعين بالسفر صحبة السيد عمر كتخدا الالفي الى دمياط و

## واستهل شهر رجب بيوم الاحد سنة ١٢٢٤

فهيه اجتمع المودعون للسيد عمر ، ثم حضر محمد كتخدا المذكور فعند وصوله قام السيد عمر وركب في الحال وخرج صحبته وشيعه الكثيرمن المتعممين وغيرهم وهم يتباكون حوله حزنا على فراقه وكذلك اغتمالناس

على سفره وخروجه من مصر لانه كان ركنا وملجأ ومقصدا للناس ولتعصبه على نصرة الحق فسار الى بولاق ونزل في المركب وسافر من ليلته باتباعه وخدمه الذين يحتاج اليهم الى دمياط .

وفي صبح ذلك أليوم ، حضر الشيخ المهدى عند الباشا وطلب وظائف السيد عمر فأنعم عليه الباشا بنظر أوقاف الامام الشافعي ونظر وقفسنان باشا ببولاق وحاسب على المنكسر له من الغلال مدة أربع سنوات فأمر بدفعها له من خزينته نقدا وقدرها خمسة وعشرون كيسا وذلك في نظر اجتهاده في خيانة السيد عمر حتى اوقعوا به ما ذكر •

وفيه تقيّد الخواجا محمود حسن بزرجان باشا بعمارة القصر والمسجد الذي يعرف بالآتار النبوية فعمرها على وضعها القديم وقد كان آل السي الخسراب •

وفي يوم الثلاثاء خلع الباشا على ثلاثة من الاجناد المصرية المنسوبين لسليمان بك البواب وقلدهم صناجق وامراء الوقت وضم اليهم عساكر اتراك وارنؤد ليسافر الجميع الى الجهة القبلية بسبب عصيان الامراء المرادية وتوقفهم عن دفع المال والغلال وكذلك عين للسفر ايضا احمد أغا لاظ وصالحقوج وبو نابارته وحسين باشا وعابدين بك فارتجت البلد وطلبوا المراكب فتعطل المسافرون الى الجهة القبلية والبحرية وكذلك امتنع مجيء الواصلين بالغلال والبضائع خوفا من التسخير، وقد كان حصل بعض الاطمئنان وسلوك الطريق القبلية ووصول المراكب بالغلال والمجلوبات وسلوك المجلوبات و

وفي عاشره ، سافر أحمدأغا لاظ وصالح قوج خرجوا بعساكرهم ونزلوا في المراكب وذهبوا الى قبلى •

وفيه حضر محمد كتخدا الالفي من دمياط راجعا من تشييع السيدعمر ووصوله الى دمياط واستقراره بها ٠

وفي يوم الخميس تاسع عشره ، سافر من كان متأخرا الى الجهة القبلية ولم يبق منهم احد .

وفي ثالث عشرينه ، نادى منادى المعمار على ارباب الاشغال في العمائر من البنائين والحجارين والفعلة بان لا يشتغلوا في عمارة احدمن الناس كائنا من كان وأن يجتمع الجميع في عمارة الباشا بناحية الجبل .

وفي تاسع عشرينه، وردت أخبار عن التجريدة أزعجت الباشا فأهسم اهتماما عظيما وقصد الذهاب بنفسه ونبه على جميع كبراء العساكر بالخروج وان لا يتخلف منهم احد حتى اولاده ابراهيم بك الدفتردار وطوسون بك وانه هو المتقدم عنهم في الخروج في يوم الخميس واستعجل التشهيل والطلب وامر بتحرير دفتر فرضة ترويجة على اقليم المنوفية والغربية والشرقية والقليوبية وذكروا انها من اصل حساب الشهرية المبتدعة وفيه تقلد حسن أغا الشماشرجي كشوفية المنوفية وأرخى لحيسه

## استهل شهر شعبان بيوم الثلاثاء سنة ١٢٢٤

على ذلك •

فيه نمق مشايخ الوقت عرضحال في حق السيد عمر بأمر الباشا ليرسله صحبة السلحدار وذكروا فيه سببعزله ونفيه عن مصر وعدوا لهمشالب ومعايب وجنحا وذنوبامنها انه أدخل في دفتر الاشراف أسماء أشخاص ممن أسلم من القبط واليهود ومنها أنه اخذ من الالفي في السابق مبلغا من المال ليملكه مصر في أيام فتنة احمدباشا خورشيد ومنها انه كاتب الامراء المصريين ايضا في وقت الفتنة حين كانوا بالقرب من مصرليحضروا على حين غفلة في يوم قطع الخليج وحصل لهم ما حصل ونصر الله عليهم حضرة الباشا ومنها انه أراد ايقاع الفتن في العساكر لينقض دولة الباشا ويولي خلافه ويجمع عليه طوائف المخاربة والصعائدة واخلاط العوام وغير دلك وذلك على حد من اعان ظالما سلط عليه وكتبوا عليه اسماء المشايخ وذهبوا به اليهم ليضعو اختومهم عليه فامتنع البعض من ذلك وقال هذا كلام لا أصل له ووقع بينهم محاججات ولام الاعاظم المتنعين على الامتناع وقالوا لهم انتم لستم بأروع منا وأثبت لنفسه ورعا وحصل بينهم منافسات

ومخالفات ومقابحات ، ثم غير واصورة العرضحال بأقل من التحامل الاول وكتب عليه بعض الممتنعين وكان من الممتنعين أولا وآخرا السيد أحمد الطحطاوى الحنفي فزادوا في التحامل عليه وخصوصا شيخ السادات أوالشيخ الامير وخلافهما واتفق انه دعى في وليمة عند الشيخ الشنواني بحارة خوشقدم وتأخر حضوره عنهم فصادفهم حال دخوله الى المجلس وهم مخارجون ، فسلم عليهم ولم يصافحهم لما سبق منهم في حقه من الايذاء فتطاول عليه ابن الشيخ الامير ورفع صوته بتوبيخه وشتمه لكونه ، لم يقبل يد والده ويقول له في جملة كلامه اليس هو الاقليل الادب والحياء ثالث طبقة للشيخ الوالد ونحو ذلك ،

وفي ثالثه ، سافر الباشا الى الجهة القبلية وتبعه العساكر •

وفي منتصفه خرجت الدلاة والارنؤد وباقي الاجناد والعسكر وأقام الباشا كتخدا بك قائم مقامه وأقام بالقلعة •

وفيه اتفق الاشياخ والمتصدرون على عزل السيد احمد الطحطاوى من افتاء الحنفية واحضروا الشيخ حسين المنصورى وركبوا صحبته وطلعوا به الى القلعة بعد ان مهدوا القضية فالبس قائمقام الشيخ حسينا فروة ثم نزلوا ، ثم طاف للسلام عليهم وخلعوا هم عليه ايضا خلعهم ، فلما بلغ الخبر السيداحمدالطحطاوى طوى الخلع التي كانوا البسوها له عند ما تقلد الافتاء بعد موت الشيخ ابراهيم الحريرى في جمادى الاولى بقرب عهد وارسلها لهم ، وكان الشيخ السادات البسه حين ذاك فروة ، فلما ردها عليه احتد واغتاظ واخذ يسبه ويذكر لجلسائه جرمه ويقول انظروا الى هذا الخبيث كأنه يجعلني مثل الكلب الذى يعود في قيئه ونحو ذلك واما السيد احمد فانه اعتكف في داره لا يخرج منها الا الى الشيخونية بجواره واعتزلهم وترك الخلطة بهم وتباعد عنهم وهم يبالغون في ذمه والحط عليه لكونه لم يوافقهم في شهادة الزور والحامل لهم على ذلك كله الحظوظ النفسانية والحسد مع ان السيد عمر كان ظلا ظليلا عليهم وعلى

أهل البلدة ويدافع ويرافع عنهم وعن غيرهم ، ولم تقم بعد خروجه مـن مصر راية ، ولم يزالوا بعده في انحطاط وانخفاض .

واما السيد عمر فان الذي وقع له بعض ما يستحقه ومن اعان ظالما سلط عليه ولا يظلم ربك احدا .

وفي ثالث عشره ، سافرحسن باشا وعساكر الارنؤد وتتابعوا في الخروج وتحدث الناس بروايات عن الباشا والامراء المصريين وصلحه معهم وان عثمان بك حسن ومحمد بك المنفوخ ومحمد بك الابراهيمي وصلواعند الباشا وقابلوه وانه أرسل الى ابراهيم بك الكبير ولده طوسون باشا فتلقاه وأكرمه وأرسل هو أيضا ولده الصغير الى الباشا فأكرمه ووصل الى مصر بعض نساء حريمه وحريم الامراء .

واستهل شهر رمضان بيوم الاربعاء سنة ١٢٢٤

وفي أواخره وصل طائفة من الدلاتية من ناحية الشام ودخلوا الى مصر وهم في حالة رثة كما حضر غيرهم وصحبتهم من المخنثين المعروفين بالخولات الذين يتكلمون بالكلام المؤنث ومعهم دفوف وطنابير .

وفي اواخره ، حرروا دفتر الاطيان على ضريبة واحدة عن كل فدان خمسة ريالات غير البراني والخدم ، ولم يحصل في ذلك مراجعة ولا كلام ولا مرافعة في شيء ، كما وقع في العام الماضي والذى قبله في المراجعة بحسب الرى والشراقي وأما في هذه السنة فليس فيها شراقي فحسابها بالمساحة الكاملة لعموم الرى قان النيل في هذه السنة زاد زيادة مفرطة وعلا على الاعالي وتلف بزيادته المفرطة الدراوى والاقصاب بقبلي وكذلك غرق مزارع الارز والسمسم والقطن وجنائن كثيرة بالبحر الشرقي بسبب السداد ترعة الفرعونية بتلك الناحية ولما تمموا تحرير الدفاتر على النسق المطلوب والمباشا بقبلي وارسل بطلبها ليطلع عليها فسافر اليه بها المعلم غالي واخذ صحبته أحمد افندى البتيم من طرف الروزنامه وعبدالله غالي واخذ صحبته أحمد افندى البتيم من طرف الروزنامه وعبدالله بكتاش الترجمان فذهبوا اليه بأسيوط وأطلعوه عليها فحتم عليها وانقضى

شهر رمضان ٠

واستهل شهر شوال بيوم الخميس سنة ١٢٢٤

في ثالث عشره حضر المعلم غالي وأحمد افندى وبكتاش وغيرهم مسن غيبتهم وحضر ايضا في اثرهم المعلم جرجس الجوهرى ، وقد تقدمانه خرج من مصر هاربا الى الجهة القبلية واختفى مدة ، ثم حضر بامان الى الباشا وقابله وأكرمه ، ولما حضر نزل في بيته الذى بحارة الونديك وفرشه له المعلم غالي وقام له بجميع لوازمه وذهب الناس مسلمهم ونصرانيهم وعالمهم وجاهلهم للسلام عليه •

وفي يوم الثلاثاء عشرينه ، وصل الباشا على حين غفلة الى مصر فسي تطريده وقد وصل من اسيوط الى ناحية مصر القديمة في ثلاثين ساعة وصحبته ابنه طوسون وبونابارته الخازندار وسليمان أغا الوكيل سابقا لاغير فركبوا حميرا متنكرين حتى وصلوا الى القلعة من ناحية الجبل وطلع من باب الجبل وعند طلوعه من السفينة أمر ملاحيها ان لايدكروا لاحد وصوله حتى يسمعوا ضرب المدافع من القلعة ، ثم طلع الى سرايت ودخل الى الحريم ، فلم يشعروا به الا وهو بالحريم ، وعند ذلك أمر بضرب المدافع واشيع حضوره فركب كتخدا بك وغيره مسرعين لملاقات بم بلغهم طلوعه الى القلعة فرجعواعلى أثره وكان الخواج محمود حسسن البزرجان خرج لملاقاته قبل وصوله بثلاثة ايام الى ناحية الآثار وأخرج معه مطابخ واغناما واستعد لقدومه استعدادا زائدا وذهب تعبه في الفارغ البطال ، ثم بعد وصول الباشا بثلاثة ايام وصلت طوائف العسكر وعظائمهم ومعهم المنهوبات من الغلال والاغنام والفحم والحطب والقل وانواع التمر وغير ذلك حتى اخشاب الدور وابوابها ه

وفي يوم الاتنين ، وصل حسن باشا وطنوائف الارنؤد.وصالح قوج والدلاة والترك ووصل ايضا شاهين بـك الالفي وصحبته محمد بـك المنفوخ المرادى ومحمد بك الابراهيمي وهم الذين حضروا في هذه المرة

من المخالفين وقيل ان البواقي اخذوا مهلة لبعد التحضير واما ابراهيه بك تابع الاشقر ومحمد أغا تابع مراد بك الصغير وصحبتهما عساكرفذهبا الى ناحية السويس بسبب وصول طائفة من العربان قالوا انها من التابعة للوهابيين حضروا واقاموا عند بئر الماء ومنعوا السقيا منها •

واستهل شهر ذي القعدة بيوم السبت سنة ١٢٢٤

فيه حضر ابراهيم بك ابن الباشا وباقي العسكر وسكنوا الدور وازعجوا الناس واخرجوهم من مساكنهم ومنازلهم ببولاق ومصر وغيرهما واتفق ان بعض ذوى المكر من العسكر عندما أراد السفر الى جهة قبلي أرسل لصاحب الدار التي هو غاصبها وساكن فيها فأحضره وسلمه المفتاح وهو يقول له تسلم يا اخي دارك واسكنها بارك الله لك فيها وسامحني وأبرىء ذمتي فربما اني أموت و لاارجع ولان الكثير منهم تولى المناصب والامريات بالجهة القبلية وعندما يتسلم صاحب الدار داره يفرح بخلاصها ويشرع في عمارتها واعادة ما تهدم منها فيكلف نفسه ولو بالدين ويعمرها فما هو الا أن تمم العمارة والمرمة في مدة غيبتهم فما يشعر الا وصاحب داخل عليه بحصانه وجمله وخدمه فما يسع الشخص الا الرحلة ويتركها لغريمه وقد وقع ذلك لكثير من الناس المغفلين ٠

وفيه وصلت أخبار بأن عمارة الفرنساوية نزلت الى البحر وعدة مراكبهم مائتان وسبعة عشر مركبا محاربين لا يعلم قصدهم أى جهة من الجهات وحضر ثلاثة اشخاص من الططر المعدين لتوصيل الاخبار وبيدهم مرسوم مضمونه الامر بالتحفظ على الثغور ، فعند ذلك أمر الباشا بالاستعداد وخروج العساكر الى الثغور ،

وفي يوم السبت ثامنه ، سافر جملة من العسكر الى ناحية بحرى فسافر كبير منهم ومعه جملة من العسكر الى سكندرية وكذلك سافر خلافه الى رشيد والى دمياط وأبي قير والبرلس .

وفي ليلة الاثنين ثامن عشـــره ، ركب الباشا ليــــلا وخرج مسافرا الى

السويس ليكشف قلاع القلزم وقامله بالاحتياجات من احمال الماءوالعليق والزوادة واللوازم السيد محمد المحروقي وكان خروجه ومن معهملي الهجهن .

وفي ليلة الاحد رابع عشرينه ، حضر الباشا من السويس وكان وصوله ليلا وطلع الى القلعـــة ٠

واستهل شهر ذي الحجة بيوم الاحد سنة ١٢٢٤

فيه شرع الباشا في انساء مراكب ببحر القلزم فطلب الاخشاب الصالحة لمذلك وارسل المعينين لقطع أشجار التوت والنبق من القطر المصرى القبلي والبحرى وغيرها من الاخشاب المجلوبة من الروم وجعل بساحل بولاق ترسخانة وورشات وجمعوا الصناع والنجارين والنشارين فيهيؤنها وتحمل اخشابا على الجمال ويركبها الصناع بالسويس سفينة ، ثم يقلفونها ويبيضونها ويلقونها في البحر فعملوا اربع سفائن كبار احداها تسمى الابريق وخلاف ذلك ادوات لحمل السفار والبضائم .

ومن الحوادث في آخره ان امرأة ذهبت الى عوصة الغلة ببابالشعرية واشترت حنطة ودفعت في ثمنها قروشا ، فلما ذهبت نظروها ونقدوهافاذا هي من عمل الزغلية ، ثم عادت بعد ايام فاشترت الغلة ودفعت الثمن قروشا ايضا فذهب البائع معها الى الصيرفي فوجدها مزغولة مثل الاولى فعلموا انها الغريمة فقال لها الصيرفي من اين لك هذا فقالت من زوجي فقبضوا عليها واتوا بها الى الاغا فسألها الاغا عن زوجها فقالت هو عطار بسوق الازهر فأخذها الاغا وحضر بها الى بيت الشيخ الشرقاوى بعدد العشاء واحضروا زوجها وسألوه فقال انا اخذتها من فلان تابع الشيخ الشرقاوى فانعمل الشيخ وقال ان يكن هو ابني فانا برىء منه وطلبوه فتغيب واختفى واخذ الاغا المرأة وزوجها وقررهما فأقر الرجل وعرف عن عدة اشخاص واخذ الاغل وفيهم من مجاورى الازهر ، فلم يسزل يتجسس ويتفحص يفعلون ذلك وفيهم من مجاورى الازهر ، فلم يسزل يتجسس ويتفحص ويستدل على البعض بالبعض وقبض على اشخاص ومعهم العدد والآلات

وحبسهم ايضا بالقلعة عند كتخدا بك وفر نأس من مجاورى الازهر مسن مصر لما قام بهم من الوهم وفي كليوم يشاع بالتنكيل والتجريس للمقبوض عليهم وقتلهم ولحم يزل الاغا يتجسس حتى جمعوا ست عشرة عدة وارسلوها الى بيت محمد افندى ناظر المهمات وسألوا الحدادين عمسن اصطنع هذه العدد منكم فأنكروا وجحدوا وقالوا هذا من صناعة الشام ثم كسروها وابطلوها وطال امر المحبوسين والتفحص عن غيرهم فكان ثم المقبوض عليهم يعرف عن غيره او شريكه فكانت هذه الحادثة من اشترى المنع الحوادث خصوصا بنسبتها لخطة الازهر ، فكان كل من اشترى شيئا ودفع الثمن للبائع قروشا ذهب بها الى الصيرفي لان في ذاك الوقت لم يكن موجودا بأيدى الناس خلافها وكانوا يقولون في ذهابهم الى الصيرفي لربما تكون ازهرية ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وانقضت السنة بحوادثها التي منها ما ذكر ،

ومنها احداث بدعة المكس على النشوق وذلك ان بعض المتصدريس من نصارى الاروام انهى الى كتخدا بك امر النشوق وكثرة المستعملين له والدقاقين والباعة وانه اذا جمعت دقاقوه وصناعه في مكان واحد ويجعل عليهم مقادير ويلتزم به ويضبط رجاله وجمع ماله وايصاله الى الخزينة من يكون ناظرا وقيما عليه كغيره من اقللام المكوس التي يعبرون عنها بالجمارك فانه يتحصل من ذلك مال له صورة ، فلما سمع كتخدا بك ذلك انهاه الى مخدومه فأمر في الحال بكتابة فرمان بذلك واختار الذى جعلوه ناظرا على ذلك خانا بخطة بين الصورين ونادوا على جميع صناع النشوق وجمعوهم بذلك الخان ومنعوهم من جلوسهم بالاسواق والخطط المتفرقة والقيم على ذلك يشترى الدخان المعد لذلك من تجاره بشن معلوم حدده والقيم على ذلك ولا يشتريه سواه وهو يبيعه على صناع النشوق بشمن حدده ولا ينقص عنه ومن وجده باع شيئا من الدخان او اشتراه او سحق نشوقا خارجا عن ذلك الخان ولو لخاصة نفسه قبضوا عليه وعاقبوه

وغرموه مالا وعينوا معينين لجميع القرى والبلدان القبلية والبحرية ومعهم من ذلك الدخان فيأتون الى القرية ويطلبون مشايخها ويعطونهم قدرا موزونا ويلزمونهم بالشمن المعين بالمرسوم الذى بيدهم فيقول اهل القرية نحن لا نستعمل النشوق ولا نعرفه ولا يوجد عندنا من يصنعه وليس لنا به حاجة ولا نشتريه ولا نأخذه فيقال لهم ان لم تأخذوه فهاتوا ثمنه فان اخذوه او لم يأخذوه فهم ملزومون بدفع القدر المعين المرسوم ، شم كراء طريق المعينين وكلفتهم وعليق دوابهم .

ومنها ايضاالنطرون فرقوه وفرضوه على القرى محتجين ايضا باحتياج الحياكة والقزازين اليه لغسل غزل الكتان وبياض قماشه ونحو ذلك ، واشتع من ذلك كله انهم ارادوا فعل مثل هذا في الشراب المسكر المعروف بالعرقي والزام اهل القرى بأخذه ودفع ثمنه ان اخذوه او لم يأخذوه فقيل لهم قي ذلك فقالوا ان شربه يقوى ابدانهم على اعمال الزرع والزراعة والحرث والكد في القطوة والنطالة والشادوف ، ثم بطل ذلك.

ومنها ان الباشآ شرع في عمل زلاقة تجاه باب القلعة المعروف بباب الجبل موصلة الى اعلى الجبل المقطم فجمعوا البنائين والحجارين والفعلة للعمل وحرقوا عدة قمينات للجير بجانب العمارة وطواحين للجبسونودى بالمدينة على البنائين والفعلة بان لا يشتغلوا فيعمارة احد من الناس كائنا من كان، ويجتمع الجميع في عمارة الباشا بالقلعة والجبل الى ان كمل عملها في السنة التالية طريقا واسعا منحدرا من الاعلى الى الاسفل ممتدا في المسافة سهلا في الطلوع الى الجبل او الانحدار منه بحيث يجوز عليه الماشى والراكب من غير مشقة ولا تعب كثير .

واما من مات في هذه السنة من له ذكر ، مات العلامة المفيد والنحرير الفريد النبيه الشيخ ابراهيم ابن الشيخ محمد الحريرى العنفي مفتي مذهب السادات الحنفية كوالده تفقه على والده وحضر في المعقولات على اشياخ الوقت كالبيلي والدردير والصبان وغيرهم وأنجب وتمهمز

وصارت فيه ملكة جيدة واستحضار للفروع الفقهية ، ولما مات والدهفي شهر رجب سنة عشرهن ومائتين وألف تقلد منصب والده في الافتاء،وكان لها أهلا مع التحرى والمراجعة في المسائل المشكلة والعفة والصيانة والديانة والتباعد عن الامور المخلة بالمروءة مواظبا لوظائفه ودروسه ملازما لداره الا ما دعته الضرورة اليه من المواساة وحضور المجالس مع اربابالمظاهر، وكان مبتلى بضعف البصر وبآخرته اعتراه داء الباسور وقاسى منه شــدة. وانقطع بسببه عن الخروج من داره ووصف له حكيــم بدمياط فسافــر اليه لأجل ذاك وقصد تغيير الهواء وذلك بأشارة نسيبه الشيخ المهدى وقاسى أهوالا في معالجته وقطعه بالآلة ، فلم ينجح ورجع الى مصرمتزايد الالم ولم يزل ملازما للفراش حتى توفي الى رحمة الله سبحانه وتعالى في يوم الاثنين تاسع عشر جمادي الاولى من هذه السنة وصلى عليــه بالازهر ودفن بمدرسة الشعبانية بحارة الدويدارى ظاهرحارة كتامية المعروفة الآن بالعينية بالقرب من الجامع الازهر وخلف ولـــده النجيب الاديب سبيدى محمدا الملتب عبدالمعطي بارك الله فيه وأعانه علىوقته. ومات الامام العلامة والعمدة الفهامة شيخ الاسلام والمسلمين الشيسخ عبدالمنعم ابن شبيخ الاسلام الشبيخ احمد العماوى المالكي الازهري وهو من أهل القرن الثاني عشر تفقه على الشبيخ الزهار وغيره من علماءمذهبه وحضر الاشياخ المتقدمين كالدفرى والحفني والصعيدى والشيخ سالم النفراوى والشيخ الصباغ السكندرى والشيخ فارس وقرأ الدرس وانتفع به الطلبة ، ولم يزل ملازما على القاء الدروس بالازهر على طريقة المتقدمين معالعفة والديانة والانجماع عن الناس راضيا بحاله قانعا بمعيشته ليس بيده من التعلقات الدنيوية سوى النظر على ضريح سيدى أبسي السعود أبي العشائر ، ولم يتجرأ على الفتيا مع أهليته لذلك وزيادة،ولم تطمح نفسه لزخارف الدنيا وسفاسف الامور مع التجمل في الملبس والمركب واظهار الغنى وعدم التطلع لما في ايدى الناس ويصدع بالحقفي

المجالس ولا يتردد الى بيوت الحكام والاكابر الا في النادر بقدرالضرورة مع الانفة والحشمة ولا يشكو ضرورة ولا حاجة ولا زمانا ، ولم يزلعلى حالته حتى مرض أياما وتوفي ليلة الخميس حادى عشر ذى القعدة عناربع وثمانين سنة وخرجوا بجنازته من منزله الكائن بدرب الحلفاء بالقرب من ياب البرقية فمروا بالجنازة على خطة الجمالية على النحاسين على الاشرفية ودخلوا من جارة الخراطين الى الجامع الازهر وصلى عليه مشهد حافل ودفن على والده بتربة المجاورين وخلف من الاولاد الذكور اربعة رجال ذوى لحى صلحاء وخطهم الشيب خلاف البنات رحمه الله وعفا عنا وعنه ه

ببرغوت المالكي ومولده بالبلدة المعروفة باليهودية بالبحيرة تفقه على اشياخ العصر ومهر في الفقه والمعقول واقرأ الدروس وانتفع به الطلبة واشتهمر ذكره بينهم وشهدوا بفضله ، وكان على حالة حسنة منجمعا عن الناس وراضيا بما قسمه له مولاه منكسر النفس متواضعا ، ولم يتزى بعمامة الفقهاء يمشي في حوائجه وتمرض بالزمانة مدة سنين يتعكز بعصاه ، ولم يقطع درسه ولا اماليــه حتى توفي الى رحمة الله سبحانــه وتعالى يوم الاربعاء خامس شهر صفر من السنة ودفن بتربة المجاورين رحمهالله. ومات العمدة النحرير والنبيل الشهير الشيخ سليمان الفيومي المالكي ولد بالفيوم وحضر الى مصر وحفظ القرآن وجاور برواق القيمةُ بالازهرُ وكان في اول عمره يمشي خلف حمار الشبيخ الصعيدى وعليه دراعــة صوف وشملة صفراء ، ثم حضر دروسه ودروس الشيخ الدردير وغيرهما واختلط مع المنشدين ، وكان له صوت شجي فيذهب مع المتذكرين الــى بيوت الاعيان في الليالي فينشد الانشادات ويقرأ الاعشار فيعجبون بـــه ويكرمونه زيادة على غيره واختلط ببعض الاعيان الذين يقال لهم البرقوقية من ذرية السلطان برقوق وهم نظار على اوقافه فراج امره وكثرت معارف

بالاغوات الطواشية وبهم توصل الى نسأء الامرأء والسعي فمي حوائجهن وقضاياهن وصار له قبول زائد عندهن وعند ازواجهن وتجمل بالملابس وركب البغال واحدق به المحدقون وتسزوج بامرأة بناحية قنطرة الامسير حسين وسكن بدارها فماتت فورثها ، ولما مات الشبيخ محمد العقاد تعين المترجم لمسيخة رواق القيمة وبني له محمد بك المعروف بالمبدول دارا عظيمة بحارة عابدين واشتهر ذكره وعلا شأنه وطار صيته وسافر في بعض مقتضيات الامراء الى دار السلطنة وعاد الى مصر واقبلت عليه الهدايا من الامراء والحريمات والاغوات والاقباط وغيرهم واعتنوا بشأنه وزوجتــه الست زليخا زوجة ابراهيم بك الكبير ببنت عبدالله الرومي وتصرففي اوقاف أبيها ومنها عزب البر تجاه رشيد وغميرها فاشتهر بالبلاد القبليمة والبحرية ، وكان مع قلة بضاعته في العلم مشاركا بسبب التداخل في القضايا وكان كريم النفس جدا يجود وما لديه قليل مع حسن المعاشرة والبشاشة والتواضع والمواساة للكبير والصعير والجليل والحقير وطعامه مبذول للبواردين ومن اتى في منزله الى حاجة او زائر ،لا يمكنه من الذهاب حتى يغديه او يعشيه واذا اتاه مسترقد ، ولم يجد معه اشياء اقترض واعطاه فوق ما موله ولا يبخل بجاهــه وسعيه على احد كائنا من كــان بعوض وبدونه ومما اتفق له مرارا انه يركب من الصباح في حوائج الناس فلا يعود الا بعد العشاء الاخيرة فيلاقيه آخر ذو حاجةً في نصف الطريق او آخره فينهي اليه قصته اما بشفاعة عند امير أو خلاص مسجون او غـــير ذلك فيقف له ويستمع قصته وهو راكب فيقول له في غد نذهب اليه فان الوقت صار ليلا فيقول صاحب الحاجة هو في داره في هـــذا الوقت خيعود من طريقه معصاحب الحاجة الى ذلك الامير ولو بعدت دار دويقضي حاجته ويعود بعد حصة من الليل وهكذا كان شأنه ولا ينتظر ولا يؤسل جمالة ولا اجرة نظير سعيهفان اتوه بشيء اخذهاو هدية قبلها قلت او كثرت وشكرهم على ذلك فمالت اليه القلوب ووفدت اليه ذوو الحاجات من كل

ناحية فلا يرد احدا ويستقبنهم بالبشاشة وينزلهم في داره ويطعمهم ويكرمهم ويستمرون في ضيافته حتى يقضي حوائجهم ويزودهم ويرجعون الى اوطانهم مسرورين ومجبورين وشاكرين ، ثم يكافئونه بما امكنهم من المكافآت واذا وصلت اليه هدية وصادف وصولها حضوره بالمنزلفرق منها على من بمجلسه من الحاضرين فبذلك انجذبت اليه القلوب وساد على اقرانه ومعاصريه ، ولما حضر حسن باشا الجزايرلي الى مصروارتحل الامراء المصريون الى الصعيد واحاط بدورهم وطلب الاموال من نسائهم وقبض على اولادهم وجواريهم وامهات اولادهم وانزلهم سوق المزاد التجأ السي المترجم الكثير من نساء الامراء الكبار فأواهن وأجهد نفسه في السعي في حمايتهن والرفق بهن ومواساتهن مدة اقامة حسن باشا بمصر وبعدها في امارة اسمعيل بك ، فلما رجع أزواجهن بعد الطاعون الى امارتهم ازداد قدر المترجم عندهم وقبوله ومحبته ووجاهته واشتهر عندهم يعدم قبولم الرشوة ومكارم الأخلاق والديانة والتورع ، فكان يدخل الى بيتالامير ويعبر الى محل الحريم ويجلس معهن وينسرون بدخوله عندهن ويقولون زارنا أبونا الشبيخ وشاورنا أبانا الشبيخ ، فأشار علينا بكذا ونحو ذلك ، ولم يزل مع الجميع على هذه الحالة الى ان طرقت الفرنساوية البلاد المصرية وآخرجوا منها الامراء وخرج النساء من بيوتهن وذهبن اليه أفواجا افواجا حتى امتلأت داره وما حولها من الدور بالنساءفتصدى لهن المترجم وتداخل في الفرنساوية ودافع عنهن وأقمن بداره شهورا واخذ امأنا لكثير من الاجناد المصرية واحضرهم الى مصر وأقاموا بداره ليلا ونهارا واحبه الفرنساوية ايضا وقبلوا شفاعاته ويحضرون الى داره ويعمل لهم الولائم وساس اموره معهم وقرروه في رؤساء الديوان الذي رتبوهلاجراء الاحكام بين المسلمين ، ولما نظموا أمور القرى والبلدان المصرية على النسق الذي جعلوه رتبوا على مشايخ كل بلد شيخا ترجمع امور البلدة ومشهايخها اليه وشيخ المشايخ المترجم مضافا ذلك لمشيخة الديوانوحاكمهم الكبير فرنساوى يسمى ابريزون فازدحمت داره بمشايخ البلدان فيأتون اليه افواجا ويسذهبون افواجا وله مرتب خاص خلف مرتب الديوان واستمرمعهم في وجاهته الى ان انقضت ايامهم وسافروا الى بلادهم وحضرت العثمانية والوزير والمترجم في عداد العلماء والمتصدرين وافر الحرمة شهير الذكر بعيد الصيت مرعى الجانب مقبول القول عند الاكابروالاصاغر ولما قتل خليل افندى الرجائي الدفتردار وكتخدا بك في حادثة مقتل طاهر باشا التجأ اليه اخو الدفتردار وخازنداره وغيرهما وذهبوا الى داره وأقاموا عنده فحماهم وواساهم حتى سافروا الى بلادهم ، ولم يزل على حالته حتى نزل به خلط بارد فأبطل شقه وعقد لسانه واستمر اياما وتوفي حالته حتى نزل به خلط بارد فأبطل شقه وعقد لسانه واستمر اياما وتوفي ليلة الاحد خامس عشرذى الحجة وخرجوا بجنازته من بيته بحارة عابدين وصلى عليه بالازهر في مشهد عظيم جدا مثل مشاهد العلماء الكبار المتقدمين وربما كان جمع النساء خلفه كجمع الرجال في الكثرة ووجدوا عليه ديونا نحو العشرة آلاف ريال سامحه اصحابها ، ولسم يخلف من الاولاد ديونا نحو العشرة آلاف ريال سامحه اصحابها ، ولسم يخلف من الاولاد ديونا نحو العشرة آلاف ريال سامحه اصحابها ، ولسم يخلف من الاولاد

## سنة خمس وعشرين ومائتين والف

استهل المحرم بيوم الاثنين فيه وردت الاخبار من الديار الرومية بغلبة الموسكوب واستيلائهم على ممالك كثيرة وانه واقع باسلامبول شدة حصر وغلاء في الاسعار وتخوف وانهم يذيعون في الممالك بخلاف الواقع لاجل التطمين •

وفي خامسه حضر ابراهيم افندى القابجي الذى كان توجه الى الدولة من مدة سابقة وعلى يده مراسيم بطلب ذخيرة وغلال وعملوا لقدومه شنكا ومدافع وطلع فى موكب الى القلعة •

وفيه رجع ديوان افندى من ناحية قبلي وصحبته احسد اغا شويكار فأقاما بمصر أياما ، ثم رجعا بجواب الى الامراء القبليين .

وفي ليلة السبت ثالث عشره ، حصلت زلزلة عجيبة وارتجت منها

الجهات ثلاث درجات متواليات واستمرت نحو اربع دقائق فانزعج الناس منها من منامهم وصار لهم جلبة وقلقة وخرج الكثير من دورهم هاريين الى الازقة يريدون الخلاص الى الفضاء مع بعده عنهم وكان ذلك في اول الساعة السابعة من الليل واصبح الناس يتحدثون بها فيما بينهم وسقط بسببها بعض حيطان ودور قديمة وتشققت جدران وسقطت منارة بسوس ونصف منارة بأم اخنان بالمنوفية وغير ذلك لا نعلمه م

وفي عصر يوم السبت ايضا حصلت زلزلة ولكن دون الاولى فأنزعيج الناس منها ايضا وهاجوا، ثم سكنوا، ثم كثر لغط العالم بمعاودتها فمنهم من يقول خلافه وانها تستمر طويلا واسندوا ذلك لبعض المنجمين ومنهم من اسنده لبعض النصارى واليهود وان رجلا نصرانيا ذهب الى الباشا واخبره بحصول ذلك واكد في قوله وقال له احبسني وان لم يظهر صدقي اقتلني وان الباشا حبسه حتى يمضي الوقت الذي عينه ليظهر صدقه من كذبه وكل ذلك من تخيلاتهم واختلافاتهم واكاذيبهم وما يعلم الغيب الا الله و

وفي يوم الآحد رابع عشره امر الباشا بالاحتياط على بيوت عظماء الاقباط كالمعلم غالي والمعلم جرجس الطويل واخيه وفلتيوس وفرانسيكو وعدتهم سبعة فاحضروهم في صورة منكرة وسمروا دورهم واخذوا دفاترهم ، فلما حضروا بين يديه قال لهم اريد حسابكم بموجب دفاتركم هذه وامر بحبسهم فطلبوا منه الامان وان يأذن لهم في خطابه فأذن لهم فخاطبه المعلم غالي وخرجوا من بين يديه الى الحبس ، ثم قرر عليهم بواسطة حسين افندى الروزنامجي سبعة آلاف كيس بعد ان كان طلب منهم ثلاثين ألف كيس •

وفي يوم الخميس ثامن عشره شاع في الناس حصول زلزلة تلك الليلة وهي ليلة الجمعة ويكون ذلك في نصف الليل فتأهب غالب الناس للطلوع بخارج البلد فخرجوا بنسائهم واولادهم الى شاطيء النيل ببولاق ونواحي

الشيخ قمر ووسط بركة الازبكية وغيرها وكذلك خرج الكثيرمن العسكر أيضا ونصبوا خياما في وسط الرميلة وقراميدان والقرافتين وقاسوا تلك الليلة من المبرد مالا يكيف ولا يوصف لان الشمس كانت ببرج الدلو وهو وسط الشتاء، ولم يحصل شيء مما أشاعوه وأذاعوه وتوهموه وتسلق العيارون والحرامية تلك الليلة على كثير من الدور والاماكن وفتشوها، فلما أصبح يوم الجمعة كثر التشكي الى الحكام من ذلك فنادوا في الاسواق بان لا أحد يذكر أمر الزلزلة وكل من خرج لذلك من داره عوقب فانكفوا وتركوا هذا اللفظ الفارغ وفل من خرج لذلك من داره عوقب فانكفوا وتركوا هذا اللفظ الفارغ و

وفيه ظهر النفار يقفو فبالليل بصحن الجامع الازهر فاذا قام انسان حاجته منفردا أخذوا ما معه واشيع ذلك فاجتهد الشيخ المهدى في الفحص والقبض على فاعل ذلك الى ان عرفوا أشخاصهم ونسبهم وفيهم من هو من أولاد اصحاب المظاهر المتعممين فستروا أمرهم وأظهروا شخصا من رفقائهم ليس له شهرة وأخرجوه من البلدة منفيا ونسبوا اليه الفعال وسينكشف ستسو الفاعلين فيما بعد ويفتضحون بين العالم ، كما يأتي خبر ذلك في سنة سبع وعشرين وكذلك أخرجوا طائفة من القوادين والنساء الفواحش سكنوا بحارة الازهر واجتمعوا في اهله حتى ان اكابر الدولة وعساكرهم بل واهل البلد والسوقة جعلوا سمرهم وديدنهم ذكر الازهر واهله ونسبوا له كل رذيلة وقبيحة ويقولون نرى كل موبقة تظهر منه ومن أهله وبعد ان كان منبع الشريعة والعلم صار بعكس ذلك ، وقد ظهر منه قبل الزغلية والآن الحرامية وأمور غير ذلك مخفية ،

وفيه طلب الباشا تمهيد الطريق الموصلة من القلعة الى الزلاقة التسييه أنشأها طريقا يصعد منها الى الجبل المقطم السابق ذكرها واراد ان يفرض على الاخطاط والحارات رجالا للعمل بعدد مخصوص ومن اعتذرعن الخروج والمساعدة يفرض عليه بدلا عنه او قددا من الدراهم يدفعها نظير البدل وأشيع هذا الامر واستحضر الاوباش على الطبول والزمور ، كما كانوا

يفعلون في قضية عمارة محمد باشا خسرو ، ثم ان الشيخ المهدم اجتمع بكتخدا بك وادخل عليه وهما ان محمد باشا خسرو لما فعل ذلك لم يتسم له أمر وعزل، ولم تطل ايامه ونحن نطلب دوام دولتكم والاولى تركهذا الامر فتركوا ذلك ولم يذكروه بعد .

واستهل شهر صفر الخير بيوم الاربعاء سنة ١٢٢٥

فيه قلد الباشا خليل افندى النظر على الروزنامجي وكتاب وسموه كاتب الذمة أى ذمة الميرى من الايراد والمصرف وكان ذلك عند فتح الطلب بالميرى عن السنة الجديدة فلا يكتب تحويل ولا تنبيه ولا تذكرة حتى يطلعوه عليها ويكتب عليها علمته فتكدر من ذلك الروزنامجي وباقي الكتبة وهذه اول دسيسة ادخلوها في الروزنامة وابتداء فضيحتها وكشف سرها وذلك باغراء بعض الافندية الخاملين انهى اليهم ان الروزنامجي ومن معه من الكتاب يوفرون لانفسهم الكثير من الاموال الميرية ويتوسعون فيها وفي ذلك اجحاف بمال الخزينة وخليل افندى هذا كان كاتب الخزينة عند محمد باشا خسرو ولا يفيق من الشرب م

وفيه طاب الباشا ثلاثة اشخاص من كتبة الاقباط الذين كانوا متقيدين يقياس الاراضي بالمنوفية وضربهم وحبسهم لكونه بلغه عنهم انهماخذوا البراطيل والرشوات على قياس طين اراضي بعض البلاد وتقصوامن القياس فيما ارتوى من الطين وهي البدعة التي حدثت على الطين الرى وسموها القياسة وقد تقدم ذكرها غير مرة وحررت في هذه السنة على الكامل لكثرة النيل وعموم الماء الاراضي على انه بقي الكثير من بلاد البحيوة وغيرها شراقي بسبب عدم حفر الترع وحبس الحبوس وتجسير الجسور واشتغال الفلاحين والملتزمين بالفرض والمظالم وعجزهم عن ذلك .

وفي خامسه طلب الباشا كشاف الاقاليم وشرع في تقرير فرضة على البلاد بما يقتضيه نظره ونظر كشاف الاقاليم والمعلمين: القبط فقرروا على اعلاها ثمانين كيسا والادنى خمسة عشر كيسا ولم يتقيد بتحرير ذلك

أحد من الكتبة الذين يحررون ذلك بدفاتر ويوزعونها على مقتضى الحال، ولم يعطوا بالمقادير اوراقا لملتزمي الحصص ، كما كإنوا يفعلون قبل ذلك فان الملتزم كان اذا بلغه تقرير فرضة تدارك امره وذهب الى ديوان الكتبة واخذ علم القدر المقرر على حصته وتكفل بها واخذ منهم مهلة بأجل معلوم وكتب على نفسه وثيقة وابقاها عندهم ، ثم يجتهد في تحصيل المبلغ من فلاحيه وان لم يسعفوه في الدفع وحولوا عليه الطلب دفعه من عنده ان كان ذا مقدرة أو استدانه ولو بالربا ، ثم يستوفيه بعد ذلك من الفلاحين شيئا فشيئاكل ذلك حرصا على راحة فلاحي حصته وتأمينهم واستقرارهم في وطنهم ليحصل منهم المطلوب من المال الميرى وبعض ما يقتاتون يــه هم وعيالهم وان لم يفعل ذلك تحول باستخلاص ذلك كاشف الناحيــة وعين على الناحية الاعوان بالطلب الحثيث وما ينضاف الى ذلك منحق طرق المعينين وكلفهم وان تأخر الدفع تكرر الارسال والطلب على النسق المشروح فيتضاعف، الهم وربما ضاع في ذلك قدر الاصل المطلوبوزيادة عنه مرة او مرتبن والذي يقبضونه يحسبونه بالفرط وهو فيكل ريسال عشرة انصاف فضة يسمونها ديواني فيقبض المباشر عن الريال تسعين نصفا فضة ويجعل التسعين ثمانين وذلك خلاف ما يقرره في اوراق الرسم من خدم المباشرين من كتبة القبط فينكشف حال الفلاح ويبيع ما عنده من الغلة والبهيمة ، ثم يفر من بلدته الى غيرها فيطلب الملتزم ويبعث اليــه المعينين من كاشف الناحية بحق طريق ايضا فربما أداه الحال انكانخفيف العيال والحركة الى الفرار والخروج من الاقليم بالكلية ، وقد وقعذلكحتى امتلأت البلاد الشامية والرومية من فلاحي قرى مصر الذين جلوا عنها وخرجوا منها وتعربوا عن أوطانهم من عظيم هول الجور واذا ضاق الحال بالملتزم وكتب له عرضحال يشكو حاله وحال بلده أو حصته وضعف حالها ويرجو التخفيف وتجاسر وقدمع وضحاله الى الباشا يقال له هات التقسيط وخذ ثمن حصتك او بدلها او يعين له ترتيبا بقدر فائظها على بعض الجهات

947

الميرية من المكوس والجمارك التي احدثوها فان سلم سنده ، وكان ممن يراعى جانبه حولالي بعض الجهات المذكورة صورة والا أهمل أمره وبعضهم باعها لهم بما انكسر عليه من مال الفرض وقد وقع ذلك الكشير من اصحاب الذمم المتعددة انكسر عليه مقادير عظيمة فنزل عن بعضها وخصموا له تمنها من المنكسر عليه من الفرضة وبقى عليه الباقي يطالب به نان حدثت فرضة أخرى قبل غلاق الباقي وقعد بها وضمت الى الباقي وقصرت يده لعجز فلاحيه واستلدان بالربا من العسكر تضاعف الحال وتوجه عليه الطلب من الجهتين فيضطرالي خلاص نفسه وينزل عما بقسي تحت يده كالاول وقد يبقى عليه الكسر ويصبح فارغ اليد من الالتزام ومديونا وقد وقع ذلك لكثير كانوا اغنياء ذوى ثروة واصبحوا فقراء محتاجين من حيث لا يشعرون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وفليه تحركت همم الامراء المصريين القبليين الى الحضور الى ناحيـــة مصر بعد ترداد الرسل والمكاتبات وحضور ديوان افندى ورجوعهوحضور محمد بك المنفوخ أيضا وكل من حضر منهم أنعم عليه الباشا وألبسه الخلع ويقدم له التقادم ويعطيه المقادير العظيمة من الأكياس وقصده الباطنتي صيدهم حتى انه كان أنعم على محمد بك المنفوخ بالتزام جمرك ديـوان بولاق، ثم عوضه عنه ستمائة كيس وغير ذلك .

وفيه قلد الباشا نظر المهمات لصالح بن مصطفى كتخدا الرزاز ونقلوا ورشة الحدادين ومنافخهم وعددهم من بيت محمد افندى طبل الودنلي المعروف بناظر المهمات الى بيت صالح المذكور بناحية التبانة وكذلك العربجية وصناع الجلل والمدافع ونزعوا منه ايضا معمل البارود وكان تحت نظره وكذلك قاعة الفضة وجمرك اللبان وغيره •

وفيه وصلت الاخبار من البلاد الرومية والشامية وغيرها بوقوع الزلزلة في الوقت الذي حصلت فيه بسصر الا انها كانت اعظم واشد واطول مدة وحصل في بلاد كريت اتلافات كثيرة وهدمت اماكن ودورا كثيرة وهلك

كثير من الناس تحت الردم وخسفت اماكن وتكسر على ساحل مالطه عدة مراكب وحصل ايضا باللاذقية خسف وحكى الناقلون ان الارض انشقت في جهة من اللاذقية فظهر في اسفلها ابنية انخسفت بها الارض قبل ذلك ثم انطبقت ثانيا •

وفيه من الحوادث ما وقع ببيت المقدس وهو انه لما احترقت القمامة الكبرى ، كما تقدم ذكر حرقها في العام الماضي عرضوا الى الدولة فبرز الامر السلطاني باعادة بنائها وعينوا لذلك اغنا قابجي وعلى يده مرسوم شريف فحضر الى القدس وحصل الاجتهاد في تشهيل مهمات العمارة وشرعوا في البناء على وضع احسن من الاول وتوسعوا في مساحة جرمها وادخلوا فيها اماكن مجاورة لها واتقنوا البناءاتقانا عحيبا وجعلوا اسوارها وحيطانها بالحجر النحيت ونقلوا اليها من رخام المسجد الاقصى فقامبمنع ذلك جماعة من الاشراف الينكجرية وشنعوا على الاغا المعين وعلى كبار البلدة وتعصبوا حماية للدين قائلين ان الكنائس اذا خربت لا يجوزاعادتها الا بانقاضها ولا يجوز الاستعلاء بها ولا تشييدها ولا اخذ رخام الحسرم القدسي ليوضع في الكنيسة ومانعوا في ذلك فأرسل ذلك الاغا المعين الى يوسف باشا يعرفه عن المعارضين لاوامر الدولة فأرسل يوسف باشا طَالْمُفَةً من عسكره في عدة وافرة فوصلوا من طريق العُور وهو مسلك موصل الى القدس قريب المسافة خلاف الطريق المعتاد فدهموا الجماعة المعارضين على حين غفلة وحاصروهم في دير وقتلوهم عن آخرهم وهم نيف وثلاثون نفرا وشيدوا القمامة ، كما ارادوا اعظم واضخم مما كانتعليم قبل حرقها فنسأل المولى السلامة في الدين .

واستنهل شهر ربيع الاول بيوم، الخميس سنة ١٢٢٥

فيه وصلت الامراء المصريون القبالي الى ناحية بني سويف وكثير من الاجناد الى مصر وترددت الرسل وحضر ديوان افندى ، ثم رجع ثانيا اليهم •

وفيه أمر الباشا الكتاب بعمل حساب حسين افندى الروز نامجي عن السنتين الماضيتين وهما سنة ثلاث وعشرين واربع وعشرين وذلك باغراء البعض منهم فاستمروا في عمل الحساب اياما فزاد لحسين أفندى مائة وثمانون كيسا ، فلم يعجب الباشا ذلك واستخونهم في عمل الحساب ،ثم الزمه بدفع اربعمائة كيس وقال أنا كنت آريد منه ستمائة كيس وقد سامحته في مائتين في نظير الذى تأخر له وطلع في صبحها الى الباشاوخلع عليه فروة باستقراره في منصبه ونزل الى داره ، فلما كان بعد الغروب عضر اليه جماعة من العسكر في هيئة مزعجة ومعهم مشاعل وطلبوا الدفاتر وهم يقولون معزول معزول واخذوا الدفاتر وذهبوا وحولوا عليه الحوالات بطلب الاربعمائة كيس فاجتهد في تحصيلها ودفعها ، ثم ردوا له الدفاتر ثانيا .

وفيه حصلت كائنة احمد افندى المعروف باليتيم من كتاب الروزنامة وذلك ان الباشا كانبيت الازبكية فوصل اليه مكتوب من كاشفاقليم الدقهلية يعرفه فيه انه قاس قطعة ارض جارية في اقطاع احمدافندى المذكور فوجد مساحتها خلاف المقيد بدفتر المقياس الاول ومسقوط منها نحو الخمسمائة فدان وذلك من فعل المذكور ومخامرته مع النصارى الكتبة والمساحين لانهم يراعونه ويدلسون معه لان دفاتر الروزنامة بيده مفلما قرأ المكتوب أمر في الحال بالقبض على أحمد افندى وسجنه وكان السيد محمد المحروقي حاضرا وكذلك علي كاشف الكبير الالفي فترجيا عند واستأذنه السيد المحروقي بان يأخذه الى داره فان داره باب من ابواب فأجابه الى ذلك وركب في الحال ولحق بالمعينين وكانوا قدوصلوا اليه وازعجوه فمنعهم عنه وأخذه الى داره وراجع الباشا في امره فقرر عليسه فانين كيسا بعد أن قال اني كنت اريد أن اقول ثلثمائة كيس فسبق لساني فقلت مائة كيس عود تجاوزت لاجلك عن عشر بن كيساً وهو يقدر على

اكثر من ذلك لانه يفعل كذا وكذا وعدد اشياء تدل على انه ذو غنية كبيرة منها انه لما سافر الى الباشا بدفتر الفرضة الى ناحية أسيوط طلعالى البلدة في هيئة وصحبته فرش وسحاحير وبشخانات وكرارات وفراشون وخدم وكيلارجية ومصاحجبية والحكيم والمزين، فلما شاهد الباشا هيئته سألعنه وعن منصبه فقيل له انه جاجرت من كتبة الروزنامة فقال اذا كان جاجرت بمعنى تلميذ فكيف يكون باش جاجرت او قلفاوات الاقليم فضلا عن كبيرهم الروزنامجي واى شيء ذلك واسر ذلك في نفسه وطفق يسأل ويتجسس عن احوالهم لانه من طبعه الحقد والحسد والتطلع لما في ايدي الناس ولما قلد خليل أفندى كتابة الذمة في الروزنامة ، كما تقدم انضم اليه الكارهون للمذكور الذين كانوا خاملي الذكر بوجوده وتوصلوا ألى باب الباشا وكتخدا بك وأنهوا فيه انه يتصرف في الاموال الميريةكما يختار وان حسين افندى الروزنامجي لا يخرج عن مراده واشارته وبيتـــه مفتوح للضيفان ويجتمع عنده في كُل ليلة عدة من الفقراء يثرد لهم الثريد في القصاع ويواسي الكثير من أهل العلم وغيرهم ويتعهد بكثير مسن الملتزمين بالفرض التي تقرر على حصصهم ويضمها في حسابه ويصبر عليهم حتى يوفرها له في طول الزمن ونحو ذلك وكل ما ذكر دليل على سعة الحال والمقدرة وأما الذنب الذي أخذه به فان القدر المذكور من الطين كان من الموات فاتفق المذكور مع شركائه ملتزمي الناحية وجرفوه وأحيوه وأصلحوه بعد ان كان خرسا ومواتا لا ينتفع به وجعلوه صالحا للزراعة وظن ان ذك لا يدخل في المساحة فاسقطه منها فوقع له ماوقع وأسقطوا اسمه من كتابالروزنامة ومنعوه منها وانقطع في داره وزاد به ألمرجله. وفيه انحرف ايضا الباشا على الخواجا محمود حسن وعزله من الجمارك والبزرجانية وأكل عليه المطلوب له وهو مُبلغ الفان وخمسون كيسا ٠ واستهل شهر ربيع الثاني بيوم السبت سنة ١٣٢٥

فيه وصلت الاخبار من البلاد الحجازية بنزول سيل عظيم حصل منــه

ضرر كثير وهدم دورا كثيرة بمكة وجدة وأتلف كنيرا من البضائع للتجار حكوا انه هدم بمكة خاصة ستمائة دار وكان ذلك في شهر صفر •

وفيه وصل الامراء المصريون الى ناحية الرقق واوائلهم وصلوا الى دهشور وخرج اليهم الاتباع بالملاقاة من بيوتهم واحبابهم وذهب اليهم مصطفى الحا الوكبيل وعلي كاشف الصابونجي وديوان أفندى ، ثم الباشا ، ثم في اثرهم طوسون ابن الباشا وقدم له ابراهيم بك تقادم واقام بوطاقه أياما، ثم رجعوا وكثر ترداد المراسلات والاختلافات في أمر الشروط •

وفي خامسه حضر عثمان بك يوسف وصحبته صنجق آخر فطلعا الى القلعة وقابلا الباشا، ثم رجعا وحضرا في ثاني يوم كذلك فخلع عليهما خلعا واعطاهما أكياسا وارسل الى ابراهيم بك هدايا والى سليم بسك المحرمجي المرادى ايضبا •

وفي يوم الثلاثاء حادى عشره وصل الجميع الى الجيزة ونصبوا وطاقهم خارج الجيزة وصحبتهم عربان وهوارة كثيرة وانتظروا ان الباشا يضرب لحضورهم مدافع ، فلم يفعل وقال ابراهيم بكسبحان الله ما هذا الاحتقار الم اكن أمير مصر نيفا وأربعين سنة وتقلدت قائمقامية ولايتها ووزارتها مرارا وبالآخرة صار من اتباعي واعطيه خرجه من كيلارى، ثم احضر انا وباقي الامراء على صورة الصلح فلايضرب لنا مدافع ، كما يفعل لحضور بعض الافرنج وتأثر من ذلك واشيع في الناس تعدية الباشا من الغد للسلام على ابراهيم بك ، فلم يثبت وظهر انه لم يفعل وأصبح مبكرا السى شبرا وجلس في قصره وحضر اليه شاهين بك الالفي في سفينة ووقب بينهما مكالمات ورجع من عنده عائدا الى الجيزة منفعل الخاطر ثم ان الباشا عرض عساكره فاجتمع اليه الجميع وبدا اللغط وكثرت القلقة وعندما وصل شاهين بك الى الجيزة أزر حريمه واركبهن وارسلهن الى الفيوم ونقبل متاعه وفرشه من قصر الجيزة في بقية اليوم وكسر المرايات وزجاج الشبابيك متاعه وفرشه من قصر الجاحة ، ثم ركب في طوائف واتباعه وخشداشينه التي في مجالسه الخاصة ، ثم ركب في طوائف واتباعه وخشداشينه

ومساليكه وذهب الى عرضي اخوانه وقبيلته ونصب خيامه ووطاقه بحذائهم واجتمع بهم وتصاف**ی معهم** وقد کان حضر الیه عبدالرحمن بكتابع عثمان<sup>.</sup> بك المرادى المعروف بالطنبرجي وحول دماغه واتفق معه على الانضمام اليهم والخروج عن الباشاففعل ما فعل وجعلوه رئيس الامراء المرادية. وفي ذلك اليوم عدى حسن باشا وصالح اغا قوج الى بر الجيزةوذهبا الى عرضي الامراء وسلما عليهم وتغديا عند شاهين بك وجرى بينهما وبين ابراهيم بك كلام كثيروقال له حسن باشا انكم وصلتم الى هنا لتسام الصلح على الشروط التي حصلت بينكم وبين الباشا والاتفاق الذي جرى بأسيوط ويكون تمامه عند وصولكم الى الجيزة واجتماعكم :وقدحصل فقال له ابراهيم بك وما هي الشروط قال هي ان تدخلوا تحت حكمــه وطاعته وهو يوليكم المناصب التي تريدونها بشرط ان تقوموا بدفع الفرض النبي يقررها على النواحي والغلال الميرية والخراج وتعيين من يريده منكم صحبة العساكر الموجهة الى بالبلاد الحجازية لفتح الحرمين وتكونوا معه أمراء مطيعين وهو يعطيكم الامريات والانعامات الجزيلة ويعمرلكم ما تريدونه من الدور والقصور التي لكم ولاتباعكم على طرفه لا يكلفكم بشيء من الاشياءوقد رأيتم وسمعتم ما فعله من الاكرام والانعام على شاهين بك وما اعطاه من المماليك والجوارى الحسان وشفاعاته عنده لا ترد وأطلق له التصرف في البر الغربي من رشيد الى الفيوم الى بنسي سويف والبهنسا مما هو تحت حكمه ويراعى بجانبه الى الغاية فقال لــه ابراهيم بك نعم انه فعل مع شاهين بك مالا تفعله الملوك فضلا عن الوزراء وليس ذلك لسابق معروف فعله شاهين بك معه ليستحق به ذلك بل هــو لغرض سوء يكمنه في نفسه وشبكة يصطاد بها غيره فاننا سبرنا احوالـــه وخيانته وشاهدنا ذلك في كثير ممن خدموه ونصحوا معه حتى ملكوه هذه المملكة قال ومن هم قال أو لهم مخدومه محمد باشا خسرو، ثم كتخداه وخازنداره عثمان اغا جنج الذى خامر معه وملك مع اخيه المرحومطاهر

باشا القلعة واحرق سرايته ، ثم سلط الاتراك على طاهر باشـــا حتى قتلوه في داره واظهر موالاتنا وصداقتنا ومساعدتنا وصبر نفسه مسن عسكرنا واتحد بعثمان بك البرديسي واظهر له خلوص الصداقة والاخوة وعاهده بالايمان حتى اغراه على على باشا الطرابلسي وجرى ما جرى عليه من القتل ونسب ذلك الينا، ثم اشتغل معه على خيانته لاخيه الالفي واتباعه ثم سلط علينا العساكر يطلب العلوفة واشار على عثمان بك بطلب المالمن الرعية حتى وقع لنا ما وقع وخرجنا من مصر على الصورة التي خرجناعليها ام احضر, احمد باشا خورشهید وولاه وزیرا ، وخرج هو لمحاربتنا ، ثــم اتضح امره لاحمد باشا واراد الايقاع به فعجل العود الى مصر واوقع بينه وبين جنده حتى نفروا منه ونابذوه والقي الى السيد عمر والقاضي والمشايخ ان احمد باشا يريد الفتك بهم فهيجوا العامة والخاصة وجسرى ما جرى من الحروب وحرق الدور وبذل السيد عمر جهده في النصح معه بما يظهره له من الحب والصداقة وراجت عليه احواله حتى تمكن امره وبلغ مراده واوقع به ما أوقع واخرجه من مصر وغربه عن وطنـــه ونقض العهود والمواثيق التي كانت بينه وبينه ، كما فعل بعمر بك وغيره وكلذاك معلوم ومشاهد لكم ولغيركم، فمن يأمن لهذا ويعقد معه صلحا وأعلم يا ولدى اننا كنابيصر نحو العشرة آلاف او اقل أو اكثر ما بين مقـــدمي الوف وامراء وكشاف وأكابر وجاقات ومماليك واجناد وطوائف وخدم واتباع مرفهي المعاش بانواع الملاذ كل امير مختص ومعتكف باقطاعه مع كثرة مصارفنا وانعاماتنا على اتباعنا ومن ينتسب الينا واسمطة الجميع ممدودة في الاوفات المعهودة ولا نعرف عسكرا ولا علوفة عسكروالقرى والبلاد مطمئنة والفلاحون ومشايخ البلاد مرتاحون في اوطانهم ومضايفهم مفتوحة للواردين والضيفان مسع ماكان يلزم علينا من المصارف الميريـــة ومرتبات الفقراء وخزينة السلطان وصرة الحرمين والحجاج وعوائد العربان وكلف الوزراء المتولين والاغوات والقابجية المعينين وخدمهم

والهدايا السلطانية ، وغير ذلك وافندينا ماكفاه ايراد الاقليم وما احدث من الجمارك والمكوس وما قرره على القرى والبلدان من فرضالمال والغلال وراجمال والخيول وانتعدى على الملتزمين ومقاسمته في فائظهم ومعاشيهم وذلك خلف مصادرات الناس والتجار في مصر وقراها والدعاوى والشكاوى والتزايد في الجمارك ، وما احدثه في الضربخانة من ضرب القروش النحاس واستغراقها اموال الناس بحيث صار ايراد كل قلم من اقلام المكوس بايراد اقليم من الاقاليم ويبخل علينا بما تنعيش به ونحن وعيالنا ومن بقى معنا من اتباعنا ومماليكنا بل وقصده صيدنا وهلاكنا عن آخرنا فقال حسن باشا حاشا الله لم يكن ذلك ودائما يقول والدنا ابراهيم بك ولكن لا يخفاكم ان الله اعطاه ولاية هذا القطر وهو يؤتى الملك من يشاء ولا ترضى نفسه من يخالف عليه او يشاركه بالقهر والاستيلاء فاذا صار الصلح ووقع الصفاء اعطاكم فوق مامولكم فهز ابراهيم بك فاذا صار الصلح ووقع الصفاء اعطاكم فوق مامولكم فهز ابراهيم بك قوج وعديا الى بر مصر ،

وفي تلك الليلة ، خرج جميع من كان بمصر من الامراء والاجناد المصرية بخيلهم وهجنهم ومتاعهم وعدوا الى بر الجيزة ولم يبق منهم الا القليل واجتمعوا مع بعضهم وقسموا الامر بينهم ثلاثة اقسام قسم للمرادية وكبيرهم شاهين بك وقسم للمحمدية وكبيرهم على بك ايوب وقسم للابراهيمية وكبيرهم عثمان بك حسن وكتبوا مكاتبات وارسلوها السى مشايخ العربان لم اقف على مضمونها •

وفي يوم الجمعة رابع عشره اوقفوا عساكر على ابواب المدينة يمنعون الخارجين من البلد حتى الخدم ومنعوا التعدية الى البسر الغربي وجمعوا المراكب والمعادى الى البر الشرقي ونقلوا البضائع التي في مراكب انتجار المعدة لسفر رشيد ودمياط المعروفة بالرواحل واخذوها اليهم وشرعوا في التعدية بطول يوم الجمعة والسبت وعدى الباشا آخر النهار دخل الى قصر

الجيزة الذي كان به شاهين بك وكذا عدوا بالخيام والمدافع والعربات والاثقال واجتمعت طوائف العسكر من الاتراك والارتؤد والدلاة والسجمان بالجيزة وتحققت المفاقمة والامراء المصرية خلف السور في مقابلتهم واستمروا على ذلك الى ثاني يوم والناس متوقعون حصول الحرب بين الفريقين ، ولم يحصل وانتقل المصرية وترفعوا الى قبلي الجيزة بناحية دهشور وزنين •

وفي يوم الاثنين والثلاثاء ، انفق الباشا على العسكر ، وكان له مــــدة شهور لم ينفق عليهـــم •

وفي ليلة الثلاثاء ، ركب الباشا ليل وسافر الى ناحية كرداسة على جرائد الخيل ورجع في ثاني ليلة وكان سبب ركوبه انه بلغه ان طائفة من العربان مارين يريدون المصرية فأراد ان يقطع عليهم الطريق، فلم يجد احدا وصادف نجعا مقيمين في محطة فنهب مواشيهم ورجع تعبا وانقطع عنسه افراد من العسكر ، ومات بعضهم من العطش .

وفي يوم الجمعة ، ارتحل المصرية وترفعوا الى ناحية جرزا الهوى بالقرب من الرقق +

وفيه حضر مشايخ عربان اولاد علي للباشا فكساهم وخلع عليهم وألبسهم شالات كشميرى عدتها ثمان شالات وانعم عليهم بمائة وخمسين كيسا وحضر عند المصرية عربان الهنادى ومشايخهم وانضموا اليهم و

وفي يوم الاحد ثالث عشرينه ، عدى الباشا الى بر مصر وذهبالى بيته بالازبكية فبات به ليلتين، ثم طلع في يوم الثلاثاء الى القلعة وقد تكدر طبعه من هذه الحادثة بعد ان حصلوا بالجيزة وكاد يتم قصده فيهم وخصوصا ما فعله شاهين بك الذى انفق عليه الوفا من الاموال ذهبت جميعها في الفارغ البطال •

وفي هذه الآيام اعني منتصف شهــر بشنس القبطي زاد النيل زيادة ظاهرة اكثر من ذراع ونصف واستمر اياما ، ثم رجع الى حاله الاولوهذا

من جملة عجائب الوقت •

واستهل شهر جمادى الاولى بيوم الاحد سنة ١٢٢٥

فيه عمل الباشا ميدان رماحه بالجيزة فتقنط به الحصان ووقع بهالارض فأقاموه واصيب غلام من مماليكه برصاصة فمات ويقال ان الضارب لها كان قاصد الباشا فاخطاته واصابت ذلك المملوك والاجل حصن •

وفيه نبهوا على العسكر بالخروج فسعوا بالجد والعجلة في قضاء اشغالهم ولوازمهم وطفقوا يخطفون حميرالناس وجمالهم ومن يصادفونه ويقدرون عليه من اهل البلد وخلافهم ويقولون في غد مسافرون وراحلون لمحاربة المصريين والمصريون ايضا مستمرون في منزلتهم لم ينتقلوا عنها •

وفي خامسه ، خرج حسن باشا وبرز خيامه بناحية الاثار وخرج ايضا محو بيك بعسكره وطوائفه ومعهم بيارق وسافر جملة عساكر في المراكب ليرابطوا في البنادر فانها خالية ليس بها احد من المصريين وفي كل يدوم يخرج عساكر ، ثم يرجعون الى المدينة وهم مستديمون على خطف الدواب وحمير البطيخ وجمال السقائين والباشا يعدى الى بر مصر في كل يومين او ثلاثة ويطلع الى القلعة ، ثم يعود الى مخيمه في الجيزة وامتنع سفر المسافرين قبلي وبحرى •

وفييوم الثلاثاء سابع عشره ، بلغ الباشا انالامراء المرادية والابراهيمية وغالب المصرية لهم مراسلات ومعاملات مع السيد سلامة النجارى واخيه وابن اخيه وانه يرسل لهم جميع ما يلزم من اسلحة وامتعة وخلافها بواسطة بعض عملائهم من العربان خفية وانه اشترى جملة اسلحة وخيول وثياب وغيرها واخذ اشياء من بيوت بعضهم لاجل ان يرسل الجميع اليهم وان جميع ذلك موجود عند المذكور الآن ومن جملة ايام حضر رسول مسن عندهم بدارهم ومعه حصان نعمان بك وهو غنده ايضا فأمر بجلبه وحبسه وهجم منزله وضبط اوراقه وضبط ما يوجد بها ففعلوا ذلك وحبسوامعه ابن اخيه وازعجوهما وهجموا منزله فوجدوا فيه خمسة خيول وجملة

أسلحة فطغوا وبغواونهبوا متاعه وبددوا شمل كتب ابيه ، ولــم يجدوا مكاتبات من الامراء القبالي ولا اثر لذلك بل انهم وجدوا جوابا من اخيه السيد احمد مضمونه اننا عند وصولنا الى مكة المشرفة اشترينا اربعة خيول نجدية بها العلامات التي افدتمونا عنها وهي مرسلة لكم عسىان تفوزوا بتقديمها لافندينا ولما سئل عن الاسلحة والخيول التي عندهقال : ان السلاح عندنا من قُديم ولهمدد ورؤيته تدل علىذلك واما الخيولفمنها اربعة احضرتها هدية لافندينا وجاءتضعيفة فأبقيتها عندى حتى تتقوى واقدمها اليه والحصان الخامس اشتريته لنفسي من رجل عميلنا اسمــه عطوان احمد من اهالي كفر حكيم اخبرني انه اشتراه من ناحية صول ، ولما رايت فيه علامات الجودة وجاءت الاربعة خيول تركت ركوبهوابقيته معها حتى اقدم الجميع لافندينا فعند ذلك توجه محمد افندى طبل للباشك وفهمه براءةذمة المذكور واخبره بما صار وما وجدوه وما قاله المذك ور وسعى في ازالة هذه التهمة عنه وعرفه ان هذا الرجل مستقيم الاحوال وانه من وقت توظيفه معه لم ينظر عليه ما يخالف وصدق عليه الحاضرون فلما ظهر للباشا كذب التهمة وتحقق براءته وانه احضر هذه الخيول هدية له امر باطلاقه من السجن واسترجاع ما نهبته الاعوان من منزله وتخلق عليهم بسبب ذلك ، ثمامر باحضاره واحضار الخيول المهداة له فقالها منه، ثم سأله عن علامات الجودة وما يحمدفي الخيل وما يدم فيها فأجابه بأجوبة مفيدة استحسنها فانعم عليه وضاعف مرتبه واحال عليه نظر مشترى الخيول •

وفيه وصلت الاخبار بان حسن باشا وصالح قبوج وعابدين بكوعساكر الارنؤد وصلوا الى ناحية صول والبرنبل فوجدوا المصريين جعلوا متاريس ومدافع على البر ليمنعوا مرور المراكب فحاربوهم حتى اجلوهم عنها وملكوا المتاريس وقتل رجل من الاجناد وهو الذي كان محافظا على المتاريس يقال لهابراهيم انحا سقط به الجرف إلى البحر فأخذوه اليهمومعه

آخر وقتلوهما وقطعوا رؤسهما وارسلوهما صحبة المبشرين الى الباشا فعلقوا الراسين بباب زويلة ولما بلغ الامراء المصريين اخذ المتاريس تأهبوا وساروا من اول الليل وهي ليلة السبت رابع عشره مكمنين وكاتمين امرهم فدهموا الارتؤد من كل ناحية فوقع بينهم مقتلة عظيمة واخذوا منهم عدا فالحياة واخذوا منهم اشياء وكان حسن باشا واخوه عابدين بك صعدا بمراكبهما الى قبلي المتاريس فاحترق من مراكب اخيه مركب والقي مسن فيها بأنفسهم الى البحر فمنهم من نجا ومنهم من غرق ، واما مراكب حسسن فيها بأنفسهم الى البحر فمنهم من نجا ومنهم من غرق ، واما مراكب حسسن على منهم طائفة الى شرق اطفيح وانتقل بواقيهم راجعين الى ناحية الحيزة قريبا من عرضي الباشا و

وفي ليلة الخميس تاسع عشره عدى الباشا الى بر مصر وطلع السى القلعة ما فلما كانالليل وصل طائفة من المصريبين الى المرابطين لخفارة عرضي الباشا واحتاطوا بهم وساقوهم اليهم فانزعج العرضي وحصل فيهم غاغة فأرسل طوسون باشا الى ابيه فركب ونزل من القلعة في سادسساعة من الليل وعدى الى البر الغربي ومما سمعته ان الباشا عندما نزل المعديبة وسار بها في البحر سمع واحدا يقول لاخر قدم حتى نقتل المصريين ونبدد شملهم ويكررذلك فأرسل الباشا مركبا وارسل بعض اتباعه بها لينظروا هذين الشخصين ولاى شيء نزلا البحر في هذا الوقت المفلما ذهبوا الى الجهة التي سمع منها الصوت المهم بيجدوا احدا وتفحصوا عنهما الماساعد يجدوهما فاعتقد من له اعتقاد منهم انهما من الأولياء وان الباشا مساعد يجدوهما فاعتقد من له اعتقاد منهم انهما من الأولياء وان الباشا مساعد يجدوا الباطن ه

وفي عشرينه ، ظهر التفاشل بين الامراء المصريين وتبين ان الذين كانوا عدوا الى البر الشرقيهم ثلاثة امراء من الالفية وهم نعمان بك وامين بك ويحيى بك وذلك أنهم لما تصالحوا مع الباشا واميرهم شاهين بك وهو الرئيس المنظور اليه ومطلق التصرف في معظم البر الغربي والفيوم يتحكم

فيهم وفي طوائف العربان واهالي البلاد والفلاحين بما يريد وكذلك أموال المعادى بناحية الاخصاص وانبآبة والخبيرى وغير ذلك وهو شيءله قدر كبير وزاد فيهم أيضا اضعاف المعتاد فيأخذ جميع ذلك ويختص به ، وذلك خلاف انعامات الباشاعليه بالمئتين من الاكياس ويشسرى المماليكوالجوارى الحسان ولا يدفع لهم ثمنا فيشكون الى الباشا فيدفعه الى اليسرجية مسن خزينته وهو منشرح الخاطر واخوانه يتأثرون لذلك وتأخذهم الغميرة ويطمعون في جانبه وهو يقصر في حقهم ولا يعطيهم الا النزر مع المهن والتضجر وفيهم من هو اقدم منه هجرة ويرى في نفسه انه احق بالتقدم منه لما دنت وفاة استاذهم احضر شاهين بك وسلَّمه خزينته وأوصاه بــانَّـ يعطى لكل أمير من خشداشينه سبعة الاف مشخص ولم يعطهم وطفق كلما اعطاهم شيئا حسبه عليهم من الوصية حتى اذا اعطى اليلك والبنش لنعمان بك مثلا يعطيه له أنقص من بنش امين بك نصف ذراع ويقول هو قصير القامة ونحو ذلك فيحقدون ذلك عليه ويتشكون من خسته وتقصيره في حقهم ويعلم الباشا ذلك ، فلما نقض شاهين بك عهده وانضم الى المخالفين وخشداشينه المذكورون معه بالتنافر القلبي راسلهم الباشا سرا ووعدهم ومناهم بانهم اذا حضروا اليه وفارقوا شاهّين بك الخائن المقصر فيحقهم أنزلهم منزلة شاهين ببك وزيادة واختص بهسم اختصاصا كبيرا فمالت نفوسهم لذلك القول واعتقدوا بخسافة عقولهم صحته وانهم اذا رجعهوا اليه هذه المرة ونبذوا المخالفين اعتقد صداقتهم وخلوصهم وزاد قدرهمم ومنزلتهم عنده وتذكروا عند ذلك ماكانوا فيه مدة اقامتهم بمصر منالتنعم والراحة في القصور التي عمروها بالجيزة والبيوت التي اتخذوها بداخل المدينة والرفاهية والفرش الوطيئة وتحركت غلمتهم للنساءوالسرارىالتي انعم عليهم الباشابها وقالوا مالنا والغربة وتعب الجسم والخاطر والانزعاج والجروب والالقاء بنفوسنا في المهالك وعدم الراحة في النوم واليقظة فردوا الجواب بالاجابة وتمنوا عليه ايضا ما حاك في نفوسهم بشرططرح

المؤاخذة والعفو الكامل بواسطة من يعتمد صدقه فأجابهم لكل ماسألوه وتمنوه بواسطة مصطفى كاشف المورلي وهو معدود سابقا منهم وانفصل عنهم وانتمى الى كتخدا بك وصار من أتباعه فعند ذلك شرعوا فيمناكدة اخيهم شاهين بك ومفارقته وعقدوا معه مجلسا وقالوا له قاسمنا فيربع المملكة التي خصونا به في القسمة التي شرطوها فاننا شركاؤك فان ابراهيم بك قسهم مّع جماعته وكذَّلك عثمان بكّ وعلي بك ايوب فقال لهم وما هو الذي ملكناه حتى اقاسمكم فيه فقالوا انت تجحف علينا وتختص بالشيء دوننا فانك لما اصطلحنا معك مع الباشا وصرفك في البر الغربي اختصيت بايراده وهوكذا وكذا دوننا ، ولم تشركنا معكفي شيء ولولاً ان الباشا كان يراعينا ويواسينا من عنده لمتنا جوعا فنحن لا نرافقك ولا نصحبك ولا نحارب معك حتى تظهر لنا ما نقاتل معك عليه وتزايدوا معه فيالمكالمة والمعاتبة والمفاقمة ، ثم انفصلوا عنه ونظلوا خيامهم الى ناحية البحسر واعتزلوه وفارقوا عرضي الجميع ، فلما علم بذلك ابراهيم بكالكبيرتنكك خاطرهوقال : لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اى شيء هذا الفشل وخسافة العقل والتفرق بعد الالتئام والاجتماع وذهب اليهم ليصالحهم ويضمن لهم كل ما طلبوه وطمعوا فيه عند تملكهم وقال لهم ان كنتهم محتاجين في هذا الوقت لمصرف أنا اعطيكم من عندى عشرين الفريال اقسموها بينكم وعودوا لمضربكم معنافا متنعوا من صلحهم مع شاهين بك فرجع ابرهيم بك يريداخذ شاهين بكاليهم فامتنع من ذهابه اليهم وقال انا لست محتاجاً اليهم وان ذهبوا قلدت امراء خلافهم وعندى من يصلح لذلك ويكون مطيعا لي دونهم فان هؤلاء يرون انهمأحقمني بالرياسةوالجماعة شرعوا في التعدية وانتقلوا الىالبر الشرقي وحالالبحر بينالفريقينووصل اليهم مصطفى كاشف المورلي بمرسوه الباشاواجتمعوا معه معه عندعبدالله أغأ المقيم بناحية بني سويف وضرب لهم شنكاومدافع،ثم انهم عزموا على الحضور الى مصرفوصلوا في يومالخميس خامسعشرينه وقابلوا الباشاوخلععليهم

واعطاهم تقادم ورجعوا الى مضربهم ناحية الاثار وصحبتهم ستة عشر من كشافهم والجميع يزيدون عن المائتين وانعم عليهم الباشا بمائتي كيسلكل كبير من الاربعة عشرون كيسا ومائة وعشرون كيسا لبقيتهم واشتروا دورا واسعة وشرعوا في تعميرها وزخرفتها على طرف الباشا فاشترى امين بك دار عثمان كتخدا المنفوخ بدرب سعادة من عتقائه ودفع له الباشــــا ' ثمنها وامر لكل امير منهم بسبعة آلاف ريال ليصرفها فيما يحتاج اليـــهفي العمارة واللوازم وحولهم بذلك على المعلم غاني، ولما تحقق شاهين بك انفصالهم قلد اربعة من أتباعه امرياتهم واعطاهم بيرقا وخيوالا وضم لهمم ممإليك وطوائف وتمت حيلة الباشا التي احكمها بمكره وعند ذلك اشيع في الاقليم القبلي والبحرى تفرقهم وتفاشلهم ورجع من كان عازما من القبائل والعربان عن الانضمام اليهم وطلبوا الامان من الباشا وحضروا اليه ودخلوا في طاعته وأنعم عليهم وكساهم وكانت اهالي البلاد عندما حصلت هذه التحادثة عصت عن دفع الفرض والمغارم وطردوا المعينين وتعطل الحال وخصوصا عندما شاع غلبة المصريين على الارتؤد وتفرقت عنهم العربان الذين كانوا انضموا البهم وأأطاع المخالف والعاصي والممانع وكلها اسباب لبروز المقدور والمستور في غيبه سبحانه وتعالى •

وفي أواخره حضر كثير من عسكر الدّلاة من الجهة الشامية وكذلك حضر أتراكمن على ظهر البحر كثيرون •

واستهل شهرجمادى الثانية بيوم الثلاثاء سنة ١٢٢٥

في ثالثه يوم الخميس قلد الباشا ديوان افندى نظر مهمات الحرمين والتاهب لسفر الحجاز لمحاربة الوهابية وسكن ببيت قصبة رضوان كل ذلك مع توجه الهمة والاستعداد لمحاربة الامراء المصريبين والمذكورون بناحيبة قنطرة اللاهون .

واما حسين باشا وصالح قوج وعابدين بك ومن معهم ، فانهم صعدوا الى قبلي وملكوا البنادر الى حد جرجا واستقر دبوس اوغلي بمنية ابن خصيب ٠

وفي يوم السبت خامسه ارتحل الباشا بعساكره من الجيزة وانتقل الى جزيرة الذهب ونودى في المدينة بخروج العساكر المقيمين بمصر ولا يتخلف منهم احد فزاد تعديهم وخطفهم الحمير والجمال والرجال الفلاحين وغيرهم لتسخيرهم في خدمتهم وفي المراكب عوضا عن النوتية والملاحين الذين هربوا وتركوا سفائنهم فكانوايقبضون على كل من يصادفونه ويحبسونهم في الحواصل ببولاق واتفق انهم حبسوا نحو ستين نفرا في حاصل مظلم واغلقوه عليهم وتركوهم من غير اكل ولا شرب اياما حبسى ماتوا عن آخرهم وانحدر قبطان بولاق وأعوانه في طلب المراكب من بحر النيل فكانوا يقبضون على المراكب الواصلة الى مصر بالغلال والبضائم والسفار فيلقون شحنها التي لا حاجة لهم بها على شطوط الملق ويأتون بالمراكب الى بولاق والجيزة الا ان يعطوهم براطيل على تركهم الغلة بالمراكب على تركهم الغلة بالمراكب حتى يصلوا بها الى ساحل بولاق فيخرجونها منها ، ثه يأخذون بالمراكب حتى يصلوا بها الى ساحل بولاق فيخرجونها منها ، ثه يأخذون

وفي عاشره ، ارتحل الباشا من جزيرة الذهب يريد محاربة المصريين، وفي منتصفه ورد الخبر بانحسين بك تابع حسين بك المعروف بالوشاش الالفي أراد الهروب والمجيء الى الباشا فقبض عليه شاهين بك واهانه وسلب نعمته وكتفه واركبه على جمل مغطى الرأس وارسله الى الواحات فاحتال وهرب وحضر الى عرضي الباشا فأكرمه وانعم عليه واعطاه خمسين كيسا واستمر عنده .

وفي خامس عشرينه ،وصلت الاخبار بان الباشا ملك قناطر اللاهدون وان المصريين ارتحلوا الى ناحية البهنسا ، ولم يقع بينهم كبير محاربة وان الباشا استولى على الفيوم وأرسل الباشا هدايا لمن في سرايته ولكتخدا بك من ظرائف الفيوم مثل ماء الورد والعنب والفاكهة وغير ذلك واستولى على ما كان مودعا للمصريين من الغلال بالفيوم .

وفي أواخره ، وصلت اخبار من ناحية الشيام بان طائفة من الوهابيسة

جردوا جيشا الى تلك الجهة فتوجه يوسف باشا الى المزيريب وحصن قلعتها واستعد اليهم بجيش وحاربوهم وطردوهم، ثم اضطربت الاخبار واختلفت الاقوال •

## واستهل شهر رجب بيوم الخميس سنة ١٢٢٥

فيه وردت الاخبار بورود قزلا راغا من طرف الدولة وعلى يده أوامر وخلعة وسيف وخنجر لمحمد علي باشا وصحبته ايضا مهمات وآلات مراكب ولوازم حروب لسفر البلاد الحجازية ومحاربة الوهابية وهو يسمى عيسى أغا وانه طلع الى ثغر سكندرية •

وفي يوم السبت عاشره الموافق لسادس مسرى القبطي اوفى النيل وحصلت الجمعية وحضر كتخدا بك والقاضي وباقي الاعيان وكسرالسد بحضرتهم في صبحها يوم الاحد وجرى الماء في الخليج •

وفيه وصل الاغا شبرا وعملوا له هناك شنكا وحراقات وتعليقات القصر الذى انشأه الباشا بساحل شبرا وخرجوا لملاقاته في صبحها بعد الملاث ليال في يوم الثلاثاء ثالث عشره وعملوا له موكبا عظيما وطلع السى القامة وضربوا عند طلوعه الى القلعة مدافع وهذا الاغا اسمر اللون حبشي مخصي لطيف الذات متعاظم في نفسه قليل الكلام وفي حال مروره كان بجانبه شخصان ينشران الذهب والفضة الاسلامبولي على الناس المتفرجين وحضر صحبته وصحبة اتباعه السكة الجديدة التي ضربت باسلامبول من الذهب والفضة وهي دراهم فضة خالصة سالمة من الغش زنة الدرهم من الذهب والفضة وهي دراهم فضة خالصة سالمة من الغش زنة الدرهم مضروبة وزني كامل ستة عشر قيراطا يصرف بخمسين ، وكذلك قطعة مضروبة وزنها آربعة دراهم وتصرف بمائة نصف وقطعة وزنها ثمانية نصف وقربعين نصفا ونصفه وربعه و

وفي يوم الجمعة سادس عشره ٤ حضر الاغا المذكور الى المسجد الحسيني وصلى به الجمعة وخرج وهو يفرق على الفقراء والمستجدين ارباع الفنادقة واعطى خدمة الضريح وخدمة المسجد قروشا اسلامبولي في صرر أقل مافى الصرة الواحدة عشرة قروش •

وفي يوم السبت سابع عشره ، عملوا ديوانا بالقلعة واحضروا خلعة وصلت صحبة الاغا المذكور ارسلها صحبة خازنداره والبسوها لابسن الباشا وجعلوه باشا مير ميران وابن الباشا المذكور ولد مراهق صغير يسمى اسمعيل وضربوا شنكا ومدافع واشبع انه وصلت مبشرون من الجهة القبلية بنصرة الباشا على المصريين وأرسلوا بذلك اوراقا للاعيان أخبروا فيها بوقوع الحرب بين الفريقين ليلة السبت او يوم السبت عاشر رجب ،

وفي ليلة الثلاثاء عشرينه ، ارسلوا تنابيه الى المشايخ بالحضور من الغد لانفار عدوها ويكون حضورهم بالمشهد الحسيني فبات الناس في ارتياب وظنون و تخامين ، فلما اصبح اليوم حضر شيخ السادات وهو الناظر على اوقاف المشهد الى قبة المدفن وحضر الشيخ البكرى واغلقوا باب القبسة ومنعوا الناس من العبور بالمسجد متشوفين لشرة هذا الاجتماع وكل من حضر من الاشياخ المشاهير استأذنوا له وادخلوه الى القبة وحضر الشيخ الامير والشيخ المهدى وتأخر حضور الشيخ الشرقاوى لكونه كان بيبت في بولاق ، ثم حضر الاغا المذكور ودخل الى القبة وصحبته ظرف من خشب فقتحه وأخرج منه لوحا طوله أزيد من ذراعين في عرض ذراع ونصف محمود وتحتها طرة العلامة السلطانية فعلقوه على مقصورة المقام وقرأوا محمود وتحتها طرة العلامة السلطانية فعلقوه على مقصورة المقام وقرأوا الفاتحة ودعا السيد محمد المنزلاوى خطيب المسجد بدعوات للسلطان وفرق ذهبا ، ثم خرج الجميع وركبوا الى دورهم فكان هذا الجمع جمع

سخف لا غير ،

وفي يوم الجمعة ، ركب الاغا المذكور وذهب الى ضريح السادات الوهائية بالقرافة صحبة الشيخ المتولي خلافتهم فزار مقابرهم وعلق هناك نوحا ايضا وفرق دراهم وخلع نملى الشيخ المذكور خلعة ٠

ومن الحوادث البدعية من هذا القبيل ان عثمان اغا المتولي اغات مستحفظان سولت له نفسه عمارة مشهد الراس وهو راس زيد بن علي زين العابدين بن الحسبين بن علي بن ابي طالب رضى الله عنهم ويعسرف هذا المشهد عند العامة بزين العابدين وبذلك اشتهر ويقصدونه بالزيارة صبح يوم الاحد ، فلما كانت الحوادث ومجيء الفرنسيس اهملوا ذلك وتخرب المشهد واهيلت عليه الاتربة فاجتهد عثمان اغا المذكور فيتعمسير ذلك فعمره وزخرفه وبيضه وعمل به سترا وتاجا ليوضعا على المقاموارسل فنادى على اهل الطرق الشيطانية المعروفين بالاشاير وهم السوقة وارباب الحرف المرذولة الذين ينسبون انفسهم لارباب الضرائح المشهوريسن كالاحمدية والرفاعية والقادرية والبرهامية، ونحو ذلك وآكدفيحضورهم قبل الجمع بأيام ، ثم انهم اجتمعوا في يوم الاحد خامس عشرينه بانواع من الطبول والزمامير والبيارق والاعلام والشراميــط والخرق الملونــة والمصبغة ولهم أنواع من الصياح والنياح والجلبة والصراخ الهائل حتسى ملؤا النواحني والاسواق وانتظموا وساروا وههم يصيحون ويتسرددون ويتجاوبون بالصلوات والآيات التي يحرفونها وأنواع التوسلات ومناداة اشياخهم ايضا المنتسبين اليهم باسمائهم كقولهم برفع الصوت وضرب الطبلات وقولهم ياهبو ياهو ياجباوى ويابدوى ويادسوقي ويابيومي ويصحبهم الكثير من الفقهاء والمتعممين والاغا المذكور راكب معهم والستر المصنوع مركب على أعواد وعليه العمامة مرفوعة بوسط الستر على خشب ومتحلقين حوله بالصياح والمقارع يمنعون ايدى الناس الذين يمدون ايديهم للتمسح والتبرك من الرجال والنساء والصبيان المتفرجين ويرمون

الخرق والطرح حتى انهم يرخونها من الطيقان بالحبال لتصل الى ذلف التمثال لينالوا جزأ من بركته ، ولم يزالوا سائرين به على هذا النمط والخلائق تزداد كثرة حتى وصلوا الى ذلك المشهد خارج البلدة بالقرب من كوم الجارح حيث المجراة وصنع في ذلك اليوم والليلة اطعمة واسمطة للمجتمعين وباتوا على ذلك الى ثاني يوم .

وفيه بعث عيسى انها الواصل نجيب افندى الى الباشا يخبره بحضوره وبالغرض الذي حضر من اجله ويستدعيه للمجيء •

وفي يوم الجمعة غايته وردت اخبار بوقوع حرابة بين الباشا والمصريين وقتل بين الفريقين مقتلة عظيمة عند دلجة والبدرمان وكانت الغلبة للباشا على المصريين واخذوا منهم اسرى وحضر الى الباشا جماعة من الامراء الالفية بامان وهرب الباقون وصعدوا الى قبلي فعملوا لذلك اليوم شنكا ومدافع ثلاثة ايام كل يوم ثلاث مرات •

واستهل شهر شعبان بيوم السبت سنة ١٢٢٥

فيه حضر الباشا وقت الغروب في تطريدة وصحبته جماعة قليلون وطلع من البحر من بو طرا والمعيصرة وركب من هناك خيولا من خيول العسرب وطلع الى القلعة على حين غفلة فضربوا في ذلك الوقت مدافع اعلامه بحضوره .

وفي ثاني ليلة صعد اليه عيسى اغا المذكور عند الغروب وقابله وسلم عليه .

وفي يوم الاثنين ثالثه ، عمل الباشا ديوانا وركب ذلك الاغا من بيت عثمان اغا الوكيل الكائن بدرب الجماميز في موكب وطلع الى القلعة وقرآ المرسوم الذى وصل صحبت بالمعنى السابق وهو الامر بالخروج الى الحجاز ولبس الباشا الخلعة والسيف بحضرة الجمع وضربوا مدافع كثيرة. عقيب ذلك .

وفيه وردت الاخبار بمجيء يوسف باشا واليي الشام الى ثغر دمياط وكان

من خبر وروده على هذه الصبورة انه لما ظهــر أمره وأتته ولاية الشــام فأقام العدل وابطل المظالم واستقامت احواله وشاع امر عدله النسبيفي البلدان فنقل امره على غيره من الولاة واهــل الدُّولة لمخالفته طرائقهــم فقصدوا عزله وقتله فأرسلوا له ولوالي مصر اوامر بالخروج الى الحجاز فحصل النواني وفي اثناء ذلك حضر فرقة من العربان الوهابيين وخسرج اليهم يوسف بأشأ المذكور وحصن المزيريب ، كما تقدم ورجع الى الشأم وتفرقت الجموع ، ثم وصل عيسى أغا هـ ذا وعلى يده مراسيم بولايــة سليمان باشا على الشام وعزل يوسف باشا واشاعوا ذلك وخرج سليمان باشا تابع الجزار من عكا في جمع وخرج يوسف باشا بجموعه ايضا فتحاربا فانهزم بوسف باشا ونزل بالمزة واستنعجل الرجوع الى الشام فقامتعليه عساكره ونهبوا متاعه وخرج سليمان باشا تابع الجزار من عكا وتفرقوا عنه فسا وسعه الا الفرار وترك ثقله وأمواله ونزل في مركب ومعه نحو الثلاثين نفرا وحضر الى مصر ملتجئا لواليها محمد على باشا لان بينهما صداقة ومراسلات ، فلما وصلت الاخبار بوصوله ارسل الى ملاقاته طاهر باشا وحضر صحبته الى مصر وانزله بمنزل مطل على بركة الازبكيةوعين له ما يكفيه وارسل اليه هدايا وخيولا وما يحتاج اليه •

وفي هذه الآيام اختل سد ترعة الفرعونية وانفتح منه شرم واندفع فيه الماء فضح الناس وتعين لسدها ديوان افندى واخذ معه مراكب واحجارا واخشابا وغاب يومين ، ثم رجع واتسع الخرق واستمر عمر بكتابع الاشقر مقيما عليها لخفارتها وليمنع مرور المراكب ويقوى ردمها لئلا تنحرها المياه فيزداد اتساع الخرق .

وفي هذه الايام توقفت زيادة النيل فكان يزيد من بعد الوفاة قليلا ، ثم ينقص قليلا ، ثم يرجع النقص وهكذا فأشار البعض بالاجتماع بالاستسقاء بالازهر فتجمع القليل ، ثم تفرقوا وذلك يوم الثلاثاء رابعه وخرج النصارى الاقباط يستسقون ايضا واجتمعوا بالروضة وصحبتهم القساقسة والرهبان

وهم راكبون الخيول والرهوانات والبغال والحميد في تجمل زائمه وصحبتهم طائفة من اتباع الباشا بالعصي المفضضة وعملوا في ذلك اليوم سيانة وحانات وقهوات واسمطة وسكردانات عند جميز العبد ويقولون ان النيل لما توقفت زيادته في العام الذي قبل العام الماضي وخرج النهاس يستسقون بجامع عمرو وخرج النصارى في ثاني يوم فزاد النيل تله الليلة وذلك لا اصل له على انه لا استغراب للزيادة في اوانها وهذه الايام أيضا اواخر مسرى وايام النسيء وفيها قوة الزيادة وايام النوروز و

وفي يوم السبت ، خرج المشايخ والناس الى جامع عدرو بمصر القديمة وارسلوا تلك الليلة فجمعوا الاطفال من مصروبولاق فحضر الكثيروخطبوا وصلوا واضر بالمجتمعين الجوع في ذلك اليوم ، ولم يجدوا ما يأكلونه، وفي ثاني يوم نقص النيل واستمر ينقص في كل يوم .

وفي يوم الخميس ثالث عشره ، حضرت العساكر والتجريدة الى نواحي الآثار والبساتين ودخلوا في صبيحة يوم الجمعة رابع عشره بطموشهم وحسلاتهم حتى ضاقت بهم الارض وحضر صحبتهم الكثير من الاجنداد المصرية اسرى ومستامنين •

وفيه حضر يوسف باشا المنفصل عن الشام ونزل بقصر شبرا وضربوا لحضوره مدافع ، ثم انتقل الى الازبكية وسكن هناك ، كما تقدمذكره. وفي خامس عشرينه ، زاد النيل ورجع ماكان اثنقصه وزاد على ذلك نحو قيراطين وثبت الى اواخر توت واطمأن الناس .

وفي غايته ، سافر عيسى اغا بعد ما قبض ما اهداه اليه الباشا له ولمخدومه من الهدايا والاكياس والتحف والسكاكروالشرابات والاقمشة الهندية وغير ذلك ونزل لتشييعه عثمان اغا الوكيل وسافر صحبته نجيب افندى .

وفي اواخره ، سافر سليمان بك البواب لمصالحة الامراء المنهزمين على يد حسن باشا .

واستهل شهر رمضان بيوم الاحد سنة ١٢٢٥

في سابع عشره قبض الباشا على المعلم غالي كبير المباشرين الاقباط والمعلم فلتيوس والمعلم جرجس الطويل والمعلم فرنسيس اخي المعلم غالي وباقي اعيان المباشرين فاما غالي وفلتيوس فنزلوا بهما تلك الليلة الى بولاق وانزلوهما في مركب ليسافرا الى دمياط وحبسوا الباقين بالقلعة وختسوا على دورهم ووجدوا عند المعلم غالي نيفا وساتين جارية بيضاء وسوداء وحبشية » ثم قلدوا المباشرة الى المعلم منصور ضريمون الذى كان معلم ديوان الجمرك ببولاق سابقا والمعلم بشارة ورزق الله الصباغ مشاركان معه » ثم انزلوا النصارى المعتقلين من القلعة الى بيت ابراهيم بك الدفتردار بالازبكية وفيهم جرجس الطويل واخوه حنا وجرجس وفرنسيس اخو غالي ويعقوب كاتبه وغيرهم واشاعوا عمل حسابهم » شم دار الشغل وسعت الساعون في المصالحة علي غالي ورفقائه الى ان تهم وذلك في آخر رمضان ٠

واستهل شهــر شوال بيوم الثلاثاء سنة ١٢٢٥

فيه نزلت طبلخانة الباشا الى بيت المعلم غالي واستمروا يضربون النوبة التركية ثلاثة ايام العيد ببيته وكذلك الطبل الشامي وباقي الملاعيب وترمى لهم الخلع والبقاشيش •

وفي سابعه ، حضر المعلم غالي وطلع الى القلعة وخلع عليه الباشاخلع الرضا والبسه فروة سمور وانعم عليه ونزل له عن اربعة آلاف كيس من اصل الاربعة وعشرين الف كيس المطلوبة في المصالحة ونزل الى داره وامامه الجاويشية والاتباع بالعصي المفضضة وجلس بدكة داره واقبل عليه الاعيان من المسلمين والنصارى للسلام عليه والتهنئة له بالقدوم المبارك واما المعلم منصور ضريمون فجبروا خاطره بان قيدوه بخدمة بيت ابراهيم بابن الباشا الدفتردار وقيدوا رفيقيه في خدم اخرى .

وفي يوم الخميس عاشر شوال حضر شاهين بك الالفي ومن معه الى مصر ونصب وطاقه بناحية البساتين وذلك بعد ان تمموا الصلح على يد حسن باشا بواسطة سليمان بك البواب ، فلما استقر بخيامه وعرضيه ببر مصر حضر مع رفقائه وقابل الباشا وهو ببيت الازبكية فبش في وجهه فقال شاهين بك نرجو سماح افندينا وعفوه عما اذنبناه فقال نعم من قبل مجيئكم بزمان وهو مصر لهم على كل كريهة واخلى له بيت محمد كتخدا الاشقر بجوار لاهر باسا بالازبكية وفرشوه ونظموه ووعده برجوعه الى الجيزة في مناصبه ، كما كان حتى يتحول منها محرم بك صهرالباشا لانه عند انتقال شاهين بك من الجيزة عدى اليها محرم بك بحريمه وهسي ابنة الباشا وسكن القصر بعسكره ، وكذلك اسكن كبار اتباعه وخواصه النق النقور التي كان يسكنها الالفية ، وكذلك البيوت والدور فوعده بالرجوع الى محله وظن بخسافة عقله صحة ذلك وحضر صحبة شاهين بك جملة من العسكر والدلاة وغيرهم واستمرت حملاتهم وامتعتهم تدخل الى المدينة ارسالا في عدة ايام •

وفي يوم الجمعة ، عمل البأشا ديوانا بالازبكية في بيت ابنه ابراهيم بك الدفتردار واجتمع عنده المشايخ والوجاقلية وغيرهم فتكلم الباشا وقال يا احبابنا لا يخفاكم احتياجي الى الاموال الكثيرة لنفقات العساكر والمصاريف والمهمات والايراد لا يكفي ذلك فلزم الحال التقريس القرض على البلاد والاطيان وقد اجحف ذلك بأهاليها حتى جلت وخربت القرى وتعطلت المزارع وبارت الاطيان ولا يمكنني رفع ذلك بالكلية والقصدان تدبروا لنا تدبيرا وطريقا لتحصيل المال من غير ضرر ولا اجحاف على اهل القرى وتعود مصلحة التدبير عليهم وعلينا فقال الجميع الرأى للفقال اني فوضت الرأى لففقال اليميع الرأى للفقال اني فوضت الرأى في تدبير الامور السابقة لجماعة الكتبة وهم الافندية والاقباط فوجدت الجميع خائنين واني دبرت رايا لاتدخله التهسة وهو ان من المعلوم أن جميع الحصص لها سندات ومعين بها مقدار الميرى والفائظ

فنقرر على كل حصة قدر ميريها وفائظها اما سنة أو سنتين فلا يضر ذلك بالملتزمين ولا بالفلاحين فانتبذ ايوب كتخدا الفلاح وهو كبير الاختياريــة وقال لكن يا أفندينا الى مساواة الناس فان حصص كثير من المشايخ مرفوع ما عليها من المغارم ويرجع تتميم الغرامة على حصص الشركاء فحنق من كلامه الشبيخ الشرقاوي وقال له انت رجل سوء وثار عليه باقي المشايخ الحاضرين وزاد فيهم الصياح فقام الباشا من المجلس وتركهم وذهب بعيداً عنهم وهم يتراددون ويهتشاجرون فأرسل اليهم الباشا الترجمان وقال انكم شوشتم على الباشا وتكدر خاطره من صياحكم فسكتوا وقاموا من المجلس وذهبوا الى دورهم وهم منفعلون المزاج ولعل كلام ايوب كتخدا وافق غرض الباشا أو هو باغرائه ، ثم شرعوا في تحرير الدفاتر وتبديل الكيفيات وكان في العزم أولا ان يجعلها على ذَّمم الاطبان شارقا وغارقا بهما فيها من الاوسية التي للملتزمين والارزاق ومسموح مشايخ البلاد وذكر ذلك في المجلس فقيل له ان الاوسية معايش الملتزمين والرزق قسمان قسم داخل في زمام اطيان البلد ومحسوب في مساحة فلاحتها وقسم خارج عن زمامها والقسمان من الارصادات على الخيرات وعلى جهات البر والصدقة والمساجد والاسبلة والمكاتب والاحواض لسقى الدواب وغير ذلك فيلزم منه ابطال هذه الخيرات وتعطيلها فقال الباشا أنالمساجد غالبها متخرب ومتهدم فقالوا له عليك بالفحص والتفتيش والزامالمتولي على المسجد بعمارته اذا كان ايراده رائجا الى آخر ماقيل •

وفي يوم الاثنين حادى عشرينه ، قتلوا شخصا من الاجناد الالفية وقطعوا وأسه بباب الخرق بسبب انه قتل زوجته من غير جرم يوجب قتلها .

واستهل شهر ذي القعدة بيوم الاربعاء سنة ١٢٢٥

في ثانيه ، سافر الباشا الى ثغر سكندرية ليكشف على عمارة الابراج والاسوار ويبيع الغلال التي جمعها من البلاد في الفرض التي فرضت عليهم وكذلك ماأحضره من البلاد القبلية فجمعوا المراكب وشحنوها

بالغلال وأرسلها الى الاسكندرية ليبيعها على الافرنج فباع عليهم أزيد من مائتي ألف اردب كل أردب بمائة قرش وسعرها بمصر ثمانية عشر قرشا وهو لم يشترها ولم تكن عليه بمال بل اخذها من زراعات الفلاحين من اصل مافرضه عليهم من الظلم مع تطفيف الكيل عليهم والزامهم بكلفة شيله واجرة نقله الى المحل الذي يلزمونهم بوضعه فيه وأخذ من الافرنج في ثمنه أصناف النقود من الذهب المشخص البندقي والمجر والفرانسة وعروض البنطائع من الجوخ المتنوعة والدودة التي يقال لها القرمز والقزدير واصناف البضائع الافرنكية واحدث وهو بالاسكندرية أحداثا ومكوسا واستهل شهر ذي الحجة الحرام بيوم الاحد سنة ١٢٢٥

في ثاني عشرينه حضر الباشا من الاسكندرية الى مصروذلك يوم الجمعة أواخر النهار وحضر في العشية الى بيت الازبكية وبات عند حريمه وطلع في صبح يوم السبت الى القلعة وضربوا مدافع كثيرة لحضوره وبذلك علم الناس حضوره وانقضت السنة بحوادثها التي قصصنا بعضها اذلايمكن استيفاؤها للتباعد عن مباشرة الامور وعدم تحققها على الصحة وتحريف النقلة وزيادتهم ونقصهم في الرواية فلا اكتب حادثة حتى اتحقق صحتها بالتواتر والاشتهار وغالبها من الامور الكلية التي لاتقبل السكثير من التحريف وربما أخرت قيد حادثة حتى اثبتها ويحدث غيرها وانساها فاكتبها في طيارة حتى افيدها في محلها ان شاء الله تعالى عند تهديب هذه الكتابة وكل ذلك من تشويش البال وتكدر الحال وهمم العيال وكثرة الاشتغال وضعف البدن وضيق العطن و

ومن حوادثها، أحداث عدة مكوس زيادة على ما أحدث على الارزوالكتان والحرير والحطب والملح وغير ذلك مما لهم يصل الينا خبره حتى غلت أسعارها الى الغاية وكان سعر الدرهم الحرير نصفين فصار بخمسة عشر نصفا وكنا نشترى القنطار من الحطب الرومي في اوانه بثلاثين نصفا وفي غير أوانه باربعين نصفا فصار بثلثمائة نصف وكان الملح ياتي من ارضه بثمن

القفاف التي يوضع فيها لاغير ويبيعه الذين ينقلونه الى ساحل بولاق الاردب بعشرين نصفا واردبه ثلاثة أرادب ويششريه المسبب بمصر بذلك السعر لان اردبه أردبان ويبيعه ايضا بذلك السعر ولكن اردبه واحد فالتفاوت في الكيل لافي السعر فلما احتكر صار الكيل لايتفاوت وسعره الآن اربعمائة وخمسون نصفا والتزم به من التزم واوقف رجاله في موارده البحرية لمنع من يأخذ منه شيئا من المراكب المارة بالسعر الرخيص من اربابه ويذهب به الى قبلى او نحو ذلك •

ومنها ، وهي من الحوادث الغريبة انه ظهر بالتل الكائن خارج رأس الصوة المعروفة الآن بالحطابة قبالة الباب المعروف بباب الوزير في وهدة بين التلول ناركامنة بداخل الاتربة واشتهر أمرها وشاع ذكرها وزاد ظهورها في أواخر هذه السنة فيظهر من خلال التراب ثقب ويخرج منها الدخان بروائح مختلفة كرائحة الخرق البالية وغير ذلك وكثر ترداد الناس للاطلاع عليها افواجا افواجا نساء ورجالا واطفالا فيمشون عليها ويجدون حرارتها تحت ارجلهم فيحفرون قليلا فتظهر النار مثل نار الدمس فيقربون منها وان غوصوا فيها خشبة اوقصبة احترقت ولما شاع ذلك واخبروا بهاكتخدا بك نزل اليها بجمع من اكابره واتباعه وغيرهم وشاهد ذلك فأمر والي الشرطة بصب الماء عليها واهالة الاتربة من اعالي التل فوقها ففعلوا ذلك واحضروا السقائين وصبوا عليها بالقرب ماء كثيرا واهالوا عليها الاتربة وبعد يومين صارت الناس المتجمعة والاطفال يحفرون تحت ذلك الماء المصبوب قليلا فتظهر النار ويظهر دخانها فيقربون منها الخرق والحلفاء المصبوب قليلا فتظهر النار ويظهر دخانها فيقربون منها الخرق والحلفاء نحو شهرين وشاهدت ذلك افي جملتهم ثم بطل ذلك .

ومنها ، انه نودى أواخر السنة على صرف المحبوب بزيادة صرفه ثلاثين نصفا وكان يصرف بمائتين وخمسين من زيادات الناس في معاملاتهم فكانوا ينادون بالنقص ورجوعها الى ماكان قبل الزيادة ويعاقبون على

التزايد •

وفي هذه الايام ، نودى بالزيادة وذلك بحسب الاغراض والمقاصد والمقتضيات ومراعاة مصالح انفسهم لاالمصلحة العامة هذا مع نقصعياره ووزنه عما كان عليه قبل المناداة وكذلك نقصوا وزن القروش وجعلوا القرش على النصف من القرش الاول ووزنه درهمين وكان اربعة دراهم وفي الدرهمين ربع درهم فضة هذا مع عدم الفضة العددية ووجودها بايدى الناس والصيارف واذا اراد انسان صرف قرش واحد من غيره صرفه بنقص ربع العشر واخذ بدله قطعا صغارا افرنجية يصرف منهاالواحدة باثني عشر واخرى بعشرة واخرى بخمسة ولكنها جيدة العيار وهم الآن يجمعونها ويضربونها بمايزاد عليها من النحاس وهو ثلاثة ارباعها قروشا فيصيرونها أربعة قروش فتضاعف الخمسة الى ثمانين وكل ذلك نقص واختلاس اموال الناس من حيث لايشعرون ه

واما من مات في هذه السنة ممن له ذكر ، فمات الفقيه الفريد والعلامة المفيد الشيخ على الحصاوى الشافعي ولاأعلم له ترجمة وانما رأيته يقرر الدروس ويفيد الطلبة في الفقه والمعقول ويشهد الفضلاء بفضله ورسوخه وكان على طريقة المتقدمين في الانقطاع للافادة وعدم الرفاهية والرضاسا قسم له منعكفا في حاله وتمرض بالبرودة ولم ينقطع عن ملازمة الدروس حتى توفي في منتصف جمادى الثانية من السنة وصلى عليه بالازهرودفن في تربة المجاورين بالصحراء ومات المعلم جرجس الجوهرى القبطي كبير المباشرين بالديار المصرية وهو أخو المعلم ابراهيم الجوهرى ولما مات اخوه في زمن رياسة الامراء المصرية تعين مكانه في الرياسة على المباشريسن والكتبة وبيده حل الامور وربطها في جميع الاقاليم المصرية نافذ الكلمة وافر الحرمة وتقدم في أيام الفرنسيس فكان رئيس الرؤساء وكذلكعند مجيء الوزير والعثمانيين وقدموه واجلسوه ولما يسديه اليهم من الهدايا

والرغائب حتى كانوا يسمونه جرجس افندى ورايته يجلس بجانب محمد باشا خسرو وبجانب شريف افندى الدفتردار ويشرب بحضرتهم الدخان وغيره ويراعون جانبه ويشاورونه في الامور وكان عظيم النفس ويعطي العطايا ويفرق على جميع الاعيان عند قدوم شهر رمضان الشموع العسلية والسكر والارز والكساوى والبن ويعطي ويهب وبنى عدة بيوت بحارة الونديك والازبكية وانشأ دارا كبيرة وهي التي يسكنها الدفتردار الآن ويعمل فيها الباشا وابنه الدواوين عند قنطرة الدكة وكان يقف على ابوابه الحجاب والخدم ولم يزل على حالته حتى ظهر المعلم غالي وتداخل في هذا الباشا وفتح له الابواب لاخذ الاموال والمترجم يدافع في ذلك واذا طلب الباشا طلبا واسعا من المعلم جرجس يقول له هذا لايتيسر تحصيله فيأتي الباشا عليا فيسهل له الامور ويفتح له ابواب التحصيل فضاق خناق المترجم وخاف على نفسه فهرب الى قبلي ثم حضر بامان كما تقدم وانحط قدره ولازمته الامراض حتى مات في أواخر شعبان وانقضى وخلا الجو للمعلم غالي وتعين بالتقدم ووافق الباشا في اغراضه الكلية والجزئية وكل شيء غالي وتعين بالتقدم ووافق الباشا في اغراضه الكلية والجزئية وكل شيء غالي وتعين بالتقدم ووافق الباشا في اغراضه الكلية والجزئية وكل شيء

واستهلت سنة سنت وعشرين ومائنين والف

فكان اول المحرم يوم السبت فيه اظهر الباشا الاهتمام بأمر الحجاز والتجهير للسفر وركب في ليلة الجمعة سابعه الى السويس وسافر صحبته السيد محمد المحروقي وقام باحتياجاته ولوازمه فلما وصل الى السويس حجز الداوات التي وصلت بالمحمل وسفر عدة من المراكب التي انشأها ليقبضوا على الداوات والسفن التي بالاساكل وحوزها واستولى على البن الذى وجده ببندر السويس للتجار فلماوصل خبر ذلك الى مصر فعلا سعر البن وزاد حتى وصل الى خمسين ريالا فرانسه بعد ان كان بستة وثلاثين عنها اثنا عشر الله فضة وخمسمائة

## واستهل شهر صفر الخير بيوم الاحد سنة ١٢٢٦

في ثانية يبوم الاتنين حضر الباشا من السويس الى مصر في سادس. ساعة من الليل فضربوا في صبحها عدة مدافع لحضوره وقد حضرعلى هجين بمفرده ولم يصحبه الارجل بدوى على هجين ايضا ليدله على الطريق وقطع المساعة في احدى عشرة ساعة وحضر من كان بصحبته في ثاني يوموهم مجدون السفر وحضر السيد محمد المحروقي بحموله في اليوم الثالث واخبروا ان الباشا أنزل من ساحل السويس خمسة مراكب من المراكب التي أنشأها باحتياجاتها ولوازمها وعساكرها ووجههم الى ناحية اليمن ليقبضوا على مايجدونه من المراكب وان الصناع مجتهدون في العمل في مراكب كبار لحمل الخيول والعساكر واللوازم ه

فيه ، حضر صالح أغا قوج حاكم اسيوط وتناقلت الاخبار عن الامراء المصريين القبليين بأنهم حضروا الى الطينة ورجعوا الى ناخية قنا وقسوض وخرج اليهم أحمد أغالاظ وتحارب معهم وقتل من عساكره عدة وافرة. ، وقيه ، قلد الباشا ابنه طوسون باشا سارى عسكر الركب الموجه الى الحجاز واخرجوا جيشهم الى ناحية قبة العزب ونصبوا عرضيا وخياما واظهر الباشا الاجتهاد الزائد والعجلة وعدم التواني ونوه بتسفير عساكر لناحية الشام لتمليك يوسف باشا لمحله وسارى عسكرهم شاهين بك الالفي ونحو ذلك من الايهامات وطلب من المنجمين ان يختاروا وقتاصالحا لالباس ابنه خلعة السفر فاختاروا له الساعة الرابعة من يوم الجمعة فلما كان يوم الخميس رابعه طاف الاى جاويش بالاسواق على صورة الهيئة القديمة في المناداة على المواكب العظيمة وهو لابس الضلمة والطبق على رأسه وراكب حمار عال وامامه مقدم بعكاز وحوله قابجية ينادون بقولهم يارن ألاى ويكررون ذلك في أخطاط المدينة وطافوا باوراق التنابيه على كبار العسكر والبينبات والامراء المصريةالالفية وغيرهم يطلبونهم للحضور في باكر النهار الى القلعة ليركب الجميع بتجملاتهم وزينتهم امام الموكب فلما اصبح يوم الجمعة سادسه ركب الجميع وطلعوا الى القلعة وطلع

المصرية بمماليكهم وأتباعهم وأجنادهم فدخل الامراء عند الباشا وصبحوا عليه وجلسوا معه حصة وشربوا القهوة وتضاحك معهم ثم انجر الموكب على الوضع الذي رتبوه فانجر طائفة الدلاة وأميرهم المسمى أزونعلي ومن خلفهم الوآلي والمحتسب والاغا والوجاقلية والالداشات المصرية ومسن تزيابزيهم ومن خلفهم طوائف العسكر الرجالة والخيالة والبيكباشيات وارباب المناصب منهم وابراهيم اغا أغات الباب وسليمان بـك البواب يذهب ويجيء ويرتب الموكب وكان الباشا قد بيت مع حسن باشا وصالح قوج والكتخدا فقط غدر المصرية وقتلهم واسر بذلك في صبحها ابراهيم الوجاقلية والالداشات المصرية وانفصلوا من باب العزب فعند ذلك أمر صالح قوج بغلق الباب وعرف طائفته بالمراد فالتفتوا ضاربين بالمصريــة وقد انحصروا باجمعهم في المضيق المنحدر الحجر المقطوع في اعلي باب العزب مسافة مابين الباب الاعلى الذي يتوصل منه الى رحبة سوق القلعة الى الباب الاسفل وقد اعدوا عدة من العساكر اوقفوهم على علاوى النقر الحجر والحيطان التي بــ فلما حصل الضرب من التحتانيين اراد الامراء الرجوع القهقرى فلهم يمكنهم ذلك لانتظام الخيول في مضيق النقر واخذهم ضرب البنادق والقرابين من خلفهم ايضا وعلم العسكر الواقفون بالاعلى المراد فضربوا ايضا فلما نظروا ماحل بهم سقط في ايديهم وارتبكوا في انفسهم وتحيروا في امرهم ووقسع منهم اشخاص كثيرة فنزلوا عن الخيول واقتحم شاهيز بك وسليمان بك البواب وآخرون في عدة من مماليكهم راجعين الى فوق والرصاص نازل عليهم من كل ناحية ونزعوا ماكان عليهم من الفراوى والثياب الثقيلة ولم يزالوا سائريــن وشاهرين سيوفهم حتى وصلوا الى الرحبة الوسطى المواجهة لقاعة الاعمدة وقد سقط أكثرهم وأصيب شاهين بك وسقط الى الارض فقطعوا رأسه وأسرعوابها الى الباشا لياخذوا عليها البقشيش وكان الباشا عندما ساروا

بالموكب ركب من ديوان السراية وذهب الى البيت الذي به الحريم وهو بيت اسمعيل أفندى الضربخانه وأما سليمان بك البواب فهرب من حلاوة الروح وصعد الى حائط البرج الكبير فتابعوه بالضرب حتى سقط وقطعوا رأسه أيضا وهرب كثير الى بيت طوسون باشا يظن الالتجاء به والاحتماء فيه فقتلوهم وأسرف العسكر في قتل المصريين وسلب ماعليهم من الثياب. ولم يرحموا أحدا وأظهروا كامن حقدهم وضبعوا فيهم وفيمن افقهم متجملا معهم من اولاد الناس واهالي البلد الذين تزيوابزيهم لزينة الموكب وهم يصرخون ويستغيثون ومنهم من يقول انا لست جنديا ولامملوكا وآخر يقول انا لست من قبيلتهم فلم يرقوا لصارخ ولاشاك ولامستغيث وتتبعوا المتشتتين والهربانين في نواحي القلعة وزوآياها والذين فروا ودخلوا في البيوت والاماكن وقبضوا على من أمسك حيا ولـم يست من الرصاص اومتخلفا عن الموكب وجالسا مع الكتخدا كاحمد بك الكيلارجي ويحيى بك الالفي وعلي كاشف الكبير فسلبوا ثيابهم وجمعوهم الى السجن تحت مجلس كَتْخدا بْك ثم احضروا ايضا المشاعلي لرمي اعناقهم في حوش الديوان واحدا بعد واحد من ضحوة النهار الى ان مضى حصة من الليل في المشاعل حتى امتلأ الحوش من القتلى ومن مات من المشاهيرالمعروفين وأنصرع فبي طريق القلعة قطعوا رأسه وسحبو جثته الى باقي الجثث حتى انهم ربطوا في رجلي شاهين بك ويديه حبالا وسحبوه على الارض مثل الحمار الميت الى حوش الديوان هذا ماحصل بالقلعة واما اسفل المدينة فأنه عند مااغلق باب القلعة وسمع من بالرميلة صوت الرصاص وقعت الكرشة في الناس وهرب من كان واقفا بالرميلة من الاجناد في انتظار الموكب وكذلك المتفرجون واتصلت الكرشة باسواق المدينة فأنزعجوا وهرب من كان بالحوانيت لائتظار الفرجة واغلق الناس حوانيتهم وليس لاحد علم بما حصل وظنوا ظنونا وعندما تحقق العسكر حصول الواقعة وقتل الأمراء انبثوا كالجراد المنتشر الى بيوت الامراء المصريين ومسن

. 441

17

جاورهم طالبين النهب والغنيمة فولجوهابغتة ونهبوها نهبا ذريعا وهتكوا الحرائر والحريم وسحبوا النساء والجوارى والخوندات والستات وسلبوا ما عليهن من الحلي والجواهر والثياب وأظهرواالكامن في نفوسهم ولم يجدوا مانعا ولارادعا وبعضهم قبض على يد امراة ليأخذ منها السوار فلم يتمكن من نزعها بسرعة فقطع يد المراءة وحل بالناس في بقية ذلك اليوم من الفزع والخوف وتوقع المكروه مالا يوصف لان المماليك والاجناد تداخلوا وسكنوا في جميع الحارات والنواحي وكل اميرله دار كبيرة فيها عياله واتباعه ومماليكة وخيوله وجماله وله داروداران صغارفي داخل العطف ونواحي الازهر والمشهد الحسيني يوزعمون فيها مايخافون عليه لظنهم بعدها وحمايتها بحرمة الخطة وصونها عند وقوع الحوادث وكثير من كبار العسكر مجاورون لهم في جميع النواحي ويرمقون احوالهم ويطلعون على أكش حركاتهم وسكناتهم ويتدخلون فيهم ويعاشرونهم ويسامرونهم بالليل ويظهرون لهم الصداقة والمحبة وقلوبهم محشوة من الحقد عليهلم والكراهة لهم بل ولجميع ابناء العرب فلما حصلت هذه الحادثــة بادروا التحصيل مامولهم واظهروا ماكان مخفيا في صدورهم وخصوصا من التشفي في النساء فأن العظيم منهم كان اذا خطب ادنى أمرأة ليتزوج بها فلا ترضى به وتعافه وتانف قربه وأن ألح عليها استجارات بمن يحسيهامنه والاهربت من بيتها واختفت شهورا وذلك بخلاف مااذاخطبها أسفل شخص من جنس المماليك اجابته في الحال واتفق انه لما اصطلح الباشا مع الالفية وطلبوا البيوت ظهر كثير من النساء المستترات المخفيات وتنافسن في زواجهم وعملن لهم الكساوى وقدمن لهم التقادم وصرفن عليهم لوازم البيوت التي تلزم الازواج لزوجاتهم كل ذلك بمرأى من الاتراك يحقدونه في قلويهم وفيهم من حمى جاره وصان دياره ومانع اعلاهم أدناهم وقليل ما هم وذلك لغرض يبتغيه وأمر يرتجيه فأنه بعد ارتفاع النهب كـــانوا يقبضون عليهم من البيوت فيستولي الذى حماه ودافع عنه على داره وما

فيها وانهبت دور كثيرة من المجاورين لهم أو لدور اتباعهم بأدنى شبهة اويدخلون بحجة التفتيش ويقولون عندكم مملوك اوسمعنا أن عندكم وديعة لمملوك وبات الناس وأصبحوا على ذلك ونهب في هذه الحادثة من الاموال والامتعة ما لا يقدر قدره ويحصيه الا الله سبحانه وتعالى ونهبت دور كثيرة من دور الاعيان الذين ليسوا من الامراء المقصودين ومن المتقيدين بخدمة الباشا مثل ذى الفقار كتخدا المتولي خوليا على بساتين الباشا التي انشأها بشبرا وبيت الامير عثمان أغا الورداني ومصطفى كاشف المورلى والافندية الكتبة وغيرهم واصبح يسوم السبت والنهب والقتل والقبض على المتوارين والمختفين مستمر ويدل البعض على البعض اويعمز عليه وركب الباشا فيالضحوة ونزل من القلعة وحولــه أمراؤه الكبار مشاة وامامه الصفاشية والجاويشية بزينتهم وملابسهم الفاخرة والجميع مشاة ليس فيهم راكب سبواه وهم محدقون به وامامه وخلفه عده وافرة والفرح والسرور بقتل المصريين ونهبهم والظفر بهم طافح من وجوههم فكان كلما مرعلى أرباب الدرك والقلقات والضابطين وقف عليهم ووبخهم على النهب وعدم منعهم لذلك والحال انهم هم الذين كانوا ينهبون أولا ويتبعهم غيرهم فمر على العقادين الرومي والشوائين فخرج اليه شخص من نجار المغاربة يسمى العربي الحلو وصرخ في وجهه وهو يقول ايش هذا الحال وايش لنا علاقة حتى ينهبنا العمكر ونحن ناس فقراء مغارسة متسببون ولسنا مماليك ولااجناد فوقف اليه وأرسل معه نفرا الى داره فوجدوا بها شخصين أحدهما تركي والآخر بلدى وهمايلتقطان آخرالنهبوماسقط من النهابين فأمر بقتلهما فأخذوهما الى باب الخرق وقطعوا رؤسهما ثم انه عطف على جهة الكعكيين فلاقاه من اخبره بأن المشايخ مجتمعون ونيتهم الركوب لملاقاته والسلام عليه والتهنئة بالظفر فقال أنا اذهب اليهم ولم يزل في سيره حتى دخل الى بيت الشبيخ الشرقاوى وجلس عنده ساعة لطيفة وكان قد التجأ الى الشبيخ شخصان من الكشاف المصرية فكلمه في شأنهما

وترجى عنده في اعتاقهما من القتل وان يؤمنهما على انفسهما وقال لـــه لاتفضح شيبتي ياولدى واقبل شفاعتي واعطهما محرمة الامان فأجأبهالي ذلك وقال له شفاعتك مقبولة ولكن نحن لانعطي محارم وأنا أماني بالقول او نكتب ورقة ونرسلها اليك بالامان فأطمان الشيخ لذلك ثم قام الباشا وركب وطلع الى القلعة وأرسل ورقة الى الشبيخ بطلبهما فقال لهما الشبيخ ان الباشا الرَّسل هذه الورقة يؤمنكما ويطلبكما اليه فقالا ومايفعل بذهابنا اليه فلأشكفيانه يقتلنا فقال الشيخلا يصلح ذلك ولايكون كيف انه يأخذكم من بينني ويقتلكم بعد ان قبل شفاعتي فذهباً مع الرسول فعندما وصلا الى الحوش وهو مملوء بالقتلى وضرب الرقاب واقع في المحبوسين والمحضرين قبضوا عليهما وادرجا في ضمنهم وفي ذلك اليوم نزل طوسون ابن الباشا وقت نزول أبيه وشق المدينة وقتل شخصا من النهابين ايضا فارتفع النهب وانكف العسكر عن ذلك ولولا نزول الباشا وابنه في صبح ذلك اليوم لنهب العسكر بقية المدينة وحصل منهم غاية الضرروأما القبض على الاجناد والمماليك فمستمر وكذلك كل من كان يشبههم في الملبس والزى وأكثر من كان يقبض عليهم عساكر حسن باشا الارنؤدي فيكبسون عليهم في الدوراو في الاماكن التي تواروا فيها واستدلوا عليهم فيقبضون علىمن يقبضون عليه وينهبون من الاماكن مايمكنهم حمله وثياب النساء وحليهن ويسحبون الواحد والاثنين او أكثر بينهم وياخذون عمائمهم وثيابهم ومافي جيوبهم في اثناء الطريق واذا كان كبيرا او اميرا يستنحي منه طلبوه بالرفق فاذا ظهر لهم قالوا له سبدنا حسن باشا يستدعيك اليه فلا تخش منشيء ويطمئن قليلًا ويظن انهم يجبرونه وعلى اى حال لايسعه الا الاجابة لآنه ان امتنع اخذوه قهرا فاذا خرج من الدار استصحبه جماعة منهم وطلع البواقي الى الدار فأخذوا ما قدروها عليه ولحقوا بهم وجرى على المأخوذ ما يجرى على امثاله من المأخوذين والبعض توارى والتجأ الى طائفته الدلاة الفلاحات اللاتي يبعن الجلة والجبنة وذهبوا في ضمنهم وفر من نجا منهم

وتزيا بشكلهم ولبس لــه طرطورا وأجاروه وهرب كثير في ذلــك اليوم وخرجوا الى قبلي وبعضهم تزيا بزى نساء الفلاحين وخرج في ضمسن الى الشام وغيرها واما كتخدا بك فانه لشدة بغضه فيهم صار لا يرحم منهم احداً فكان كل من احضروه ولو فقيرا هرما من معاليك الامراء الاقدمين يامر بضرب عنقه، وارسل أوراقا الى كشاف النواحي والاقاليم بقتل كل من وجدوه بالقرى والبلدان فوردت الرؤوس في لاني يــوم من النواحي فيضعونها بالرميلة وعلى مصطبة السبيل المواجه لباب زويلت وكان كثير من الاجناد بالارياف لتحصيل الفرض التي تعهدوا بدفعها عن فلاحيهم وانقضت اجلتهم وطولبوا بالمفع والفلاحون قصرت ايديهم ولم يقبلوا للملتزمين عذرا في التأخير ، فلم يسعهم الا الذهاب بأنفسهم لاجل خلاص المطلوب منهم للديوان فعندما وصلت الاوامر الى كشــاف الاقاليم بقتل الكائنين بالبلاد بادروا بقتل من يمكنهم قتله ومن بعد عنهم ارسلوا لهنم العساكر في محلاتهم فيدهمونهم على حين غفلة ويقتلونهم وينهبون متاعهم وما جُمعوه من المال ويرسلون برؤوسهم او يتحيلونعلى القبض عليهم وقتلهم فصار يصل في كل يوم العدد من الرؤوس من قبلي وبحرى ويضعونها على باب زويلة وباب القلعة ، ولم يقبلوا شفاعة في احد ابدا ويعطون الامان للبعض فاذا حضروا قبضوا عليهم وشلحوهم ثيابهم وقتلوهم والباثنا يعلم منكتخداه شدة الكراهة لجنس المماليك ففوض له الامر فيهم حتى انه كان بينه وبين محمد اغا كتخدا الجاويشية سابقا بعض منافرة منمدة سابقة او لكونه صاهر بعض الالفية وزوجه عليها من الفرضة فذهب اليها بنفسه ليستخلص منها الفرضة والمال الميرى فأرسل الكتخدا بك الى كاشف المنوفية قبل الحادث بيوم يأمره فيه بأمسره فأرسل اليه طائفة من العسكر دخلواعليه في الفجرية وهو يتوضا الصلاة الصبح فقتلوه وقطعوا رأسه وأحضروها الى مصر وكانوا يأتون باشخاص

من بقایا البیوتالقدیمة فیمثلونهم بین یدی الکتخدا فیسألهم فیخبرون عن انفسهم و نسبتهم فیکذبهم ویأمر بهم الی الحبس الاعلی حتی یتبین أمرهم فاما تدرکهم الالطاف فینجون بعد معاینة الموت وهذا فی النادر فقتل فی هذه الحادثة اکثر من الف انسان أمراء وأجناد وکشاف وممالیك، ثم صاروا یحملون رممهم علی الاخشاب ویرمونهم عند المغسل بالرمیلة ثم یرفعونهم ویلقونهم فی حفر من الارض فوق بعضهم البعض لا یتمین الامیر عن غیره وسلخوا عدة رؤوس من رؤوس العظماء وألقوا جماجمهم المسلوخة علی الرمم فی تلك الحفر فكانت هذه الكائنة من اشنع الحوادث التی لم یتفق مثلها ولم ینج الالفیة الا أحمد بك زوج عدیلة هانم بنت ابراهیم بك الكیر فانه كان غائبا بناحیة بوش وامین بك تسلق من القلعة وهرب الی ناحیة الشام وعمر بك أیضا الالفی كان مسافرا فی ذلك الیسوم الی الفیوم فقتلوه هناك و بعثوا برأسه بعد خمسة ایام ومعها نحو الخمسة عشر رأسا وأرسل دبوس اوغلی حاکم المنیة خمسة وثلاثین رأسا وحضر من ناحیة بحری غیر ذلك کثیره

واما من قتل في ذلك اليوم ممن له ذكر وبلغني خبره

فهم شاهين بك كبير الالفية ويحيى بك ونعمان بك وحسين بك الصغير ومصطفى بك الصغير ومراد بك وعلى بك هؤلاء من الالفية ومن غيرهم احمد بك الكيلارجي ويوسف بك ابو دياب وحسن بك صالح ومرزوق بك بن ابراهيم الكبير وسليمان بك البواب واحمد بك تابعه ورشوان بك وابراهيم بك تابعاه وقاسم بك تابع مراد بك الكبير وسليم بك الدمرجي ورستم بك تابعاه وقاسم بك تابع مراد بك الكبير وسليم بك تابع عثمان بك ورستم بك الشرقاوي ومصطفى بك ايوب ومصطفى بك تابع عثمان بك حسن وعثمان بك البراهيم وذو الفقار تابع جوجر وهو رجل كبيرمن الاقدمين البطالين هرب هو ومصطفى بك الجداوي وآخر عند صالح بك السلحدار والتجؤا اليه وطمنهم وارسل بخبرهم فحضر الامر بقطع رؤوسهم فأحضر المشاعلي وقطع رؤوسهم في مقعده وأرسلها ٠

ومن الامراء الكشاف الالفية فهم علي كاشف الخازندار وعثمان كاشف الحبشي ويحيى كاشف ومرزوق كاشف وعبد العزيز كاشف ورشوان كاشف وسليم كاشف ططر وقايد كاشف وجعفر كاشف وعثمان كاشف ومحمد كاشف ابو قطية واحمد كاشف الفلاح وأحمد كاشف صهر محمد اغا وخليل كاشف وعلي كاشف قيطاس واحمد كاشف وموسى كاشفوغير ذلك مس لم يحضرني اسماؤهم وهم كثيرون وختم الله للجسيع بالخير فانه بلغني ممن عاينهم بالحبوس وفي حال القتل انهم كانوا يقرأون القرآن وينطقون بالشهادتين والاستغفار وبعضهم طلب ماء وتوضا وصلى ركعتين قبل ان يرمي عنقه ومن لم يجد ماء تيمم ولاشتغال أهل المقتولين بأنفسهم وما حصل لهم من النهب والسلب والتشتيت عن اوطانهم لم يعوا ولم يسألوا عن موتاهم غير ام مرزوق بك بن ابراهيم بك الكبير فانها وجدت عليه وجدا عظيما وطلبته في القتلى فعرفوا جثته بعلامة فيه وجمجمت عليه وجدا عظيما وطلبته في القتلى فعرفوا جثته بعلامة فيه وجمجمت مضي يومين من الحادثة واجتمع عندها الكثير من اهل المقتولين ونسائهم مضي يومين من الحادثة واجتمع عندها الكثير من اهل المقتولين ونسائهم وفال على ذلك شهورا ب

وفي الحادثة ارسل محرم بك صهر الباشا حاكم الجيزة فجمع مال المصرية بأقليم الجيزة في الربيع من الخيول والجمال والهجن وغيرها فكان شيئا كثيرا •

وفي ثامنه نودى على نساء المقتولين بالامان وان يحضرن الى بيوتهسن ويسكن فيها مع كونهاصارت بلاقع فرجع البعض وهن اللاتي لم يحصل لهن كثير الضرر وبقي البعض في اختفائه وانعم الباشا على خواصه بالبيوت بما فيها فنزلوها وسكنوها والبسوا النساء الخواتم وجددوا الفرش والاواني وغالبها من المنهوبات وانعم ببيت شاهين بك على حسين انحا من اقاربه ، ولم يحصل به ما حصل بغيره لكونه ملاصقا لبيت طاهر باشا

وارسل الباشا طائفة من العسكر جلسوا على بابه واما احمد بك الالفي فانه وصله النذير فانتقل من بوشوذهب عند الامراء القبالي، ولما وصلتهم اخبار هذه الحادثة وبلغ ابراهيم بك موت ولده على هذه الصورة اقاموا العزاء على اخوانهم ولبسوا السواد •

وفي ثاني يوم الوقعة ، حضر احد الكشاف رسولا من عند الامسراء القبليين يطلبون العفو من الباشا وان يعطيهم جهة يتعيشون منها فوعده برد الجواب في غير الوقت فأهمله وما ادرى ما تم له •

و فيه قلد الباشا مصطفى بك ابن اخته وجعله كبيرا على طائفة الدلاة ، وكان احضره من ناحية الشرقية ليذهب الى قبلي واقام بدله في كشوفية الشرقية على كاشف بن احمد كتخدا من المصرلية .

وفي تامن عشره ، عدى مصطفى بك المذكور الى بر الجيزة ليسافسر الى قبلي ونصب وطاقه بحرى القصر وعدى ايضا الباشا واقام بالقصسر وشرع عسكره الدلاة في التعذية ليلا ونهارا •

ونيه ايضا، خرج عدة من عسكر الدلاة نحو الخمسمائة نفر الى ناحية قبة الغزب ليسافروا الى بلادهم فاستمروا في قضاء اشعالهم اياما ، تسم سافروا •

وفي يوم الاثنين ثالث عشرينه ، ارتحل مصطفى بك وانتقل الى ناحيــة الشميخ عثمان مسافرا الى قبلي وعدى الباشا راجعا الى مصر .

وفيه حضر ططريان من الروم يبشران بالعفو عن يوسف باشا المنفصل عن الشام وقبل فيه ترجى باشة مصر وشفاعته .

وفي يوم الاربعاء خامس عشرينه ، احضروا من ناحيه قبلي اربعة وستين شخصا واكثرهم من الذين كانوا مستوطنين بالبلادمن بقايا البيوت القديمة السنين العديدة ومحترفين ، فلما احضروهم الى مصر القديمة أبقوهم الى الليل في محبس ، ثم اوقدوا المشاعل بساحل البحسر وقطعوا رؤوسهم ورموا بجثهم الى البحر واتوا بالرؤوس فوضعوها تجاه باب زويلة ليراها

الناس كما رأوا غيرها .

واستهل شهر ربيع الاول بيوم الثلاثاء سنة ١٢٢٦

وفي يوم الاحد سادسه عمل الباشا لابنه طوسون باشا موكبا عظيمـــا ونبهوا في ليلتها على اجتماع العسكر في صبحها ونزل هو الى جامع الغورية ليتنفرج على الموكب وصحبته حسن باشا واستعد لذلك السيد. المحروقي وفرش له بالعجامع المذكور فروشا ومراتب ووسائد فمر الموكب وفي اوله طائفة الدلاة ، فلما فرغوا مروا بعشرةمدافع كبار على عربيات وعربيتين تحملان هونين قنابر وخلفهم طوائف العسكر الرجالة ارتؤد واتراك وسجمانوهم كثيرون مختلطون من غير ترتيب مدة طويلة ، تــم كبارهم ركبانا بطوائفهم ، ثم الوالي والمحتسب وأغات مستحفظان ، تـــم طوائف صاحب الموكب وجنائبه وكذا هجنه ، ثم الجاويشية والسعاة والملازمون، ثم طوسون باشا وخلفه أتباعه واغواته، ثم الكتخدا وهــو محمد كتخدا المعروف بالبرديسي وهو الذي كان كتخدا الالفي وصحبته الخازندار وخلفهم النوبة التركية ، ولما انقضى أمر الموكب دعاء المحروقي الى منزله فنزل معه من باب السر الذى بالجامع المعروف بالغورى وصحبته حسن باشا وتوجهوا الى بيت المحروقي وتغدىعنده هوواتباعه وخواصيه وأحضر له آلات الطرب واستمر هناك الى آخر النهار في حلظ وكيف وقدم له المحروقي تعابي هدية ، ثم ركب عائدا الى محله •

وفي يوم الاثنين رابع عشره ، نزل الباشا الى ترعة الفرعونية للاهتمام بسدها ونقل الاحجار في المراكب مستمسر فأقام عند السد أربع ليال وذهب الى الاسكندرية عند ما أتته الاخبار بورود مراكب الانكليزلاجل مشترى الغلال فذهب ليبيع عليهم الغلال التي جمعها فباع عليهم كل اردب بمائة قرش رومي عنها أربعة آلاف فضة وأكثر واجتهد ببناء اسوار الاسكندرية وجدد بها أبراجا وحصونا وارسل بطلب البنائين والصناع فجمعوهم من كل ناحية وطالت غيبته هناك واقامته لتتميم أغراضه وامن

مشايخ عربان أولاد على المستولين على البحيرة وتحيل عليهم ، فلماحضروا البه قبض عليهم وقرر عليهم أموالا عظيمة ، ثم خلع عليهم وعوقهم وارسل العساكر فنهبت نجوعهم وسبوا نساءهم واولادهم ومواشيهم وأمسا كتخدا بك فانه بمصر يقرر الفرض على البلاد هو والكتبة حسب أوامس مخدومه ونظموا كيفية أخرى وهي انهم جمعوا الميرى والمضاف والفائظ والرزق ايراد أربع سنوات وكتبوا بها مراسيم بنصف المقرر ليقبض في دفعتين وبعد أن تقرر النصف الاول وتحصل منه ما تحصل وبقي الباقي مع النصف الآخر ويطلب من اربابه ولا بد لا مسامحة في شيءمنه ومس نكفل بما تقرر على حصته والزم نفسه بدفعه وكتب على نفسه وثيقة للجل طولب به حتى قبل حلول الاجللاحتياج المهمات فتتوجه عليه الحوالات بيد العساكر فينزلون بداره ويلازمونها ويضيقون انفاسه ويكلفونه مالا يطيق فلا يجد ملجأ ولا خلاصا الا باحد الشيئين ، أما الدفع ويكلفونه مالا يطيق فلا يجد ملجأ ولا خلاصا الا باحد الشيئين ، أما الدفع ما يتقوت به هو وعياله ويصبح فقيرا لا يملك شيئا ان لم يكن له ايراد من جهة اخرى ه

## واستهل شهر ربيع الثاني سنة ١٠٢٢٦

والكتخدا يتنوع في استجلاب الاموال ويتحيل في استخراجهابانواع من الحيل فمنها انه يرسل الى أهل حرفة من الحرف ويأمرهم ببيع بضاعتهم بنصف ثمنها ويظهر انه يريد الشفقة والرأفة بالناس ويرخص لهم في اسعار المبيعات وان أرباب الحرف تعدوا الحدود في غلاء الاسعار في اسعار المبيعات وان أرباب تلك البضاعة وما استحدث عليها من وما بنضاف اليه من غلو جزئيات تلك البضاعة وما استحدث عليها من الحسارك والمكوس وغلو الاجر في البحر والبر فلا يستمع لقولهم ولايقبل الهم عذرا ويأمر بهم الى الحبس ، فعند ذلك يطلبون الخلاص ويصالحون على انفسهم بقدر من المال يدفعونه ويوزعون ذلك على افرادهم فيمابينهم

ثم يزيدون في سعر تلك البضاعة ليعوضوا غرامتهم من الناس معتذرين يتلك الغرامة وما حل بهم من الخسارة ، ثم تستمر الزيادة على الدوام واظن استمرار الغرامة ايضا ، فجمع بهذه الكيفية اموالاعظيمة وهي في الحقيقة سلب اموال الناس من الاغنياء والفقراء ،

وفي اواخره ، حضر الباشا من الاسكندرية على حين غفلة فبات بقصر شبرا، ثم حضر الى بيت الازبكية فأقام به يومين، ثم طلع الى القلعة .

وفيه وصلت عساكر كثيرة من الارنؤد والاتراك حتى غصت بهم المدينة فلا يكاد الماريقع بصره الاعليهم امام وخلف وبداخل الازقة والعطف وذلك خلاف الذين اقرهم وابقاهم في الاسكندرية ومن هو بالجهات والاقاليم القبلية والبحرية وما يعلم جنود ربك الاهو .

وفيه أهتم الباشا بتشهيل العرضي اهتماما زائدا وفرض على البلاد جمالا واتبانا وغلالا .

وآستهل شهمر جمادي الاولى سنة ١٢٢٦

فيه ورد قاصد من الديار الرومية وعلى يده بشارة بانه ولد للسلطان مولودة انشى ، فعملوا لها شنكا وهي مدافع تضرب من ابراج القلعة في الاوقات الخمسة ثلاثة ايام .

وفيه فرضوا فرضة بغال على مياسير الناس واهل الحرف بغلة وبغلتين وثلاثة والذى لم يكن عنده بغلة تلــزم بالشراء او انه يدفع ثمنها كيســـا عشــرون الف فضــة •

وفيه انقطع الوارد من الديار الحجازية وغلا سعر البن حتى وصل الى مائتين وسبعين نصف فضة كل رطل وقل وجوده من الاسواق والدكاكين فلا يوجد الا مع المشقة وصنع الناس القهوة من انواع الحبوب المحمصة كالشعير والقمح والفول وبزر العاقول وغيره مخلوطا مع البن وبغير خلط. واستهل شهر جمادى الثانية سنة ١٢٢٦

في عشرينه خرج الباشا الى البركة وطلب الجمال وقوافل العربوشهل

طائفة من العسكر للسفر الى السويس فاهتموا بالدخول والخروج مسن المدينة وطفقوا يخطفون الحمير والبغال والجمال وكل ما صادفوه من الدواب ومن وجدوه راكبا ولو من وجهاء الناس انزلوه عن دابته وركبوها فانقبض الناس وانكمش غالبهم عن الركوب لمصالحهم واخفوا حميرهم وبغالهم، واقام الباشا ثلاثة ايام جهة البركة ، ثم ركب الى السويس وبغالهم،

وفيه وردات مراكب وداوات وفيها البن وذلك باستدعاء الباشا لها من ناحية جدة والبيمن لاجل حمل العساكر واللوازم والحل سعر البنقليلا. واستهل شهر رجب سنة ١٢٣٦

في ثاني عشرينه يوم الاثنين الموافق لسابع مسرى القبطي أوفى النيل اذرعه وكسر السد في صبحها يوم الشلاثاء بحضرة كتخدا بك والباشاغائب بالسويس •

## واستهل شهر شعبان سنة ١٢٢٦

في ثانيه سافر ديوان افندى بمن بقي من العساكر البحرية وفي يوم الثلاثاء ثامنه حضر الباشا من السويس وشرع في تشهيل العساكرالبرية وفي خامس عشره ، خرج الباشا الى العادلية واجتهد في تشهيل سفر العساكر البرية اجتهادا كبيرا وجمع من أهل كل حرفة طائفة وكذلك من أهل كل صنعة والذي يعجزعن السفر يخرج عنه بدلا وتعين من الفقهاء للسفر الشيخ محمد المهدى من الشافعية ومن الحنفية السيد احمد الطحطاوى وشيخ حنبلي وصل من ناحية الشام وكانوا رسموا باحضار السيد حسن كريت المالكي من رشيد والشيخ علي خفاجي من دمياط فحضرا واعتذرا فاعفيا من السفر ورجعا الى بلديهما و

وفي هذا الشهر ظهر نجم اله ذنب في جهة الشمال

بين بنات نعش الصغرى وبين منار بنات نعش الكبرى راسه جهــة المغرب وذنبه صاعدا الى جهة المشرق وله شعاع مستطيل في مقدارالرمح واستمر يظهر في كل ليلة والناس ينظرون اليه ويتحدثون بــه ويسألون

الفلكيين عنه ويبحثون عن دلائله وعن الملاحم المصنفة في ذوات الاذناب واستمر ظهوره قريبا من ثلاثة اشهر واضمحل بعض جرمه ومشي الى ناحية الجنوب وقرب من النسر الطائر ٠

واستهل شهر رمضان بيوم الاربعاء سنة ١٢٢٦

وفي يوم الخميس تاسعه أرتحل العسكر من الحصوة ونزلوا ببركة الحسج .

وفي يوم الاحد ثاني عشره ، ارتحلوا من البركة فكان مهدة مكث العرضي من يوم خروج الموكب الى يوم ارتحالهم من البركة قريبا من سنة أشهر ونصف والناس في أمر مريج في كل شيء ٠

وفيه خرج السيد محمد المحروقي ليسافر صحبة الركب وخرج في موكب جليل لانه هو المشار اليه في رياسة الركب ولوازمه واحتياجاته وأمور العربان ومشايخها وأوصى الباشا ولده طوسون باشا امير العسكر بان لا يفعل شيئا من الاشياء الا بمشورته واطلاعه ولا ينفذ امرا من الامور الا بعد مراجعته .

وفيه وردت الاخبار بان العساكر البحرية ملكوا ينبع البحر ونهبوا ماكان فيه من ودائع التجار، وذلك انه كان بمرساة الينبع عدة مراكب وادوات والشريف غالب آمير مكة يكاتب الباشا ويراسله ويظهر له النصبح والصداقة وخلوص المودة والباشا ايضا يراسله ويكاتبه وارسل له السيد سلامة النجارى والسيد احمد المنلا الترجمان المحروقي بمراسلات وجوابات مراراعديدة فكأناهما السفيرين بينهما وايضا الشريف في كل كتابة مع كل مرسل يعاهد الباشا ويعاقده ويواعده بنصر عساكره متى وصلت وينافق للطرفين الذى هو العثماني والوهابي ويداهنهما اما الوهابي فلخوفه منه وعدم قدرته عليه فيظهر له الموافقة والامتثال وانه معه على العهود التي عاهده عليها من ترك الظلم واجتناب البدع ونحو ذلك ويميل باطنا للعثمانيين لكونه على طريقتهم ومذاهبهم وتعاقد مع الباشا انهمتي

وصلت عساكره قام بنصرتهم وساعدهم بكليته وجميع همته وارسلالي المراكب الكائنة بمرساة الينبغ بان ينقلوا ما فيها من مال التجار وغيرهم ويودعوه قلعة الينبع تحت يد وزيره وترك معه نحو الخمسمائة من عسكره واخذ المراكب فأوسقها من بضائعه وبهاره وبنه وارسلها الى السويس لتباع بمصر ، ثم توسق بمهمات العسكر البحرية ، فلما وصلت مراكب العساكر البحرية والقت مراسيها قبالة الينبع احتاجوا الى الماء ، فلم يسعفوهم بالماء فطلع طائفة من العسكر الى البر في طلب عين الماء فما تعهم من عندها مرابط فقاتلوهم وطردوهم ومنعوهم عن الماء وفي حال رجوعهمرموا عليهم من القلعة المدافع والرصاص والحال أن الامر مبهم على الفريقين ، فعند ذلك استعدت العساكر لمحاربة من بالقلعــة واحتاطُوا بها وضربوا عليهـــا القنابر والمدافع وركبوا على سورها سلالم وصعدوا عليها وتسلقوا على سور القلعة من غير مبالاة بالرصاص النازل عليهم من الكائنين بالقلعــة فملكوا القلعة وقتلوا من كان بها ، ولم ينج منهم الا الوزير ومعه ستـــة أنفار خرجوا هاربين على الخيول ونهبوا كُلُّ ماكان بالينبع من الودائــع والاموال والاقمشة والبن وسبوا النساء والبنات الكائنات بالبندر واخذوهن اسرى ويبيعوهن على بعضهم البعض ووصل المبشرون بذلك في عشرينه فضربوا لذلك مدافع من القلعة كثيرة وعملوا شنكا وطافت المبشروت على بيوت الاعيان ليأخذوا منهم البقاشيش وأرسلوا بتلك البشارة شخصا معينا كبيرا الى اسلامبول يبشرون أهل الدولة وسلطان الاسلام وكان ذلك اول فتح حصــل ٠

واستنهل شهر شوال بيوم الجمعة سننة ١٢٢٦

وكان حقه ان يكون بيوم السبت لأن الهلال لم يكن موجودا ليلة الجمعة ، ولم يره ليلة السبت الا النادر من الناس وكان قوسه ليلة السبت عشر درجات .

وفي سادس عشره ، وصلت هجانة ومكاتبات من عساكر البر يخبرون

بوصولهم الى بندر المويلح في اليوم السابع من الشهر ، وكان العيدعندهم، بمغاير شعيب يوم السبت .

وفيه خرجت تجريدة لتسافس الى قبلي لمحاربة من بقي من الامراء. المصريين بناحية ابريم •

واستهل شهر ذي القعدة بيوم الاحد سنة ١٢٢٦

فيه وصلت حجاج مغاربة في عدة مراكب على ظهر البحر وتلف منهم. نحوثلاثة مراكب وحضر بعدهم بأيام الركب الطرابلسي ونزل بساحل. بولاق ٠

وفي سادسه ، حضر ايضا الركب الفاسي وفيهم ابن سلطان الغرب. مولاى ابراهيم ابن مولاى سليمان فاعتنى الباشا بشأنه وأرسل كتخدا بكلاقاته وقدم له تقادم وأعدوا له منزل علي كاشف بالقرب من بيت. المحروقي لينزل فيه وتقيد بخدمته الرئيس حسن المحروقي وحواشيهم لمطبخه وكلف طعامه ، فلما عدى طلع الى القلعة وقابل الباشا ، ونزل الي المنزل الذي أعده له وامامه قواسة أتراك وطرادون واشخاص اتراك يضربون على طبلات وامامه جميع المغاربة مشاة ويأمرون الناس الجالسين بالحوانيت بالقيام له على اقدامهم فأقام خمسة أيام حتى قضى اشغاله وفي تلك المدة تغدو اليه وتروح رسل الباشا والرسل له هدية وذخيرة من كل صنف سكر وعسل وسمن ودقيق وبقسماط واشياء أخر وبارود وأعطى له الف بندقية لضرب الرصاص وبرز في عاشره وسافروا في ثاني عشي ه

وفي يوم الخميس تاسع عشره ، وصلت هجانة على ايديهم مكاتبات خطابا الى الباشا وغيره وفيهم الخبر بان العسكر البرى اجتمع مع العسكر البحرى واخذوا ينبع البر من غير حرب وان العربان اتت اليهم افواجا وقابلوا طوسون باشا وكساهم وخلع عليهم ، ثم انقطعت الاخبار ، واستهل شهر ذى الحجة سنة ١٢٢٦

في منتصفه وصلت هجانة ومعهم رؤوس قتلى ومكاتبات مؤرخة في هنتصف شهر القعدة مضمونها انهم وصلوا الى ينبع البر في حادى عشرين شوال واجتمع هناك العسكران البرى والبحرى وانهم ملكوا قرية ابسن جبارة من الوهابية وتسمى قرية السويق وفر ابن جبارة هاربا وحضرت عربان كثيرة وقابلوا ابن الباشا وانهم مقيمون وقت تاريخه في منزلة الينبع منتظرين وصول الذخيرة وعاق المراكب ريح الشتاء المخالف وانه ورد عليهم خبر ليلة اربعة عشر شهره بان جماعة من كبار الوهابية حضروابنحو سبعه الاف خيال وفيهم عبدالله ابن مسعود وعثمان المضايفي ومعهم مشاة وقصدوا ان يدهموا العرضي على حين غفلة ، فخرج اليهم شديد شيخ الحويطات ومعه طوائفه ودلاة وعساكر فوافاهم قبل شروق الشمس ووقع بينهم القتال والوهابية يقولون هاه يامشركون وانجلت الحرب عن هزيمة الوهابية وغنموا منهم نحو سبعين هجينا من الهجن الجياد محملة ادوات وكانت الحرب بينهم مقدار ساعتين ، هــذا ملخص ماذكره وفي الاجوبة التى حضرت ،

وفي يوم الجمعة خامس عشرينه ، وصلت قافلة من السويس وحضر فيها جاويش باشا وصحبته مكاتبات وحضر ايضا السيد احمدالطحطاوى والشيخ الحنبلي واخبروا ان العرضي ارتحل من ينبع البر في سابع عشر ذى القعدة ، ووصلوا الى منزله الصفراء والجديدة ونصبوا عرضيه وخيامهم ووطاقاتهم بالقرب من الجبال فوجدوا هناك متاريس واحجارا فحاربوا على اول متراس حتى اخذوه ، ثم اخذوا متراسا آخر وصعدت العساكر الى قلل الجبال فهالهم كثرة الجيش وسارت الخيالة في مضيق الجبال هذا والحرب قائمة في اعلى الجبال يوما وليلة الى بعدالظهيرة من الجبال هذا والحرب قائمة في اعلى الجبال يوما وليلة الى بعدالظهيرة من الذين في الاعالي هابطون منهزمون فانهزموا جميعا وولوا الادبار وطلبوا جميعا الفرار وتركوا خيامهم واحمالهم واثقالهم وطفقوا ينهبون ويخطفون

ما خف عليهم من امتعة رؤسائهم ، فكان القوى منهم يأخذ متاع رفيق الضعيف ويأخذ دابته ويركبها وربما قتله واخذ دابته وساروا طالبين الوصول الى السفائن بساحل البريك لانهم كانوا اعدوا عدة مراكب يساحل البريك من باب الاحتياط ووقع في قلوبهم الرعب واعتقدوا ان القوم في اثرهم والحال انه لم يتبعهم أحد لانهم لايذهبون خلف المدبس ولو تبعوهم ما بقى منهم شخص واحد فكانوا يصرخون على القطائر فتأتي البهم القطيرة وهي لاتسع الا القليل فيتكاثرون ويتزاحمون على النزول فيها فيصعد منهم الجماعة ويمنعون البواقي من اخوانهم فان لم يمتنعوا مانعوهم بالبنادق والرصاص حتى كانوا من شدة حرصهم وخوفهم واستعجالهم على النزول في القطائر يخوضون في البحر الى رقابهم وكأثما العفاريت في اثرهم تريد خطفهم وكثير من العسكر والمخدم، لما شاهـدوا الازدحام على اسكلة البريك ذهبوا مشاة الى ينبع البحر ووقع التشتيت في الدواب والاحمال والخلائق من الخدم وغيرهم ورجع طوسون باشا الى ينبع البحر بعد ان تغيب يوما عن معسكره حتى انهم ظنوا فقده ورجع ايضا المحروقي وديوان افندى واستقروا بالينبع وترك المحروقي خيامله بما فيها فنزل بها طائفة من العسكر المنهزمين وهم على جهد من التعب والجوع فوجدوا بها المآكل والحلاوات وأنواع الملبسات والكعك المصنوع بالعجمية والسكر المكرر والغربيات والخشكنانكات والمربيات وأنواع الشرايات فوقعوا عليها أكلا ونهبا ، ولما تحققوا أن العرب لم تتبعهم ، ولم تأت في اثرهم أقاموا على ذلك يومين حتى استوفوا اغراضهم وشبعت بطونهم وارتاحت ابدانهم ، ثم لحقوا بأخوانهم فكانوا هم أتبت القـوم وأعقلهم ولوكان على غير قصد منهم فكان مدة اقامة المعسكر والعرضي بينبع البر أربعة وعشرين يوما واما الخيالة فانهم اجتمعوا وساروا راجعين الى المويلح ، وقد أجهدهم التعب وعدم الذخيرة والعليق حتى حكوا انهم كانوا قبل الواقعة يعلقون على الجمل بنصف قدح قمح مسوس وكانست

77 744

علائفهم في كل يوم أربعمائة وخمسين اردبا ، وآما المحروقي فان كبار العسكر قامت عليه واسمعوه الكلام القبيح وكادوا يقتلونه فنزلفي سفينه وخلص منهم ، وحضر من ناحية القصير وحضر الكثير من اتباعه وخدمـــه متفرقين الى مصر فاما الذين ذهبوا الى المويلح فهم تأمر كاشف وحسين بك دالي باشا وآخرون فأقاموا هناك في انتظار اذن الباشا في رجوعهــم الى مصر أو عدم رجوعهم ، وأما صالح أغا قوج فانه عندما "نزل السفينة" كر راجعا الى القصير واستقل برآيه لانه يرى في نفسه العظمة وانه الاحق بالرياسة ويسفه رأى المحروقي وطوسون باشا ويقول هؤلاء الصغار كيف يصلحون لتدبير الحروب ويصرح بمثل هذا الكلام وازيد منه . وكان هو اول منهزم وعلم كل ذلك الباشآ بمكاتبات ولده طوسون فحقده في نفسه وتمم ذلك بسرعة رجوعه الى القصير ، ولم ينتظر اذنا في الرجوع اوالمكث ولما حصل ذلك ، لم يتزلزل الباشا واستمر على همته في تجهيزه عساكر اخرى وبرزوا الى خارج البلدة وفرضعلى البلاد جمالا ذكر انها مناصل الغرائم والفرض في المستقبل وكذلك فرض غلالا فكان المفروض على اقليم الشرقية خاصة اثنى عشر الف اردب بعناية على كاشف قابله الله بما يستحق وانقضت السنة بحوادثها التي منها هذه الحادثة واظنها طويلة

ومنها ان النيل هبط قبل الصليب بأيام قليلة بعد ان بلغ في الزيادة مبلغا عظيما حتى غرق الزرع الصيفي والدراوى ، ولما انحسر عن الارض زرعوا البرسيم والوقت صائف والحرارة مستجنة في الارض فتولدت فيهالدودة وأكلت الذى زرع فبدروه ثانيا فأكلته ايضا وفحش امر الدودة جدا في الزرع انبدرى وخصوصا بأقليم الجيزة والقليوبية والمنوفية بل وباقي الاقاليسيم •

 الباطني غير ذلك وقيد به ابراهيم كتخدا الرزاز والشيخ احمد يوسف كاتب حسين افندى الروزنامجي وما انضم اليهم من الكتبة المسلمين دون. الاقباط ليحرروا به قوائم المصروف والمضاف والبراني فكانوا يجلسون. لذلك كل يوم ما عدا يوم الجمعة ، ثم تطرق الحال لسور بلاد الباشا وهو. انالكثير من الفلاحين لما سمعوا ذلك أتوا من كل ناحية الى مصر وكتبوا عرضحالات الى كتخدا بك وللباشا يتظلمون من استاذيهم وينهون انهم. يزيدون عليهم زيادات في قوائسم المصروف ويشددون عليهم في طلب الفرض او بواقيها فيدفعهم الباشا أو الكتخدا الى ذلك الديوان المحدث. لينظر في امورهم ويصحبهم معين تركي مباشر يأتي بالملتزم ايضا والفلاحين والشاهد والصراف وقوائم المصروف لاجل المحاققة ، فعند ذلـك يتعنت أبراهيم كتخدا في القوائم ويطلب قوائم السنين الماضية المختومة ، ونحو ذلك ولما فشا هذا الامر واشبيع في البلدان اتت طوائف الفلاحين افواجا الى هذا الديوان يطلبون الملتزمين ويخاصمونهم ويكافحونهم فيكون امرا مهولا وغاية في الزحام والعياط والشباط ، وكذلك رفعوا المعلم منصور ومن معه من الكتبة من مباشرة ديوان ابنه ابراهيم بك الدفتردار وقيدوا بدلهم السيد محمد غانم الرشيدى ومحمد افندى سليم ومن انضم اليهم واظهر الباشا انه يفعل ذلك لما علمه من خيانة الاقباط والقصد الخفيخلاف دلك وهو الاستيلاء والاستحواد الكلي والجزئبي وقطع منفعة الغير ولــو قليلا فيضرب هذا بهذا والناس اعداء بعضهم لبعض وقلوبهم متنافرة فيغرى هذا بذاك وذاك بهذا ومن الناس من سمى هذا الديوان ديوان الفتنهة ٠

ومنها الزيادة الفاحشة في صرف المعاملة والنقص في وزنها وعيارها وذلك ان حضرة الباشا ابقى دار الضرب على ذمته وجعل خاله ناظرا عليها وفرر لنفسه عليها في كل شهر خمسمائة كيس بعد أن كان شهريتها ايام نظارة المحروقي خمسين كيسا في كل شهر ونقصوا وزن القروش نحو

النصف عن القرش المعتاد وزادوا في خلطه حتى لا يكون فيه مقدار ربعه من الفضة الخالصة ويصرف بأربعين نصفا وكذلك المحبوب نقصوا من عياره ووزنه ، ولما كان الناس يتساهلون في صــرف المحبوب والريال الفرانسة ويقبضونها في خلاص الحقوق من المماطلين والمفلسين وفي المبيعات الكاسدة بالزيادة لضيق المعايش حتى وصل صرف الريال الى مائتين وخمسين نصفا والمحبوب الى مائتين وثمانين ، ثم زاد الحال في التساهل في الناس بالزيادة أيضا عن ذلك فينادى الحاكم بمنع الزيادة ويمشي الحال أنياما قليلة ويعود لماكان أو أزيد فتحصل المناداة أيضا ويعقبونها بالتشديد والتنكيل بمن يفعل ذلك ويقبض عليه اعوان الحاكم ويحبس ويضرب ويغرمونه غرامة وربما مثلوا به وخرموا أنفه وصلبوه على حانوته وعلقوا الريال في أنفه ردعا لغيره وفيأثناء ذلك اذا بالمناداة بأن يكون صرف الريال بمائتين وسبعين والمحبوب بثلثمائةوعشرة فاستنمع وتعجب منهذه الاحكام الغريبة التي لم يطرق سمع سامع مثلها هذا مع عدم الفضة العديدة فيى ايدى الناس فيدور الشخص بالقرش وهو ينادى على صرفه بنقصأربعة انصاف نصف يوم حتى يصرفه بقطع افرنجية منها ماهو بأثنى عشر أو خمسة وعشرين أو خمسة فقط او يشتري من يريد الصرف شيئا من الزيات أو الخضرى او الجزار ويبقى عنده الكسور الباقية يعده بغلاقها فيعود اليه مرارا حتى يتحصل عنده غلاقها وليس هو فقط بل أمثالــــه كثيروسبب شحة الفضة العددية انه يضرب منها كل يوم بالضربخانة ألوف مؤلفة يأخذها التجار بزيادة مائة نصف في كل الف يرسلونها الى بلاد الشام والروم ويعوضون بدلها في الضربخانة الفرانسة والذهب لانها تصرف في تلك البلاد بأقل مما تصرف به في مصر وزاد الحال بعد هذا التاريخ حتى استقر على صرف الالف مائتين وتقرر ذلك في حساب الميرى فيدفع الصارف ثلاثين قرشا عنها ألف ومائتان ويأخذ الفا فقط والفرانسة والمحبوب يحسابه المتعارف بذلك الحساب والأمر لله وحده . واما من مات في هـــذه السنة ممن له ذكر فلم يمت من مشاهير الفقهاء من له شهرة ولا ذكر • وآما الامراء فقد تقدم ذكرهم •

وما وقع لهم ومقتلهم اجمالا فأغنى عن التكرار فالله يرحمنا اجمعين • ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتين والف

وما تجدد بها من الخوادث فكان ابتداء المحرم بالرؤية يوم الخميس في عاشره وصل كثير من كبار العسكر الذين تخلفوا بالمويلح فحضرمنهم حسين بك دالي باشا وغيره فوصلوا الى قبة النصر جهة العادلية ودخلت عساكرهم المدينة شيئا فشيئا وهم في اسوأ حال من الجوعوتغير الالوان وكا بة المنظر والسحن ودوابهم وجمالهم في غاية العي ويدخلون الىالمدينة في كل يوم ، ثم دخل أكا برهم الى بيوتهم وقد سخط عليهم الباشا ومنسع أنَّ لا يأتيهمنهمأحد ولا يراه وكأنهم كانوا قادرين على النصرة والغلبــة وفرطوا في ذلك ويلومهم على الانهزام والرجوع وطفقوا يتهم بعضهم البعض في الانهزام فتقول الخيالة سبب هزيمتنا القرابة وتقول القرابــة بالعكس ولقد قال لي بعض الكابرهم من الذين يدعون الصلاح والتورع أين لنا بالنصر وأكثر عساكرنا على غير الملة وفيهم من لا يتدين بدين ولا ينتحل مذهبا وصحبتنا صناديق المسكرات ولا يسمع في عرضيناأذان ولا تقام به فريضة ولا يخطر في بالهم ولا خاطرهم شعائر الدين والقوم اذا دخل الوقت أذن المؤذنون وينتظمون صفوفا خلف امام واحد بخشوع وخضوع واذا حان وقت الصلاة والحرب قائمة أذن المؤذن وصلواصلاة الخوف فتتقدم طائفة للحرب وتتأخر الاخرى للصلاة وعسكرنا يتعجبون من ذلك لانهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤيته وينادون في معسكرهم هلموا الى حرب المشركين المحلقين الذقون المستبيحين الزنا واللواط الشاريين الخمور التاركين للصلاة الآكلين الربا القاتلين الانفس المستحلين المحرمات وكشفوا عنكثير من قتلى العسكر فوجدوهم غلفا غير مختونين

وبها أهل العلم والصلحاء نهبوهم وأخذوا نساءهم وبناتهم وأولادهم وبها أهل العلم والصلحاء نهبوهم وأخذوا نساءهم وبناتهم وأولادهم وكتبهم فكانوا يفعلون فيهم ويبيعونهم من بعضهم لبعض ويقولون هؤلاء الكفار الخوارج حتى اتفق ان بعض أهل بدر الصلحاء طلب من بعض العسكر زوجته فقال له حتى تبيت معي هذه الليلة وأعطيها لك من الغد وفيه خرج العسكر المجرد الى السويس وكبيرهم بونابارته الخازندار ليذهب لمحافظة الينبع صحبة طوسون باشا و

وفيه وصل جماعة من الانكليز وصحبتهم هدية الى الباشا وفيها طيور يبغا هندية خضر الالوان وملونة وريالات فرانسة نقود معبأة في براميل وحديد وآلات ومجيئهم وحضورهم في طلب اخذ الغلال وفي كل يوم تساق المراكب المشحونة بالغلال الى بحرى ، وكلما وردت مراكب سيرت السي بحرى حتى شحت الغلال وغلا سعرها وارتفعت من السواحل والرقع ولا يحرى حتى شحت الغلال وغلا سعرها وارتفعت من السواحل والرقع ولا يكاد يباع الامادون الويبة وكان سعر الاردب من اربعمائة نصف الى ألف ومائتين والفول كذلك وربما كان سعره الايد من القمح لقلته فانه هاف زرعه في هذه السنة، ولم يتحصل من رميه الا نحو التقاوى وحصل للناس في هذه الايام شدة بسبب ذلك ، ثم بعد قليل وردت غلال وانحلت الاسعار وتواجدت الغلال بالسواحل والرقع ،

وفي منتصفه ، حضر رجل نصراني من جبل الدروز وتوصل الى الباشا وعرفه انه يحسن الصناعة بدار الضرب ويوفر عليه كشيرا من المصاريف وانها بها نحو الخمسمائة صانع وأن يقوم بالعمل بأربعين شخصا لا غير وانه يصنع آلات وعدد الضرب القروش وغيرها ولا تختاج الى وقدو غيران ولا كثير من العمل فصدق الباشا قوله وألمر بان يفرد له مكان ويضم اليه ما يحتاجه من الرجال والحدادين والصناع ليعمل لصناعته العدد والآلات التي يحتاجها وشرع في أشغاله واستمر على ذلك شهورا والمناسلة المناسلة والمناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة والمناسلة المناسلة المناس

وفيه التفت الباشا الى خدمة الضربخانة وأفنديتها وطمعت نفسهفي

مصادرتهم وأخذ الاموال لما يرى عليهم من التجمل في الملابس والمراكب لان من طبعه داء الحسد والشره والطمع والتطلع لما في أيدى الناس وأرزاقهم فكان ينظر اليهم ويرمقهم وهم يغدون ويروحون الى الضربخانة همم وأولادهم راكبون البغال والرهوانات المجملة وحولهم الخدم والاتباع فيسأل عنهم ويستخبر عن احوالهم ودورهم ومصارفهم ، وقد اتفق انسه رأى شخصا خرج آخر الصناع وهو راكب رهوانا وحوله ثلاثة منالخدم فسأل عنه فقيل له ان هذا البواب الذي يغلق باب الضربخانة بعد خروج الناس منها ويفتحه لهم في الصباح فسأل عن مرتبه في كل يوم فعرفوه الله له في كل يومين قرشين لا غير فقال ان هذا المرتب له لا يكفي خدمه الذين همحوله فكيف بمصرف داره وعليق دوابه وجميع لوازمهمما ينفقه ويحتاجه غي تجملاته وملابسه وملابس أهله وعياله ان هؤلاء الناس كلهم سراق وكل ما هم فيه من السرقةوالاختلاس ولا بدمن اخراج الاموال التي اختلسوها وجمعوها وتناجى في ذلك مع العلم غالي وقرنائه، ثم طلب اولا اسمعيل افندى ليلا وهو الافندى الكبيروقال لهعرفني خيانة فلان النصراني وفلان اليهودى المورد فقال لا أعلم على أحد منهم خيانة وهذا شيء يدخل بالميزانويخرج بالميزان، ثم صرفه واحضر النصراني وقال له عرفني بخيانة اسمعيل افندى واولاده والمداد وابراهيم افندى الخَضراوى الختام وغيره ، فلم يزد على ما قاله اسمعيل افندى ، ثم احضر الحاج سالم الجواهرجي وهدده ، فلم يزد على قول الجماعة شيئًا فقال الجميع شركاء لبعضهم البعض ومتفقون على خيانتي ، ثم امر بحبس الحاج سالم واحضر شخصاً آخر من الجواهرجية يسمى صالح الدنف والبسه فروة وجعله في خدمة الحاج سالم ، ثم ركب الباشا الى بيت الازبكية وطلب اسمعيل افندى ليلا هو وأولاده فأحضروهم بجماعة من العسكر فـــي صورة هائلة وهددهم بالقتل وأمـــر باحضار المشاعلي فأحضروه وألوقدوا المشاعل وسعت المتكلمون في العفو عنهسم من القتلُّ وقرروا عليهم مبلغًا عظيمًا من الاكياس التزموا بدُّفعها خوفًا من

القتل فقرضوا على الحاج سالم بمفرده سبعمائة وخمسين كيسا وعلى البراهيم المداد مائتي كيس وعلى أحمد أفندى الوزان مائتي كيس وعلى وعلى أولاد الشيخ السحيمي مائتي كيس لان لهم بها آلات ختم ووظائف يستغلون أجرتها وألحذ الجماعة في تحصيل ما فرض عليهم فشرعوا في بيع أمتعتهم وجهات ايرادهم ورهنوا وتداينوا بالربا وحولت عليهم الحوالات لطف الله ينا وبهم •

واستهل شهر صفر الخير بيوم الجمعة سنة ١٢٢٧

في سابعه يوم الخميس حضر السيد محمد المحروقي الى مصرووصل من طريق القصير ، ثم ركب بحر النيل ، ولم يحضر الشيخ المهدى بـــل تخلف عنه بقنا وقوص لبعض اغراضه .

وفيه ألبس الباشا صالح اغا السلحدار خلعة وجعله سر عسكرالتجريدة المتوجهة على طريق البر الى الحجاز ، وكذلك البس باقي الكشاف .

وفي يوم الاحد عاشره ، ورد قابجي وعلى يده مرسسوم ببشارة مولود ولد للسلطان محمود وتسمى بمراد وصحبته ايضا مقرر للباشا على ولاية مصر فضربوا مدافع لوروده وطلع الى القلعة في موكب وقرئت المراسيم وعملوا شنكا ومدافع تضرب في الاوقات الخمسة سبعة ايام من القلعة والازبكية وبولاق والجيزة .

واستهل شهر ربيع الاول سنة ١٢٢٧

فيه حضر ابراهيم بك ابن الباشآ من الجهة القبلية •

وفي منتصفه ، حضر احمد اغا لاظ الذي كان اميرا بقنا وقوص وباقي الكشاف بعد ان راكوا جميع البلاد القبلية والاراضي وفرضوا عليها الاموال على كل فدان سبعة ريالات وهو شيء كثير جدا واخصوا جميع الرزق الاحباسية المرصدة على المساجد والبر والصدقة بالصعيد ومصسر فبلغت ستمائة ألف فدان وأشاعوا بأنهم يطلقون للمرصد على المساجد خاصة نصف المفروض وهو ثلاثة ريال ونصف فضجت اصحاف الرزق

وحضر الكثير منهم يستغيثون بالمشايخ فركبوا الى الباشا وتكلموا معمه في شأن ذلك وقالوا له هذا يترتب عليه خراب المساجد فقال واين المساجد العامرة الذى لم يرض بذلك يرفع يده وأنا اعمر المساجد المتخربة وارتب لها ما يكفيها ، ولم يفد كلامهم فائدة فنزلوا الى بيوتهم •

وفي اواخره ، انتقل السيد عمر مكرم النقيب من دمياط الى طندتا وسكن بها ٠

وسبب ذلك انه لما طالت اقامته بدمياط وهو ينتظر الفرج وقد ابطأعليه وهو ينتقل من المكان الذي هو فيه الى مكان آخر على شاطيء البحر وتشاغل بعمارة خان انشأه هناك والحرس ملازمون له ، فلم يزل حتى ورد عليه صديق افندى قاضي العسكر فكلمه بان يتشفع له عند الباشا في انتقاله الى طندتا ففعل واجاب الباشا الى ذلك ،

## واستهل شهر ربيع الآخــر سنة ١٢٢٧

في رابعه وصل الحجاج المغاربة ووصل ايضا مولاى ابراهيم ابن السلطان سليمان سلطان الغرب وسبب تأخرهم الى هذا الوقت انهم أتوا من طريق الشام وهلك الكثير من فقرائهم المشاة واخبروا انهم قضوا مناسكهم وحجوا وزاروا المدينة واكرمهم الوهابية اكراما زائدا وذهبوا ورجعوا من غير طريق العسكر ٠

وفي عاشره ، حضر تامر كاشف ومحو بك وعبدالله اغا وهم الذيب كانوا حضروا الى المويلح بعد الهزيمة فأقاموا به مدة ، ثم ذهبوا الى ينبغ البحر عند طوسون باشا ، ثم حضروا في هذه الايام باستدعاء الباشا وكان محو بك في مركب من مراكب الباشا الكبار التي انشأها فأنكسر على شعب وهلك من عسكره اشخاص ونجا هو بمن بقي معه واخبروا عنه انه كان اول من تقدم في البحر هو وحسين بك فقتل من عسكرهما الكثير من دون البقية الذين استعجلوا الفرار ،

وفيه خرجت اوراق الفرضة على نسق العام الاول عن اربع سنوات

مال وفائظ ومضاف وبراني ورزق واوسية واستقر طلبها في دفعة واحدة ويؤخذ من اصل حسابها الغلال من الاجران بحساب ثمانية ريال كلاردب ويجمع غلال كل اقليم في نواحي عينوها لتساق الى الإسكندرية وتباع على الافرنج فشحت الغلال وغلا سعرها مع كون الفلاح لايقدر على رفع غلته المتحصلة له من زراعة ارضه التي غرم عليها المغارم بطول السنة بل تؤخذ منه قهرا مع الاجحاف في الثمن والكيل بحيث يكال الاردب اردبا وتصفا ، ثم يلزمونه بأجرة حملها للمحل المعد لذلك ويلزم ايضا باجرة الكيال وعوائد المباشرين لذلك من الاعوان وخدمة الكشوفية واجرة المعادى وبعض البلاد يطلق له الاذن بدفع المطلوب بالثمن والبعض النصف المعادى وبعض البلاد يطلق له الاذن بدفع المطلوب بالثمن والبعض النصف غلال والنصف الآخر دراهم حسب رسم المعلم غالي واوامره واذنه فانه هو المرخص في الامر والنهي فيبيع المأذون له غلته بأقصى قيمة بمراى من المسكين الآخر الذى لم تسعده الاقدار وحضر الكثير من الفلاحين وازدحموا بباب المعلم غالي وتركوا بيادرهم وتعطلوا عن الدراس •

وفي ليلة الاثنين خامس عشره ، ذهب الباشا الىقصر شبرا وسافر تلك الليلة الى ثغر الاسكندرية ورجع ابنه ابراهيم بك الى الجهة القبليمة وكذلك احمد اغا لاظ لتحرير وقبض الاموال .

وفيه ورد الخبر بان العسكر بقبلي ذهبوا خلف الامراء القبليين الفارين الى خلف ابريم وضيقوا عليهم الطرق وماتت خيولهم وجمالهم وتفرق عنهم خدمهم واضمحل حالهم وحضر عدة من مماليكهم واجنادهم الى ناحية اسوان بأمان من الاتراك فقبضوا عليهم وقتلوهم عن آخرهم وفعلواقبل ذلك بغيرهم كذلك .

وفي اواخره سافر عدة من عسكر المغاربة الى الينبع ووصل جملة كبيرة من عسكر الاروام الى الاسكندرية فصرف عليهم الباشا علائف وحضروا الى مصر ، وانتظموا في سلك من بها ويعين منهم للسفر من يعين .

وضيه وقعت حادثة بخط الجامع الازهر وهو انه منمدة سابقة من

قبل العام الماضي كان يقع بالخطة ونواحيها من الدور والحوانيت سرة ت وضياع امتعة وتكرر ذلك حتى ضج الناس وكثر لغطهم وضاع تخمينهم فمن عامل انه مسترعيات يدخلون من نواحي السور ويتفرفون في الخطــه ويفعلون ما يفعلون ومنهم من يقول ان ذلك فعل طائفة من العسكرالذين يقال لهم الحيطة في بلادهم الى غير ذلك ، ثم في تاريخه سرق من بيت امراة رومية صندوق ومتاع فاتهمت المخاصا من العميان المجاورين بزاويتهم تجاه مدرسة الجوهريه الملاصقة للازهر فقبض عليهم الاغا وقررهم فأنكروا وقالوا لسنا سارقين وانما سمعنا فلانا سموه وهو محمد ابن ابي القاسم الدرقاوى المغربي المنفصل عن مشيخة رواق المغاربة ومعه أخوته وآخرون ونعرفه بصوته وهم يتذاكرون في ذلك ونحن نسمعهم، فلما تحققوا ذلك وشاع بين الناس والاشياخ ذهب بعضهم الى أبي القاسم وخاطبوه وكلموه سرا وخوفوه من العاقبة ، وكان المذكور جعل نفســـهُ مريضا ومنقطعا في داره فغالطهم فقالوا له ، نحن قصدنا بخطابك التستر على اهل الخرقة المنتسبين الى الازهر في العمل بالشريعة واخذ العلم ،او ما علمت ما قد جرى في العام السابق من حادثة الزغل وغير ذلك ، فلم يزالوا به حتى وعدهم أنه يتكلم مع اولاده ويفحصون على ذلك بنباهتهم ونجابتهــم .

وفي اليوم الثالث ، وقيل الثاني ارسل ابو القاسم المذكور فأحضر السيد احمد الذى يقال له جندى المطبخ وابن اخيه وهما اللذان يتعاطيان الحسبة والاحكام بخط الازهر ويتكلمان على الباعة والخضرية والجزاريسن الكائنين بالخطة ، فلما حضرا عنده عاهدهما وحلفهما بان يسترا عليه وعلى اولاده ولا يفضحاهم ويبعدا عنهم هذه القضية واخبرهما بان ولده لم يزل يتفحص بفطانته حتى عرف السارق ووجد بعض الامتعة ، ثم فتح خزانة بمجلسه واخرج منها امتعة فسألوه عن الصندوق فقال هو باق عند مسن همو عنده ولا يمكن احضاره في النهار فاذا كان آخر الليل انتظروا ولدى

محمدا هذا عند جامع الفاكهاني بالعقادين الرومي وهو يأتيكم بالصندوق مع سارقه فأقبضوا عليه واتركوا اولادى ولا تذكروهم ولا تتعرضوا لهم فقالوا له كذلك وحضر الجندىوابن اخيه في الوقت الذى وعدهـم به وصحبتهما اشخاص من اتباع الشرطة ووقفوا في انتظاره عند جامع الفاكهاني فحضر اليهم وصحبته شخص صرماتي فقالًا لهم مكانكم حتمى تأتيكم ، ثم طلعا الى ربع بعطفة الانماطيين ورجعا في الحال بالصندوق حامله الصرماتي على رأسه فقبضوا على ذلك الصرماتي واخذوه بالصندوق الى بيت الاغا فَعاقبوه بالضرب وهو يقول انا لست وحدى وشركائي ابـن ابي القاسم واخواه وآخر يسمى شلاطة وابن عبدالرحيم الجميع خمسة أشخاص فذهب الاغا والخبر كنخدا بك فأمره بطلب اولاد أبي القاسم فأرسل اليه ورقة بطلبهم فأجابه بان اولاده حاضرون عنده بالازهر مسن طلبة العلم وليسوا بسارقين فبالاختصار اخذهم الاغا وأحضر ذلك الصرماتي معهم لاجل المحاققة ، فلم يزل يــذكر لابن أبي القاسم ماكانوا عليه فــي سرحاتهم القديمة والجديدة ويقول له أما كنآ كذا وكدا وفعلنا ماهوكذا في ليلة كذا واقتسمنا ما هو كذا وكذا ويقيم عليه أدلة وقرائن وأمارات ويَّقُولُ له أنت رئيسنا وكبيرنا في ذلك كله ولا نمشي الى ناحية ولا سرحة الاباشارتك فعند ذلك لم يسع أين أبي القاسم الانكار وأقر واعترف هو واخوته وحبسوا سوية وأمآ شلاطة ورفيقة فأنهما تغيبا وهربا واختفيا وشاعت القضية في المدينة وكثر ُ القال والقيل في الازهر ونواحيه وتذكروا قضية الدراهم الزغل التي ظهرت قبل تاريخه وتذكروا أقوالا اخرى واجتمع كثير من الذين سرق لهم فمنهم رجل يبيع السمن أخذ من مخزنة عدة مواعين سمن وصينية الفطاطري التي يعمل عليها الكنافة وأمتعة وفروش وجدت في ثلاثة اماكن وخاتم ياقوت ذكروا انه بيع بجملة دنانير وعقد لؤلؤ وغير ذلك واستمروا أياما والناس يذهبون الى الاغــا ويذكرون ماسرق لهم ويسألهم فيقرون باشياء دون أشياء ويذكرون ضياع أشياء

نصرفوا فيها وباعوها وأكلوا بثمنها ثم اتفق الحال على المرافعة في المحكمة الكبيرة فذهبوا بالجميع واجتمع العالم الكثيرمن الناس واصحاب السرقات وغيرهم نساء ورجالا وادعوا على هؤلاء الاسخاص المقبوض عليهم فاحضروا بعض ماادعوا به عليهم وقالوا أخذنا ولم يقولوا سرقنا وبرا محمد بن أبي القاسم أخويه وقال انهما لم يكونا معنا في شيء من هذا وحصل الاختلاف في بوت القطع بلفظ أخذنا وقد محضرت دعوى أخرى مثل هذه على رجل صباغ ثم ان القاضي كتب اعلاما للكتخدا بك بصورة الواقع وفوض الامر اليه فأمر بهم الى بولاق وانزلوهم عند القبطان وصحبتهم أبوهم ابو القاسم فاقاموا أياما ثم ان كتخدا بك أمر بقطع أيدى الثلاثة وهم محمد بن أبي القاسم الدرقاوى ورفيقة الصرماني والصباغ الذى ثبتت عليه السرقة في الحادثة الاخرى فقطعوا أيدى الثلاثة في بيت القبطان نم انزلوهم في مركب وصحبتهم أبوهم أبو القاسم وولداه الآخران اللذان لم تقطع أيديهما وسفروهم الى الاسكندرية وذلك في منتصف شهر جمادى الاولى من السنة و

واستهل شهر جمادى الثانية بيوم الخميس سنة ١٢٢٧

فيه حضر الثلاثة أشخاص المقطوعين الأيدى وذلك انهم لما وصلوا الى الاسكندرية وكان الباشا هناك تشفع فيهم المتشفعون عنده قائلين انه جرى عليهم الحد بالقطع فلا حاجة الى نفيهم وتغريبهم فأمر بنفي أبسي القاسم وولديه الصغيرين الى أبي قير ورجع ولده الآخر مع رفيقه الصرماتي والصباغ الى مصر فحضروا اليها وذهبوا الى دورهم وأما ابن أبي القاسم فذهب الى داره وسلم على والدته ونزل الى السوق يطوف على أصحابه ويسلم عليهم وهو يتآلم مما حصل في نفسه ولا يظهر ذلك لشدة وقاحته وجمودة صدغه وغلاظة وجهه بل يظهر التجلد وعدم المبالاة بما وقع له من النكل وكسوف البال ومر في السوق والاطفال حوله وخلفه وأمامه يتفرجون عليه ويقولون انظروا الحرامي وهولا يبالي بهم ولا يلتفت

اليهم حتى قيل انه ذهب الى مسجد خرب بالباطنية ودعا اليه غلاما يهواه بناحية الدرب الاحمر فجلس معه حصة من النهار ثم فارقه وذهب الى داره واشتد به الالم لان الذى باشر قطع يده لم يحسن القطع فمات في اليوم الثالث ٠

وفي هذا الشهر، وماقبله وردت عساكر كثيرة من الاتراك وعينواللسفر وخرجوا الى مخيم العرضي خارج بابي النصر والفتوح فكانوا يخرجون مساء ويدخلون في الصباح ويقع منهم مايقع من اخذ الدواب وخطف بعض النساء والاولاد كعادتهم •

وفي ليلة الخميس ، ثاني عشرينه حضر الباشا من الاسكندرية ليلا وصحبته حسن باشا الى القصر بشبرا وطلع في صبحها الى القلعة وضربوا لقدومه مدافع من الابراج فكان مدة غيبته في هذه المدة شهرين وسبعة ايام واجتهد فمبها في عمارة سور المدينة وابراجها وحصنها تحصينا عظيما وجعل بها جبجانات وبارودا ومدافع وآلات حرب ولم تزل العمارة مستمرة بعد خروجه منها على الرسم الذي رسمه لهم واخذ جميع ماورد عليه من مراكب التجار من البضائع على ذمته ثم باعه للمتسببين بما احب من الثمن وورد من ناحية بلاد الافرنج كثير من البن الافرنجي وحبه اخضر وجرمه أكبر من حب البن اليمني الذي يأتي الى مصر في مراكب الحجاز أخذه في جملة مااخذ في معاوضة الغلال ورماه على باعة البن بمصر بثلاثة وعشرين فرانسه القنطار والتجار يبيعونه بالزيادة ويخلطونهمع البن اليمني وفى ابتداء وروده كانيباع رخيصا لانه دون البن اليمني في الطعم واللذة أي شربه وتعاطيه وبينهما فرق ظاهر يدركه صاحب الكيف البتة م وفيه وصل ، مرسوم صحبة قابجي من الديار الرومية مضمونه وكالة دار السعادة باسم كتخدا بك وعزل عثمان أغا الوكيل تابع سعيد أغا فعمل ألباشا ديوانا يوم الاحد وقرىء المرسوم وخلع على كتخدا بـــك خلعة الوكالة وخلعة اخرى باستمراره في الكتخدائية على عادته وركب في مركب الى داره فلما استقر في ذلك أرسل في ثاني يوم فأحضر الكتبة من بيت عثمان اغا وامرهم بعمل حسابه من ابتداء سنة ١٢٢١ لغاية تاريخه فشرعوا في ذلك واصبح عثمان اغا المذكور مسلوب النعمة بالنسبة لما كان فيه ويطالب بما دخل في طرفه والتنزعت منه بلاد الوكالة وتعلقات الحرمين واوقافهما وغير ذلك •

وفي يوم الخميس غايته ، وصل صالح قوج ومحو بك وسليمان اعا وخليل اغا من ناحية الينبع على طريق القصير من الجهة القبلية وذهبوا اللي دورهم •

واستهل شهر رجب بيوم الجمعة سنة ١٢٢٧

في ثالثه طلع الجماعة الواصلون الى القلعة وسلموا على الباشا وخاطره منحرف منهم ومتكدر عليهم لانه طلبهم للحضور مجردين بدون عساكرهم ليتشاور معهم فحضروا بجملة عساكرهم وقد كان ثبت عنده انهم هم الذين كانوا سببا للهزيمة لمخالفتهم على ابنه واضطراب رايهم وتقصيرهم في نفقات العساكر ومبادرتهم للهرب والهزيمة عند اللقاء ونزولهم بخاصتهم الى المراكب وماحصل بينهم وبين ابنه طوسون باشا من المكالمات فلم يزالوا مقيمين في بيوتهم ببولاق ومصر والامر بينهم وبين الباشا على السكوت نحو العشرين يوما وأمرهم في ارتجاج واضطراب وعساكرهم مجتمعة حولهم ثم ان الباشا أمر بقطع خرجهم وعلائفهم فعند ذلك تحققوا منه المقاطعة ٠

وفي رابع عشرينه ، أرسل اليهم علائفهم المنكسرة وقدرهاالف وثمانمائة كيس جميعها ريالات فرانسه وأمر بحملها على الجمال ووجه اليهم بالسفر فشرعوا في بيع بلادهم وتعلقاتهم وضاق ذرعهم وتدر طبعهم الى الغاية وعسر عليهم مفارقة ارض مصر وماصاروا فيه من التنعم والرفاهية والسيادة والامارة والتصرف في الاحكام والمساكن العظيمة والزوجات والسرارى والخدم والعبيد والجورى فأن لاقل منهم له البيتان والثلاثة من بيوت

الامراء ونسائهم اللاتي قتلت ازواجهن على أيديهم وظنوا ان البلاد صفت لهم حتى ان النساء المترفهات ذوات البيوت والايرادات والالتزامات صرن يعرضن انفسهن عليهم ليحتمين فيهم بعد ان كن يعفنهم ويأنفن من ذكرهم فضلا عن قربهم •

وفيه ، ورد اغا قابجي من دار السلطنة وعلى يده مرسوم بالبشارة يمولود ولد للسلطان فعملوا ديوانا يوم الاحد رابع عشرينه وطلع الاغا المذكور في موكب الى القلعة وقرىء ذلك المرسوم وصحبته الامراء وضربوا شنكا ومدافع واستمروا على ذلك ثلاثة أيام في وقت كل أذان كايام الاعياد .

وفي يوم الثلاثاء ، مات احمد بك وهو من عظماء الارنؤد وأركانهم وكانا عندما بلغه قطع خرج المذكورين أرسل الى الباشا يقول له اقطع خرجي واعطني علوفة عساكرى وأسافر مع اخواني فمنعه الباشا واظهر الرافة به فتغير طبعه وزاد قهره وتمرض جسمه فأرسل اليه الباشا حكيمه فسقاه شربه وفصده فمات من ليلته فخرجوا بجنازته من بولاق ودفنوه بالقرافة الصغرى وخرج أمامه صالح أغا وسليمان اغا وطاهر اغا وهم راكبون امامه وطوائف الارنؤد عدد كبير مشاة حوله .

واستهل شهر شعبان بيوم الاحد سنة ١٢٢٧

في رابعه يوم الاربعاء الموافق لسابع مسرى القبطي اوفي النيل المبارك ادرعه ونزل الباشا في صبح يوم الخميس في جم غفير وعدة وافرة من العساكر وكسر السد بحضرته وحضرة القاضي وجرى الماء في الخليج ومنع المراكب من دخولها الخليج .

وفي منتصفه ، سافر سليمان اغا ومحو بك بعد ان قضوا اشغالهم وباعوا تعلقاتهم وقبضوا علائفهم .

وفي يوم الخميس تاسع عشره ، سافر صالح أغـا قوج وصحبته نحو المائتين ممن اختارهم من عساكره الارتؤدية وتفرق عنه الباقون وانضموا

الى حسن باشا واخيه عابدين بك وغيرهما .

وفي يوم الجمعة ، برزت خيام الباشا خارج باب النصر وعزم على الخروج والسفر بنفسه الى الحجاز وقد اطمان خاطره عندما سافر الجماعة المذكورون لانه لما قطع خرجهم ورواتبهم وأمرهم بالسفر جمعوا عساكرهم اليهم وخيولهم واخذوا الدور والبيوت ببولاق وسكنوها وصارت لهم صورة هائلة وكثرت القالة وتخوف الباشا منهم وتحذرونبه على خاصته وسفاشيته وغيرهم بالملازمة والمبيت بالقلعة وغير ذلك ،

وفي يوم السبت حادبى عشرينه ، اجتمعت العساكر وانجر الموكب من باكر النهار فكان اولهم طوائف الدلاة ثم العساكرواكابرهم وحسن باشا واخوه عابدين بك وهو ماش على اقدامه في طوائفه امام الباشا ثم الباشا وكتخدا بك واغواتهم الصقلية وطوائفهم وخلفهم الطبلخانات وعند ركوبه من القلعة ضربوا عدة مدافع فكان مدة مرورهم نحو خمس ساعات وجروا المام الموكب ثمانية عشر مدفعا وثلاث قنابر •

واستهل شهر رمضان بيوم الاثنين سنة ١٢٢٧

في رابع عشرينه وردت هجانة مبشرون باستيلاء الاتراك على عقبة الصفراء والجديدة من غير حرب بل بالمخادعة والمصالحة مع العرب وتدبير شريف مكة ولم يجدوا بها احدامن الوهابيين فعندما وصلت هذه البشارة ضربوا مدافع كثيرة تلك الليلة من القلعة وظهر فيهم الفرح والسرور •

وفي تلك الليلة ، حضراحمد اغالاظ حاكم قنا ونواحيها وكان من خبره انه لما وصلت اليه الجماعة الذين سافروا في الشهر المانسي وهم صالحأغا وسليمان أغا ومحو بك ومن معهم واجتمعوا على المذكور وبثوا شكواهم واسروانجواهم واضمروا في نفوسهم انهم اذا وصلوا الى مصر ووجدوا الباشا منحرفا منهم او أمرهم بالخروج والعود الى الحجاز امتنعوا عليه وخالفوه وان قطع خرجهم وأعطاهم علائفهم بارزوه ونابذوه وحاربوه واتفق احمد اغا المذكور معهم على ذلك وانه متى حصل هذا المسذكور

The hot

أرسلوا اليه فياتيهم على الفور بعسكره وجنده وينضم اليه الكثير من المقيمين معصر من طوائف الارنؤد كعابدين بك وحسن باشا وغيرهمم بعساكرجم لاتحاد الجنسية فلما حصل وصول المسذكورين وقطع الباشأ راتبهم وخرجهم وأعطاهم علائفهم المنكسرة وأمرهم بالسفو أرسلو الاحمد اغالاظ المذكور بالحضور بحكم اتفاقهم معه فتقاعس واحب ان يبدى لنفسه عذرا في شقاقه مع الباشا فأرسل اليه مكتوبا يقول له فيه ان كنت قطعت خرج اخواني وعزمت على سفوهم من مصر واخراجهم منها فاقطع ايضا خرجي ودعني اسافر معهم فاخفى الباشا تلك المكاتبة واخرعو دالرسول ويقال له الخجالعلمه بما ضمروه فيما بينهم حتى اعطى للمذكورين علائفهم على الكامل ودفع لصالح اغاكل عاما طلبه واده حتى انه كان انشأ مسجدا بساحل بولاق بجوار داره وبني له منارة ظريفة واشترى له عقارا وأمكنة وقفها على مصالح ذلك المسجد وشعائره فدافع له البأشا جميع ما صرفه عليه وثمن العقار وغيره ولم يترك لهم مطالبة يحتجون بها في التأخير واعطى الكثير من رواتبهم لحسن باشا وعابدين بــك أخيه فمالوا عنهم وفارقهم اكثير من عسكرهم وانضموا الى اجناسهم المقيمين عند حسن بأشا واخيه فرتبوا لهم العلائف معهم واكثرهم مستوطنون ومتزوجون بل ومتناسلون ويصعب عليهم مفارقة الوطن وماصاروا فيه من التنعم ولايهون بمطلق الحال استبدال النعيم بالجحيم ويعملون عاقبة ما هم صائرون اليه لانه فيما بلغنا ان من سافر منهم الى بلاده قبض عليه حاكمها واخذ منه مامعه من المال الذي جمعه من مصر ومامعه من المتاع واودعه السجن ويفرضعليه قدرا فلا يطلقه حتى يقوم بدفعه على ظن آن يكون اودعشيئا عند غيره فیشتری نفسه به اویشتریه اقاربه او پرسل الی مصر مرآسلة لعشیرته واقاربه فتاخذهم عليه الغيرة فيرسلون له مافرض عليه ويفتدونه والافيموت بالسهجن او يطلق مجرد اويرجع الى حالته التي كان عليها في السابق من الحدم الممتهنة والاحتطاب من الجبل والتكسب بالصنائع الدنيئة ببيع

الاسقاط والكروش والمؤاجرة في حمل الامتعة ونحو ذلك فلذلك يختارون يستحث صالح أغا ورفقاءه في الرحيلحيث لميبق لهعذر في التأخيرفعندما نزلوا في المراكب وانحدروا في النيال احضر الباشا الخجا المذكور وهو عبارة عن الافندي المخصوص بكتابة سره وايراده ومصرفه واعطاه جواب الرسالة مضمونها تطمينه وتامينه ويذكر له انه صعب عليه وتاثر من طلبه المقاطعة وطلبه المفارقة وعدد له اسباب انحرافه عن صالح اغا ورفقائه وما استوجبوابه ماحصل لهم من الاخراج والابعاد واما هو فلم يحصل منه ما يوجب ذلك وانه باق على ما يعهده من المودة والمحبة فأن كان ولابد من قصده دسفره فهو لا يمنعه من ذلك فيأتي بجميع اتباعه ويتوجه بالسلامة اينما شاء والابان صرف عن نفسه هذا الهاجس فليحضر في القنجة في قلة ويترك وطاقه واتباعه ليواجهه ويتحدث معه في مشورته وانتظام اموره التي لايتحملها هيذا الكتاب ويعود الى محل ولايته وحكمه مكرمافرااج عليه ذلك التمويه وركن الى زخرف القول وظن ان الباشا لايصله بمكروه ولايواجهه بقبيح من القول فضلا عن الفعل لانه كان عظيما فيهم ومن الرؤساء المعدودين صاحب همة وشهامة واقدام جسورا في الحروب والخطوب وهو الذى مهدا البلاد القبلية واخلاها من الاجناد المصرية فلما خلت الديار منهم واستقر هو بقنا وقوص وهو مطلق اغا قوج بالاسيوطية ثم ان الباشا وجه صالح أغا الى الحجاز وقلد ابنه ابراهيم باشا ولاية الصعيد فكان يناقض عليه احمد اغا المذكور في افعاله ويمانعه التعدى على لطيان الناس وارزاق الاوقاف والمساجد ويحل عقدا براماته فيرسل السي أبيه بالاخبار فيحقد ذلك في نفسه ويظهر خلافه ويتغافل واحمد أغا المذكور على جليته وخلوص نيته فلما وصلته الرسالة اعتقد صدقه وبادر بالحضور في قلة من أتباعه حسب اشارته وطلع الى القلعة ليلة السبت وهي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان فعبر عند الباشا وسلم عليه فحادثه وعاتبه ونقم

عليه أشياء وهو يجاوبه ويرادده حتى ظهر عليه الغيظ فقام كتخدا بك وابراهيم أغا فاخذاه وخرجا من عند الباشا ودخلا الى مجلس ابراهيم اغل وجلسوا يتحدثون وصار الكتخدا وابراهيم اغا يلطفان معه القول واشارا عليه بان يستمر معهما الى وقت السحور وسكون حدة الباشا فيدخلون اليه ويتسحرون معهه فأجابهم الى رأيهم وامر من كان بصحبته من العسكر وهم نحو الخمسين بالنزول الى مجلهم فامتنع كبيرهم وقال لانذهب ونتركك وحيدا فقال الكتخدا وما الندى يصيبه وهو همشرى ومن بلدى وان الصيب بشيء كنت انا قبله فعند ذلك نزلوا وفارقواه وبقي عنده من الإيستغني عنه في الخدمة فعند ذلك أناه من يستدعيه الى الباشا فلماكان خارج المجلس قبضوا عليه واخذوا سيفه وسلاحه ونزلوا به الى تحتسلم الركوب وأشعل الضوى المشعل وأداروا كتافه ورموا رقبته ورفعوه في. الحال وغسلوه وكفنوه ودفنوه وذلك في سادس ساعة من الليل واصبح الخبر شائعا في المدينة واحضر الباشا الخجا وطولب بالتعريف عن أمواله وودائعه وعين في الحال باشجاويش ليذهب الى قناويختم على دارهويضبط ماله من الغلال والاموال وطلبت الودائع ممن هي عنده التي استدلوا عليها والاوراق فظهر له ودائع في عدة أماكن وصناديق مال وغير ذلك والم يتعرض لمنزله ولالحريمة •

واستهل شهر شوال بيوم الاربعاء سنة ١٢٢٧

في رابعه يوم السبت قدم قابجي من اسلامبول وعلى يده مقرر للباشا بولاية مصر على السنة الجديدة ومعه فروة لخصوص الباشا فلما وصل الى بولاق فنزل كتخدا بك لملاقاته فركب في موكب جليل وخلفه النوبة التركية وشق من وسط البلد وصعد الى القلعة وحضر الاشياخ وأكابر دولتهم وقرىء المرسوم بحضرة الجميع فلما انقضى الديوان ضربوا عدة مدافع من القلعة •

وفيه ، البس شيخ السادات ابن أخيه سيدى احمد خلعة وتاجا وجعله

وكيلا عنه في نقابة الاشراف وأركبه فرسا بعباءة ومشى امامه أيضا المجاويشية المختصين بنقيب الاشراف وأمره بأن يذهب الى الباشا ويقابله ليخلع عليه وأرسل صحبته محمد افندى فقال مبارك واشار اليه محمد افندى بان يخلع عليه فروة فقال الباشا ان عمه جعله نائبا عنه ووكيلافليس المندى تلبيس لانه لم يتقلدها بالاصالة من عندى فقام ونزل من غير شيء الى داره بجوار المشهد الحسينى •

وفي يوم الخميس ثالث عشرينه ، سافر مصطفى بك دالي باشا بجميع الدلاة وغيرهم من العسكر الى الحجاز وحصل للناس في هذا الشهر عدة كربات منها وهمو اعظمها عدم وجود الماء العذب وذلك في وقت النيل وجريان الخليج من وسط المدينة حتى كاد الناس يموتون عطشا وذلك بسبب اخذهم الحمير للسخره والرجال لخدمة العسكر المسافرين وغلو ثمن القرب التي تشترى لنقل الماء فأن الباشا اخذ جميع القرب الموجودة بالوكالة عند الخليلية وماكان بغيرها أيضاحتى أرسل الى القدس والخليل فأحضر جميع ما كان بهما وبلغت الغاية في غلو الاثمان حتى بيعت القربة الواحدة التي كان ثمنها مائة وخمسين نصفا بالف وخمسمائة نصف وياخذون أيضا الجمال التي تنقل الماء بالروايا الى الاسبلة والصهاريج وغيرهما من الخليج فامتنع الجميع عن السراح والخروج واحتاج العسكر آيضا الى الماء فوقفوا بالطرق يرصدون مرور السقائين اوغيرهم من الفقراء والذين ينقلون الماء بالبلاليص والجرار على رؤسهم فيوجد على كل موردة من الموارد عدة من العسكر وهم واقفون بالاسلحة ينتظرون من يستقي من السقائين أو غيرهم فكان الخدم والنساء والفقراء والبنات والصبيان ينقلون بطول النهار والليل بالاوعية الكبيرة والصغيرة على رؤسهم بمقدار مايكفيهم للشرب وبيعت القرية الواحدة بخمسة عشر نصف فضةوأكش وشحوجود اللحم وغلافي الثمن زيادةعلى سعره المستمرحتي بيع بثمانية عشر نصف فضة كل رطل هذا ان وجد والجاموسي الجفيط باربعة عشر وطلبوا للسفر

طائفة من القبانية ومن الخبازين ومن أرباب الصنائع واللحرف وشددوا عليهم الطلب في أواخر الشهر فتغيبوا وهربوا فسمرت بيوتهم وحوانيتهم وكذلك الببازون والفرانون بالطوابين والافران حتى عدم الخبز مسن الاسواق ولم يجد أصحاب البيوت فرنا يخبزون فيه عجينهم فمن الناس القادرين على الوقود من يخبز عجينه في داره أوعند جاره الذي يكون عنده فرن او عند بعض الفرانين الذي تكون فرنه بداخل عطفة مستورة خفية او ليلا من الخوف من العسس والمرصدين لهم وكذلك عدم وجودالتبن بسبب رصد العسكر في الطرق لاخذ ماياتي به الفلاحون من الارياف فيخطفونه قبل وصوله الى المدينة وحصل بسبب هذه الاحوال المذكورة شبكات ومشاجرات وضرب وقتل وتجريح أبدان ولولا خوف العسكر من الباشا وشدت عليهم حتى بالقتل اذا وصلت الشكوى اليه لحصل أكثر من ذلك ،

واستهل شهر ذي القعدة بيوم الجمعة سنة ١٢٢٧

في سابعه يوم الخميس سافر الباشا هجانا الى السويس وصحبته حسن باشا .

وفي يوم الجمعة خامس عشره ، وصل مبشرون من ناحية الحجاز وهم أتراك على الهجن والخبر عنهم ان عساكرهم وصلوا الى المدينة المنورة ونزلوا بفنائها .

وفي يوم الاحد سابع عشره ، رجع الباشا من ناحية السويس الى مصر وفيه ، وردت أخبار لطائفة الفرنساوية وقنصلهم المقيمين بمصر بان يونابارته وعساكر الفرنساوية زحفوا في جمع عظيم على بلاد المسكوب ووقع بينهم حروب عظيمة فكانت الهزيمة على المسكوب وانكسروا كسرة قوية وكتبوا بذلك أوراقا ألصقوها بحيطان دوائرهم وحاراتهم ولما حضر الباشا طلع اليه القنصل وأخبره بتلك الاخبار وأطلعه على الكتب الواردة من بلادهم ٠

وفي ليلة الثلاثاء، عدى الباشا الى بر الجزيرة وأمر بخروج العساكرالى البر العربي وعدى أيضا كتخدا بك بسبب ان عربان أولاد على نزلو ابناحيه الفيوم بجمع عظيم وأكلوا الزروعات فخرج اليهم حسن اغا الشساشرجي فوزن نفسه معهم فرأى انه لايقاومهم لكثرتهم فحضر الى مصر وأخبر الباشا وتحرك الباشا للخروج اليهم ثم بعقيبه أرسل لهم وخادعهم فحضر اليه عظماؤهم فأخذ منهم رهائن وخلع عليهم وكساهم وأعطاهم راحتهم وعين لهم جهات وشرط عليهم ان لايتعدوها ثهم رجع وعدى الى بر مصر في ليله الخميس حادى عشرينه المحميس حادى عشرينه الم

وفي سادس عشرينه ، نهب العرب القافلة القادمة من السويس بحمل بضائع التجار وغيرهم وقتلوا العسكر المذين بصحبتهم وخفارتهم وأخذوا الجمال بأحمالها وذهبوا بها لناحية الوادى والجمال المذكورة على ملك الباشا واتباعه لانهم صيروا لهم جمالا واعدوها لحمل البضائع ويأخذون اجرتها لانفسهم بدلاعن جمال العرب وذلك من جملة الامور التياحتكروها طمعا وحسدا في كل شيء ولم ينج من الجمال الا البعض الذين سبقوهم وهم لكتخدابك فحنق لذلك الباشا وأرسل في الحال مراسلات الى سليمان باشا محافظ عكا يعلمه بذلك ويلزمه باحضارها ويتوعده ان ضاع منها عقال بعير والذى ذهب بالمراسلة ابراهيم أفندى المهردار •

واستهل شهر ذي الحجة بيوم السبت سنة ١٢٢٧

في عاشره يوم الاضحى وردت هجانة من ناحية الحجاز وعلى يدهم البشائر بالاستيلاء على قلعة المدينة المنورة ونزول المتولي بها على حكمهم وان القاصد الذى اتت بشائره وصل الى السويس وصحبته مفاتيح المدينة فحصل للباشا بذلك سرور عظيم وضربوا مدافع وشنكا بعدمدافع العيد وانتشرت المبشرون على بيوت الاعيان لاجل اخذ البقاشيش •

وفي يوم الثلاثاء حادى عشره ، وصل القادمون الى العادلية فعملوا لقدومهم شنكا عظيما وضربوا مدافع كثيرة من القلعة وبولاق والجيزة وخارج قبة العزب حيث العرضى المعد للسفر وأيضا ضربوا بنادق كثميرة متنابعة من جسيم الجهات حتى من اسطحة البيوت الساكنين بها واستمسر ذلك أكثر من ساعتين فلكيتين ، فكان شيئا مهو لا مزعجا وأشيع في الناس دخول الواصلين في موكب واختلفت رواياتهم وخرج الباشا الى ناحيـــة العادلية فاصطف الناس على مساطب الدكاكين والسقائف للفرجة ، فلما كان قريب الغروب دخل طائفة من العسكر وصحبتهم بعض اشخاص راكبين على الهجن وفي بد احدهم كيس اخضر وبيد الآخر كيس احمسر بداخلهما المكاتبات والمفاتيح وعاد الباشا من ليلته وصعد الى القلعة هـــذا والمدافع والشنك يعمل في كل وقت من الاوقات الخمسة وفي الليل وفسي صبح يوم الاربعاء شق الآغا والوالي واغات التبديل وامامهم المناداةعلى الناس بتزيين الاسواق وما فيها من الحوانيت والدور ووقود القناديل والتعاليق ويسهرون ثلاث ليال بأيامها او لها يوم الخميس وآخرها يسوم السبت الذي هو خامس عشره واخرجوا وطاقات وخياما الى خارج بابي النصر والفتوح وخرج الباشا في ثاني يوم الى ناحية العادلية وهو ليلـــة يوم الزينة وعملوا حراقات ونفوطا وسواريخ ومدافع من كل ناحيةمدة ايام الزينة وكتبت البشائس الى جميع النواحي وانعمم الباشا بأمريات ومناصب على عشرين شخصا من خواصه وعين لطيف بــك اغات المفتاح للتوجه الى دار السلطنة بالبشائر والمفاتيح صحبته وسافر في صبح يــوم الزينة على طريق البر وتعين خلافه ايضا للسفر بالبشائر الى البلادالرومية والشامية والاساكل الاسلامية مشل بلاد الانضول والرومنلي ورودس وسلانيك وازمير وكريت وغيرها م

وفي اواخره . وردت الاخبار المترادفة بوقوع الطاعون الكثير باسلامبول فأشار الحكساء على الباشا بعسل كورنتينة بالاسكندرية على قاعدة اصطلاح الافرنج ببلادهم فلا يدعون احدا من المسافرين الواردين في المراكب من الديار الرومية يصعد الى البر الا بعد مضي اربعين يوما من

وروده ، واذا مات بالمركب احد في اثناء المدة استأنفوا الاربعين ٠

وفيه ،وشي بعض اليهود على الحاج سالم الجواهرجي المباشر لابسراد الذهب والفضة الى الضربخانة وانعزل عنها، كما ذكر في وسط السنة وذلك عند ورود الرجل النصراني الدرزى الشامي بانه كان في ايام مباشرته للايراد يضرب لنفسه دنانير خارجة عن حساب الميرى خاصة به فأمر الباشا بأثبات ذلك وتحقيقه فحصل كلام كثير والحاج سالم يجحد ذلك وينكسره فقال له ايوب تابعك الذي كان ينزل آخر النهار بالخرج على حماره في كل يوم بحجة الانصاف العددية التي يفرقها على الصيارف بالمدينة وأكشــر مافي الخرج خاص بك فأحضروا أيوب المذكور وطلبوه للشهادة فقال لا أشهد بماً لا أعلم ، ولم يحصل هذا مطلقا ولا يجوز لي ولا يخلصنيمن الله ان أتهم الرجل بالباطل فقال اليهودي هذا رفيقه وصاحبه وخادمه ولا يمكنه انه يخبر ويقر الا اذا خوف وعوقب واذا ثبت قولي فانه يطلع عليه ستة آلاف كيس ، فلما سمع الباشا قول اليهودي ستة آلاف كيس امسر بحبس الحاجسالم ، ثمأحضروا اخوته والحاج ايوب وسجنوهم وضربوهم والباشا يطلب ستَّة آلاف كيس . كما قال اليهودي واستمروا على ذلكُ آياما وذلك الحبس عند قرأ علي بجوار بيت الحريم بالازبكية وسبب خصومة شمعون اليهودي مع الحاج سالم انهم احتجوا على اليهودي باشياء وقرروا عليه غرامة ايضا فطلب من الحاج سالم المساعدة وقال له ساعدني كما ساعدتك في غرامتك فقال الحاج سالم أنك لم تساعدني بسال من عندك بل هو من حسابي معك فقال اليهودي ألست كنت اداري عليك فيما تفعله واتسع الكلام بينهما وحضرة الباشا واعوانه مترقبون لحادث يستخرجون به آلاموال بأى وجه كان ويتقولون ويوقعون بين هذا وهـــذا والناس اعداء لبعضهم البعض تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى . ثمان السيد محمدا المحروقي خاطب الباشا في شأن الحاج سالم وحلف له ان الغرامة الاولى تأخر عليه منها ثلثمائة كيس استدانها من الأوربيين ودفعها وهي

باقية عليه الى الآن ومطلوبة منه وذلك بعد ان باع أملاكه وحصة التزامه فاذا كان ولا بد من تغريمه ثانيا فاننا نمهل اصحاب الديون ونقوم بدفع الثلثمائة كيس المطلوبة للمداينين وندفعها للخزينة فآجابه لذلك وأمر بالافراج عن الحاج سالم واخوته ومن معه فدفعوا القراعلى المتولي سجنهم وعقوبتهم واتباعه سبعة أكياس •

وفيه اشتد الامر على اسمعيل افندى أأمين عيار الضربخانة واولاده بالطلب من أرباب الحوالات مثل دالي باشا وخلافه وضيق العسكر المعينون عليهم منافسهم ولازموا دورهم ولسم يجدوا شافعا ولا دافعا ولا رافعا فباعوا أملاكهم وعقاراتهم وفراشهم ومصاغ حريمهم واوانيهم وملابسهم وكان الباشا اخذ من اسمعيل افندى المذكور داره التي بالقلعة عندما انتقل الى القلعة فأمره بأخلائها ففعل ونزل الى دار بحارة الروم بالقرب من دار ابنه محمد افندي فاتخذ الباشا دار اسمعيل افندي دارا لحريمه واسكنهم يها لانها دار عظيمة جليلة عمرها المذكور وصرف عليها فيالايام الخالية أموالا جمة ، فلما استولى عليها الباشا اسكن بها حريمه وجواريه وسراريه ولما قرر عليه غرامته أسقط عنه منها عشرين كيسا لاغير وجعلها في ثمن داره المذكورة ، وذلك لا يقوم بثمن رخامها فقط ، فلما اشتد الحال بأسمعيل افندى اشار عليه بعض المتشفعين بان يكتب له عرضحال ويطلع به اليى الباشا صحبة المعلم غالي كبير الاقباط المباشرين ففعل ودخل معه المعلم غالى الى الباشا فعندما رآه مقبلا صحبة المذكور اشار اليه بالرجوع دولم يدعه يتكلم فرجع بقهره ونزل الى داره فمرض وتوفي بعد أيام الى رحمة الله تعالى ومات قبله ولده حسن أفندي وبقي جميع الطلب على ولده محمد افندى فحصل له مشقة زائدة وباع اثاث بيته واونيه وكتبه التي اقتناها وحصلها بالشراء والاستكتاب فباعها بابخس الاثمان على الصحافين وغيرهم وطال عليه الحال وانقضت مواعيد المداينين له فطالبوه وكربوه فتداين من غيرهم بالربا والزيادة وهكذا والله يحسن لنا وله العاقبة • وفيه ، قدم الى الاسكندرية قليون من بلاد الانكليز فيه بضائع واشياء للباشا ومنها خمسون ألف كيس نقودا ثمن غلال وخيول ياخذونها من مصر الى بلادهم فطفقوا يطلبون لهم الخيول من أربابها فيقيسون طولها وعرضها وقوائمها بالاشبار فآن وجدوا مايوافق غرضهم ومطلوبهم في القياس والقيافة أخذوه ولوباغلى ثمن والاتركوه .

وفيه ، ايضا أرسل الباشا لجميع كشاف الوجه القبلي بحجز جميع الغلال والحجر عليها لطرفه فلا يدعون احدا يبيع ولايشترى شيئا منها ولايسافر بشيء منها في مركب مطلقا ثم طلبوا ماعند أهل البلاد من الغلال حتى ماهو مدخر في دورهم للقوت فأخذوه ايضا ثم زادوا في الامر حتى صاروا يكبسون الدور وياخذون من الغلال قل اواكثر ولايدفعون له ثمنا بل يقولون لهم نحسب لكم ثمنه من مال السنة القابلة ويشحنون يذلك جميع مراكب الباشا التي استجدها وأعدها لنقل الغلال ثم يسيرون بها الى بحرى فتنقل الى مراكب الافرنج بحساب مائة قرش عن كل اردب بوانقضت السنة ولم تنقض حوادثها بل استمر ماحدث بها كالتي قبلها وزيادة ،

فمنها ، مااحاط به علمنا وذكرنا بعضه ومنها مالم يحط به علمنا اواحاط ونسيناه بحدوث غيره قبل التثبت ومنها ان الباشا عمل ترسخانه عظيمه يساحل بولاق واتخذ عدة مراكب بالاسكندرية لخصوص جاب الاخشاب المتنوعة وكذلك الحطب الرومي من اماكنها على ذمته ويبيعه على الحطابين بماحدده عليهم من الثمن ويحمل في المراكب المختصة به باجرة محددة ايضا وياتي الى ديوان الكمرك ببولاق فيؤخذ كركه اى مكسه وهو راجع اليه ايبط الى ان استقر سعر القنطار الواحد من الحطب بثلثمائة وخمسة عشر نصف فضة واجرة حمله من بولاق الى مصر ثلاثة عشر نصف واجرة تكسيره مثل ذلك فيكون مجموع ذلك ثلثمائة واربعين نصف فضة القنطار وقد اشتريناه قبل استيلاء هذه الدواة بثلاثين نصفا واجرة حمله في المركب

عشرة انصاف واجرته من بولاق الى مصر ثلاثة المعناف وتكسيره كذلك فيكون مجموع ذلك ستة واربعين نصفا وكذلك فعل في انواع الاخشاب الكرسنة والحديد والرصاص والقصديروجميع المجلوبات واستمر ينشىء في المراكب الكبار والصغار التي تسرح في النيل من قبلي الى بحرى ومن بحرى الى قبلي ولايبطل الانشاء والاعمال والعمل على الدوام وكل ذلك على ذمته ومرمتها وعمارتها ولوازمها وملاحوها باجرتهم على طرف لا بالضمان كما كان في السابق ولهم قومة ومباشرون متقيدون بدلك الليل والنهار •

ومنها ، وهي من الحوادث الغريبة التي لم يتنفق في هذه الاعصار مثلها ان في أواخر ربيع الآخر احترق بحر النيل وجف بحر بولاق وكثرت فيه الرمال وعلت فوق بعضها حتى صارت مثل التلول وانحسر الماء حتى كان الناس يسشون الى قريب انبابة بمداساتهم وكذلك بحر مصر القديمة بقي مخاضا وفقدت أهل القاهرة الماء الحلو وأشتد بالناس العطش بسبب ذلك وبسبب تسخير السقائين ونادى الأغا واوالي على ان يكون حسل القربة للمكان البعيد بانني عشر نصف فضة واستهل شهر شنس القبطي فز د النيل في أوله في ليلة واحدة نحو ذراع ثم كان يزيد في كل يوم وليلة مثل دفعات أأواخر أبيب ومسرى وجرى بحر بولاق ومصر القديسة وغطى الرمال وسارت فيه المراكب الكبار منحدرة ومقلعة وغرقت المقافىء مثل البطيخ والخيار والعبد اللاوى وما كان مزروعا بالسواحل وهو شنيءكثير جدا واستمرت الزيادة نحو عشرين يوما حتى تغير وابيض وكاد يحمر وداخل الناس من ذلك وهم عظيم من هذه الزيادة التي في غير وقتها حتى اعتقدوا انه يوفي أذرع الوفاء قبل نزول النقطة ولم يعهد مثل ذلك وكان ذلك رحمة من الله بعبيده الفقراء العطاش ثم انبي طالعت في تاريخ الحافظ المقريزى المسمى بالسلوك في دول الملوك فذكر مثل هذه النادرة فيسنة ثمان وثلاثين وثمانمائة ولما ترادفت هذه الزيادات خرج الوالي الى قنطرة السد وجمع الفعلة للعمل في سدفم الخليج ونادى على نزح الخليج وتنظيفه وكسح اوساخه وقطع ارضه ثم وقفت الزيادة بل نقص قليلا وزاد في اوان الزيادة على العادة واوفي آذرعه في ايامه المعتادة فسبحان الفعال ومنها ، شحة الغلال وخلو السواحل منها فلا يجد الناس الامابقي بايدى فلاحي الجهات البحرية القريبة فيحملونه على الحمير الى العرص والرقع ويبيعونه على الناس كل أردب باربعة وعشرين قرشا خلاف المكس والعم واستفر مكس الاردب الواحد اربعة وثلاثين نصف فضة واجرته والحدى من المنوفية أو نحوها مائة نصف واقل واكثر واجرته من بولاق الى مصر خمسة وعشرون نصفا .

ومنها، انه لما انتظم له ملك بلاد الصعيد ولم يبق له فيه منازع وقلد امارته لابنه ابراهيم باشا ورسم بان يضبط جميع آطيان بلاد الصعيد حتى الرزق الاحباسية المرصدة على المساجد والخيرات الكائنة بمصر وغيرها وأوقاف سلاطين مصر المتقدمين وخيراتهم ومساجدهم ومكاتبهم وصهار يجهم ووظائف المدرسين والمقرئين وغير ذلك ففعل ذلك وراك الاراضي باسرها وشاع انه جعل على كل فدان من اراضي الرزق والاوقاف ثلاثة ريالات لاغير وعلى باقي فدادين الاطيان ثمانية ريالات خلاف النبارى وهو مزارع الذرة فجعل على كل عود من عيذان القطوة سبعة ريالات فرضي أصحاب الرزق والاطيان بهذا التنظيم وظنوااستمراره فانالكثير من المرتزقة ما كان يحصل له من مزارعي رزقته مقدار ما يحصل له على هذا الحساب و

ومنها ، انه رسم له بالحجر على جميع حصص الالتزام فلم يبق لاربابها شيئا الاماندر وهو شيء قليل جدا واحتج في ذلك باستيلاء الامراء المصريين عليها عندما خرجوا من مصر واقاموا بالبلاد القبلية فوضعوا أيديهم على ذلك وانه حاربهم وطردهم وقتلهم وورث ماكان بايديهم بحق او باطل وسموه المضبوط واما ماكان بأيدى اربابه ايام استيلاء المصريين وهم الملتزمون القاطنون بالبلاد القبلية او بمصر ممن يراعى جانبه فأنه أذا

عرض حاله وطلب اذنا في التصرف واخبر بانه كان مفروجاعنه أيام استيلاء المصريين واثبت ذلك بالكشف من الروزنامه وغيرها فأما ان يؤذن له في التصرف أو يقال له نعوضك بدلها من البلاد البحرية ويسوف وتتمادى الايام أو يحيل ذلك على ابنه ابراهيم باشا ويقول أنا لاعلقه لي في البلاد القبلية والامر فيها لابراهيم باشا واذا ذهب لابراهيم باشا يقول له آنا أعطيك الغائلظ فأن رضي أعطاء شيئا نزراووعده بالاعطاء وان لم يرض قال له هات لي اذنا من افندينا وكل منهما اما مرتحل أو مسافر أو احدهما حاضر والآخر غائب فيصير صاحب الحاجة كالجملة المعترضة بين الشارط والمشروط وأمثال ذلك كثير به

ومنها ، الاستيلاء على جميع مزارع الارز بالبحر الغربي والشرقي ورتب لهم مباشرين وكتابا يصرفون عليهم من الكلف والتقاوى والبهائم ويؤخذ ذلك جميعه من حساب الفرض التي قررها على النواحي وعند استغلال الارز يرفعونها بايديهم ويسعرونها بما يريدون ويستوفون المصاريف ومعاليم القومة والمباشرين المعينلهم وانفضل بعدذلك شيء اعطوه للمزارع او أخذوه منه واعطوه ورقة يحاسب بها في المستقبل وفرض على كل دائرة من دوائر الارز خمسة اكياس في كل سنة خلاف المقرر القديم وعلى كل عود ثلاثة أكياس فاذا كان وقت الحصاد وزنوه شعير اعلى اصحاب الدوائر والمناش حتى اذا صلح وابيض حسبوا كلفه من اصل المقرر عليهم فان زادلهم شيء اعطوهم معتادين بالصرف عليهم واستقر الحال الى ان صار جميعه أصلا وفرعا لديوان الباشا ويباع الموجود على ذمته لاهل الاقاليم المتسبيين وغيرهم وهو عن كل اردب مائة قرش بل وزيادة وللافرنج وبلاد الروم والشام بما لاادرى ٠

ومنها، انه حصل بين عبدالله أغا بكتاس الترجمان وبين النصراني الدرزى منافسة وهو الذي حضر من جبل الدروز ويسمى الياس واجتمع

بمصر على من اوصله الى الباشا وهو بكتاش وخلافه وعرفوه عن صناعته-وانه يعمل آلات باسهل مما يصنعه صناع الضربخانه ويوفر على الباشا كذا وكذا من الاموال التي تذهب في الدواليبوالكلفوماياخذهالمباشرون من المكاسب لانفسهم وأفردله بقعة خاصة به بجانب الضربخانه وامسر بحضور مايطلبه اليه من الحديد والصناع واستمر على ذلك شهورا ولما تمم الآلة صنع قروشا وضربها ناقصة في الوزن والعيار وجعل كتابتها على نسق إلقروش الرومية ووزن القرش درهمان وربع وفيه من الفضة الخالصة الربع بل اقل والثلاثة ارباع نحاس وكان المرتب في الاموال من النحاس في كل يوم قنطارين فضوعف الى سنة قناطير حتى غـــلا سعر النحاس والاواني المتخذة منه فبلغ سعر الرطل النحاس المستعمل مائة واربعين نصف فضة بعد ان كان سعره في الازمان السابقة أربعة عشر نصفا والفراضة سبعة أنصاف أواقل ثم زاد الطلب للضربخانه الى عشرة قداطير في كل يوم والمباشر لذلك كله بكتاش افندى ثم ان بكتاش افندى المذكور انحرف على ذلك الدرزى وذلك باغراءالمعايروحصل بينهما مناقشة بينيدىالباشا والمعلم غالي بينهم وانحط الامر فيذلك المجلس على منع الدرزى من مباشرة العمل ورتب له البأشا اربعة اكياس لمصرفه في كل شهر ومنعوا ايضا من كان. معهمن نصارى الشواممن الطلوع الضربخانة واستمر بكتاش افندى ناظرا عليها ودقق على ارباب الوظائف والخدم ليأخذ بذلك وجاهة عندمخدومه ثم ان الباشا بعد أيام امر بنفي الـدرزى من مصر وجميع أهله واولاده وانقضى أامره بعد ان تعلموا تلك الصناعة منه وفي تلك المدة بلغ ايراد الضربخانه لخزينة الباشا في كل شهر الفا وخمسمائة كيس وكان الذي يرد منها في زمن المصريين ثلاثين كيسا في كل شهر اواقل من ذلك فاسا التزم بها السيد احمد المحروقي اوصلها الى خمسين واستمرت على ابنه السيد محمد كذلك مدة فأنتبذ لها محمد افندي طبل المعروف بناظر المهمات وزاد عليها ثلاثين كيسا وبقيت تحت نظارة المحروقي بذلك القدر ثم ان الباشا عزل

السيد محمد المحروقي عنها وابقاها على ذمته وقيد خاله في نظارتها ولم يزل الباشا يلعب هذه الملاعيب حتى بلغت هذا المبلغ المستمر وربما تزيد وذلك خلاف الغرامات والمصادرات لاربابها ثم وشي له على عبد الله اغا بكتاش بأنه يزيد في وزن القروش وينقص منه عن القدر المحدود فاذا حسب القلار المنقوص وعمل معدله في مدة نظارت و تحصل منه مقدار عظيم من الاكياس فلما نوقش في ذلك قال هذا الامر يسئل فيه صاحب العيار فأحضروه وأحضروا محمد افندى ابن اسمعيل افندى بدفتره وتحاققوا في الحساب فسقط منهم خمسة اكياس لم تدخل الحساب فقالوا اين ذهبت هذه الخمسة أكياس فطفقوا ينظرون الى بعضهم فقال المورد الحق ان هذه الخمسة أكياس من حساب محمد افندى ومطلوبة له وتجاوز عنها لفلان اليهودي المورد من مدة سابقة قالتفت الباشا الى محمد افندي وقال له لای شيء تجاوزت لليهودی عن هذا القدر فقال لعلمي انه خلی اليس عنده شيء فأخذتني الرأاة عليه وتركت مطالبته حتى يحصل له اليسار فقال كيُّف تنعم بمالي على اليهودي فقال انه من حسابي فقال ومن اين كان لك ذلك وأمر به فبطحوه وضربوه بالعصى ثم أقاموه وأضافوا الخمسة أكياس على باقي الغرامة المطلوبه منه التي هو متحير في تحصيلها ولوبالاستدانة من الربويين كما قال القائل شكوت جلوس انسان ثقيل فجأوني بسن هو منه اثقل فكنت كسن شكا الطاعون يوما ، فزادوه على الطاعون دمل • ومحمد افندى هذا من وجهاء الناس وخيارهم يفعل بـــه هذه الفعال ثم انحط الحال مع بكتاش افندى على ان فرض عليه ستماثة كيس يقوم بدفعها فقال ويعفوني افندينا من نظارة الضربخانة فلم يجبه الى ذلك واستمر في تلك الخدمة مكرها خائفا من عواقبها •

ومنها. ان الريال الفرانسه بلغ في مصارفته من الفضة العددية الى مائتين وثمانين نصفا بل وزيادة خمسة أنصاف فنودى عليه بنقص عشرة وشدداوا في ذلك وبعدايام نودى بنقص عشرة اخرى فخسر الناس حصة من اموالهم

ثم ان ذلك القرش الذي يضاف اليه من الفضة ربع درهم ووزن الريال تسعة دراهم فضة فيكون الريال الواحد بما يضاف اليه من النحاس على هذا الحساب ستة وثلاثين قرشا يخرج منها تمن الريال ستة قروش ونصف وكلفة الشغل في الجملة قرش اوقرشان يبقى بعد ذلك سبعة وعشرونقرشا ونصف وهو المكسب في الريال الواحد وهو من جملة سلب الامواللان صاحب الريال اذا اراد صرفه اخذ بدله ستة قروش ونصفا وفيها مسن الفضة درهم ونصف وثمن وهي بدل التسعة دراهم التي هي وزن الريال ثم زيد في الطنبور نعمه وهي الحجر على الفضه العددية فلا يصرفون شيئا منها للصيارف ولا لغيرهم الا بالفرط وهو اربعة قروش على كل ألف فيعطى للضربخانه تسعة وعشرون قرشا زلائط وباخذ الف فضة عنها فيعطى للفربخانه تسعة وعشرون قرشا أنه زادوا بعد ذلك في الفرط فجعلوه خمسة قروش فيعطى الفا ومائتين وياخد بدلها الفا فأنظر الى هذه الزيادة والرذالة وكذا السفالة بالسفالة بالمسالة بالسفالة بالسفالة بالسفالة بالسفالة بالسفالة بالسفالة بالمسلم الماليات المالية بالسفالة بالسفالة بالمناطقة بالسفالة بالفرادة وكذا السفالة بالسفالة بالمناطقة بالسفالة بالفرادة وكذا السفالة بالمناطقة بالسفالة بالمناطقة بالسفالة بالمناطقة بالسفالة بالمناطقة بالسفالة بالفرادة وكذا السفالة بالمناطقة بالسفالة بالمناطقة بالمناطق

ومنهاا، استمرار غلاء الاسعر في كل شيء وخصوصا في الاقوات التي لايستغني عنها الغني والفقير في كل وقت بسبب الاحداثات والمكوس التي ترتبت على كل شيء ومنها المأكولات كاللحم والسمن والعسلوالسكر وغير ذلك مثل الخصارات وابطال جميع المذابح خلاف مذبح الحسينية والتزم به المحتسب بمبلغ عظيم مع كفاية لحم الباشاوأكابر دولته بالثمن القليل ويوزع الباقي على الجزارين بالسعر الاعلى الذي يخرج منه ثمن لحوم الدولة من غير ثمن فيبزل الجزار بما يكون معه من الغنمة او الاثنين الجفيط الى ببت او عطفة مستورة فتزد حم عليه المتبعون له والمنتظرون اليه ويقع بينهم من المضاربة والمشاجرة مالا يوصف وثمن الرطل اثناعشر نصفا وقد يزيد على ذلك ولا ينقص عن الاثني عشر وكذلك الخضراوات التي كانت تباع جزافا تباع باقصى القيمة حتى ان الخس مثلا الذي كان يباع كسل عشرة أعداد بنصف واحد صارت الواحدة تباع بنصف وقس على ذلك باقي الخضراوات وان الباشا لما وضع يده على الاراضي القريبة وانشأ باقي الخضراوات وان الباشا لما وضع يده على الاراضي القريبة وانشأ

السواقي تجاه القصر والبساتين بناحية شبرا وحرث الاراضي الخرس وزرع فيها أنواع الخضراوات وأجرى عليها المياه وقيد لخدمتها المرابعين ايضا والمزارعين بالمؤاجرة والمباشر على ذلك كله ذو الفقار كتخدا وعندما يبدو صلاح البقول والخضراوات يبيعها المتسببين فيها باغلى ثمن وهم يبيعونها على الناس بما أحبوا وشاع يين الناس اضافة ذلك الى الباشا فيقولون كرنب الباشا و فت الباشا وملوخية الباشا و فجل الباشا وقر نبيط الباشا وزرع أيضا بستانه من أنواع الزهور العجيبة المنظر المتنوعة الاشكال من الاحمر والاصفر والازرق والملون أتوا بنقائلها من بلاد الروم فنتجت وافلحت وليس لها الاحسن المنظر فقط ولارائحة لها اصلا المده

ومنها ، ان ديوانا المكس ببولاق الذي يعبرون عنه بالكمرك لم يزل يتزايد فيه المتزايدون حتى اوصلوه الى الف وخمسمائة كيس في ألسنة وكان في زمن المصريين يؤدى من يلتزمه ثلاثين كيسامع محاباة الكثير من الناس والعفو عن كثير من البضائد على ينسب الى الامراء واصحاب الوجاهة من اهل العلم وغيرهم فلايتعرضون له ولــوتحامي في بعض اتباعهم ولو بالكذبويعاملون غيرهم بالرفق مع التجاوزالكثيرولا ينبشون المتاع ولارباط الشيء المحزوم بل على الصندوق او المحزوم قدر يسير معلوم فلما ارتفع أمره الى هذه المقادير صاروا لإيعفون عن شيء مطلقا ولايسامحون احدا ولو كان عظيما من العلماء أو من غيرهم وكانّ منعادة النجار اذا بعثوا الى شركائهم محزوما من الاقمشة الرخيصة مثل العاتكى والنا بلسي جعلوا بداخل طيها أشياء من الاقمشة الغالية في الثمن المقصبات الحلبي والكشميرى والهندى ونحو ذلك فتندرج معها في قلة الكمركوفي هذا الاوان يحلون رباط المحزوم ويفتحون الصناديت وينبشون المتاع ويهتكون سنتره ويحصون عدده وياخذون عشره أى من كل عشرة واحدا أوثمنه كمايبيعه التاجر غاليا أو رخيصا حتى البؤابيج والاخفاف والمسوت النبي تجلب من الروم يفتحون صناديقها ويعدونها بالواحد وياخـــذون

عشورها عينا أو ثمنا ويفعل ذلك ايضا متولي كمرك الاسكندرية ودمياط واسلامبول وأنشام فبذلك غلت أسعار البضائع من كل شيء لفحش هذه الامور وخصوصا في الاقمشة الشامية والحلبية والرومية المنسوجة من القطن والحرير والصوف فأن عليها بمفردها مكوسا فأحشة قبل نسجه وكان الدرهم الحرير في السابق بنصف فضة فصار الآن بخمسة عشر نصفا وما يضاف اليه من الاصباغ وكلف الصناع والمكوس المذكورة فبذلك بلغ الغاية في غلو الثمن فيباع الثوب الواحد من القماش الشامي المسمى بالالاجة الذي كانت فيمته في السابق مائتي نصف فضه بالفين فضة مع مايضاف اليه من ربح البائع وطمع الناجر والنعل الرومي الدى ألا يباع بستين نصفا صار يباع باربعمائة نصف والذراع الواحد من الجوخ الذي كان يباع بمائة نصف فضة بلغ في الشمن الى ألف نصف فضة وهكذا مما يستفصى تتبعه ولاتستقصى مفرداته ويتولى هذه الكمارك دل من نزايد فيها من اى ملة كان من نصارى القبط او الشوام والاروام ومن يدعي الاسلام وهم الاقل في الاشياء الدون والمتولي الآن في ديوان تمرك بولاني شخص نصراني رومي يسمى كرابيت من طرف طاهر باشا لانه مختص بايراده واعوان كرابيت من جنسه وعنده قواسة اتراك يحجزون متاع الناس ويقبضون على المسلمين ويسجنونهم ويضربونهم حتى يدفعوا ماعليهم وادا عثروا بشخص اخفي عنهم شيئا حبسوه وضربوه وسبوه وتكلوابه والزموه بغرامة مجازاة لفعلة والعجب ان بضائع المسلمين يؤخذ عشرها يعني من العشرة واحد وبضائع الافرنج والنصارى ومن ينتسب اليهم يؤخذ عليها من المائة اثنان ونصف وكذلك احدث عدة اشياء واحتكارات في كثير من البضائع مثل السكر الذي ياتي من ناحية الصعيد وزيادات في المكوس القديمة خلاف المحدثات وذلك أن من كان بطالا او كاسد الصنعة اوقليل الكسبب اوخامل الذكر فيعمل فكرته في شيء مهمل مغفول عنه ويسعى الى الحضرة بواسطة المتقربين اوبعرضحال يقول فيه ان الداعي للعضرة يطلب

الالترام بالضنق الفلاني ويقوم للخزينة العامرة بكذا من الاكياس في كل سنة فأذا فعل تنبه المشار اليه فيعد بالانجاز ويؤخرأياما فتتسامع المتكالبون على أمثال ذلك فيزيدون على الطالب حتى تستقر الزيادة على شخص اماهو وخلافه ويقيد اسسه بدفتر الروزنامه ويفعل بعد ذلك الملتزم مايريده وما يقرره على دلك الصنف ويتخذ له أعوانا وخدمة واتباعا يتولون استخلاص المقررات ويجعلون لانفسهم أقدار خارجة عن الذي ياخذه كبيرهم والذي تولى كبر ذك وفتح بابه نصارى الاروام والارمن فترأسوا بذلك وعلت اسافلهم ولبسبوا الملابس الفاخرة وركبوا البغال والرهوانات وأخذوا بيوت الاعيان التي بمصر القديمة وعسروها وزخرفوها وعملوا فيها بساتين وجنائن وذلك خلاف البيوت التي لهم بداخل المدينة ويركب الواحد منهم وحوله وامامه عدة من الخدم والقواسة يطردون الناس من امامه وخلفه ولم يدعوا شيئا خارجا عن المكس حتى الفحم الذي يجلب من الصعيدوالحطب السنط والرتم وحطب الذرة الذي كان يباع منه كل مائة حزمة بمائة نصف فلما احتكروه صاريباع كل مائة حزمة بآلف وماثتي نصف وبسبب ذلك تشحطت اشياء كثيرة وغلت اثمانها مثل الجبس والجبر وكل ماكان يحتاج للوقود حتى الخبازين في الافران فاننا ادركنا الاردب من الجبس بشانية عشر نصف فضة والآن بما تتين واربعين نصفا وكذلك ادركنا العنطار من الجير بعشرة انصاف والآن بمائة وعشرين والحال في الزيادة •

ومنها ، ان الباشا شرع في عمارة قصر العيني وكأن قد تلاشى وخربته العسكر واخذت اخشابه ولم يبق فيه الا الجدرانفشرعفي انشائه وتعميره وتجديده على هذه الصورة التي هو عليها الآن على وضع الابنية الرومية ومنها ، انه هدم سراية القلعة ومااشتملت عليه من الاماكن فهدم المجالس التي كانت بها والدواوين وديوان قايتباى وهو المقعد المواجه للداخل الى الحوش علوالكلار الذى به الاعمدة وديوان الغورى الكبير ومااشتمل عليه من المجالس التي كانت تجلس بها الافندية والقلفاوات ايام الدواوين عليه من المجالس التي كانت تجلس بها الافندية والقلفاوات ايام الدواوين

وشرع في بنائها على وضع آخر واصطلاح رومي واقاموا اكثر الابنية من الاختباب ويبنون الاعالي قبل بناء السفل واشيع انهم وجدا مخبأت بها ذخائر الملوك مصر الاقدمين ٠

ومنها ، ان الباشا أرسل لقطع الاشهجار المحتاج اليها في عمل المراكب مثل التوت والنبق من جميع البلاد القبلية والبحرية فانبث المعينون لذلك في البلاد فلم يبقوا من ذلك الاالقليل لمصانعة اصحابه بالرشا وابراطيل حتى يتركوا لهم مايتركون فيجتمع بترسخانة الاخشاب لصناعة المراكب مع ماينضم اليها من الاخشاب الرومية شيء عظيم جدا يتعجب منه الناظر من كثرته وكلما نقص منه شيء في العمل اجتمع خلافه اكثر منه .

ومنها ، ان احمد اغا أخا كتخداً بك لما تقلد وكالة دار السعادة ونظارة الحرمين انضم اليه اباليس الكتبة لتحرير الايراد والمصرف وحصروا الاحكار المقررة على الاماكن والاطيان التي اجرها النظار السابقون المداد الطويلة وجعلوا عليها قدرا من المال يقبض في كل سنة لجهة وقف اصله على عادة مصر السابقة واللاحقة في استئجار الاوقاف من نظارها والاطيان والاماكن المستأجرة من اوقاف الحرمين وتوابعها كالدشيشة والخاصكية والمحمدية والمرادية وغير ذلك كثير جدا ففتحوا هذا الباب وتسلطوا على الناس في طلب مابايديهم من السندات وحجج التأجرات فاذا اطلعوا عليها فلايخلواما ان تكون المدة قد انقضت ومضت اوبقي منها بقية من السنين فأن كان بقي منها بقية زادوا ثمي الاجرة المؤجلة التي هي الحكر مثلها او مثليها بحسب حال المحل ورواجه وان كانت المدة قد انقضت ومضت استولوا على حين المحل وضبطوه وجددوا له تأجرا وزادوا فيحكره ويكون ذلك لمصلحة جسيمة وعلى كلتا الحاللاين لا بد من التغريم والمصالحات الجوانية والبرانية للكتاب والمباشرين والخدم والمعينين ثم المرافعة الى القاضي ودفع المحاصيل والرسوم والتسجيل وكتابة السندات التي ياخذها واضع اليد . ومنها ، التحجير على الاجراء والمعمرين المستعملين في الابنية والعمائر مثل البنانين والنجارين والنشارين والخراطين والزامهم في عمائر الدولة بمصر وغيرها بالاجارة والتسخير واختفى الكثير منهم وابطل صناعته واغلق من له حانوت حانوته فيطلبه كبير جرفته الملزم باحضاره عند معمار باشا فاما انه يلازم الشغل اويفتدي نفسه اويقيم بدلا عنه ويدفع له الاجرة من عنده فترك الكثير صناعته واغلق حانوته وتكسب بحرفة اخرى فتعطل بذلك احتياجات الناس في التعمير والبناء بحيث ان من اراد ان يبني له كانونااو مزودا لدابته تحير فيءامره واقام اياما فيتحصيل البناءومايحتاجه من الطين والجيروالقصرملوكانالباشا اشترىألف حمار وعملوا لها مزابل وأعدوها لنقلأتربة عمائره وشيل القصرمل من مستوقدات الحمامات بالمدينة وبولاق ونودى في المدينة بمنع الناس كافة عن اخذ شيء من القصرمل فكان الذى تلزمه الضرورة لشيء منه ان كان قليلا أخذه كَالسرقة في الليل من المستوقد باغلى ثمن وان كان كثيرالاياخذه الابفرمان بالاذن من كتخدا بك بعد أن كان شيئًا مبتذلا وليس له قيمة ينقلونه اذا كثر بالمستوقدات الى الكيمان بالاجرة وان احتاجه الناس في أبنيتهم اما نقلوه على حميرهم أونقله خدمة المشتوفد باجرتهم كل فردين بنصف وأقل وأزيد ونحو ذلك كما اذا اضاع لانسان مفتاح خشب لايجد نجارا يصنع له مفتاحا آخر الاخفية ويطلب ثمنة خمسة عشر نصف فضة وكان من عادة المفتاح نصف فضة ان كان كبيرا اونصف نصف ان كان صغيرا .

ومنها ، ان الذى التزم بعمل البارود قرر على نفسه مائتي كيس واحتكر جميع لوازمه مثل الفحم وحطب الترمس والذرة والكبريت فقرر على كل صنف من ذلك قدرا من الاكياس وابطل السذين كانوا يعملون في السباخ بالكيمان ويستخرجون منه ملح البارود ثم يؤخذ منهم عبيطا الى المعمل فيكررونه حتى يخرج ملحا ابيض يصلح للعمل وهي صناعة قذرة ممتهنة فابطلهم منها وبنى احواضا بدلا عن الصناديق وجعلها متسعة وطلاها بالخافقي وعمل ساقية واجرى الماء منها الى تلك الاحواض واوقف

العمال لذلك بالاجرة يعملون في السباخ المذكور .

ومنها ، شحة الحطب الرومي في هذه السنة واذا ورد منه شيء حجزه الباشا لاحتياجاته فلا يرى الناس منه شيئا فكان الحطابة يبيعون بدله خشب الاشجار المقطوعة من القطر المصرى وافضلها السنط فيباع منه الحملة بثلثمائة نصف فضة واجرة حملها عشرة وتكسيرها عشرة وعزوجود الفحم ايضا حتى بيعت الاقة بعشرين نصفا وذلك لانقطاع الجالبالاماياتي قليلاً من ناحية الصعيد مع العسكر يتسببون فيه ويبيعونه باغلى ثسن كل حصيرة بالنبي عشر قرشًا وهي دون القنطار وكانت تباع في السابق يستين نصفا وهي قرش ونصف غير ذلك امور واحداثات وأبتداعات لايمكن استقصاؤها ولم يصل الينا خبرها اذ لايصل الينا الا ماتعلقت به اللوازم والاحتياجات الكلية وقد يستدل بالبعض على الكل ، واما من مات في هذه السنة ممن له ذكر ، فمات الشيخ الامام العلامة والنحرير الفهامة الفقيه الاصولي النحوى شيخ الاسلام والمسلمين الشيخ عبد الله بسن حجازى بن ابراهيم الشافعي الازهرى الشهير بالشرقاوى شيخ الجامع الازهر ولد ببلدة تسمى الطويلة بشرقية بلبيس بالقرب من اقران في حدود الخمسين بعد المائة وتربى بالقرين فلما ترعرع وحفظ القرآن قدم الى الجامع الازهر وسمع الكثير من الشهايين الملوى والجوهرى والحفني واخيه يوسف والدمنهوري والبليدي وعطية الاجهوري ومحمد الفارسي وعلي المنسفيسي الشهير بالصعيدى وعمر الطحلاوى وسمع الموطا فقط حملي علي بن العربي الشهير بالسقاط وباخره تلقن بالسلوك والطريقة على شيخنا الشبيخ محمود الكردى ولازمه وحضر معنا في اذكاره وجمعياته ودرس الدروس بالجامع الازهر وبمدرسة السنانية بالصنادقية وبرواق الجبرت والطيبرسية وأأفتى في مذهبه وتميز في الالقاء والتحرير ولـــه مؤلفات دالة على سعة فضله من ذلك حاشيته على التحرير وشرح نظم يحي العمريطي وشرح العقائد المشرقية والمتن له أيضا وشرح مختصر في العقائد

والفقه والتصوف مشهور في بلادداغستان وشرح رسالة عبد الفتاح العادلي في العقائد ومختصر الشمائل وشرحه له ورسالة في لااله الاالله ورسالة في مسئلة أصولية في جمع الجوامع وشرح الحكم والوصايا الكرديـة في التصوف وشرح ورد سحر للبكرى ومُختصر المغنى في النحو وغير ذلــك ولما اراد السلوك في طريق الخلوتية ولقنه الشبيخ الحفني الاسهم الاول حصل له وله واختلال في عقله ومكث بالمارستان أياما ثم شفّيولازم. الاقراء والافادة ثم تلقن من شبيخنا الشبيخ محمود الكردى وقطع الاسماء عليه والبسه التاج وواظب على مجالسته وكان في قلة من خشونة العيش وضيق المعيشة فلا يطبخ في داره الانادرا وبعض معارفه يواسونه ويرسلون اليه الصحفة من الطام أويدعونه لياكل معهم ولما عرف الناس واشتهر ذكره فواصله بعض تجار الشوام وغيرهم بالزكوات والهدايا والصلات فراج حاله وتجمل بالملابس وكبرتاجه ولما توفي الشيخ الكردى كان المترجم من جملة خلفائه وضم اليه أشخاصا من الطلبة والمجاورين الذين يحضرون في درسه يأتوناليه كل ليلة عشاء يذكرون معهويعمل لهم في بعض الاحيان ثريدا ويذهب بهم الى بعض البيوت في مياتم الموتى وليالي السبحوالجمع المعتادة ومعهم منشدون ومولهون ومن يقرأ الاعشار عند ختم المجلس فيأكلون العشاء ويسهرون حصة من الليل في الذكر والانشاد والتوله وينادون في انشادهم بقولهم يا بكرى مدد يا حفني مدد يا شرقاوى مددثهم ياتون البهم بالطارى وهو الطعام بعد انقضاء المجلس ثم يعطونهم أيضا دراهم ثم أشترى له دار بحارة كتامة المسماة بالعينية وساعده في تمنها بعض من يعاشره من المياسير وترك المذهاب الى البيوت الافي النادر واستمر على حالته حتى مات الشيخ أحمد العروسي فتولى بعده مشيخة الجامع الازهر فزاد في تكبير عمامته وتعظيمها حتى كان يضرب بعظمها المثل وكانت تعارضت فيه وفي الشيخ مصطفى الصاوى ثم حصل الاتفاق على المترجم وان الشيخ الصاوى يستمر في وظيفة التدريس بالمدرسة

الصلاحية المجاورة لضريح الامام الشافعي بعد صلاة العصر وهمي من. وظائف مشبيخة الجامع ولما تولاها الشبيخ العروسي تعدى على الوظيفة المذكورة الشبيخ محمد المصيلحي الضرير وكان يرى في نفسه انه أحق بالمشيخة من العروسي فلم ينازعه فيها حسما للشر فلما مأت المصيلحي تنزه عنها العروسي وأجلس فيها الصاوى وحضر درسه في أأول ابتدائه لكونه من خواص تلامذته فلما ممات العروسي وتولى المترجم المشيخة اتفقوا على بقاء الصاوى في الوظيفة ومضى على ذلك اشهر ثم ان المجتمعين على الشرقاوي وسوسوا له وحرضوه على أخذ الوظيفة وان مشيخته لاتتم الابها وكان مطواعا فكلم في ذلك الشبيخ محمد ابن الجوهرى وأيوببك الدفتردار ووافقاه على ذلك واغتربهما وذهب بجماعته ومن انضم اليهم وهم كثيرون وقرأ بها درسا فلم يحتمل الصاوى ذلك وتشاور مع دوى الراى والمكايد من رفقائه كالشبيخ بدوى الهيتمي واضرابه فبيتوا امرهم ودهب الشيخ مصطفى الى رضوان كتخدا ابراهيم بك الكبيروله ب صداقة ومعاملة ومقارضة فسامحه في مبلغ كان عليه له فعند ذلك اهتم رضوان كتخدا المذكور وحضر عند الشرقاوي وتكلم معه والهجمه تسم اجتمعوا في المنهي يوم ببت الشرقاوى وحضر الصاوى وعزوته وباقي الجماعة فقال الشرقاوي اشهدوا ياجماعة ان هذه الوظيفة استحقاقي والله نزلت عنها الى الشبيخ مصطفى الصاوى فقال له الصاوى ارجع اما الآن فلا ولاجميلة لك الآن في ذلك وباكته بكلام كثير وبانفاذه لرالى من حوالـــه وغير ذلك وانفض المجلس على منعه من الوظيفة واستمرار الصاوى فيها الى ان مات فعادت الى المترجم عند ذلك من غير منازع فواظب الاقراء فيها مدة وطالب سندنة الضريح بمعلومها فماطلوه فتشاجر معهم وسبهم فشكوه للمعاضدين لهم وهم أهل المكايد من الفقهاء وغيرهم وتعصبوا عليه وانهوا الى الباشا وضموا الى ذلك اشياء حتى اغروا عليه صدره. , واتفقوا على عزله من المشيخة ثم انحط الامر على ال يلزم داره ولايخرج

منها ولايتداخل في شيء من الاشياء فكان ذلك اياما تم عفا عنه الباشا يشنفاعة القاضي فرَّكب وقابله ولكن لم يعد الى القراءة في الوظيفة بــل استناب فيها بعض الفقهاء وهمو الشبيخ محمد الشبراويني ولما حضرت الفرنساوية الى مصر في سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف ورتبوا ديوانا لاجراء الاحكام بين المسلمين جعلوا المترجم رئيس الديوان وانتفع في ايامهم بما يتحصل اليه من المعلوم المرتب له عن ذلك وقضايا وشفاعات لبعض الاجناد المصرية وجعالات على ذلك واستيلاء على تركات ودائم خرجت اربابها في حادثة الفرنساوية وهلكوا واتسعت عليه الدنيا وزاد طمعه فيها واشترى دار ابن بيره بظاهر الازهر وهي دار واسعة من مساكن الامراء الاقدمين وزوجته بنت الشيخ علي الزغفراني هي التي تدبرامره وتحرز كل ما يأتيه ويجمعه ولا يروح ولا يغدو الاعن امرها ومشورتها وهي أم سيدي علي الموجود الآن وكانت قبل زواجه بها في قلة من العيش فلماً كثرت عليه الدُّنيا اشترت الاملاك والعقار والحمامات والحوانيت بما يغل ايراده مبلغا في كل شهر له صورة وعمل مهما لزواج ابنه المذكور في. آيام محمد باشا خسروسنة سبع عشرة ومائتين والف ودعا اليه الباشاو اعيان الوقت فأجتمع اليه شيء كثير من الهدايا ولما حضر اليه الباشا أنعم على ابنه باربعة أكياس عنها ثمانون ألف درهم وذلك خلاف البقاشيش واتفق الممترجم في أيام الامراء المصرية انطائفة المجاورين بالازهرمن الشرقاويين يقطنون بمدرسة الطيبرسية بباب الازهر وعمل لهم المترجم خزائن برواق معمر فوقع بينهم وبين المجاورين بها مشاجرة فضربوا نقيب الرواق فنعصب لهم الشبيخ ابراهيم السجيني شيخ الرواق على الشرقاويين ومنعوهم من الطيبرسية وخزائنها وقهروا المترجم وطائفته فتوسط بأمرأة عمياء فقيهة تحضر عنده في درسه الى عديلة هانم ابنة ابراهيم بــك فكلمت زوجها ابراهيم بك المعروف بالوالي بأن يبني له مكانا خاصا بطائفته فأجابه الى ذلك وأخذ سكنا امام الجامعُ المجاور لمدرسة الجوهرية منغير ثمن واضاف .

اليه قطعة اخرى وانشأ ذلك رواقا خاصابهم ونقل اليه الاحجار والعامود والرخام الذى بوسطه من جامع الملك الظاهر بيبرس خارج الحسينيةوهو تحت نظر الشبيخ ابراهيم السجيني ليكون ذك نكاية له نظير تعصبه عليه وعمل به قوائم وخزائن واشترى له غلال من جريات السون واضافها الى اخباز الجامع وادخلها ففي دفتره يستلمها خباز الجامع ويصرفها خبز قرصة لاهل ذلك الرواق في كل يوم وويزعها على الانفار الَّذين اختارهم من اهل بلاده ومما اتفق للمترجم ان بخارج باب البرقية خانكاه انشاتها خونـــد طغاى الناصرية بالصحراء على يمنة السالك الى وهدة الجبانة المعروفة الآن بالبستان وكان الناظر عليها شخص من شهود المحكمة يقال له ابن الشاهيني فلما مات تقرر في نظيرها المترجم واستولى على جهات ايرادها غلما ولج الفرنساوية اراضي مصر واحدثوا القلاع فوق التلول والاماكن المستعلية حوالي المدينة هدموا منارة هـذه الخانكاه وبعض الحوائط الشمالية وتركوها على ذلك فلما ارتحلوا عن ارض مصر بقيبت على وضعها في التخرب وكأنت ساقيتها تجاه بابها في علوة يصعد اليها بمزلقان ويجرى المَّاء منها الى الخانكاه على حائط مبني وبه قنطرة يمر من تحتها المارون وتحت الساقية حوض لسقي الدواب وقدادركنا ذلك وشاهدنا دوران الثور في الساقية ثم ان المترجم ابطل تلك الساقية وبني مكانها زاوية وعمل لنفسه بها مدفنا وعقد عليه قبة وجعل تحتها مقصورة بداخلها تابوت عال مربع وعلى اركانه عساكر فضة وبني بجانبها قصرا ملاصقا لها يحتوى على اروقة ومساكن ومطبخ وكلاروذهبت الساقية في ضمن ذلك وجعلها يئر وعليه خرزة يملؤن منها بالدلو ونسيت تلك الساقية وانطمست معالمها وكأنها لم تكن وقدذكر هذه الخانكاه العلامة المقريزىفي خططهعند ذكر الخوانك لاباس بايراد مانصه للمناسبة فقال خانكاه ام انوك هذه الخانكا خارج باب البرقية بالصحراء انشأتها الخاتون طغاى تجاه تربة الامير طاشتمر الساقى فجاءت من اجــل المبانى وجعلت بها صوفية وقراء ووقفت عليها

الاوقاف الكثيرة وقررت لكل جارية من جواريها مرتبا يقوم بها ثم ترجمها بقوله طعاى الخوندة الكبرى زوج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون وأم ابنه الامير انوك كانت من جملة امائه فأعتقها وتزوجها ويقال انها اخت. الأمير آفبغا عبد الواحد وكانت بديعة الحسن باهرة الجمال من السعادة مالم يره غيرها من نساء ملوك الترك بمصر وتنعمت في ملاذما وصل سواها لمثلها ولم يدم السلطان على محبة امراة سواها وصارت خوندة بعد ابنه توكاى أكبر نسائه حتى من ابنة الامير تنكزوحج بها القاضي كريم الدين الكبير واحتفل بأمرها وحمل لها البقول في محايرطين على ظهور الجمال واخذلها الأبقار الحلابة فسارت معها طول الطريق لاجل اللبن الطرى والجبن وكان يقلي لها الجبن في الغداء والعشاء وناهيك بمن وصل الى مداومة البقل والجبن واللبن في كل يوم بطريق الحج فما عساه يكون بعد ذلك وكان القاضي كريم الدين وامير مجلس وعدة من الامراء يترجلون عند النزول ويسيرون بين يدى محفتها ويقبلون الارض لها كما يفعلون بالسلطان ثم حجربها الامير بشتاك في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة وكان الامير تنكز اذا جهز من دمشق تقدمة للسلطان لابدان يكون لخوند طغاي منها جزء وافر فلما مات السلطان الملك الناصر استمرت عظمتها من بعده الى ان مانت في شهر شوال سنة تسع واربعين وسبعمائة أيام الوباء عن ألف جارية وثمانين خصيا واموال كثيرة جدا وكانت عفيفة طاهرة كثيرة الخير والصدقات والمعروف جهزت سائر جواريها وجعلت على قبر ابنها بقبة المدرسة الناصرية بين القصرين قراء ووقفت على ذلك وقفا وجعلت من جملته خبزا يفرق على الفقراء ودفنت بهذه الخانكاه وهي من أعمر الاماكن الى يومنا هذا انتهى كلامه •

يقول ، الحقير اني دخلت هذه الخانكاه في الواخر القرن الماضي فوجدت بها روحانية لطيفة وبها مساكن وسكان قاطنون بها وفيهم أصحاب الوظائف مثل المؤذن والوقاد والكناس والملاء ودخلت الى مدفن الواقفة وعلى قبرها

تركيبة من الرخام الابيض وعند رأسها ختمة شريفة كبيرة على كرسي بخط جليل وهي مذهبة وعليها اسم الواقفة رحمها الله تعالى فلوان الشبيخ المترجم عمر هذه الخانكاه بدل هذا الذي ارتكبه من تخريبها لكان له بذلك منقبة وذكر حسن في حياته وبعد مماته وبالله التوفيق وللمترجم طبقات جمعها في تراجم الفقهاء الشافعية المتقدمين والمتاخرين من أهل عصره ومن قبلهم من اهل القرن الثاني عشر نقل تراجم المتقدمين من طبقات السبكي والاسنوى وأما التاخرون فنقلهم من تأريخنا هذا بالحرف الواحد وأظن ان ذلك آخرتا ايفاته وعمل تاريخاً قبله مختصرا في نحو أربعة كراريس عند، قدوم الوزير يوسف باشا الى مصر وخروج الفرنساوية منها وأهداه اليه عدد فيه ملوك مصر وذكر في آخره خروج الفرنسيس ودخول العثمانية في نحو ورقتين وهوفي غاية البرود وغلط فيه غلطات منها انه ذكر الاشرف شعبان ابن الامير حسين بن الناصر محمد بن قلاوون فجعله ابن السلطان حسن ونحو ذلك ولم يزل المترجم حتى تعلل ومات في يوم الخميس ثاني شهر شوال من السنة وصلي عليه بالازهر فيجمع كثير ودفن بمدفنه الذى بناه لنفسه كما ذكر ووضعوا على تابوته المذكور عمامـــة كبيرة أكبر من طبيزيته التي كان يلبسها في حياته بكثير وعموها بشاش اخضر وعصبوها بشال كشميرى احمر ووقف شخص عند باب مقصورته وبيده مقرعة يدعو الناس لزيارته ويأخذ منهم دراهم ، ثم ان زوجته وابنها ومن يلوذ بهـــم ابتدعوا له مولدا وعيدا في أيام مولد العفيفي وكتبوا بذلك فرمانا من الباشا ونادى به تابع الشرطة باسواق المدينة على الناس بالاجتماع والحضور لذلك المولد وكتبوا اوراقا وراسائل للاعيان واصحاب المظاهر وغيرهم بالحضور وذبحوا ذبائح واحضروا طباخين وفراشين مدوا اسمطة بها انواع الاطعمة والحلاوات والمحمرات والخشافات لمن حضر من الفقهاء والمشايخ والاعيان وارباب الاشايــر والبدع ونصبو قبالة تلــك القبة صوارى علقوا بها قناديل وبيارق وشراريب حسرا وصفرا يلوحها

الربح واجتمع حول ذلك من غوغاء الناس وعملوا قهاوى وبياعين الحلو والمخللات والترمس المملح والفول المقلي ودهسوا ما بتلك البقعة من قبور الاموات وأوقدوا بها النيران وصبوا عليها القاذورات مع ما يلحقهم من البول والغائظ ، واما ضجة الاوباش والاولاد وصراخهم وفرقعتهم بالبارود وصياحهم وضجيجهم فقد شاهدنا به ما كنا نسمعه من عفاريت البرب وضرب المثل بهم فهم أقبح منهم فان العفاريت الحقيقية لم نر لهم أفعالا مثل هذه .

ولما مات الشبيخ المترجم ومضى على موته ثلاثة ايام ، اجتمع المشايخ في يوم الاحد خامسة وطلعوا الى القلعة ودخلوا الى الباشـــا وذكروا له موت المترجم ويستأذنونه فيمن يجعلونه شيخا على الازهر فقال لهم الباشم اعملو رايكم واختاروا شخصا يكون خاليا عن الاغراض وأنا أقلده ذلك فقاموا من مجلسه ونزلوا الى بيوتهم واختلفت آراؤهم فالبعض اختـــار الشبيخ المهدى والبعض ذكر الشبيخ محمدالشنواني، واما الشبيخ محمدالامير فانه آمتنع من ذلك ، وكذلك آبن الشيخ العروسي والشيخ الشنواني المذكور مُنعزل عنهم وليس له درس بالازهر ويقرأ دروسه بجامع الفاكهاني الذي في العقادين وبيده وظائف خدم الجامع وعند فراغــه من الدروس يغير ثيابه ويكنس المسجد ويغسل القناديل ويعمرها بالزيت والفتائل حتى يكنس المراحيض، فلما بلغه انهم ذكروه تغيب، ثم ان الباشا أمرالقاضي وهو بهجة افندى بان يجمع المشايخ عنده ويتفقوا على شخص يجتمع رأيهم عليه بالشرط المذكور فأرسل اليهم الاضي وجمعهم، وذلك في يوم الثلاثاء سابعه وحضر فقهاء الشافعية مثل القويساني والفضالي وكثير مسن المجاورين والشوام والمغاربةفسأل القاضي هل بقى أحد فقالوا ، لم يكن آحد غائباً عن الحضور الا ابسن العروسي والهيثمي والشنواني فأرسلوا اليهم فحضر العروسي والهيثمي فقال وأين الشنواني فلا بد من حضوره فأرسلوا رسولا فغاب ورجع وبيده ورقة ويقول الرسول انه له ثلاثة

هذه الورقة فأخذها القاضي وقرأها جهارا يقول فيها بسم الله الرحمين الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لحضرة شبيخ الاسلام اننا نزلنا عن المشيخة للشبيخ بدوى الهيشمي الى آخرما قال فعندما سمع الحاضرون ذلك القول قاموا قومة واكثرهم طائفة الشموام وقال بعضهم هو لم يثبت له مشيخة حتى انه ينزل عنها لغيره وقال كبارهم من المدرسين لا يكون شيخا الا من يدرس العلوم ويفيد الطلبة وزادوا في اللغط فقال القاضي ومن الذى ترضونه فقالوا نرضيالشبيخ المهدى وكذلك قال البقية وقاموا وصافحوه وقرأوا الفاتحة وكتب القاضى اعلاما السي الباشا بما حصل وانفض الجمع وركب الشيخ المهدى الى بيته فيكبكبة وحوله وخلفه المشايخ وطوائف المجاورين وشربوا الشربات وأقبلتعليه الناس للتهنئة وانتظر جواب الاعلام بقية ذلك اليوم ، فلم يأت الجــواب ومضى اليوم الثاني والمدبرون يدبرون شغلهم والحضروا الشبيخ الشنواني من المكان الذي كآن متغيبا فيه بمصر القديمة وتمموا شغلهم واحضمروا السيد منصور اليافاوى المنفصل عن مشيخة الشوام ليلا ليعيدوه الى مشبيخة الشوام ويمنعوا الشبيخ قاسما المتولي فعاله ولطأئفته الذين تطاولوا في مجلس القاضي بالكلام وجمعوا بقية المشايخ آخر الليل وركبوا فسي الصباح الى القلعة فقابلوا الباشا فخلع على الشبيخ محمد الشنواني فروة سمور وجعله شيخًا على الازهر ، وكذَّلك على السيد منصور اليآفاوي ليكون شيخًا على رواق الشوام ، كما كان في السابق ، ثم نزلوا وركبوا وصحبتهم اغات الينكجرية بهيئة الموكب وعلى رأسه المجوزة الكبيرة وأمامه الملازمون بالبراقع والريش على رؤوسهم وما زالوا سائرين حتسى دخلوا حارة خوشقدم فنزلوا بدار ابن الزليجي لان دار ذات الشبيخ الشنواني صغيرة وضيقة لا تسع ذلك الجمع والذى أنزله في ذلك المنزل السبيد محمد المحروقي وقام له بجميع الاحتياجات وارسل من الليل الطباخين

والفراشين والاغنام والارز والحطب والسمن والعسل والسكر والقهوة وأوقف عبيده وخدمه لخدمة القادمين للسلام والتهنئة ومناولة القهوة والشربات والبخور وماء الورد وازدحمت الناس عليه وأتوا افواجا اليه وكان ذلك يوم الثلاثاء رابع عشره روصل الخبر الى الشيخ المهدى ومن معه وحصل لهم كسوف وبطلت مشيخته ، ولما كان يوم الجمعة حضرالشيخ المجديد الى الازهر وصلى الجمعة وحضر باقي المشايخ وعملوا الختسم للشيخ الشرقاوى وحصل ازدحام عظيم وخصوصا للتفرج على الشيخ المديد ، وكأنه لم يكن طول دهره بينهم ولا يلتفتون اليه وبعد فسراغ الختم انشد المنشد قصيدة يرثى بها المتوفي من نظم الشيخ عبدالله العدوى المجمع ،

ومات الاستاد المكرم بقية السلف الصالحين وتتيجة الخلف المعتقد الشيخ محمد المكنى أبا السعود بن الشيخ محمد جلال بن الشيخ محمد المكنى البي المكارم بن السيد عبدالمنعم بن السيد محمد المكنى يأبي السرور صاحب الترجمة بن السيد القطب الملقب بأبي السرور البكرى الترجمة بن السيد القطب الملقب بأبي السرورالبكرى الصديقي العمرى من جهة الام تولى خلافة سجادتهم في سنة سبع عشرة ومائتين والف عندما عزل ابن عمه السيد خليل البكرى ، ولم تكن الخلافة في فرعهم بل كنت في اولاد الشيخ أحمد بن عبدالمنعم وآخرهم السيد خليل المدكور ، فلما حضرت العثمانية الى مصر واستقر في ولايتها محمد بالشاخسروا سعى في السيد خليل الكارهون له وأنهوا اليه فيه ورموه بالقبائح ومنها تداخله في الفرنسيس وامتزاجه بهم وعزلوه من نقابة الاشراف وردت للسيد عمر مكرم ، ولم يكتفوا بذلك وذكروا انه لا يصلح لخلافة البكرية فقال الباشا وهل موجود في اولادهم خلافة قالوا نعم وذكروا المترجم فيمن ذكروه وانه قد طعن في السين وفقير من المال فقال الباشا الفقر لا ينفي النسب وأمر له بفرس وسرج وعباءة كعادة مركوبهم فاحضروه والبسوه التاج والفرجية وخلع عليه الباشا فروة سمور وانعص

عليه بخمسة اكياس وان يأخذ له فائظا في بعض الاقطاعات ويعفى من الحلوان وسكن بدار جهة باب الخرق وراج امره واشتهر ذكره من حينئذ وسمار سيرا حسنا مقرونا بالكمال جاريا على نسق نظامهم بحسب الحالويتحاكم لديه خلفاء الطرائق الصورية واصحاب الاشاير البدعية كالاحمديم والرفاعية والبرهامية والقادرية فيفصل قوانينهم العادية وينتقل في اوائسل شهر ربيع الاول الى داره بالازبكية بدرب عبد الحق فيعمل هناك وليمة المولد النبوى على العادة وكذلك مولد المعراج في شهر رجب بزاويــة الدشطوطي خارج باب العدوى ، ولم يزل على حالته وطريقته معانكسار النفس الى أن ضعفت قواه وتعلل ولازم الفراش ، فعند ذلك طلب الشبيخ الشنواني وباقي المشايخ وعرفهم ان مرضه الذي هو به مرض الموتلانه بلغ التسعين وزيادة وانه عهد بالخلافة على سجادتهم لولده السيدمحسد لاإنه بالغ رشيد والتمس منهم بان يركبوا معه من الغد ويطلعوا الى القلعة ويقابلوا به الباشا فأجابوه الى ذلك وركبوا من الغد صحبته الى القلعـــة فخلع عليه الباشا فروة سمور ، ونزل الى داره بالازبكية بدربعبد الحق وتوفي المترجم في اواخر شهر شوال من السنة ، وحضروا بجنازتــه الى الازهر فصلوا عليه وذهبوا به الى القرافة ودفن بمشهد اسلافهم رحسه الله تعالى .

ومات الاجل المكرم المهذب في نفسه النادرة في ابناء جنسه محسد افندى الودنلي الذى عرف بناظر المهمات ويعرف ايضا بطبل اى الاعرج لانه كان به عرج قدم الى مصر في ايام قدوم الوزير يوسف باشا وولاه محمد باشا خسرو كشوفية اسيوط ، ثم رجع الى مصر في ولاية محسد على باشا فجعله ناظرا على مهمات الدولة وسكن ببيت سليمان افندى ميسوا بعطفة أبي كلبة بناحية الدرب الاحمر فتقيد بعمل الخيام والسروج واليرقات ولوازم الحروب فضاقت عليه الدار فاشترى بيت ابن الدالي باللبودية بالقرب من قنطرة عمر شاه وهي دار واسعة عظيمة متخربة هي

۲۰ ۳۸۰

وما حولها من الدور والزباع والحوانيت فعمرها وسكن بها ورتب بهلم ورشسات ارباب الاشغال والصنائع والمهمات المتعلقة بالدولة كسبكالمدافع والجلل والقنابر والمكاحــل والعربات وغير ذلك من الخيــام والسروج ومصاريف طوائف العساكر الطبجية والعربجية والرماة وعمر ماحول تلك الدار من الرباع والحوانيت والمسجد الذي بجواره ومكتبا لاقراءالاطفال. ورتب تدريسا في المسجد المذكور بعد العصر وقرر فيه السيد احمد الطحطاوي الحنفي ومعه عشرة من الطلبة ورتبلهم الف عشماني تصرف لهم من الروزنامة وللاطفال وكسوتهم خلاف ذلك ويشترى في عيد الاضحى. جواميس وكباشا يذبح منها ويفرق على الفقراء والموظفين ويرسل الى اصحابه عدة كباش في عيد الاضحية الى بيوتهم الكبش والكبشين على قدر مقاديرهم ويرسل في كل ليلة من ليالي رمضان عدة قصـــاع مملوءة بالثريد واللحم الى الفقراء بالجامع الازهر واتفق ان الباشا قصد تعمير المجراة والسواقي التي تنقل الماء من النيل الى القلعة ، وكانت قدتهدمت وتخربت وتلاشت وبطل عملها مدة سنين فأحضروا المعمارجية فهولوا عليه امرها وأخبروه انها تحتاج خمسمائة كيس تنفق في عمارتها فعرض ذلك على المترجم فقال له: انا أعمرها بمائة كيس قال كيف تقول قال بل بثمانين كيسا والتزم بدلك ، ثم شرع في عمارتها حتى اتمها على ما هيعليـــه الآن واهدى اليه رجال دولتهم عدة انوار معونة له فعمر أيضا سوآقيها وأدارها وجرى فيها الماء الى القلعة ونواحيها وانتفع بها أهل تلك الجهات ورخص الماء وكثر في تلك الاخطاط وكانوا قاسوا شدة من عدم الماء عدة سنين ومما عد من مناقبه ان القلقات المقيدين بالمراكز وأبواب المدينة كانوا يأخذون. من الواردين والداخلين والخارجين والمسافريبين من الفلاحين وغيرهمم ومهم أشياء أو أحمال ولو حطبا أو برسيما او نبنا او سرجينا دراهم على كل شيء ولو امرأة فقيرة معها او على رأسها مقطف من رجيع البهائم تبيعه في الشارع وتقتات بثمنه فيحجزونها ولا يدعونها تمرحتى تدفع لهم

نصف فضة ، ثم يأخذون أيضا من ذلك الشيء ويأخذون على كل حسل حمار أأو بغل أو جمل نصف فضة وإذااشترى شخص من ساحل بولاقأو مصر القديمة اردب غلة أو حملة حطب لعياله أخذ منه المتقيدون عندقنطرة الليمون فاذا خلص منهم استقبله الكائنون بالباب الحديد وهكذا سائس الطرق التي يدخل منها ألمارة الى المدينة ويخرجون مثل باب النصر وباب الفتوح وباب الشعرية وباب العدوى وطرق الازبكيةوبابالقرافةوالبرقية وطرق مصر القديمة ، فسعى المترجم بأبطال ذلك وتكلم مع الباشا وعرف تضرر الناس وخصوصا الفقراء وهؤلاء المتقيدون لهم علائف يقبضونها من الباشا كغيرهم وهذا قدر زائد فرخص له في ابطال هذا الامر وكتب له بيورلدى بمنع هؤلاء المركوزين عن اخذ شيء من الناس جملة كافيةوقيد بكل مركز شخصا من اتباعه لمراقبتهم وأشاع ذلك في الناس فانكفوا وامتنعوا عن اخذ شيء من عامة الناس وكانوآ يجمعون من ذلك مقاديس من الفضةالعددية يتقاسمونها آخر النهار ، وذلك خلاف ما يأخذونه مـــن الاشياء المحمولة كالجبن والزبد والخيار والقثاء وأنواع البطيخ والفاكهة والبرسييم والاحطابوالخضارات وغيرذلك ومن مناقبهأيضا انالجاويشية والقواسةُ الاتراك المختصين بخدمة الباشا والكتخدا ، كان من عوائدهم القبيحة انهم في كل يوم جمعة يلبسهون احسن ملابسهم وينتشرونبالمدينة ويطوفون على بيوت الاعيان وأرباب المظاهر واصحاب المناصب ويأخذون منهم البقاشيش ويسمونها الجمعية فما هو الا أن يصطبح أحد من ذكر ويجلس مجلسه الا واثنان او ثلاثة عابرون عليه من غير استئذان فيقفون قبالته وبأيديهم العصي المفضضة فيعطيهم القرشين أو الثلاثة بحسب منصبه ومقامه ، فاذا ذهبوا وانصرفوا حضر اليه خلافهم وهكذا ولا يرون في ذلك ثقلا ولا رذالة بل يرون ان ذلك من اللازمات الواجبة فلا يكفي احدّ المقصودين الخمسون قرشا أو أقل او اكثر في ذلك اليوم تذهب سبهللا، فكان منهم من ينقطع في حريمه ذلك اليوم او يتوارى ويتغيب عن منزله

فادا صادفوه مرة أخرى ذاكروه فيما فاتهم في السابق ، فاما سامحوه وامتنوا عليه بتركها أو طالبوه بها ان لم يكن ممن يخشبوه فسعى أيضا المترجم مع الباشا في منعهم من ذلك .

ومن مساويه انه اول من فتح باب الزيادة في متحصل الضربخانة حتى تنبه الباشا من ذلك الوقت لاهل الضربخانة واوقع بهم ما تقدم ذكره ومنها احداث المكس على اللبان والحناء والصمغ على ما قيل ومن ذا الذى نرضى سجاياه كلها كفي المرء نبلا ان تعد معايبة وبالجملة فمن رأس العين ياتي الكدر ، كما قاله الليث بن سعد لما سأله الرشيد وقال له يا أبا الحرث ما صلاح امر زراعتها وجدبها وخصبها فبالنيل ، واما صلاح احكامها فمــن رأس العين يأتي الكدر ، فقال له صدقت ذكر ذلك الحافظ بن حجر في المرحمة الغيثية في الترجمة الليثية وعلى كل فكان المترجم احسن منرأينا في هذه الدولة ، وكان قريبًا من الخير وفعله مواظبًا على الصلوات الخمس في اوقاتها ملازما على الاشتغال ومطالعة الكتب والممارسة في دقائق الْهُنُونَ ، واقتنى كتبا كثيرة في سائر الفنون واستنباط الصنائع حتى انه صنع الجوخ الملون الذي يعمل ببلاد الافرنج ويجلب الى الآفاق ويلبسه الناس للتجمل ، وكان قل وجوده بمصر وغلا ثمنه فعمل عدة انوال ومناسج غريبة الوضع واحضر اشخاصا من النساجين فنسجوا. الصوف بعد غزله مدات حددها لهم في الطول والعرض ، ثم بتسلمه رجال أعدهم لتخميره وتلبيده بالقلي والصابون منشورا ومطويا بكيفيات في اوقات وايام بماشرته لهم في العمل واشارته ، ثم يضعونه مطويا في احواض من خشب ثخين مزفت تمتليء بالماء من ساقية صنعها لخصوص ذلك يصب منها الماء الى تلك الاحواض تديرها الاثوار ، وعلى للك الاحواض مدقات شبيهة بمدقات الارز تتحرك في صعودها وهبوطها من ترس خاص يـــدور بدوران الساقية ، وما يفيض من ماء الاخواض يجرى الى بستان زرعـــه حول ذلك فيسقى مابه من الاشجار والمزارع ، فلا يذهب الماء هدرا ، تــم يخرجونه بعد ذلك ويبردخونه ويصبغونه بانواعالاصباغ ويضعونه في مكبس كبير يقال له التخت صنعه لذلك ، وعند ذلك يتم عمله فكانالناس يذهبون للتفرج على ذلك لغرابته عندهم ، ثم حضر اليه شخص فرنساوى واشار عليه باشارات في تغيير المدقات وافسد العمل واشتغل هو بكشرة المهمات فتكاسل عن اعادتها ثانيا وبطل ذلك ، وكان مع كثرة اشغاله ومصاريفه ليس له كاتب بل يكتب ويحسب لنفسه وبين يديه عدة دفاتر لكل شيء دفتر مخصوص ولا يشغله شيء عن شيء ، ولما اتسعت دائرته وكثرت حاشيته واجتمعت فيه عدة مناصب مضافة لنظر المهمات مثل معمل البارود وقاعة الفضة ومدابغ الجلود : وغير ذلك فكان كتخدا بك يحقد عليه في الباطن لامور بينهما حتى قيل ان نفسه طمحت في الكتخدائية ، فكان يتصدر في الامور والقضايا ويرافع ويدافع ويهزل مع الباشا ويضاحكه ويرادم ويدخل عليه من غير استئذان ، فلم يزل الكتخدا يلقي ويضاحكه ويرادم ويعمل معدل الاشغال التي تحت نظره ويعرف الباشا بما يتوفر من ذلك حتى نزعه من نظارة جميع المهمات وقلدها صالح كتخدا

ومما نقمه عليه ان الكتخدا حضر لزيارة المشهد الحسيني في عصرية يوم من رمضان ، ثم ركب متوجها الى داره قبيل الغروب فصادف في طريقه عدة قصاع كبار مغطاة تحملها الرجال فسأل عنها فعرفوه ان المترجم يرسلها في كل ليلة من ليالي رمضان الى فقراء الجامع الازهر وبها الثريد واللحم فامتعض من ذلك وعرف الباشا انه يؤلف الناس ويتوادد اليهم بأموالك ، ونحو ذلك واستمر المترجم بطالا نحو السنتين ولم يتضعضع ولم يظهر عليه تغير ونظامه ومطبخه على حاله وطعامه مبذول وراتبه جار وفي تلك المدة اشتغل مطالعة الكتب والممارسة والمدارسة وعانى الحسابيات وصناعة التقويم حتى مهر في ذلك وعمل الدستور السنوى وما يشتمل عليه من تقويم الكواكب السيارة وتداخل التواريخ والاهلة والاجتماعات

والاستقبالات وطوالع التحاويل والنصبات ويصنع بيده أيضا الصنائسم الفائقة مثل الظروف التي تأتي من بلاد الهند والافرنج والروم ويضعفيها الكتبة محابرهم واقلامهم فيصنعها اولا من الخشب الرقيق والقرطاس المقوم المتلاصق ويصبغها وينقشها بانواع الليق ويعيسد على النقوشات بالسندروس المحلول ويضعها في صندوق من الزجاج صنعبه لخصوص تلك الاشياء والقبورات وجفاف دهانها بحرارة الشمس المحجوب بالزجاج عن الهواء والغبار وعند تمامها تكون في غاية الحسن والظرافة والبهجــة بحيث لا يشك من يراها بانها من صناعة الهند أو الافرنج المتقنين الصناعة وكان كلما سمع بشخص ذي معرفة لصناعة من الصنائع أو المعارف اجتهد فى تحصيلها وتلقيها عنه باى وجه كان ولو ببذل الرغائب واعد بمنزله اماكن لاشخاص من أرباب المعارف ينزلهم فيها ويجرى عليهم النفقات والكساوى حتى يجتني تمار معارفهم وصنائعهم ويجتمع عنده في كــل ليلة جمعة جماعة من ا قراء التي مساكنهم قريبة من داره فيذكر الله معهم حصة من الليل ، ثم يفرق فيهم دراهم ولما طال به الاهمال وفتور الاحسوال والباشا قليل الاقامة بمصر واكثر أيامه غائب عنها فحسن بباله الرحلة من مصر الى الديار الرومية ويذهب الى بلاده فأستأذن الباشا عند وداعــه وهو متوجه الى ناحية قبلي،فأذن له وأخذفي اسباب السفر فارسل الكتخدا الى الباشا ودس اليه كلاما فأرسل بمنعه ويرتب له خروجا لمطبخه فتعوق عن السفر على غير خاطرهوفي اوائل السنـــة حضرت ،ليه والدته وابنتـــه وزوجها فأنزلهم فيدار تجاه داره وأجرى عليهم ما يحتاجون اليه منالنفقة فاتفق ان صهره المذكور حلف يمينا بالطلاق الثلاث وحنث فيه ففرق بينـــه وبين ابنته وطرده فشكله الى كتخدا بك فكلمه في شأنه ، فلم يقبل وقال لا يجوز ان احلل المحرم لاجلك واستمر صهره يتردد على الكتخدا ويلقي ما يلقيه في حقه من النميمة ويذكر له عنه في حقه ما يزيده غيظا وكراهة ويقول له انه يجمع اناسا في كل ليلة جمعة يقرأون ويدعون عليك وعلمي

مخدومك وذكر له انه يقول لكم ان قصده السفر الى بلدهوانما قضده السفر الى اسلامبول ليجتمع على مخدومه الاول لكونه تولى قبودان ياشا ورياسة الدونانمه ويقول عندما اكون بدار السلطنة افعل وافعل واخبرهم بحقيقة هؤلاء وافاعيلهم وانقض عليهم امرهم وذكر له ايضا انه استخرج من احكام النجوم التي يعانيها ان الباشا يحصل له نكبة بعد مدة قريبة ويحصل ما يحصل من الفتن فيريد الخروج من مصر قبل مرقوع ذلك ، ونحو ذلك ، فلما رجع الباشا من سفرته توسل المترجم بالكتخــدا في ان يأخذ لهاذنا من الباشآ بالسفر وهو لا يعلم سريرته ففاؤض الباشيا في ذلك وألقى اليه ما ألقاه حتى أوغر صدره منه ، ثم رد عليه بقوله اني استأذنت الباشا فلم يسهل به مفارقتك وقال ان كان عن ضيق في المعيشة فأطلق له في كل شهر كيسين عنها اربعون الف نصف فضة ، فلما قال لـــه ذلك قال: أنا لا يكفيني هذا المقدار فان كان فيطلق لي خمسة اكياس فقال لم يرض بأزيد مما ذكرته لك وكل ذلك مخادعة من الكتخدا ليحقق ما حشده في صدر مخدومه وما زال يتردد في طلب الاذن حتى اذن لـــه واضمر له القتل بعد خروجه من مصر فعند ذلك باع داره وما استجده حولها والبستان خارج قناطر السباع وما زاد عن حاجته من الاشياء والامتعة واشترى عبيدا وجواري وقضى لوازمه وسافر الى رشيد،فعندما مضى من نزوله يومان او ثلاثة كتبوا الى خليل بك حاكم الاسكندرية مرسوما بقتله فبلغه خبر ذللئه وهو بثغر رشيد ، فلم يصدقه وقال اى ذنب استوجب به القتل ولو اراد قتلي ما الذي يمنعه منه وانا عنده بمصر وانا سافرت بأذنه وودعته وقبلت يديه وطرفه واخذت خاطره وهو مبشوش معى كعادته ، فلما حصل بالاسكندرية واستقر بالسفينة ومضى ايام وهم ينتظرون اعتدال الريح والاذن من الحاكم بالاقلاع ، ووصل المرسوم الى خليل بك فارسل اليه في وقت يدعوه ليتغدى معه في رأس التين ونظر الى خليل بك وهو واقف في انتظاره على بعد منه فوق علوة فأجابوخرج

من السفينة فوصل اليه جماعة من العسكر واحاطوا به فتحقق عند ذلك ما كن بلغه وهو برشيد ونظر الى خليل بك فلم يره فقال امهلوني حتى اتوضا واصلي ركعتينوقام من حلاوة الروح والقي بنفسه في البحرفضربوا عليه بالرصاص واخرجوه وتمموا قتله واخرجوا صناديقه واخذوا ما فيها من الكتب لان الباشا ارسل بطلبها واخذ ما معه من المال والدراهم خليل بك فأعطى لولده جانبا منه وأذن له بالسفر مع عياله وانقضى امره ، ووصلت الكتب الى سراية الباشا واودعت عندولي خوجا وتبدد الكثير منها وفرق منها عدة على غير اهلها وكانت قتلته في اواخر شهر صفر من السنة والله اعلىم •

ثم دخلت سنة ثماني وعشرين ومائتين وألف استهل المحرم بيوم الاثنين سنة١٣٢٨

فيه وصل الخبر من الجهة القبلية بأن ابراهيم بك ابن الباشا قبض على الحمد افندى ابن حافظ افندى الذى بيده دفاتر الرزق الاحباسية وشنقه وضرب قاسم افندى بن امين الدين كاتبالشهر علقة قوية ، وكال والده وضرب قاسم افندى بن امين الدين كاتبالشهر علقة قوية ، وكال والسدى اصحبهما معه ليباشرا معمه الامور ويعرفاه الاحوال وكان قاسم افندى خصيصا به مثل الوزير والصاحب والنديم ورتب له الباشا في كل سنة ثمانين كيسا خلاف الخروج والكساوى وشرط عليه المناصحة في كشف المستورات وما يكون فيه تحصيل الاموال فكأنه قصر في كشف بعض الاشياء وارسل الى والده يعلمه بخيانته هو وكاتب الارزاق وانهما منهمكان في ملاذهما فأذن له في فعله بهما ما ذكر واخذ ما كانا جمعاه لانفسهما واظهر انه انما فعل بهما ذلك عقوبة على ارتكابهما المعصية وفي عشرينه ، حضرابراهيم بك المذكور الى مصر وفيه حصلت منافسة بين حسين افندى الروز نامجي ويين شخصين من كتابه وهما مصطفى افندى باش جاجرت وقيطاس افندى ولعل ذلك باغراء باطني على حسين افندى فرفعا امرهما الى الباشا وعرفاه عن مصارف وامور يفعلها حسين افندى فرفعا امرهما الى الباشا وعرفاه عن مصارف وامور يفعلها حسين افندى

ويخفيها عن الباشا وانه اذا حوسب على السنين الماضية يطلع عليه ألوف من الاكياس ، فعند ما سمع ذلك امرهما بمباشرة حسابه عن اربع سنوات متقدمة فخرجا من عنده واخذا صحبتهما مباشرا تركيا ونزلوا على حمين غفلة بعد العصر وتوجهوا الى منزل اخيهعثمان افندى السرجي ففتحــوا خزانة الدفاتر واخذوها بتمامها الى بيت ابن الباشا ابراهيم بك الدفتردار واجتمعوا في صبحها للمحاققة والحساب مع اخيه عثمان أفندى المذكور واستمروا في المناقشة والمحاققة عدة ايام مع المرافعة والمدافعة والميل الكلمي على حسين افندى ويذهبون في كل ليلَّة يخبرون الباشا بنا يفعلون وبالقدر الذي ظهر عليه فيعجبه ذلك ويثني عليهما ويحرضهما على تدقيق فتنتفخ اوداجهما ويزيدان في الممانعة والمدافعة والمرافعة في الحساب وحسين افندى على جليته ويظّن انه على عادته في كونه مطلق التصرف في الاموال الميرية ويبلغها اذا سئل فيها للقائم بالدولة ايرادا ومصرفا ليكون اجمالا لا تفصيلا لكونهامينا وعدلا وكان الايراد والمصرف محررا ومضبوطا في الدفاتر التي بأيدى الافندية الكتاب ومن انضم اليهم من كتاب اليهود في دفاترهم ايضًا بالعبراني لتكون كل فرقة شاهدة وضابطة على الآخرى فلمًا استقل هذا الباشا بمملكة الديار المصرية واستغول في تحصيل الاموال باى وجه واستحدث اقلام المكوس وجعلها في دفاتر تحتّ ايدى الافندية وكتبة الروزنامة فصارت من جملة الاموال الميريـة في قبضها وصرفهـا وتحاويلها والباشا مرخي الءنان للروزنامجي ومرخص له فيالاذنوالتصرف والروزنامجي كذلك مرخي العنان لاحد خواص كتابه المعروف باحســـد اليتيم لفطانته ودرايته فكان هو المشار اليه من دون الجميع ويتطلمول عليهم ويمقت من فعل فعلا دون اطلاعه وربسا سبه ولو كان كبيرا او اعلى منزلة منه فيفنه فيمتلىء غيظا وينقطع عن حضور الديوان فيهسل ولا يسأل عنه والافندي الكبير لا يخرج عن رأيه لكونه ساد المسد الجسيح فدبروا على احمد افندي المذكور وحفروا له واغروا به حتى نكبه الباشا

وصادره في ثمانين كيسا ومخدومهحسين افندى في اربعمائةكيسوانقطع احمد افندى عن حضور الديوان وتقدم المتأخر وضم الباشا الى ديوانهم من طرفه خليل افندى وسموه كاتب الذمة بمعنسى أنه لا يكتب تحويسل ولا ورقة ميرى ولا خلاف ذلك مما يسطر في ديوانهم حتى يطلع عليه خليل افندى المذكور ويرسم عليه علامته فأحاط علمه بجميع اسرارهم وكل قليل يستخبر منه الباشا فيحيطه بمعلوماته ، ولم يزل حتى تحول ديوانهم وانتقل الى بيت خليل افندى تجاه منزل ابراهيم بك ابن الباشا بالازبكية وترأس بالديوان قاسم افندى كاتب الشهر وقريبه قيطاس افندى ومصطفى افندى باش جاجرت وبعد مدة اشهر سافر ابراهيم بك واخذ صحبته قاسم أفندى علىى الصورة المتقدمة والروزنامجي وولده محمد افندى يراعيان جانب رفيقية ولا يتعرضان لهما فيما يتصدران له ويضمانه فسي عهدتهما . فلما وصل الخبر بنكبة ابراهيم بك لقاسم افندى ، فعند ذلك قصر معهسا وأظهر ابن الروزنامجي مكمون غيظه في حقهما ومانعهما ايضا وخشين القول لهما فاتفقا على انهاء الحال الى باب الباشا ففعلا ما ذكر ، وكان حسين افندى عندما أستأذن الباشا في صرف ما يتعلق بمشايخ العلم والافندية الكتبة والسيد محمد المحروقي بالكامل وما عداهم ربع استحقاقهم وكتب له فرمانا بذلك فقال له الروزنامجي في بعضهم مهن يستحق المراعاة كبعض أهل العلم الخاملين واهل الحرمين المهاجريسن ومستوطنين بمصر بعيالهم وليس لهم ايراد يتعيشون منه الا ما هو مرتب لهم من العلائف في كل سنة وكذلك بعض الملتزمين الذين اعتادوا ســداد ما عليهم من الميرى وبعضه بما لهم من الاتلافات والعلائف والغلال فقال له النظر في ذلك لرأيك فان هذا شيء يعسر ضبط جزئياته فاعتمد ذلك وطفق يفعل في البعض بالنصف والبعض بالثلث او الثلثين ، واما العامــة والارامل فيصرف لهم الربع لاغير حسب الامر ويقاسون في تحصيل ربع استحقاقهم الشدائد من السعي وتكرار الذهاب والتسويف والرجوعفى الاكثر من غير شيء مع بعد المسافة وفيهم الكثير من العواجز ، فلما ترافعوا في الحساب مانع المتصدر فيما زاد على الربع وطلع الى الباشا فعرف يذلك فقال الباشا لا تخصموا له الا ما كان بأذني وفرماني وما كان بدون ذلك فلا وأنكر الحال السابق منه له وقال هو متبرع فيما فعله فتأخر عليه مبلغ كبير في مدة أربع سنوات ، وكذلك كان يحول عليه حوالات لكبار العسكر برسول من اتباعه فلا يسعه الممانعة ويدفع القدر المحول عليه يدون فرمان اتكالا على الحالة التي هو معه عليها فرجعوا عليه في كثير من يدك وتأخر عليه مبلغ كبير ايضا فتمموا حساب سنة واحدة على هذا النسق فبلغت نحو الالف كيس ومائتي كيس وكسور تبلغ في الاربع سنوت خمسة آلاف كيس فتقلق حسين افندى وتحير في امره وزاد وسواسه ، ولم يجد مغيثا ولا شافعا ولا دافعا ،

وفي أواخره ، عمل الباشا مهما لختان ابن بونابارته الخازندار الغائب يبلاد الحجاز وعملوا له زفة في يوم الجمعة بعد الصلاة اجتمـع الناس للفرجـة عليها ٠

وفيه أيضا زاد الارجاف بحصول الطاعون وواقع الموت منه بالاسكندرية فأمر الباشا بعمل كورتينه بثغر رشيد ودمياط والبراس وشبرا وأرسل الى الكاشف الذى بالبحيرة بمنع المسافرين المارين من البر وأمر آيضا بقراءة صحيح البخارى بالازهر ، وكذلك يقرأون بالمساجد والزوايا سورة الملك والاحقاف في كل ليلة بنية رفع الوباء فاجتمعوا الا قليلا بالازهر نحو ثلاثة ايام ، ثم تركوا ذلك وتكاسلوا عن الحضور وفي يوم الاننين تاسع عشرينه ، كسفت الشمس وقت الضحوة ، وكان المنكسف نحو ثلاثة ارباع الجرم وكانت الشمس في برج الدلو أيام الشتاء فأظلم الجوالا قليلا ، ولم ينتبه له كثير من الناس لظنهم انها غيوم متراكمة لانهم في فصل الشتاء .

## واستهل شهر صفر بيوم الاربعاء سنة ١٢٢٨

فيه في أخريات النهار هبت ريح جنوبية غربية عاصفة باردة واستمرت لعصر يوم السبت وكانت قوتها يوم الجمعة اثارت غبارا أصفر ورمالا مع غيم مطبق وقتام ورش مطر قليل في بعض الاوقات •

العساكر على جدة ومكة من غير حرب ،وذلك انه لما انهزمت الاتراك في العام الماضي ورجعوا على الصورة التي رجعوا عليها مشتتين ومتفرقين وفيهم من حضر من طريق السويس ومنهم من اتى من البر ومنهم منحضر من ناحية القصير ونفي الباشا من استعجل بالهزيمة والرجوع منغيراًمره ويخشى صولته ويرى في نفسه انه أحق بالرياسة منه مثل صالح قوج وسليمان وحجو وأخرجهم من مصر واستراح منهم ، ثم قتل احمد أغما لاظ جدد ترتيبا آخر وعرفه كبراء العرب الذين استمالهم واندرجوا معمه وشيخ الحويطات أن الذي حصل لهم انما هو من العرب الموهبين وهمم عرب حرب والصفراء وانهم مجهودون والوهابيةلا يعطونهم شيئاويقولون لهم قاتلوا عن دينكم وبلادكم فاذا بذلتم لهم الاموال وأغدقتم عليهم بالأنعام والعطاء ارتدوا ورجعوا وصاروامعكم وملكوكم البلاد فاجتهد الباشا في جمع الاموال بايوجه كان واستأنف الطلب ورتب الامهور وأشاع الخروج بنفسه ونصب العرضي خارج بالموكب، كما تقدموجلس بالصيوان وقرر للسفر في المقدمة بونابارته الخازندار وأعطاه صناديت. الاموال والكساوي وارفق معه عابدين بك ومن يصحبهما وواظب علسي الخروج الى العرضي والرجوع تارة الى القلعة وتارة الى الازبكيةوالجيزة. وقصر شبرا ويعمل الرماحة وآلميدان في يومي الخميس والاثنين والمصاف على طرائق حرب الافرنج وسافر بونابارته في اواخر شعبان واستمر العرضي منصوبا والطلب كذلك مطلوبا والعساكر واردة من بلادها عاسي طريق الاسكندرية ودمياط ويخرج الكثير الى العرضي ويستمرون عاسي

الدخول الى المدينة في الصباح لقضاء اشغالهم والرجوع اخريات النهار مع تعدى اداهم للباعه والحمارة وغيرهم ولما غدر الباشآ بأحمد آغا لاظ وفتله في اواخر رمضان، ولم يبق احد ممن يخشى سطوته وسافر عابدين بك في شوال وارتحل بعده بنحو شهر مصطفى بك داني باشا وصحبته عدة وافرة من العسكر ، ثم سافر أيضا يحيى اغا ومعه نحو الخسسمائية وهكذا كل قليل ترحل طائفة بعد اخرى والعرضي كمسا هو وميدان الرماحة كذلك ، ولما وصل بونابارته الى ينبع البر آخذوا في تأليف العربان واستسالتهم وذهب اليهم ابن شديد الحويطي ومن معه وتقابلوا مع شيخ حرب، ولم يزالوا به حتى وافقهم وحضروا به الى بونابارته فأكرمه وخلع عليه الخلع ، وكذلك على من حضر من اكابر العربان فالبسهم الكساوى والفراوى السمور والشالات الكشميري ، ففرق عليهم من الكشمير ملء اربع سحاحير وصب عليهم الاموال واعطى لشيخ حرب مائة الف فرانسة عين وحضر باقي المشايخ فخلع عليهم وفرق فيهم فخص شيخ حرب بمفرده ثمانية عشر الف فرانسة ، ثم رتب لهم علائف تصرف لهم في كل شهر لكسل شخص خمسة فرانسة وغرارة بقسماط وغرارة عدس ، فعند ذلك ملكوهم الارض والذى كان متأمرا بالمدينة من جنسهم فاستمالوه ايضا وسلم لمهم المدينة وكل ذلك بمخامرة الشريف غالب امير مكة وتدبيره واشاراته ، فلمًا تم ذلك اظهر الشريف غالب امره وملكهم مكة والمدينة ، وكان ابس مسعود الوهابي حضر في الموسم وحج ، ثم ارتحل الى الطائف وبعدرحيله فعل الشريف غالب فعله وسيلقي جزاءه ، ولما وصلت البشائر بذلك في يوم الثلاثاء سابعه ضربوا مدافع كثيرة ونودى في صبح ذلك بزينة المدينة ومصر وبولاق فزينوا خمسة آيام اولها الاربعاء وآخرها الاحــد وقاسي الناس في ليالي هذه الايام العذاب الاليم من شدة البرد والصقيع وسهــر الليل الطويل ، وكان ذلك في قوة فصل الشتاء وكل صاحب حانوت جالس فيها وبين يديه مجمرة نار يتدفا ويصطلى بحرارتها وهو ملتف بالعباءة

والاكسية الصوف أو اللحاف وخرج الباشـــا من ليلـــة الاربعاء المذكور ونصبت الخيام وخرجت الجمال المحملة باللوازم من الفرش والاواني وازيار الماء والبارود لعمل الشنانك والحرائق وفي كل يوم يعمل مرماح وشنك عظيم مهول بالمدافع وبنادق الرصاص المتواصلة من غير فاصل مثل الرعود والطبول من طلوع الشسس الى قريب الظهر وفي اول يوم من ايام الرمي أصيب ابراهيم بك ابن الباشا برصاصة في كتفة اصابت شخصامن السواس ونفذت منه اليه وهي باردة فتعلل بسببها وخرج بعد يومين فسى عربة الى العرضي ، ثم رجع ، ولما كان يوم الاحد وقت الزوال ركب الباشأ وطلع الى القلعة وقلعوا خيام الشنك وحملوا الجمال ودخلت طوائف العسكر وأذن للناس بقلع الزينة ونزول التعاليق وكان الناس قد عمروا القناديل واشاعوا انها سبعة ايام ، فلما حصل الاذن بالرفع فكأنما نشطوا منعقال وخلصوا من السجون لما قاموه من البرد والسهر وتعطيل الاشغال وكساد الصنائع والتكليف بما لا طاقة لهم به وفيهم من لا يملك قوت عيالـــه او تعمير سراجه فيكلف مع ذلك هذه التكاليف، وكتب الباشا بالبشائرالي دار السلطنة وارسلها صحبة امين جاويش ، وكذلك الى جميع النواحي وانعم بالمناصب على خواصه •

وفي هذا الشهر، وردت اخبار بوقوع امطار وثلوج كثيرة بناحية بحرى وبالاسكندرية ورشيد بحدود الغربية والمنوفية والبحيرة وشدة برد ومات من ذلك اناس وبهائم والزروع البدرية وطف على وجه الماء اسماك موتى كثيرة ، فكان موج البحر يلقيه على الشطوط وغرق كثير من السفن من الرياح العواصف التي هبت في اول الشهر .

وفي سابعه يوم وصول البشارة احضر الباشا حسين افندى الروزنامجي وخلع عليه خلعة الابقاء على منصبه في الروزنامة وقرر عليه الفين وخمسمائة كيس ، وذلك انهم لما رافعوه في الحساب على الطريقة المذكورة ارسل اليه الباشا بطلب خمسمائة كيس من اصل الحساب فضاق خناقه، والم

يجد له شافعا ولا ذا مرحمة فأرسل ولده الى محمود بك الدويداريستجير فيه وليكون واسطة بينه وبين الباشا وهو رجل ظاهره خلاف باطنه فذهب معه الى الباشا فبش في وجهه ورحب به واجلسه محمود بك في ناحية من المجلس وتناجى هو مع الباشا ورجع اليه يقول له انه يقول ان الحساب لم يتم الى هذا الحين وانه ظهر على ابيك تاريخ امس خمسة آلاف كيس وزياده وانا تكلست معه وتشفعت عنده في ترك بافي الحساب والمسامحة في نصف المبلغ والكسور فيكون الباقي الفين وخسسائة ديس نعومون بدفعها فقال ومن اين لنا هذا القدر العظيم وقد عزلنا من المنصب ايضا حتى كنا نتداين ولا يأمننا الناس اذا كان القدر دون هذا ايضا فرجع السى الباشا وعاد اليه يقول له لم يمكني تضعيف القدر سوى ما سامح فيه واما المنصب فهو عليكم وفي غد يطلع والدك ويتجدد عليه الا يقاء وينكم والخصم وعلى الله السداد ونهض وقبل يده وتوجه فنزل الى دارهم والخرب والده بما حصل فزاد كربه ، ولم يسعه الا التسليم وركب في صبحها وطلع الى الباشا فخلع عليه ونزل الى داره بقهره وشرع في بيع تعلقات وما يتحصل لديه ،

وفي يوم الاثنين ثالث عشره ، خلع الباشا على مصطفى افسدى ونزل. الى داره وأتاه الناس يهنؤنه بالمنصب .

وفي يوم الاربعاء ثالث عشرينه ، وردت بشائر بتملكهم الطائف وهروب المضايفي منها فعملوا شنكا وضربوا مدافع كثيرة من القلعة وغيرها ثلاثة أيام في كل وقت اذان وشرع الباشا في تشهيل ولده اسمعيل باشابالبشارة ليسافر الى اسلامبول وتاريخ تملكها في سادس عشرين المحرم •

وفي هذه الايام ابتدعوا تحرير الموازين وعملوا لذلك ديوانا بالقلعة وامروا بابطال موازين الباعة واحضار ما عندهم من الصنج فيزنون الصنجة فان كانت زائدة او ناقصة اخذوها وابقوها عندهم وان كانت محررة الوزن ختموها بختم واخذوا على كل ختم صنجة ثلاثة انصاف فضة وهي

النصف اوقية والاوقية الى الرطل الذى يكون وزنه غير محور يعطونه رطلا من حديد ويدفع ثمنه مائة نصف فضة والنصف رطل خمسون وهكذاوهو ياب ينجمع منه اكباس كثيرة ٠

وفيه آيضا طلب الباشا من عرب الفوائد غرامة سبعين الف فرانسة فعصوا ورمحوا بأقليم الجيزة واخذوا المواشي وشلحوا من صادفوه ورمح كاشف الجيزة عليهم فصادف منهم اباعر محملة امتعة لهم وصحبتهم نساءواولاد فاخدهم ورجع بهم •

وفيه سافرابراهيم بك ابن الباشا الى ناحية قبلي ووصلت الاخبار بوقوع الطاعون بالاسكندرية فاشتد خوف الباشا والعسكر مع قساوتهم وعسفهم وعسدم مرحمتهم ٠

واستهل شهر ربيع الاول بيوم الخميس سنة ١٢٢٨

فيه قلدوا شخصا يسمى حسين البرلي وهو الكتخدا عند كتخدا بك وجعلوه في منصب بيت المال وعزلوا رجب اغا وكان انسانا سهلا لا بأس يه ، فلما تولى هذا ارسل لجميع مشايخ الخطط والحارات وقيد عليهم يانهم يخبرونه بكل من أمات من ذكر أو انشى ولو كان ذا اولادا وورثة أو غير ذلك ، وكذلك على حوانيت الاموات وارسل فرامانات الى بلادالارياف والبنادر بمعنى ذلك ،

وفي يوم الاحد رابعه ، طلب الباشا حسين افندى الروزنامجي وطلب منه ما قرره عليه وكان قد باع حصصه واملاكه وادر مسكنه ، فلم يوف الاخمسمائة كيس فقال له مالك لم توف القدر المطلوب وما هذا التأخير وانا محتاج الى المال ، فقال لم يبق عندى شيء ، وقد بعت التزامي واملاكي وبيتي وتداينت من الربويين حتى وفيت خمسمائة كيس وها أنا بين يديك فقال له هذا كلام لايروج علي ولا ينفعك بل اخرج المال المدفون فقال لم يكن عبدى مال مدفون واما الذى اخبرك عنه فيذهب فيخرجه من محله يكن عبدى مال مدفون واما الذى اخبرك عنه فيذهب فيخرجه من محله فحنق منه وسيه وقبض على لحيته ولطمه على وجهه وجرد السيف ليضربه

خترجى فيه الكتخدا والحاضرون فأمر به فبطحوه وامر القواسة الاتراك بضربه فضربوه بالعصي المفضضة التي بايديهم بعد ان ضربه هو بيده عدى عصي وشج جبهته حتى آتوا عليه ، ثم أقاموه والبسوه فروت وحملوه وهو مغشى عليه وأركبوه حمارا واحاط به خدمه واتباعه حتى اوصلوه الى منزله وأرسل معه جماعة من العسكر يلازمونه ولا يدعونه يدخل الى حريمه ولا يصل اليهم منه احد وركب في اثره محمود بك الدويدار بأمر الباشا وعبر داره ودار اخيه عثمان افندى المذكور واخذه صحبت الى القلعة وسجنوه واماولده واخواه فانهم تغيبوا من وقت الطلب واختفوا ونزل في اليوم الثاني ابراهيم اغا اغات الباب يطالبه بغلاق ثمانمانة كيس وقتئذ ففال له وكيف احصل شيئا وانا رجل ضعيف واخي عثمان عندكم في الترسيم وهو الذي يعينني ويقضي اشغالي واخذتم دفاترى المختصة باحوالي مع ما اخذتموه من الدفاتر فاقام عنده ابراهيم اغا برهة ،ثهركب الى الباشا وكلمه في ذلك فاطلقوا له اخاه ليسعى في التحصيل .

وفي حادى عشره ،عدى الباشا الى بر الجيزة بقصد السفر الى بسلاد الفيوم واخذ صحبته كتبة مباشرين مسلمين ونصارى واشاع ان سفره الى الصعيد ليكشف على الاراضي وروكها وارتحل في ليلة الثلاثاء ثالث عشره بعد ان وجه ابنه اسمعيل الى الديار الرومية في تلك الليلة بالبشارة وفي خامس عشرينه ، حضرلطيف اغا راجعا من اسلامبول وكان قد توجه ببشارة فتح الحرمين واخبروا انه لما وصل الى قرب دار السلطنة خرج لملاقاته الاعيان وعند دخوله الى البلدة عملوا له موكبا عظيما مشى فيه اعيان الدولة واكابرها وصحبته عدة مفاتيح زعموا انها مفاتيح مكة وجدة والمدينة وضعوها على صفائح الذهب والفضة وامامها البخورات في مجامر الذهب والفضة والعطر والطيب وخلفهم الطبول والزمور وعملوا لذلك شنكا ومدافع وانعم عليه السلطان واعطاه خلعا وهدايا ، وكذلك اكابر الدولة وانعم عليه الضنكار بطوخين وصار يقال له لطيف واشعا .

201

وفيه وردت الاخبار بقدوم قهوجي باشا ومعه خلع واطواخ لمباشه وعدة اطواخ بولايات لمن يختار تقليده فاحتفل الباشا به عندما وصلته اخباره وارسل الى امراء الثغور بالاسكندرية ودمياط بالاعتدء بملاقاته عند وروده على ثغر منها .

وفيه خضر خليل بك حاكم الاسكندرية الى مصر فرارا من الطاعون لانه قد فشا بها ومات اكثر عسكره واتباعه .

واستهل شهر ربيع الثاني بيوم الاحد سنة ١٢٢٨

في ثامنه ، حضر الباشا على حين غفلة من الفيوم الى الجيزة واخبروا انه لما وصل الى ناحية بني سويف ركب بغلة سريعة العدو ومعه بعض خواصه على الهجن والبغال فوصل الى الفيوم في أربع ساعات وانقطع اكثر المرافقين له ومات منهم سبعة عشر هجينا .

وفي يوم الثلاثاء عاشره ، عملوا مولد المشهد الحسيني المعتاد وتقيد لتنظيمه السيد المحروقي الذى تولى النظارة عليه وجلس ببيت السادات. المجاور للمشهد بعد ان اخلوه له وفي ذلك اليوم امر الباشا بعمل كورتينه بالجيزة ونوه باقامته بها وزاد به الخوف والوهم من الطاعون لحصول القليل منه بمصر وهلك الحكيم الفرنساوى وبعض نصارى اروام وهمم يعتقدون صحة الكورتينة وانها تمنع الطاعون وقاضي الشريعة الذى هو قاضي العسكر يحقق قولهم ويمشي على مذهبهم ولرغبة الباشا في الحياة الدنيا ، وكذلك اهل دائرته وخوفهم من الموت يصدقون قولهم حتى انه اتنفق انه مات بالمحكمة عند القاضي شخص من اتباعه فأمر بحرق ثياب وغسل المحل الذي مات فيه وتبخيره بالبخورات وكذلك غسل الاواني التي كان يمسها وبخروها وأمروا اصحاب الشرطة انهم يامرون انساس واصحاب الاسواق بالكنس والرش والتنظيف في كل وقت ونشر الثياب واذا ورد عليهم مكاتبات خرقوها بالسكاكين ودخنوها بالبخور قبل ورودها ، ولما عزم الباشا على كورتينة الجيزة ارسل في ذلك اليوم بان

ينادوا بها على سكانها بان من كان يملك قوته وقوت عياله ستين يوما وآحب الاقامة فليمكث بالبلدة والا فليخرج منها ويذهب ويسكن حيث اراد في غيرها ولهم مهلة اربع ساعات فانزعج سكان الجيزة ، وخرج مــن خرج وأقام من اقام ، وكان دلك وقت الحصاد ولهم مزارع وأسباب مسع مجاوريهم من اهل القرى ولا يخفى احتياجات الشخص لنفسه وعيساله وبهائمه فمنعوا جميع ذلك حتى سدوا خروق السور والابواب ومنعوا المعادى مطلقا وأقام الباشا ببيت الازبكية لايجتمع بآحد من الناس الـى يوم الجمعة فعدى في ذلك اليوم وقت الفجر وطلع الى قصر الجيزةواوقف مركبين الاولى ببر الجيزة والاخرى في مقابلتهما ببر مصر القديممة فاذا ارسل الكتخدا او المعلم غالي اليه مراسلة ناولها المرسل للمقيد بذلك فسي طرف مزراق بعد تبخير الورقة بالشبيح واللبان والكبريت ويتناولها منسه الآخر بمزراق آخر على بعد منهما وعاد راجعا فاذا قرب من البر تناولهما المنتظر له ايضا بمزراق وغمسها في الخل وبخرها بالبخورالمذكور ، تسم يوصلها لحضرة المشار اليه بكيفية آخرى فأقام اياما وسافر الى الفيوم ورجع كما ذكر وارسل مماليكه ومن يعز عِليه ويخافعليه من الموت الى اسيوط. وفي يوم السبت سابعه ، نودي بالاسواق بان السيد محمداالمحروقي في شأه بندر التجار بمصر وله الحكم على جميع التجار واهل الحــرف والمتسببين في قضاياهم وقوانينهم وله الامر والنهى فيهم •

وفيه وصل الى مصر عدة كبيرة من العساكر الرومية على طريق دمياط ونصبوا لهم وطاقا خارج باب النصر وحضر فيهم نحو الخمسمائة نفرارباب صنائع بنائين ونجارين وخراطين فأنزلوهم بوكالة بخط الخليفة .

وفي يوم الاحد ثامنه ، تقلد الحسبة الخواجا محمود حسن ولبس الخلعة وركب وشق المدينة وامامه الميزان فرسم برد الموازين الى الارطال الزياتي التي عبره الرطل منها اربع عشرة وقية في جميع الادهان والخضراوات على العادة القديمة ونقص من اسعار اللحم وغيره ففرح الناس بذلك ولكن لم يستمر ذلك .

وفي يوم الاربعاء حادى عشره بين الظهر والعصر كانت السماء مصحبه والشسس مضيئة صافية فما هو الا والسماء والجو طلع به غيم وقتام ورياح نكباء غربية جنوبية واظلم ضوء الشمس وارعدت رعدتين الثانية اعظم من الاولى وبرق ظهر ضوؤه وامطرت مطرا متوسطا ، ثم سكن الريح وانجلت السماء وقت العصر ، وكان ذلك سابع بشنس القبطي وآخر يدوم من نيسان الرومي فسبحان الملك الفعال مغير الشؤن والاحوال وحصل في تاليه يوم الجمعة مثل ذلك الوقت ايضا غيوم ورعود كثيرة ومطر أزيد من اليوم الاول ،

## واستهل شهر جمادى الثانية سنـــة ١٢٢٨

في ثاني عشره ، وصل في النيل على طريق المياط اغا من طرف الدولة يقالُلُه قهوجي باشا السلطانُ فاعتنى الباشا بشأنه وحضر الى قصره بشسرا وأمر باحضار عدة من المدافع وآلات الشنك وعملوا امام القصر بساحـــل النيل تعاليق وقناديل وقدات ونبه على الطوائف بالاجتماع بملابسهم وزينتهم ، ووصل الاغا المذكور يوم الاحد فخرج الاغوات والسفاشيــة والصقلية وهم لابسون القواويق وجميع العساكر الضيالة ليلا، فما طلعت الشمس حتى أجتمعوا بأسرهم جهة شبرا وانتظموا في موكب ودخلوامن باب النصر ويقدمهم طوائف ألدلاة واكابرهم ويتلوهم ارباب المناصب مثل الاغا والوالي والمحتسب وبواقي وجاقات المصرية، ثم موكب كتخدا بك وبعده موكب الاغا الواصل وفي اثره ما وصل معه من الخلع وهي اربسع بقج وخنجران مجوهران وسيف وثلاث شلنجات عليها ريش مجوههرآ وخلف ذلك العساكر الخيالة والتفكجية وخلفهم النوبة التركية فكان مدة مرورهم نحو ساعتين وربع وليس فيهم رجالة مشاة سوى الخمدم وقليل عسكر مشاة ، واما بقية العسكر فهم متفرقون بالاسواق والازقة كالجراد المنتشر خلاف من يرد منهم في كل وقت من الاجناس المختلفة . برا وبحرا فمن الخلع الواردة ما هو مختص بالباشا وهو فروة وخنجــر وريشة بشلنج وأطواخ ولابنه ابراهيم بك مثل ذلك واسكنوا ذلك الاغا ورفيقه واتباعهما بمنزل ابراهيم بك ابن الباشا بالازبكية بقنطرة الدكة وارسل باحضار ولده من ناحية قبلي فحضر على الهجن ولبس الخلعة بولايته على الصعيد فنزل بالجيزة وعدى الى بر مصر عند أبيه بفصر شبرا ولبس الخلعة وأقام عند أبيه ثلاث ليال ، ثم عدى الى بر الجيزة وعندما وصل الى البر امر بتغريق السفينة بسا فيها من الفرش ، ثم أخرجوها وكذلك امر من معه من الرجال بالغطوس في الماء وغسل ثيابهم كل ذلك خوفا من رائحة الطاعون وتطيرا وهروبا من الموت •

وفي خامس عشرينه ، سافر إبراهيم بكراجعا الى الصعيد .

وفية حضر عرضي الباشا الذي كان سافر في ربيع الاول الى الجهة القبلية ومعه الكتبة ايضا المسلمون لتحرير حساب الاقباط ومساحة الاراضي ٠

وفي أواخره ، نودى على اهل الجيزة باستمرار الكورنتينة شهرى رجب وشعبان وان يعطوا لهم فسحة للمتسببين والباعة ثلاثة ايام ، وكذلك لمن يخرج او اذا دخل لا يخرج اذا كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله في مدة الشهرين والثلاثة أيام المفسح لهم فيها ليقضوا اشغالهم واحتياجاتهم فخرج أهل البلدة باسرهم ، ولم يبق منهم الا القليل النادر القادر وأيضا تفرقوا في البلاد وبقي الكثير منهم حول البلدة وفي الغيطان حول بيادرهم واجرانهم وعملوا لهم اعشاشا تظلهم من حر الشمس ووهج الهجير وينادى المقيم بالبلدة بحاجته من أعلى السور لرفيقه أو صاحبه الذي هو خارج البلدة فيجيبه ويرد جوابه من مكان بعيد ولا يمكنونهم من تناول الاشياء وأما العسكر فانهم يدخلون ويخرجون ويقضون حوائجهم ويشترون وأما العسكر فانهم يدخلون ويخرجون ويقضون حوائجهم ويشترون وإذا أراد أحد من اهل البلدة الخروج منعوه من أخذ شيء من متاعه أو وإذا أراد أحد من اهل البلدة الخروج منعوه من أخذ شيء من متاعه أو هيمته أو شاته أو حماره ولا يخرج الا مجرد بطوله ،

وفي واخره ، وصل من الديار الرومية واصل وعلى يده مرسوم فقرى المحكمة في يوم الاحد ثامن عشرينه بحضرة كتخدا بك والقاضي والمشايخ وآكبر الدولة والجم الففير من الناس ومضمونه الامر للخطباء بيالمساجد يوم الجمعة على المنابر بان يقولوا عند الدعاء للسلطان فيفولوا السلطان ابين السلطان بتكرير لفظ السلطان ثلاث مرات محمود خان بن السلطان عبدالحميد خان بن السلطان أحمد خان المغازى خادم الحرمين الشريف بن عبدالحميد خان بن السلطان أحمد خان المغازى خادم الحرمين الشريف بن لانه استحق ان ينعت بهذه النعوت لكون عساكره افتتحت بلاد الحرمين وغزت الخوارج وأخرجتهم منها لان المفتي أفناهم بانهم كفار لتفكيرهم المسلمين ويجعلونهم مشركين ولخروجهم على السلطان وقتلهم الانفس والمن قاتلهم يكون معازيا ومجاهدا وشهيدا اذا قتل ، ولما انقضى المجلس ضربوا مدافع كثيرة من القلعة وبولاق والجيزة وعملوا شنكا واستمس ضربهم المدافع عند كل الذان عشرة ايام وذلك ونحوه من الخور ،

واستهمل شهر رجب سنسة ١٢٢٨

في منتصفه حضربونابارته الخازندار من الديار الحجازية على طريت القصير .

وفي اواخره ، سافر قهوجي باشا الذي تقدم ذكر حضوره بالخلع والشلنجات والخناجر بعدما اعطى خدمته مبلغا من الاكياس واصحب معه الباشا هدية عظيمة لصاحب الدولة وأكابرها وقدره من الذهب العين أربعين الله دينار ومن النصفيات يعني نصف الدينار ستون الفا ومن فروق البن خمسمائة فرق ومن السكر المكررمرتين مائة قنطار ومن المكرر مرة واحدة مائتي قنطار ومائتا قدر صيني الذي يقال له اسكى معدن مملوءة بالمربيات وأنواع الشربات المسك المطيب المختلف الانواع ومن الخيول خمسون جوادا مرختة بالجوهر والنمدكش واللؤلؤ والمزجان وخمسون حصانا من غير رخوت واقمشة هندية كشميرى ومقصبات وشاهي ومهترخان في عدة تعابي بقج وبخور عود وعنبر واشياء اخرى و

وفيه ايضا حضر اغا يقال له جانم افندى وصحبته مرسوم قرى عبالديوان في يوم الاثنين مضمونه البشارة بمولود ولد للسلطان وسموه عشمان واجتمع لسماع ذلك المشايخ والاعيان وضربوا بعد قراءته شنكا ومدافع واستسر ذلك سبعة ايام في كل وقت من الاوقات الخمسة و

وفي يوم الثلاثاء عشرينه الموافق الثالث عشر مسرى القبطي وأفى النيل المبارك أذرعه ونودى بذلك في الاسبواق على العادة وكثر اجتماع غوغاء الناس للخروج الى الروضة وناحية السد والولائم في البيوت المطلة على الخليج، وما يحصل من اجتماع الاخلاط امام جرى الماء، كما هو المعتاد في كل سنة وانه اذا تودى بالوفاء حصل ذلك الاجتماع في تلك الليلة وكسروا السد في صبحها عادة لا تتخلف فيها نعلم، فلما كان آخرالنها ورد الخبر بان الباشا المر بتأخير فتح الخليج الى يوم الخميس ثانية فكان كذلك وخرج الباشا في صبح يوم الخميس وكسر السد ومجرى الماء في الخليج وتكلف ارباب الدور المطلة على الخليج كلفة ثانية لضيفا فهم الخليج وتكلف ارباب الدور المطلة على الخليج كلفة ثانية لضيفا فهم الخليج وتكلف ارباب الدور المطلة على الخليج كلفة ثانية لضيفا فهم الخليج وتكلف ارباب الدور المطلة على الخليج كلفة ثانية لضيفا فهم الخليج وتكلف الباب الدور المطلة على الخليج كلفة ثانية لضيفا فهم المناس المناس

واستهل شهر رمضان بيوم الجمعة سنة ١٢٢٨

وفي خامسه، يوم الثلاثاء حضر ابن الباشا المسمى باسمعيل من الديار الرومية ووصل الى ساحل النيل بشبرا وضمربوا لوصوله مدافع مسن القلعة وبولاق وشبرا والجيزة وتقدم انه توجه ببشارة الحرمين واكرمته الدولة وأعطوه اطواخا +

وفي عاشره ، حضر قاصد من الديار الرومية ، ووصل الى ساحل النيل وصحبته بشارة بمولودة ولدت لحضرة السلطان فعملوا الديوان بالقلعة واجتمع به المشايخ والاعيان وأكابر الدولة وقرىء الفرمان الواصل فسي شأن ذلك وفي مضمونه الامر للكافة بالفرح والسرور وعمل الشنك وبعد الفراغ من ذلك ضربت المدافع من ابراج القلعة واستسر ضربها في كلوقت اذان خمسة ايام وهذا لم يعهد في الدول الماضية الا للاولاد الذكور، واما الاناث فليس لهن ذكر •

وفي ليلة الاربعاء المعشرينه ، عمل الباشا جمعية ببيت الازبكية و حضر الاعيان والمشايخ والقضاة الثلاثة وهم بهجت افندى المنفصل على قضاء مصر وصديق افندى المتوجه الى قضاء مكة المنفصل عن قضاء مصر العام اللذى قبله والقاضي المتوجه الى المدينة فعقدوا عقد ابنه اسمعيل باشعلى ابنة عارف بك التي حضرت بصحبته من الديار الرومية وعقدوا عقد آخته ابنة الباشا على محمدافندى الذى تقلد الدفتردارية ولما تم ذلك قدموا لهم تعابي بقج في كل واحدة اربع قطع من الاقمشة الهندية وهي شال كشميرى وطاقة مسجر وطاقة قطني هندى وطاقة شاهي وفرقوا على الدون من الناس الحاضرين محارم ، ثم ان الباشا شرع في الاهتمام الى سفر الحجازو تشهيل المطاليب واللوازم فمن جملة ذلك اربعون صندوقا من الصفيح المشمسع داخلها بالشمع والمصطكي وبالخشب من خارج وفوق الخشب جلودالبقر المدبوغ ليودع بها ماء النيل المعلي لشربه وشرب خاصته ومثلها في كل شهر يتقيد بعمل ذلك وغيره السيد المحروقي ويرسله في كل شهر ويتقيد بعمل ذلك وغيره السيد المحروقي ويرسله في كل شهر ويتقيد بعمل ذلك وغيره السيد المحروقي ويرسله في كل شهر

واستهل شهر شوال بيوم الاحد سنة ١٢٢٨ في سابعه يوم السبت ، أداروا كسوة الكعبة وكانت مصنوعة من نحو خمس سنوات ومودوعة في مكان بالمشهد الحسيني فأخرجوها في مستهل الشهر وقد توسخت لطول المدة فحلوها ومسحوها وكان عليها اسم السلطان مصطفى فغيروه وكتبوا اسم السلطان محمود فاجتمع الناس للفرجة عليها وكان المباشر لها الريس حسن المحروقي فركب في موكبها ، وفي ليلة السبت رابع عشره ، خرج محمد علي باشا مسافرا الى الحجاز وكان خروجه وقت طلوع الفجر من يوم السبت المذكور الى بركة الحاج وخرج الاعيان والمشايخ لوداعه بعد طلوع النهار فأخذوا خاطره ورجعوا آخر النهار وبرزت الخيالة والسفاشية الى خارج باب النصر ليذهبو اعلى من النهار وقبل خروج الباشا بيومين قدمت هجانة مبشرون بالقبض على طريق الهر وقبل خروج الباشا بيومين قدمت هجانة مبشرون بالقبض على

عثمان المضايفي بناحية الطائف ، وكان قد جرد على الطائف فبرز اليــه الشريف غالب وصحبته عساكر الاتراك والعربان فحاربوه وحاربهم فاصيب جواده فنزل الى الارض واختلط بالعسكر فلم يعرفوه فخرج منبينهم ومشى وتباعد عنهم نحو اربع ساعات فصادفه جماعة من جند الشريف فقبضوا عليه واصابته جراحة وعندما سقط من بين قومه ارتفع الحسرب فيما بين الفريقين أخريات النهار ولما أحضروه الى الشريف غالب جعل في رقبته الجنزير والمضايفي هذا زوج اخت الشريف وخرج عنه وانضم السي الوهابيين فكان اعظم اعوانهم وهو الذي كان يحارب لهم ويقاتل ويجمع قبائل العربان ويدعوهم عدةسنين ويوجه السرايا على المخالفين ونما امره واشتهر لذلك ذكره في الاقطار وهو الذى كان افتتح الطائف وحاربها وحاصرها وقتل الرجال وسبى النساء وهدم قبة ابن عباس الغريبة الشكل والوصف وكان هو المحارب للعسكر مسع عربان حرب في العسام الماضي بناحية الصفراء والجديدة وهزمهم وشتت شملهم ، ولما قبضوا عليمه احضروه الى جدة واستمر في الترسيم عند الشريف ليأخذ بذلك وجاهة عند الاتراك الذي هو على ملتهم ويتحقق لديهم نصحه لهم ومسالمته اياهم وسيلقى قريبا منهم جزاء فعله ووبال امره ، كما سيتلى عليك بعضه بعد قليـل ٠

واستهل شهر ذي القعدة بيوم الثلاثاء سنة ١٢٢٨

وفي أوائله ، وردت اخبار من الجهــة الرومية بان عساكر العثمانيــين استولوا على بلاد بلغارد من ايدى طائفة الصرب وكانوا استولوا عليهــا نيفا واربعين سنة والله اعلم بصحة ذلك .

وفيه عزل محمود حسن من الحسبة وتقلدها عثمان اغا المعروف بالورداني .

وفي خامس عشره ، وصل عثمان المضايفي صحبة المتسفرين معه الى الريدانية آخر الليل واشيع ذلك ، فلما طلعت الشمس ضربوا مدافع من

القلعة اعلاما وسرورا بوصوله اسيرا وركب صالح بكالسلحدار فيعدة كبيرة وخرجوا لملاقاته واحضاره ، فلما واجهه صالح بك نزع منعنقــه الحديد واركبه هجينا ودخل به الى المدينة وأمامه الجاويشية والقواســـة الاتراك وبآيديهم العصي المفضضة وخلفه صالح بك وطوائفه وطلعوا بـــه الى القلعة وادخله الى مجلس كتخدا بك وصحبته حسن باشا وطاهرباشا وباقي اعيانهم ونجيب افندى قبي كتخدا الباشا ووكيله بباب الدولةوكان متأخرا عن السفر ينتظر قدوم المضايفي ليأخذه بصحبته الىدار السلطنة فلما دخل عليهم اجلسوهمعهم فحدثوه ساعة وهو يجيبهم من جنسكلامهم بأحسن خطاب وافصح جواب وفيه سكون وتؤدة فيالخطاب وظاهر عليه آثار الامارة والحشمة والنجابة ومعرفة مواقع الكلام حتىقال الجماعة لبعضهم البعض يا اسفا على مثل هذا اذا ذهب الى اسلامبول يقتلونه ،ولم يزل يتحدث معهم حصة ، ثم احضروا الطعام فواكلهم ، ثم اخذه كتخدابك الى منزله فأقام عنده مكرما ثلاثا حتى تمم نجيب افندى اشغاله فأركب وه وتوجهوا به الى بولاق وانزلوه في السفينة مع نجيب افندى ووضعوا في عنقه الجنزير وانحدروا طالبين الديار الرؤمية وذلك يوم الاثنين حسادى عشرينه ٠

وفي أواخره ، وصلت اخبار بان مسعو دالوهابي ارسل قصادا من طرفه الى ناحية جدة فقابلوا طوسون باشا والشريف غالب خلع عليهم واخذهم الى ابيه فخاطبهم وسألهم عما جاوًا فيه فقالوا الامسير مسعود الوهسابي يطلب الافراج عن المضايفي ويقنديه بمائة الف فرانسة ، وكذلك يريداجراء الصلح بينه وبينكم وكف القتال فقال لهم فانه سافر الى الدولة وامسالصلح فلا ناباه بشروط وهو ان يدفع لنا كه ما صرفناه على العساكس من اول ابتداء الحرب الى وقت تاريخه وان يأتي بكل ما اخذه واستلمسه من الجواهر والذخائر التي كانت بالحجرة الشريفة وكذلك ثمن ما استهلك منها وان يأتي بعد ذلك ويتلاقى معي واتعاهد معه ويتم صلحنا بعد ذلك

وان ابى ذلك ولم يأت فنحن ذاهبون اليه فقالوا له اكتب له جوابا فقال لا اكتب جوابا لانهلم برسل معكم جوابا ولا كتابا ، وكما ارسلكم بمجرد الكلام فعودوا اليه كذلك ، فلما اصبح الصباح وقت انصرافهم امرباجتماع العساكر فاجتمعوا ونصبوا ميدان الحروب والرمي المتتابع من البنادق والمدافع ليشاهد الرسل ذلك ويروه ويخبروا عنه مرسلهم •

واستهل شهر ذي الحجة الحرام بيوم الاربعاء سنة ١٢٢٨

وفي ليلة الاحد تاسع عشره ، وقعت كاتنة لطيف باشا وذلك انالمذكور مملوك الباشا اهداه له عارف بك وهو عارف افندى إن خليل باشا المنفصل عن قضاء مصر نحو خمس سنوات واختص به الباشا واحبه ورقاه في الخدم والمناصب الى ان جعله انختار أغاسي اى صاحب المفتاح وصار له حرمة زائدة وكلمة في باب الباشا وشهرة ، فلما حصلت النصرة للعسكر واستولوا على المدينة واتوا بمفاتيح زعموا انها مفاتيح المدينسة كان هو المتعين بها للسفر للديار الرومية بالبشارة للدولة وارسلوا صحبته مضيان الذي كان متأمرا بالمدينة ، ولما وصل الى دار السلطنة ووصلت اخباره لمحتفل اهل الدولة بشأنه احتفالا زائدا ونزلوا لملاقاته في المراكب فيمسافة يعيدة ودخلوا الى اسلامبول في موكب جليل وابهــة عظيمة الىالغــاية وسعت اعيان الدولة وعظماؤها يين يديه مشاة وركبانا وكان يوم دخولم يوما مشهودا وقتلموا مضيان المذكور في ذلك اليــوم وعلقوه اعلى باب السراية وعملوا شنانك ومدافع وافراحا وولائم وانعم السلطان على لطيف المذكور واعطاه اطواخا وارسل اليه اعيان الدولة الهدايا والتحف ورجمع الى مصر في أبهة ,زائدة وداخله الغرور وتعاظـم في نفسه ، ولم يحتفــل الباشا بأمره ، وكذلك اهل دولته لكونــه من جنس المماليك وأيضا قـــد تأسست عداوتهم في نفوسهم وكراهتهمله اشد من كراهتهم لابنائنا وخصوصا كتخدا بك فانه اشد الناس عداوة وبغضا في جنس المماليك وطفق يلقي لمخدومه ما يغير خاطره عليه ومنها انه يضم اليه اجناسه مسن

المماليك البطالين ليكونوا عزونه ويغترون به بحيث أن الباشا فوضاليمه الامر ان ظهر منه شيء في غيابه وسافر الباشا فياتر ذلك واستسر لطيف باشا مع الجماعة في صلف وهم يحدقون عليه ويرصدون حركاته ويتوقعون ما يوجب الايقاع به وهو في غفلة وتيه لا يظن بهم سوا فطلب من الكتخدا الزيادة في رواتبه وعلائفه لسعة دائرته وكثرة حواشيه ومصاريفه فقال له الكتخدا أنا لست صاحب الامر ، وقد كان هنا ولم يزدك شيئا فراسلـــه ا وكاتبه فان امر بشيء فانا لا اخالف مأمورياته وتزايد هو والحاضرونفي الكلام والمفاقمة ففارقهم على غير حالة ونزل الى داره وارسل في العشيـــة الى مماليك الباشا ليحضروا اليه في الصباح ليعمل معهم ميد و رماحة على العادة واسر اليهم ان يصبحوا ما خف من متاعهم وأسلحتهم ، فلما اصبحوا استعدوا ، كما اشار اليهم وشدوا خيولهم ووصل خبرهم الى الكتخدا فطلب كبيرهم وسأله فأخبره ان لطيف باشا طلبهم ليعمل معهم رماحة فقال ان هذا اليوم ليس هو موعد الرماحة ومنعهم من الركوب وفي الحال احضر حسن باشا وطاهر باشا واحمد اغا المسمى بونابارته الخازندار وصالح بك السلحدار وابراهيم أغا أغات الباب ومحو بك وخلافهم ودبوس اوغلي واسمعيل باشا بن الباشا ومحمود بك الدويدار وتوافف الجميع على الأيقاع به واصبحوايوم السبت مجتمعين ، وقد بلغه الخبر واخذوا عليه الطرق وارسلوا يطلبونه للحضور في مجلسهم فامتنع وقال ما المراد من حضورى فنزل اليه دبوس أوغلي وخدَّعه ، فلم يقبل فركـب وعد اليه ثانيا يأمره بالخروج من مصر الله يحضر مجلسهم فقال اما الحضور فلا يكون ، واما الخروج فلا اخالف فيه بشرط ان يكون بكفالة حسن باشا أو طاهر باشا فاني لا آمن ان يتبعوني ويقتلوني خصوصا وقـــــــ اوقفوا بجميع الطرق ففارقه دبوس اوغلي فتحير في أمره وآمر بشد الخيول واراد الركوب ، فلم يتسع له ذلك ، ولم يزل في نقض وابرام الى الليل فشركوا الجهات وابواب آلمدينةايضا بالعساكر وكثرجمعهم بالقلعةوابوابها

وفي تاسع ساعة من الليل نزل حسن باشا ومحو بك في نحو الالفين مسن العسكر واحتاطوا بداره بسويقة العزى ، وقد اغلق داره فصاروا يضربون عليه بالبنادق والقرابين الى آخر الليل ،فلما اعياهم ذلك هجموا على دور الناس التي حوله وتسلقوا عليه من الاسطحة ونزلوا الى سطح دارهوقتلوا من صادفوه من عسكره واتباعه واختمى هو في مخباة اسفل الدار معستة اشخاص من الجوارى ومملوك واحد ، وعلم بمكانهم اغات الحريم فداروا بالدار يفتشون عليه ، فلم يجدوه فنهبوا جميع ما فيالدار ، والمم يتركوا بها شيئا وسبوا الحريم والجوارى والمماليك والعبيد ، وكــذلك ما حوله وما جاوره من دور الناس ودور حواشيه وهم نيف وعشرون دارا حتى حوانيت الباعة وغيرهم التي بالخطة ودار علي كتخدا صالح الفلاح هذا ما جرى بتلك الناحية وباقي نواحي المدينة لا يدورون بشيء منذلك الا انهم لما طلع نهار يوم الاحد وخرج الناس الى الاسواق والشــوارع وجدوآ العساكر مائجة وابواب البلد مغلقة وحولها العساكر مجتمعةومنهم من يعدو ومعه شيء من المنهو باتفامتنع الناس من فتحالحوانيتوالقهاوي التي من عادتهم التبكير بفتحها وظنوا ظنا واستمر لطيف باشا بالمخباة الي الليل واشتد به الخوف وتيقن ان العبد الطواشي سينم عليه ويعرفهم بمكانه ، فلما اظلم الليل وفرغوا من النهب والتفتيش وخلا المكان خــرج من المخباة بمفرده ونط من الاسطحة حتى خلص الى دار خازنداره وصحبته كبير عسكره وآخر يسمى يوسف كاشف دياب من بقايا الاجناد المصرية وباتبوا بقية تلنك الليلة ويوم الاثنين والكتخبدا واهل دولته يدابون فسي الفحص والتفتيش عليه ويتهمون كثيرا من الناس بمعرفة مكانه ومحمود بك داره بالقرب من داره اوقف اشخاصا من عسكره على الاسطحة ليلا ونهارا لرصده ، وكان المذكور له اعتقاد في شخص يسمى حسن افندى اللبلبي واباب لفظ تركي علم على الحمص المجوهر اى المقلي ومنشان حسن افندي هذا انه رجل درويش يدخل الى بيوت الاعيان والاكابر من

الناس الاتراك وغيرهم وفي جيوبه من ذلك الحمص فيفرق على هل المجلس منه ويلاطفهم ويضاحكهم ويمسزح معهم ويعرف باللغة التركيـة ويجانس الفريقين فمن اعطاه شيئا اخذه ومن لم يعطه لم يطلب منه شيئا وبعضهم يقول له انظر ضميرى او فالي فيعد على سبحته ازواجا وافرادا، نم يقول ضميرك كذا وكذا فيضحكون منه فوشي بحسن افندي هذا الى كتخدا بك وباقي الجماعة بانه كان يقول لطيف باشا انه سيلي سيادة مصر واحكامها ويقول له هذا وقت انتهاز الفرصة في غيبة الباشا ونحو ذلك وجسموا الدعوى وانه كان يعتقد صحة كلامة ويزوره فيداره ورتبالـــه ترتيبا واشاعوا انه اراد ان يضم اليهاجناس المماليك والخُملينمنالعساكر وغيرهم ويعطيهم نفقات ويريد آثارة فتنة ويعتال الكتخدا بك وحسن باشا وامثالهما على حين غفلة ويتملك القلعة والبلد وان اللبلبي يغريه علىذلك وكل وقت يقول له جاء وقتك ونحو ذلك من الكلام الذي المولىجل جلاله اعلم بصحته فأرسل كتخدا بك الى اللبلبي فحضر بين يديه في يوم الاثنسين فسأله عنه فقال لا ادرى فقال انظر في حسابك هل نجده ام لا فامسك سبحته وعدها كعادته وقال انكم تجدونه وتقتلونه ، ثم اذالكتخدا اشار الى اعوانه فاخذوه ونزلوا به وأركبوه على حماره وذهبوا به الى بولاق فأنزلوه في مركب وانحمدروا به الى شلقان وشلحوه من ثيابم واغرقوه في البحر •

وفي ذلك اليوم عرفهم اغات حريم لطيف باشا بعد ان هددوه وقرروه عن محل استاذه واخبرهم انه في المخباة وأراهم المكان ففتحوه فوجدوا به الجوارى الستة والمملوك ، ولم يجدوه معهم فسألوهم عنه فقالوا انه كان معنا وخرج في ليلة امس ، ولم نعلم اين ذهب فأخرجوهم واضدوا ما وجدوه في المخباة من متاع وسروج ومصاغ ونفوذ وغير ذلك ، فلما كان بعد الغروب من ليلة الثلاثاء اشتد بلطيف باشا الخوف والقلق فاراد ان ينتقل من بيت الخازندار الى مكان آخر فطلع الى السطح وصعد على

حائط يريد النزول منها هو ورفيقه البيوكباشي ليخلص الىحوش مجاور لتلك الدار فنظرهما شخص من العسكر المرصد بأعلى سطح دارمحمود بك الدويدار فصاح على القريبين منه لينتبهوا له ، فعندما صاح ضربه لطيف باشا رصاصة فاصابته وتنبهت المرصدون بالنواحي عند سماع الصبحة وبندقة الرصاصة وتسارعوا اليه من كل ناحية وقبضوا عليه وعلى رفيقه واتوا بهما الى محمود بك فبات عنده ورمحت المبشرون الى بيسوت الاعيان يبشرونهم بالقبض عليه ويأخذون على ذلك البقاشيش ، فلما طلع نهار يوم الثلاثاء طلع به محمود بك الى القلعة وقد اجتمع اكابرهم بديوان الكتخدا واتفقوا علىقتله ووافقهم على ذلك اسمعيل ابن الباشا بما نمقوم عليه لانه في الاصل مملوك صهره عارف بك ، فعندما وصل الى الدرج قبض عليه الاعوان وهو بجانب محمود بك فقبض بيده على علاقة سيف وهو يقول بالتركي عرظندايم يعني انا في عرضك وماتت يده على قيطان السيف فأخرج بعضهم سكينا وقطع القيطان وجذبوه الى اسفل سلم الركوبة واخذوا عمامته وضربه المشاعلي بالسيف ضربات ووقع الى الارض ،ولم ينقطع عنقه فكملوا ذبحه مثل الشاة وقطعوا رأسه وفعلوا برفيقه كذلك وعلقوا رؤسهما تجاه باب زويلة طول النهار •

وفي ثاني يوم وهو يوم الاربعاء ثاني عشرينه ، احضروا ايضا يوسف كاشف دياب وقتلوه ايضا عند باب زويلة وانقضى امرهم والله اعلم بحقيقة الحال وفتح اهل الاسواق حوانيتهم بعد ما تخيل الناس بانها ستكون فتنة عظيمة وان العسكر ينهبون المدينة وخصوصا الكائنون بالعرضي خارج باب النصر فانهم جياع وبردانون وغالبهم مفلس لان معظمهم مسن الجدد الواردين الذين لم يحصل لهم كسب من نهب او حادث واقع ادركوه ولولا انهم اوقفوا عساكر عند الابواب منعتهم من العبور لحصل منهم غابة الضرر ٠

وانقضت السنة وحوادثها التي ربما استمرت الى ما شاء الله بدوامها

وانقضا عسل • فمنها ان الباشا لما فرغ من أمر الجهة القبلية بعسدما ولي ابنه ابراهيم باشا عليها وحرر اراضي الصعيد وقاس جملة اراضيه وفدنه وضبطه بأجمعه ولم يترك منه الاماقل وضبط لديوانه جميع الاراضي الميرية والاقطاعات التي كانت للملتزمين من الامراء والهوارة وذوىالبيوت القديمة والرزق الاحباسية والسراوى والمتأخرات والمرصد على الاهالي والخيرات وعلى البر والصدقة وغير ذلك مثل مصارف الولاية التىرتبها اهالي الخير المتقدمون لاربابها رغبة منهم في الخير وتوسعة على الفقـــراء المحتاجين وذوى البيوت والدواوير المفتوحة المعدة لاطعام الطعام للضيفان والواردين والقاصدين وابناء السبيل والمشافرين ، فمن ذلك انبناحية سهاج دار اشبيخ عارف وهو رجل مشهور كأسلافه ومعتقد بتلكالناحية وغيرها ومنزله محط الرجال الوافدين والقاصدين من الاكابر والاصناغر والفهراء والمحتاجين فيقرى الكل بما يليق بهم ويرتب لهم التراتيب والاحتياجات وعند انصرافهم بعد قضاء اشغالهم يزودهم ويهاديهم بالغلال والسمن والعسل والتمر والاغنام وهذا دآبه ودأب اسلافه من قبله على الدوام والاستمرار ورزقته المرصدة التني يزرعها وينفق منها ستمائة فدان فضبطوها ، ولم يسمحوا له منها الا بمائة فدان بعد التوسط والترجى والتشفع وامثال دلك بجرجا واسيوط ومنفلوط وفرشوط وغيرها واذا قال المتشنفع والمترجي للمتآمر ينبغي مراعاة مثل هذا ومسامحته لانه يطعم الطعام وتنزل بداره الضيفان فيقول ومن كلفه بذلك فيقال له وكيف يفعل اذا نزلت به الضيوف على حسب ما اعتادوه فيقول يشترون ما يأكلون بدراهمهم من اكياسهم او يغلقون ابوابهم ويستقلون بأنفسهم وعيالهم ويقتصدون في معايشهم فيعتادون ذلك وهذا الذى يفعلونه تبذيرواسراف ونحو ذلك على حسب حالهم وشأنهم في بلادهم ويقول الديوان احق بهذا فان عليه مصاريف ونفقات ومهمات ومحاربات الاعداء وخصوصا افتتاح يلاد الحجأز ولما حضر ابراهيم باشا الى مصر ، وكان ابوه على اهبة السفر

الى الحجاز حضرالكثير من اهالي الصعيد يشكون ما نزل بهم ويستغيثون ويتشفعون بوجهاء المشايخ وغيرهم فاذا خوطب الباشا في شيء من ذلك يعتنذر بانه مشغول البال واهتمامه بالسفر وانه اناط امر الجهة القبلية واحكامها وتعلقاتها بابنه ابراهيم باشا وان الدولة قلدته ولاية الصعيد فانا لا علاقة لي بذلك واذا خوطب ابنه اجابهم بعد المحاججة بما تقــدم ذكره ، ونحو ذَّنك واذا قيل له هذا على مسجد فيقول كشفت على المساجد فوجدتها خرابا والنظار عليها يأكلون الايراد والخزينة أولى منهم ويكفيهم اني أسامحهم فيما اكلوه في السنين الماضية والذى وجدته عامرا اطلقت له ما يكفيه وزيادة واني وجدّت لبعض المساجد اطياتا واسعة وهي خــراب ومعطلة والمسجد يكفيه مؤذن واحد وأجرته نصفان وامام مثل ذلك واما فوشه واسراجه فاني ارتب لهراتبا من الديوان في كل سنة فاذا تكرر عليه الرجاء أحال الامر على آبيه ولا يمكن العود اليه لحركاته وتنقلاته وكثرة اشغاله وزوغانه ، ولما زاد الحال بكثرة المتشكين والواردين وبرز الباشا لملسفر بل وسافر بالفعل ، فلم يمكث بعده ابنه الا اياما قليلة يبيت بالجيزة نيلة وعند اخيه ببولاق ليلة اخرى ، ثم سافر راجعا الى الصعيد يتمم مايقى عليه لاهله من العذاب الشديدفانه فعل بهم فعل النتار عندما جالوا بالاقطار واذل اعزة اهمله واساء اسوأ لسوء معهم في فعله فيسلب نعمهم واموالهم ويأخذ ابقارهم واغنامهم ويحاسبهم على مآكان في تصرفهم واستهلكوه او يحتج عليهم بذنب لم يقترفوه ، ثم يفرض عليهم المغارم الهائلة والمقادير من الاموال التي ليستايديهم اليها طائلة ويلزمهم بتحصيلها وغلاقها وتعجيلها فتعجز ايديهم عن الاتمام فعند ذلك يجرى عليهم انواع الآلام من الضرب والتعليق وألكي بالنار والتحريق فانه بلغني والعهدة على الناقل انه ربط الرجل ممدودا على خشبة طويلة وامسك بطرفيها الرجال وجعلوا يقلبونه على النار المضرمة مثل الكباب وليس ذلك ببعيد على شاب جاهل سنه دون العشرين عاما وحضر من بلده ولم يرغير ما هو فيه لم يؤودب

مؤدب ولايعرف شريعة ولا مأمورات ولا منهيات وسمعت ان قائلا قالله وحق من اعطاك قال ومن هو الذي اعطاني قال له ربك قال له انه الم يعطني شيئاوالدى اعطاني ابي فلو كان الذي قلت فانه كان يعطيني وانا ببلـــدى وقد جئت وعلى رأسي قبع مزفت مثل المقلاة فلهذا لم تبلغه دعوى ولسم يتخلق الا باخلاق التي وربه عليها والده وهي تحصيل ألمال باىوجه كان فأنزل بأهل الصعيد الذل والهوان فلقد كان به من المقادم والهوارة كــل شهم يستحى الرئيس من مكالمته والنظر اليه بالملابس الفاخرة والاكراك السبور والخيول المسومة والانعام والاتباع والجند والعبيد والاكمام الواسعة والمضايف والانعامات والاغداقات والتصدقات وخصوصاأكا برهم المشهورون وهمام وما أدراك ماهمام ، وقد تقدم في ترجمته ما يغنى عـــن الاعادة فخربت دور الجميع وتشتتوا وماتوا غرباء ومن عسرعليه مفارقة وطنه جرى عليه ما جرى على غيره وصار في عداد المزارعين ، وقد رأيت . بعض بني همام ، وقد حضروا الى مصر ليعرضوا حالهم على الباشا لعلمه يرفق بهم ويسامحهم في بعض ما ضبطه ابنه من تعلقاتهم يتعيشون به وهم اولاد عبدالكريم وشاهين ولدى همام الكبير ومعهم حريمهم وجواريهم وزوجة عبدالكريم ويقولون لها الست الكبيرة وهي ام أولاده ،فلما وصلوا الى ساحل مصرالقديمةوراى ارباب دايوانالكس الجوارى وعدتهن ثلانة حجزوهن وطالبوهم بكمركهن فقالوا هؤلاء جوارنا للخدمةوليسوا مجلوبين للبيع ، فلم يعبئوا بذلك وقبضوا منهم ما قبضوه ، ثم انهم الم يتمكنوا من آلباشا وكان اذ ذاك قد توجه الى الفيوم وعاد الى العرضي مسافرا الى الحجاز فاستمروا بمصرحتى نفذت نفقاتهم ورأيتهم مرةمارين بالشارع وهم مخلقنون وفيهم صغير مراهق واتفق انهم تفاقموا مع ابسن عمهم وهو عمر وشكوه الى مصطفى بكدالي باشا بانه حاف عليهم في اشياء من استحقاقهم دعوى مفلس على مفلس فأحضره وحبسه مدة وما ادرى ما حصل لهم بعد ذلك وهكذا . تخفض العالي وتعلى من سفل • اللهم انا نعوذ بك من زوال النقم • واما من مات في هاذه السنة

فسات الاستاذ الشهير والجهبذ النحرير الرئيس المفضل والفريد المبجر نادرة عصره ووحيد دهره الشيخ شمس الدين محمد أبو الانوار ابسن عبدالرحمن المعروف بابن عارفين سبط بني الوفاء وخليفة السادات الحنفاء وشيخ سجادتها ومحط رحال سيادتها وشهرته غنية عن مزيد الافصاح ومنافبه أطهر من البيان والايضاح وأمه السيدة صفية بنت الاستاذ جمال الدين يوسف ابي الارشاد ابن وفا تزوج بها الخواجا عبدالرحمن المعرون بعارفين فاولدها المترجم وأخاه الشبيخ يوسف، وكان أسن منه فتربى مع اخيه في حجر السيادة والصيانة والحشمة وقرأ القرآن وتولع بطلب العلم وحضر دروس اشياخ الوقت وتلقى طريقة اسلافه واورادهم واخرابهم عن خاله الاستاذ شمس الدين محمد ابو الاشراق ابن وفا عن عمه السيخ عبدالخالق عن أبيه الشيخ يوسف ابي الارشاد عن والده ابي التخصيص عبدالوهاب الى آخر السند المنتهى الى الاستاذ ابي الحسن الشاذلي ولازم العلامة القدوة الشبيخ موسى البجيرمي فحضر عليه ، كما ذكرهفي برنامج شبوخه ام البراهين وشرح المصنف عليها والآجرومية وشرحها للشيخخالد وشرح الستين مسئلة للجلال المحلي وهو اول اشياخه ، ثم لازم الشيخ خليلا المغربي فحضر عليه شرح ايساغوجي لشيخ الاسلام زكريا الانصارى وشرح العصام على السمرقندية والفاكهي على القطر ومتن التوضيح والاتسموني على الخلاصة ورسالة الوضع والمغنى ، وحضر دروسشيخ الشيوخ الشيخ احمد الميجرى الملوى في صحيح البخارى والشيخ عبدالسلام على الجوهرة وأجازه بمروياته ومؤلفاته الاجازة العامة،وكذلك اجازه الشبيخ أحمد الجوهرى الشافعي اجازة عامة واجازة خاصة بطريقة مولاى عبدالله الشريف ولازم وقرأ وشارك ولده الشيخ محمدالجوهرى

الصغير وحضر ايضا دروس الاستاذ الحفني في شرح التلخيص للسعد التفتازاني وتسرح التحرير لشيخ الاسلام وشرح الالفية لابن عقيل والاشموني وحضر دروس الشيخ عمر الطحلاوى المالكي في شرح الآجرومية للشبيخ خالد وشيئا من شرح الهمزية للعلامة بن حجر وشيئا من تفسير الجلالين والبيضاوى ،وحضر الشيخ مصطفى السندوبي الشافعي فيشرح ابن القاسم الغزى على ابي شجاع وعلي السيد البليدي في شرح التهذيب للخبيصي وعلى الشيخ عطية الاجهورى الشافعي فيشرح الخطيب على أبي شجاع وشرح التحرير لشبيخ الاسلام وتفسير الجلالين وعلى الشبيخ محمد النارى شرح السلم لمصنفه وشرح التحرير وعلى الشيخ أحمد القوصي شرح الورفات الكبير لابن قاسم العبادى وسمع المسلسل بالاوليةمن عالم أهل المعرب في وقته الشيخ محمد بن سودة التاودي الفاسي المالكي عند وروده مصر في سنة اتنتين وثمانين ومائة وألف بقصد الحجوكتبله اجازه بخطه مع سنده واجازه ايضا بدلائل الخيرات واحزاب الشاذلي وكذلك تلقى الاجازة من الاستاذ المسلك عبدالوهاب بن عبدالسلام العفيفي المرزوقي وتلقى أيضا من امام الحرم المكي الشيخ ابراهيم ابـن الرئيس محمد الزمزمي الاجازة بالمسبعات واستجازههو آيضا بما لأسلافه من الاحزاب وكناه بابي الفوز وذلك في سنة تسع وسبعين ومائسة والف بمكة سنة حجة المترجم .

وصل ٠٠٠ ولما مات السيد محمد ابو هادى وانقرضت بموته سلسلة اولاد الظهور وذلك في سنة ست وسبعين ومائة وألف تاقت نفس المترجم لمخلافة بيتهم وتهيأ لذلك ولبس التاج ايضا والعصابة التي يجعلونها عليه فلم يتم له ذلك وعورض بسيدى احمد بن اسمعيل بك المعسروف بالدالي المكنى بأبي الامداد لانه في طبقته في النسب وامه السيدة ام المفاخرابنة الشيخ عبدالخالق باتفاق ارباب الحل والعقد لكونه من بيت الامارة وقد صار منزلهم كمنازل الامسراء في الاتساع والتأنق والمجسالس المزخرفة

والقيعان والقصور وفي ضسنه البستان بالنخيل والاشجار وما يجتنيمنها من الفواكه والثمار لأنَّ معظم الوجاهة والسيادة في هذه الازمان بالمساكن الانيقة والملابس الفاخرة وكثرة الايراد والخدم والحشم خصوصا ان اقترن بذلك شيء من المزايا المتعدية من بذل الأحسان واكرام الضيفان فعند ذلك يصير ربه قطب الزمان وفريد العصر والاوان فلو فرضنا ان شخصا اجتمعت فيه اوصاف الكمالات المحنوية والمعارف الدينية وخلاعما ذكر وكان صعلوكا قليل المالكثير العيال فلا يعد في الرجال ولا يلتفت اليه بحال حكم الهية واحكام ربانية ، فلما تقلدها سيدى احمد المذكور دون المترجم بقى متطلعا يسلي نفسه بالاماني ، ثم قصد الحج في سنة تسع وسبعين ، كما ذكر فلما عاد من الحج تزوج بوالدة الشبيخ محمدابي هادى واسكنها بمنزل ملاصق لدار الخليفة توصلا وتقربا لماموله ولم تطل مدة الشبيخ ابي الامداد وتوفي سنة اثنتين وثمانين ، كما ذكرناه في ترجمتــه وعند ذلك لم يبق للمترجم معارض وقد مهد احواله وتثبت امره مع من يخشى صولته ومعارضته من الاشياخ وغيرهم ودفن السيد احمد وركب المترجم في صبحها مع اشياخ الوقت والشيخ أحمد البكرى وجماعة الحزب ونقبائهم الى الرباط بالخرنفش ودخل الى خلوة جدهم فجلس بها ساعة وقرأ ارباب الحزب وظيفتهم، ثم ركب مع المشايخ الى أمير البلدة، وكان اذ ذاك علي بك فخلع عليه وركبوا الى دارهم ومحل سيادتهم المعهودة واصبح متقلدا خلافة اسلافهم ومشيخة سجادتهم ، فكان لها اهلا ومحلا وتقدم على اخيه الشبيخ يوسف مع كونه اسن منه لما فيه من زيادة الفضيلة ولما تُبطه به من مخادعته وسلامة صدر أخيه وحسن ظنه فيه وانتظم امــره واحسن سلوكه بشمهامة وحشمة ورآسةوتؤدة وأدبمع الاشياخوالاقران وتحبب الى ارباب المظاهر والاكابر واستجلاب الخواطر وسلوك الطرائق الحميدة والتباعد عن الامور المخلة بالمروءة والاخذ بالحزم والرفق مع الاشتغال في بعض الاحيان بالمطالعة والمذاكرةفي المسائل الدينيةوالادبية

ومعاشرة الفضلاء ومجالستهم والمناقشة معهم في النكات واقتناء الكتب من كل فن كل ذلك مع الجد والتحصيل للاسباب الدنيوية ، وما يتوصل به الى كثرة الايراد بحسن تداخل وجميل طريقة مبعدة عما يخل بالمقدار بحيث يقضي مرامه من العظيم وجميل الفضل له ويراسل ويكاتب ويشاحح على ادنى شيء ويحاسب ولا يدفع لارباب الاقلام عوائدهم المقررة في الدفاتر بل يرون اخذها منه من الكبائر ، وكذلك دواوين المكوس المبنى على الاجحاف فكل ما نسب له فيها فهو معاف ، وكلمنا طال الامد زاد المدد وخصوصا اذا تقلبت الدول وارتفعت السفل كان الاسبق القديم في اعينهم هو الجليل العظيم وهم لديه صغار لا ينظر اليهم الا بعين الاحتقار ، ولمسا انقرضت بقايا الشيوخ الذين كان يهابهم ويخضع لهم ويتأدب معهم وكانوا على طرائق الاقدمين في العفة والانجماع عما يخل بتعظيم العلم واهل وانتباعد عن بني الدنيا الا بقدر الضرورة وخلف من بعدهم منهم على خلاف ذلك وهم اعاظم مدرسي الوقت فاحدقوا به واكثروا من الترداد عليه وعلى موائده وبالغوا في تعظيمه وتقبيل يده ومدحوه بالقصائب دالبليغة طمعا في صلاته وجوائزة القليلة وحصول الشهرة لهم وزوال الخمول والتعارف بمن يتردد الى داره من الامراء والاكابروزاد هو أيضا وجها ووجاهة بمجالستهم ولا يريهم فضلا بسعيهم اليه ويزداد كبرا وتيها وبلم به انه لا يفوم لا كثرهم اذا دخل عليه ومنهم من يدخل بعايةالادبفيضم ثيابه ويقول عندمشاهدته يامولاي يا واحد فيجيبه هو بقوله يا مولاي يا دائم يا على ياحكيم فاذا حصل بالقرب منه ينحو ذراعين حبا على ركبتيه ومد يمينه لتقبيل يده او طرف ثوبه واما الادون فلا يقبل الاطرف ثويه وكذلك اتباعه وخدمه الخواص واذا كان من اهل الذمة او كبارالمباشرين وقبلوا يده وخاطبهم في اشغاله وهم قيام وانصرفوا طلب الطستوالابريق وغسل يده بالصابون لازالة اثر أفواههم ولا يجيب في رد التحيةالا بقول خير خير ولا يقطع غالب اوقاته مع مجالسيه وخاصته ومسامريه الا بانتقاد

اهل مصره وغيبة اهل عصره وتنبسط نفسه لذلك واليه يصغى كــــلا ان الانسان ليطغى وفى سنة تسعين ومائة والف ورد الى مصمر عبدالرزاق افندى رئيس الكتاب ومن اكابر اهل الدولة فتداخل معه واصطحب بــه واهدى اليه هدايا واستدعاء واضافه وحضر في ذلك العام محمد باشما المعروف بالعزتي واليا على مصر فانهي اليه بمعونة الرئيس المذكور احتياج زاوية اسلافه للعمارة ودعا الباشا لزيارة قبورهم في يوم المولد المعتـــاد السنوى وذكر له المقصود واظهر له بعض الخلل وزين له ذلك الفعل وانه من تمام الشعائر الاسلامية والمشاهد التي يجب الاعتناء بشأنها والسعي والطواف بحرمها وكان المعين والسفير والمساعد في ذلك ايضا شيخنا محدث العصر السيد محمد مرتضى وهو عند العثمانيين مقبول القولوكان عبدالرزاق الرئيس يتلقى عنه المسلسلات والاجازات وقرأ عليه مقامات الحريرى فآجاب الباشا ووعد باتمام ذلك وكاتب الدولة وورد الامرباطلاق خمسين كيسا لمصرف العمارة من خزينة مصر فشرع في هدم حوائطها ووسعها عن وضعها الاصلي واندرس في جدرانها قبور ومدافن وحوطها وزخرفها بالنقوش وانواع الرخام الملون والمموه بالذهب والاعمدة الرخام ثم كاتب الدولة وانهى ال ذلك القدر لم يكف وان العمارة لم تكمل والاحسان بالاتمام فأطلقوا له خمسين كيسا اخرى وأتمها علىهذا الوضع الذي هي عليه الآن وأنشأحولها مساكن ومخادع ووسع القصر الملاصق لها المختص به لجلوسه ومواضع الحريم أيام الموالد ، ثم أرسل في اثرذلك كتخداه ووزيره ألشيخ ابراهيم السندوبي الى دار السلطنة بمكاتبات وعرض لرجال الدولة والتمس رفع ما على قرية زفتا وغيرها مما فيحوزه من الالتزام من المال الميرى الذي يُدفع الى الديوان فيكل سنة ، وكان ابراهيم المذكور غاية في الدهاء والحيل الساسانية والتصنعات الشيطانية والتخليطات الوهمية وتقلبات الملامية فتمم مرامه بما ابتدعه منالمخرقة والايهامات الملفقة ، ولم يدفع ما جرت به العادة من العوائد بـــل اجتلب

خلاف ذلك فوائد ، ولما حضر حسن باشا الجزايرلي الى مصر على رأس القرن وخرج الامراء المصريون الى الجهة القبلية واستباح اموالهم وقبض على نسائهم وأولادهم وأمر بأنزالهم سوق المزاد وبيعهم زاعما انهمأرقاء المال وفعل ذلك فاجتمع الاشياخ وذهبوا اليه فكان المخاطب له المترجم قائلا له أنت أتيت الى هذه البلدة وأرسلك السلطان الى اقامة العدل ورفع الظلم ، كما تقول او لبيع الاحرار وامهات الاولاد وهتك الحريب فقال هؤلاء أرقاء لبيت المال فقال له هذا لا يجوز ولم يقل بهاحد فاغتاظ غيظا شديدا وطلب كاتب ديوانه وقال له اكتب اسماء هؤلاءوأخبرالسلطان بمعارضتهم لاوامره فقال له السيد محمود البنوفرى اكتب ما تريد بل نحن نكتب اسمانا بخطنا فافحم وانكف عن اتمام قصده وأيضا نتبع اموالهـــم وودائعهم ، وكان ابراهيم بك الكبير قد أودع عند المترجم وديعة وكذلك مراد بك اودع عند محمد افندى البكرى وديعة وعلم ذلك حسن باشا فأرسل عسكرا إلى السيد البكرى ، فلم تسعمه المخالفة وسلم ماعتده وارسل كذلك يطلب من المترجم وديعة أبراهيم بـك فامتنع من دفعهـــا قائلا ان صاخبها لم يمت ، وقد كتبت على نفسي وثيقة فلا أسلم ذلك مادام صاحبها في قيد الحياة فاشتد غيظ الباشا منه وقصد البطش به فحماهالله منه ببركة الانصار للحق فكان يقول لم أر في جميعالممالك التي والجتها من اجترأ على مخالفتي مثل هذا الرجل فانه احرق قلبي ولما ارتحل من مصر ورجع المصريون الى دولتهم حصل من مراد بك في حقّ السيد البكــرى ما حصل وغرمه مبلغا عظيماً باع فيه اقطاعه في نظير تفريطه في وديعتـــه واحتج عليه بامتناع نظيره وحصل له قهر تمرض بسببه وتسلسل بهالمرض حتى مات ويقال أن مراد بك ارسل اليه الحكيم ودس له السم في العلاج، ثم مات رحمه الله وكانت منه هفوة ولا بد للجواد من كبوة ومن لم ينظر. في العواقب فليس لهالدهر بصاحب حتى قيل انه هو الذي عرف حسن بأشاعن ذلك لينال به زيارة في الحظوة عنده ويترك منها حصة لنفسه

بقرينة ما ظهر عليه في عقب ذلك من التوسع وقد غلب على ظنه بل وظنن غالب الناس انقراض المصريين وغفلوا عن تقلبات الدهر في كلحين ،وأما المترجم فانه لما أخذ بالحزم سلم ورد الامانة الى صاحبها حين قدم وحسنت فيهم سيرته وزادت عندهم محبته وفي عقب ذلك نزل السيد محمدافندى البكرى المذكور عن وظيفة نظر المشهد الحسيني للمترجم وارسل اليسه بصندوق دفاتر الوقف وكان نظر المشهد يبيتهم مدة طويلة ووعدهالمترجم بَّان يبدله عنه وظيفة النظر على وقف الشافعي، فلما حصل الفراغواحتوى على الدفاتر نكث وطمع على الوظيفتين بل ومد يده الىغيرهمنا لعدم مــن يعارضه ولا يدافعه من الامراء وغيرهم مثل نظر المشهد النفيسي والزيني وباقي الاضرحة الكثيرة الايراد التي يصاد بها الدنيا من كل ناد وتأتيهــــا الخلائق بالقربانات وانواع النذورات واخذ يحاسب المباشرين وخدمة الاضرحة المذكورة على آلايرادات والنذورات ويحاققهم على الذرات ويسبهم ويهينهم ويضربهم بالجريد المحمص على ارجلهم وفعل ذلك بالسيد بدوى مباشر المشهد الحسيني وهو من وجهاء الناس الذين يخشى جانبهم ومشهور ومذكور في المصر وغيره وكان معظم انقباض السيد البكسرى ونزوله عن نظر المشهد ضيق صدره من المذكور ومناكدته له واستيلاء على المحل ومحصول الوقف والتقصير في مصارفه اللازمة وينسب التقصير للناظر وكان زحمه الله عظيم الهمة يغلب عليه الحياء والمسامحة ويرىخلاف ذلك من سفاسف الامور فتنصل من ذلك وترك فعلمه لغيره ، فلما اوقع المترجم بالسيد بدوى وباقي عظماء السدنة ما اوقع انقمع الباقون وذلخوا وخافوه اشد الخوف ووشوا على بعضهم البعض وطفق بطالبهم بالنذور والشموع والاغنام والعجول وما يتحصل من صندوق الضريح من المال وكانوا يختصون بذلك كله واقلهم في رفاهية من العيش وجمع المال مع السفالة والشحاذة حتى من الفقير المعدم المفلس والكسرة الناشفة،وكان اذا أراد الايقاع بشخص او اهانته وخشى عاقبة ذلك أو لو ما يلحقهممن

ينتصر له مهد له الطريق سرا قبل الايقاع به فانه لما أراد ضرب السيد بدوى طاف على الشبيخ العروسي وأمثاله واسرهم ما في نفسه وامتدت يدهايضا الى شهود بيت القاضي فكان اذا بلغه أن احدهم كتب حجة استبدال واجاره مكان مدة طويلة لناظر او مستحق ، وكان ذلك المكان يؤل بعـــد انقراض مستحقيه لضريح من الاضرحة التي تحت نظره احضر ذلك الكاتب ووبخه ولعنه ولربما ضربه وابطل تلك المكاتبة ومحاها من سجل القساضي او يصالحونه على تنفيذ ذلك مع انها لا تؤل الى تلك الجهة الا بعدسنين واعوام متطاولة وقد نص علماء الشمرع على ان الوقف والنذر للقبمور والاضرحة باطل فان قيل بصحته على الفقراء قلنا ان سدنة هذه الاضرحة ليسوا بفقراء بل هم الآن اغنى الناس والفقراء حقيقة خلافهم مناولاد الناس الذين لا كسب لهم والكثير من اهل العلم الخاملين والذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ، ولما استولى المترجم على وظيفة نظر المشهد الحسيني قهر السيد بدوى المباشر المذكور واخذ دار سكنه شرقي المسجد واخرجه منها وهدمها وانشأها دارا لنفسنه ينزل بها ايام المولد المعتادويأتي اليها في كل جمعة او جمعتين ، ولما تم بناؤها ونظامها وقرب وقت ايام المولد أنتقل اليها بخدمه وحريمه وتقدم الى حكام الشرطة بأمرالناس والمناداة على اهمل الاسواق والحوانيت بالسهر بالليل ووقود السمرج والقتاديل خمس عشرة ليلة المولد ، وكان في السابق ليلة واحدة واحدثوا في تلك الليالي سيارات وجمعيات وطبولا وزمورا ومناور ومشاعل وجمع خَلائق من اوباش العالم الذين ينتسبون الى الطرائق كالاحمديةوالسعديّة والشعيبية ويتجاوبون في وسط الطبول بالفاظ مستهجنة ينادون بها مشايخ طرقهم بكلمات وعبارات تشمئز منها الطباع وأمرههم بال يمروا من تحت داره ودعا أمراء البلدة في ظرف تلك الآيام متفرقين ودعا عابدين باشا يوم المولد ،ولما سكن بتلك الدار وهي قبالة الميضاة والمراحيض فكان يتضرر من الرائحة فقصد ابطالها من تلك الجهة فاشترى دارا قبلى المسجد

وهي بجانب حائط المسجد الجنوبية الفاصلة بينها وبين المسجد وأدخل منها جانبا في المسجد وزاد فيه مقدار باكية وجعلها مرتفعة عن أرض المسجد درجة لتمتاز عن البناء القديم وجعل به محرابا ومن خلف خلوة يسلك اليها من باب بصدر الليوان المذكور الى فسحة لطيفة امام الخلوة وبالخلوة شباك مطل على الليوان الصغير الذى بقبة الضريح وانشأ فيما بقى من الدار ميضاة ومراحيض وفتح لها بابا من داخل المسجد من آخره بجانب باب السبيل وأبطل الميضاة القديمة لانحراف مزاجمه وتأذيه من رائحتها وتحول عبورالناس من داخل وخارج الى هذه الجديدة واتتعليها عدة ايلم ففاحت الروائح على المصلين ومن بالمسجد وما انضاف الىذلك أيضا من البلل والتقذير من أرجل الاوباش لقربها من المسجد فلعط الناس ومن يحضر في أوقات الصلاة من اتراك خان الخليليوالتجار وشنعوا القالة وقاموا قُومة واحدة وأغلقوا الباب وأبطلوا تلكُ الميضاة ومنعوا من دخولها وساعدهم المتصوفون من اجناسهم فانكسف بال المترجم لذلك ولم يمكنه تنفيذ فعله وأعاد الميضاة القديمة ، كما كانت وجعل المستجدة مربطا للحمير يستغل اجرته بعد أن ازال تلك الميضاة ومحا اثر ذلكوكان بناء هذه الزيادة سنة ست بعد المائتين ، ثم زاد في منزل سكنهم زيادةمن ناحية البركة المعروفة ببركة الفيل خلف البستان أخذ في تلك الزيادةمقدارا كبيرا من ارض البركة وانشأ مجلسا مربعا متسعا مطلا على البركة مــن جهتيه وبوسطه عامود من الرخام وبلط دور قاعته بالرخام وجعل به مخدعا وخارجه فسحة كبيرة وشبابيكها مطلة على البركة وصارت القاعة القديمة المعروفة بالغزال الملتفت بابها في ضمن الفسحة ويها بناب القيطون وسمى هذه المنشية الاسعدية وبتلك الفسحة باب يدخل منه الى منافع ومرافق، ثم عن له التغيير والتبديل لاوضاع البيت من ناحية اخرى فهدم الساتـــر على القاعة الكبيرة وفسحتها وهي التي يسمونها بأم الافراح وهيمنانشاء الشيخ أبي التخصيص وهي اعظم المجالس التي بدارهم مزخرفة بالنقوش

الذهب والقيشاني الصيني بجميع حيطانها والرخام الملون وبها الفسقية والسلسبيل والقمريات الملونة فكشف حائطها وادخل فسحتها فيرحبة الحوش وهدم القاعة الآخرى التي كان يصعد اليها يسلم من الفسحة الاخرى وابطل الحواصل آنتي اسفلها وساواها بالارض وعمل بهافسقية بالرخام ومرافقها من داخلها وبها باب يتوصل منه الى الحريم وسماها الانوارية نسبة لكنيته وامامها فسحة عظيمة ديوان بدكك وكراسي بجانب البستان وبها الطرقة والدهليز الممتد بوسط البستان الموصل الىالقاعة المسماة بالغزال والاسعدية وهدم المقعد القديم الذي به العامود وقناطره وما كان بظاهر الحاصل المسمى بحاصل السجادة من الحواصل السفلية وجعله مسجدا يصلى فيه الجمعة ونصب فيه منبرا للخطبة وذلك لبعد المساجد الجامعة عن داره وتعاظمه عن السعي الكثير والاختلاط بالعامــة واخذ قطعةوافرة من بيت كتخدا الجاويشيةوسع بها البستان وغرس بها الاشجار والرياحين والثمار وافني غالب عمره في تحصيل الدنيا وتنظيم المعاش والرفاهية واقتناء كل مرغوب للنفس وشراء الجوارى والمماليك والعبيد واحبوش والخصيان والتانق فسي الماكل والمشارب والملابس واستخراج الادهان والعطريات المفرحة والمنعشة للقوة وتعاظم في نفسه وتعالى على ابناء جنسه حتى انه ترفع على لبس التاج وحضور المحيا بالازهر ليلة المعسراج وكذا الحضور في مجلس وردهم الذي هومحسل عزهم وفخرهم وصار يلبس قاووقا بعمامة خضراء تشبها باكابس الامراء وبعدا عن التشبه بالمتعممين والفقهاء والمقرئين ، ولما طالت ايامــه وماتت. اقرانه والذين كان يستحى منهم ويهابهم وتقلبتعليه الدول واندرجت اكابر الامراء وتأمر اتباعهم ومماليكهمالذين كانوا يقومون على اقدامهم بين يدى مخاديمهم واسيادهم جلوس بالادب مع المترجم لا جرم كانت هيبته في قلوبهم اعظم من أسلافهم واستصعاره هو لهم ، كذلك فكان يصدعهم بالكلام وينفذ امره فيهم ويذكر الاميرالكبير بقوله ولدنا الامير فلان وحوائجه عندهم مقضية وكلامه لديهم مسموع وشفاعته مقبولة واوامراه نافذة فيهم وفي حواشيهم وحريماتهم واتفق ان بعض اعاظم المباشرين مسن الاقباط توقف معه في امر فأحضره ولعنه وسبه وكشف رأسه وضربه على دماغه بزخمة من الجلد ، ولم يراع حرمة اميره وهو اذ ذالت امير البلدة، ولما شكا الي مخدومه ما فعل به قال له ما تريد ان اصنع بشيخ عظيم ضرب نصرانيا فرحم الله عظامهم •

واتفق ايضا ان جماعة من أولاد البلد ووجهائها اجتمعوا ليلة بمنزل بعض اصحابهم وتباسطوا فاخذ بعضهم يسخر ويقلد بعض اصدب المظاهر فوشى للمترجم مجلسهم وانهم ادرجوه في سخريتهم فتسماهم واحضرهم واحد بعد واحد وعزرهم بالضرب والاهانّة فكان كل قليل يقع في بيتـــه الضرب والاهانة لافراد من الناس ، وكذلك فلاحو الحصص التيحازها والتزم بها فانه زاهني خراجهم عن شركائه ويفرض عليهم زيادات ويحبسهم عليها شهورا ويضربهم بالكرأبيج وبالجملة فقد قلب الموضوع وغيرالرسم المطبوع بعد ان كان منزلهم محل سلوك ورشاد وولاية واعتقاد فصار كبيت حاكم الشرطة يخافه منغلط ادنى غلطة ويتحاماه الناس منجميع الاجناس وجلساؤه ومرافقوه لا يعارضونه في شيء بــل يوافقونه ولا يتكلمون معه الا بميزان وملاحظة الاركان ويتأدبون معه فيرد الجسواب وحذف كاف الخطاب ونقل الضمائر عن وضعها فيغالب الالفاظ بلكلها حتى في الآثار المروية والاحاديث النبوية وغير ذلك من المبالغات وتحسين العبارات والوصف بالمناقب الجليلة والاوصاف الجميلة حتى ان السيد حسينا المنزلاوي الخطيب كان ينشيء خطبا يخطب بها يوم الجمعةالتي يكون المترجم حاضرا فيها بالمشهد الحسيني وبزاويتهم ايام المولد ويدرج فيها الاطراء العظيم في المترجم والتوسل به في كشف المهمات وتفريسج الكروب وغفران الذنوب حتى اني سمعت قائلا يقول بعد الصلاة لم يبق على الخطيب الا ان يقول اركعوا واسجدواواعبدوا شبيخ السادات،

ولما قدمت الفرنساوية الى الديار المصرية في اوائل سنة ثلاث عشرة ومائتين والف لم يتعرضوا له في شيء وراعوا جانبه وافرجوا عن تعلقاته وقبلوا شفاعاته وتردد اليه كبيرهم واعاظمهم وعمل لهم ولائم وكنت اصاحبه في الذهاب الى مساكنهم والتفرج على صنائعهم ونقوشهم وتصاويرهمم وغرائبهم الى ان حضر ركب العثمانيين في سنة خمسة عشرة وحصلت بينهم المصالحة على انتقال الفرنساوية من ارض مصر ورجوعهم الى بلادهم على شروط اشترطوها بينهم وبين وزيرالدولة العثمانية .

ومنها حسابات تدفع اليهم واخرى تخصم عليهم وظن المترجم وخلافمه اتمام الامر والارتحال لا محالة ، فعند ذلك لحقه الطمع فذكر مصلحة دفعها لكاتب جيشهم في نظير الافراج عن تعلقاته وارسل يطلبها من بوسليك مدبر الجمهور وكذَّلكُ ما قبضه ترجمانــه فقال هذه عوائد لا بد منهـــا ودخلت في حساب الجمهور وتغير خاطرهم منه وكانت منه هفوة ترتب عليها بينهم وبينه الجفوة ، ولما انتقض الصلح وحصلت المفاقمة ووقعت المحاربة في داخل المدينة وتنرست العساكر الاسلامية واهل البلد في النواحي والجهات وانقطع الجالب عن أهل البلد مدة ستة وثلاثين يوماً التزم آغنياء الناس واصحاب المظاهر الاطعام والانفاق على المحاربين والمقاتلين في جهتهم ونواحيهم والتزم المترجم كغيره الانفاق على من حوله، فلما انقضت ايام المحاربة وانتصر الفرنساوية ورجع الوزير ومن معه الى جهة الشام منهزمين ، فعند ذلك انتقم الفرنساوية من المبارزين لهم بأخـــذ المال بدلاً عن الارواح وقبضواعلى المترجم وحبسوه وأهانوه اياما وفرضوا عليه قدرا عظيما من المال قام بدفعه ، كما ذكر نا ذلك مفصلا في محله وقيل ان الذي زاد الفرنساوية اغراء به مرادبك حين اصطلح معهم وعمل لهـم ووصل الخبر الى مصر اجتمع الامراء بالمساطب وطلبوا المشايخ ليشاوروا في هذا الحادث فتكلم المترجم وخاطبهم بالتوبيخ وقال كل هذا سوء فعالكم وظلمكم وآخر امرنا معكم ملكتمونا للافرنج وشافه مراد بسك وخصوصا بافعالك وتعديك أنت وأمرائك على متاجرهم وآخذ بضائعهم واهانتهم فحقدها عليه وكتمها فينفسه حتى اصطلح معالفرنساوية وألقى اليهم ما القاه ففعلوا ما ذكر وذلك في ثاني يوم الضيافة ، فلما رجع العثمانية في السنة الثانية الى مصر بمعونة الانكليز وصاروا بالقرب من المدينة حبسوا المترجم معمن حبس بالقلعة من ارباب المظاهر خوفا من احداتهم فتنة بالبلدة ، ومات ولده الذي كان سماه محمدا نورالله وهــو معوق ومميوع فأذنوا له فيحضوره جنازة ولده فنزل وصحبته شخص حرسي الولد مراهقا له من العمر اثنتا عشرة سنة كان في امله ان يكون هو الخليفة في بينهم من بعده ويآبي الله الا ما يريد ، ولما انفصل الامر وارتحل الفرنساوية من ارض مصر ودخل اليها يوسف باشا الوزير ومن معهتقدم المترجم يشكو اليه حاله وما اصابهوادعى الفقر والاملاق مع ان الفرنساوية لم يحجزوا عنه شيئا من تعلقاته وايراده وجعل شكواه وما حصل لهسلما للافراج عن جميع تعلقاته وايراده من غير حلوان كغيره من الناس وزادعلي ذلك اشياء ومطالب ومسامحات ودعا الوزير الى داره وافراد رجالالدولة الذين بيدهم مقاليد الامور وعاد الى حالته في التعاظم والكبرياء وارتحل الوزير بعد استقرار محمد باشا خسرو على ولايسة مصر وكان سموحا وكذلك شريف افندى الدفتردار فرمح في غفلتهما واستكثر من التحصيل والايراد الى ان تقلبت الاحوال وعادت للمصريين في سنة ثمان عشرة، ثم خروجهم وما وقع من الحوادث الني تقدم ذكرها واستنقر محمد ع**لي باشأ** وثبتت قدمه بمعونة العامة والسيد عمر مكرم بمملكة مصر وشرع في تمهيد مقاصده فكان السيد عمر يمانعه فدبر على اخراجه من مصر وجمع المشايخ واحضر المترجم وخلع عليه وقلده النقابة واخرج السيد عمرمن مصر منفيا الى دمياط ،وذلك في سنة اربع وعشرين ، كما تقدم ووافق فعله دلك

عرض المترجم بل ربما كان بمعونته لحقده الباطني على السيدعمر وتشوفه الى النقابة وأدعائه انها كانت ببيتهم لكون الشبيخ ابي هادى تولاها اياما، ثم تولاها بعده ابو الامداد ، ثم نزل عنها لمحمد افندى البكرى الكبير ، غلم يزل في نفس المترجم التطلع لنقابة الاشراف ويصرح بقوله انها من وظائفنا القديمة واحضر بها مرسوما من دار السلطنة واخفاه ولم يظهــره افندى ادعاها واظهر المرسوم وشاع خبر ذلك فاجتمع الجم الغفير مسن الاشراف بالمشهد الحسيني ممانعين وقائلين لا نرضاه نقيبا ولا حكما علينا ، فلم يتم له مراده ، فلما توفي محمد افندى الصغير ظن انه لم يبق له فيها منازع فلا يشمر الا وقد تقلدها السيد عمر بمعونة مراد بكوابراهيم بك لصحبته معهما ومرافقته لهما في الغربة حين كان المصريون بالصعيد فسكت على ضغن وغيظ يخفيه تارة ويظهره اخرى وخصوصا وهو يرى ان السيد عمر في ذلك دون ذلك بكثير ، فلما خرج الفرنساوية ودخـــل الوزير الى مصر وصحبته السيد عمر متقلدا للنقابة ، كما كان وانقصل عنها السيد خليل البكرى وارتفع شأن السيد عمر وزاد امره بمباشرة الوقائع وولاية محمد علي باشا وصار بيده الحل والعقد والامسر والنهي والمرجع في الامور الكلية والجزئية والمترجم يحقد عليه فيالباطن ويظهـــر له خلاف وهو الآخر كذلك .

ولكنني اخساه وهو يخافني فيخفي ويبدو بيننا البغض والود ، فلما اخرج الباشا السيد عمر وتقلد المترجم النقابة وبلغ مأموله عندذلك أظهر الكامن في نفسه وصرح بالمكروه في حق السيد عمر ومن ينتمي اليه او يواليه وسطر فيه عرضا محضرا الى الدولة نسب اليه فيه انواعا من الموبقات التي منها انه ادخل جماعة من الاقباط في الاشراف وقطع اناسا من الشرفاء المستحقين وصرف راتبهم للاقباط المدخلين ومنها انه تسبب في خسراب الاقليم واثارة الفتن وموالاة البغاة المصريين وتطميعهم في المملكة حتى انه

وعدهم بالهجوم على البلدة يوم قطع الخليج في غفلة الباشا والناس والعساكر وانه هو الذي اغرى المصريين على قتل علي باشا برغل الطرابلسي حين قدم واليا على مصر وهو الذي كاتب الانكليز وطمعهم في البلاد مع الالفي حين حضروا الى اسكندرية وملكوها ونصر الله عليهم العساكر الاسلامية وغير ذلك من عبارات عكس القضية وتمنيق الاغراض النفسانية وكتب الاشياخ عليه خطوطهم وطبعوا تحتها ختومهم ما عدا الطجطاوى الحنفي فانه تنجى عن الشرور وامتنع من شهادة الزور فأوسعوه سخطا ومقتا وعزلوه من الافتا وقد تقدم خبر ذلك في حوادث سنة اربع وعشرين وانما المعنى باعادة ذلك لك هنا تتمة لترجمة المشار اليه وحذار من نقصها النسيان لا كثر جملها فلو سلمت الفكرة من النسيان لفاقت سيرته ،كان وكان وفي سنة ست وعشرين انشأ دارا عظيمة بجانب المنزل وصرف جمسلا من المال وانشأ بها مجالس وقاعات ورواشن ومنافع ومرافق وفساقي وانشأ فيها بسننانا غرس فيه انواع الاشجار المثمرة وادخل به ماحازه مسن دور الامراء المتخربة وكان السيد خليل البكرى اشترى دارا بدربالفرن وذلك بعد خروج الفرنساوية وخمول امره وعزله من مشيخة البكريــة والنقابة وانشأ بها بستانا انيقا وانشأ قصرا برسم ولده مطلا على البستان ظلما توفي السيد خليل تعدى على ولده سيدى أحمد وقهره واخذ منه ذلك البستان بأبخس الاثمان وخلطه ببستان الدار الجذيد وبني سوره , واحاطه واقام حائطا بينه وبينءار المذكوروطمسهاواعماها وسدتالحائط شبابيك ذلك القصر واظلمته ، ولم يزل كلما طال عمره زاد كبره وقل بره وتعدى شره ، ولما ضعفت قواه تقاعد عن القيام لاعاظم الناس اذا دخـل عليه محتجا بالاعياء والضعف ولازم استعمال المنعشات والمركبات المفرحة ولا يصلح العطار ما أفسد الدهر •

وفي شهر شوال من السنة التي توفي فيها احضر ابن اخيه سيدى احمد الذي تولى المشيخة بعده والبسه خلعة وتاجا وجعله وكيلا عنه في نقابة

77

الاشراف واركبه فرسا بعباءة وارسله الى الباشا صحبة سيدى محمد الباشا وعرفه المرسول بان عمه اقامه وكيلا عنه فقال مبارك فأشار اليـــه ان يلبسه خلعة فقال ان موكله ألبسه، ولم يتقلدها بالاصالة ولوكنت قلدته انا كنت اخلع عليه وألبسه فقام ونزل الى داره التي اسكنه بها عمه وهي الدار التي عند المشهد الحسيني وحضر اليه الناس للسلام والتهنئة وفي هـــذه السنة ايضا عن للمترجم انهزيد في المسجد الحسيني زيادة مضافة لزيادته الآولى التي كان زادها في سنة ست ومائتين والف فهدم الحائط التيكان بناها الجنوبية وادخل القطعة التي كان عمل بها الميضاة وزاد باكية اخسرى وصف عواميد وصارت مع القديمة ليوانا واحدا وشرع في بناء دار عظيمة لينزل فيها وقت مجيئه هناك في ايام المولد وغيره عوضا عن الدار التسي نزل عنها لابن اخيه فتكون هذه ابعيدة عن روائح الميضاة القديمة وتكونّ بالشارع وتمر من تحتها مواكبالاشاير ولا يحتاجون الى تعديهم المسجد ودخولهم من طريق باب القبة وجعل بالحائط الفاصل بين الزيادة والدار المستجدة شبابيك مطلة على المسجد لينظر منها المجالس والوقودات مسن يكون بالدار من الحريم وغيرهم ، فما هو الا وقد قرب اتمام ذلك الا وقد زاد به الاعياء والمرضوانقطع عن النزول من الحريم وتمت الزيادة ،ولسم يبق الا اتمام الدار فيستعجل ويشتم المشد والمهندس وينسب اليهماهمال استحثاث العمال ويقول قد قرب المولد ، ولم تكمل الدار فأين نجلس ايام المولد هذا وكل يوم يزيد مرضه وتورمت قسدماه وضعف عن الحركـــة وهو يقول ذلك ويؤمل الحياة ، فلما زاد به الحال وتحقق الرحيـــل الى مغفرة المولى الجليل اوصى لأتباعه بدراهم ولذى الفقار الذي كانكتخدا الالفي والآن في خوالة بستان الباشا الذي بشبرا بخمسمائة ريال لكون زوجته خشداشة حريمه هما من جوارى اسمعيل بك الكبير وليكون معينا لها ومساعدا في مهماتها ولسيدى محمد ابي دفية مثلها في نظير خدمته

وتقيده وملازمته له واوصى ان لا يغسل الاعلى سريره الهندى الذى كان ينام عليه في حياته ليكون مخالفا للعالم حتى في حال الموت ، فلما كان يوم الاحد نامن عشرربيع الاول من السنة انقضى نحبه وتوفى الى رحمة الله تعالى وقت العصر وبات بالمنزل ميتا ، فلما اصبح يوم الاثنين غسل وكفن ، كما اوصى على السرير وخرجوا بجنازته من المنزل ووصلوا بها الى الازهر فصلى عليه بعد ما انشد المنشد مرثية من انشاء العلامة الشيخ حسن العطار وجعل براعة استهلالها الاشارة الى ماكان عليه المترجم من انتعاظم والتفاخر فقال :

سلام على الدنيا فقد ذهب الفخر ، ثم حمل الى مشهد اسلافه بالقرافة ودفن في التربة التي اعدها لنفسه بجانب مقام جدهم وتقلدمشيخة سجادتهم هي دالك اليوم السيد احمد بن الشبيخ يوسف وهو أبن عمه وعصبته وكنيته ابو الاقبال باجماع من الخاص والعام وجلس هو واخوه سيدى يحيى لتلقي العزاء وفي الصباح حضر الى الرباط بالخرنفش ،وكان بزاويةالرباط المذدّور خلوة جدهم اقام بها حين حضر من الغرب الى مصــر وعادتهم اذا. تولى شخص منهم المُشيخة لا بدان يأتي في الصباح ويدخل الخلوة فيجلس بها حصة لطيفة فيتروحن وتلبش الولاية ، فلما كان المترجم هدم حائط تلك الخلوة زاعما انه خاتمة اوليائه ، وانه لم يأت من يصلح للمشيخة سواه وكانه اخذه بذلك عهدا وميثاقا ، ولم يعلم ان ربه لم يزل خلاقا وان الولاية ليست بفعل العبد ولابالسعي والقصد قال تعالى في محكم ايانه الله اعلم حيث يجعل رسالاته وقال سبحانه الا أن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وان اولياءه الاالمتقون نساله التوفيق والهدايا والحفظ عن اسباب الغواية ولما كان القديمة حضر المتولي وصحبته اشياخ الوقت والسيد محمد المحروقي وجماعة الحزب وغيرهم من المتفرجين وقد جعلوا على محل الخلوة سائرا بدل الحائط المهدوم ودخل المتولي خلفها وقرا جماعة الحزب شبيئا من القرآن ثم قام

النقيب مع الشيخ المبكرى فتلقوا الشيخ فخرج على الحاضرين متطيلسا وصافحهم وركب بصحبتهم الى القلعة فخلع عليه كتخدا بك خلعة سمور وقاموا ونزلوا الى ,زاويتهم بالقرافة وامامهم جماعــة الحزب وجاويشية النقابة فجلسوا حصة وقرؤا احزابهم نم ركب ورجع الى المنزل وجلس مع اخيه لعمل المأتم والقراءة الجمعية على العادة وأرسل كتخدا بك ساعيا يخبر موته الى الباشا بالفيوم لانه لما سافر الى جهة قبلي ووصل الى ناحية بنى سويف ركب بغلة سريعة العدو وركب خلفه خواصه بالهجن والبغال فوصلها في اربع ساعات وانقطع اكثر المتوجهين معه ومات منهم سبعةعشر هجينا ورجع الساعي بعد ثلاثة أيام بجواب الرسالة ومضمونها عدمالتعرض لورانة المتوفي حتى يقدم الباشا من غيبته فبقى الامر على السكوت اربعة عشر يوما وحضر الباشا ليلة الاحد ثامن ربيع الآخر فبمجرد وصوله الى الجيزة أرسل بالختم على منزلهم فما يشعرون آلا وحسين كتخدا الكتخدا يك وبيت المال واصل اليهم ومعه آخرون فختموا على المجالس التي بالحريم ومجلس الجلوس الرجالي ختموا على خزائنه وقبضوا على الكاتب القبطي المسمى عبد القدوس والفراش وحبسوهما وعدى الباشا من ليلته الى بر مصر وطلع الى القلعة فركب اليه في صبحها المشايخ وصحبتهم ابن أخي المتوفي وهو الذي تولى المشيخة فخّاطبوه وقالوا له كلاما معناه ان بيوت الاشياخ مكرمة ولم تجر العادة بالختم على أماكنهم وخصوصا ان هـــذا المتوفى كان عظيما في بابه وأنتم أخبر به وكان لكم به مزيد عناية ومراعاة فقال نعم اني لااريد اهانة بيتهم ولااطمع في شيء مما يتعلق بمشيختهم ولاوظائفهم القديمة ولايخفاكم ان المتوفي كان طماعا وجماعا للمال وطالت مدنه وحاز التزامات وأقطاعات وكآن لا يحب قرابته ولا يخصهم بشيء بل كتب ما حازه لزوجته وهي جارية نهاية ثمنها ألفا قرش او اقل او اكثر ولم يكتب لاولاد اخيه شيئًا فلايصح ان أمه تختص بذلك كله والخزينة اولى بــه لاحتياجات مصاريف العساكر ومحاربــة الخوارج

واستخلاص الحرمين وخزينة السلطان وانا ارفع الختم رعاية لخواطركم فدعوا له وقاموا الى مجلس الكتخدا وخلع على الشبيخ المتولي فروة سمور اخرى وقله السيد محمد الدواخلي نقابة الاشراف وخلع عليه فروة سمور عوضا عن سيدى احمد ابي الاقبال المتولي على خلافة السادات فانفصل من النقابة ونزلت الجاويشية ولوازم النقابة مثل باش جاويش والكاتب امام الدواخلي وخلفه وقلد السيد المحروقي نظارة المشهد الحسيني عوضا عن المتوفي و ١٥ فرغ بها لابن اخيه فلم ينفذ الباشا دلك وفي ثاني يوم حضر الاعوان الى بيت السادات وفكوا الختوم وطلبوا سقاء الحريسم فاخذوه معهم وأوجعوه بالضرب وأحضروا البناء وسالوهما عن محل الخبايا ثم رجعوا الى المنزل ففتحوا مخبأة مسدودة بالبناء فوجدوا بها قوالب مساند قطيفةغير محشوة ووجدوا نحاسا وقطناوأواني صيني فتركواذلك وذهبوا وأبقوا بالدار عدة من العسكر فباتوا بها ثم رجعوا في ثالث يوم وفتحوا مخبأة اخرى فوجدوا بها اكياسا مربوطة فظنوا بداخلها المال ففتحوها فوجدوا بها بن قهوة وبغيرها صابون وشموع عسل ولم يجدوا شيئًا من المال فتركوا تلك الاشياء ونزلوا الى قاعة جلوسه وفتحوا خزانة فوجدوا بها نقودا فعدوها وحصروها فبلغت مائة وسبعة وعشرين كيسا فأخذوها تسم سعى السيمد محمد المحروقي في مصالحة الباشاحتى قرر عليهم الف كيس وخمسين كيسا وخمسة اكياس براني لبيت المال وخصموا منها الذى وجدوه بالخزانة وطولبوا بالباقي وذلك بعد التشديد والتهديد على الزوجة وتوعدوها بالتغريق في البحر أن لم تظهر المال وامر الكاتب بحساب ايراده ومصرفه في كل سنة وماصرفه في الابنية وينظر مايتبقى بعد ذلك في مدة سنين ماضية فلم يزل السيد محمد المحروقي يدافع ويسعى حتى تقرر القدر المذكور والتزم هو بدفعه وحولت عليه الحوالات وضبط الباشا حصص الالتزام التي كتبت باسم الزوجة ومنها قلقشندة بالقليوبية وسوادة ودفرينة بالجهة القبلية وغير ذلك وبعد انقضاء عدة الزوجة استاذن

السيد المحروقي الباشا في عقد نكاحها على ابن أخي المتوفي الذى هـو السيد احمد ابو الاقبال الذى تولى خلافة بيتهم فأذن بذلك فحضر في المحال واجرى العقد بعد ان حكمت عليه بطلاق التي في عصمته وهـي جاريتها زوجته في حياة عمه ورزق منها أولاد واستقر المشار اليهفي المنزل خليفة وشيخا على سجادتهم وسكن معه اخوه سيدى يحيى زادهما الله توفيقا وخيرا واتفاقا واشرق نجـم المتصدر على افق السعادة اشراقا فهو ابو الاقبال المتحلي بالجمال والكمال في المهد ينطق عن سعادة جده اثر النجابة واضح البرهان ان الهلال اذا رأيت نموه ايقنت ان سيزيد في اللمعان ومات ، الشيخ الناسك محمد بن عبد الرحمن اليوسي المغربي وردالي مصر وحج ورجع ونزل بدار الحاج مصطفى الهجين العطار منجمعا عن خلطة الناس والسعي على طريقة حميدة ومذاكرة حسنة وياتي اليه الناس يزورونه ويتبركون به ويسألونه الدعاء ويستفهمون منه مسائسل فجيب خلوقي يوم الثلاثاء عشرين المحرم وصلى عليه بالازهر في مشهد حافل ودفن بجانب الخطيب الشربيني بتربة المجاورين وهي القرافة الكبرى ودفن بجانب الخطيب الشربيني بتربة المجاورين وهي القرافة الكبرى و

ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائتين والف استهل المحرم بيوم الجمعة

فيه فيليلة الجمعة ثامنه وردت مكاتبات من الديار الحجازية وفيها الاخبار بان الباشا قبض على الشريف غالب أمير مكة وقبض على اولاده الثلانة واربعة عبيد طواشية من عبيده وأرسلهم الى جدة وانزلهم في مركب من مراكبه وهي واصله بهم والذى وصل في مركب صغيرة تسمى السبحان سبقتهم في الحضور الى السويس واخبروا أيضا في المكاتبة انه لما قبض عليهم أحضر يحيى ابن الشريف سرور وقلده الامارة عوضا عن عمه غالب وقبضوا ايضا على وزيره الذى بجدة واصحبوه معهم وقلد مكانه في المكارئة شخصا من الاتراك يسمى على الوجاقلي فلما وصل الهجان بهذه

المكاتبة الى السيد محمد المحروقي ليلاركب من وقته الى كتخدا بك في بيته واطلعه على المكاتبات فلما طلع النهار نهار يوم الجمعة ضربوا عدة مدافع من القلعة اعلاما وسرورا بذلك .

وفيه ، احتفل كتخدا بك بعمل مهم ايضا لزواج اسمعيل باشا ابن محمد على باشا ومحمد بك الدفتردار على ابنة الباشا واسماعيل باشا على ابنة عارف بك ابن خليل باشا التي احضرها صحبته من اسلامبول وقد ذكر العقد عليهما في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان من السنةالماضية قبل توجه الباشآ الى الحجاز فألزم كتخدابك السيدمحمد المحروقي بتنظيم الفرح والاحتياجات واللوازم واتفقوا على ان يكون نصبة الفرح ببركة الازبكية تجاهبيت حريم الباشاوطاهر باشا تعمل الولائم واجتماع المدعوين يبيت طاهر باشا والمطبخ بخرائب بيتالصابونجي وأرسدوا أورآق التنابيه للمدعوين على طبقات الناس بالترتيب ونصبوا بوسط البركة عدةصوارى لاجل الوقدات والقناديل التي تعمل عليها التصاوير من القناديل فترى من البعد صورةمركب او سبعين متقابلين او شجرة او محمل على جمل اوكتابة مثل ماشاء الله ونحوذلك وصفوا بوسط البركة عدة مدافع صفين متقابلين ونصب بهلوانالحبل حبلهاوله من تجاهبيت الباشا وآخره برأس المنارةالتي جهة حارة الفوالة خلف رصيف الخشاب حيث الابنية المتخربة في الحوادث الماضية بالقرب من القشلة وعمارات محمد باشا خسرو التي لم تكمل وبهلوان آخر شامي بالناحية الاخرى وانتقل السيد محمد المحروقي من داره الى بيت الشرايبي تجاه جامع أزبك لاجل مباشرة المهمات فلما اصبح يوم السبت وهو يوم الابتداء ودعوة الاشياخ رتبوهم فرقتين فرقة تاني ضحوة النهار واخرى بعد العصر واجتمع بالازبكية أصناف أرباب الملاعيب والمغزلكين والجنباذية والحببظيةوالحواة والقرداتية والرقاصين والبرامكة وغير ذلك أصناف وأشكال فأحتفلت واقبل من كل ناحية اصناف الناس برجال ونساء واقارب واباعد واكابر واصاغر وعساكر وفلاحون ويهود

ونصارى واروام لاجل التفرج حتى ازدحمت الطرق الموصلة الى الازبكية منجميع النواحي بأصناف الناس الذاهبين والراجعين والمترددين واستمر ضرب المدفع من ليلة السبت المذكور الى ليلة الجمعة التالية الاخرى ليلا ونهارا والحرائق والنفوط والسواريخ في الليل ولعبت أرباب الملاعيب والبهلوانات على الحبال وكذلك احتفل النصارى وعملوا وقدات وحراقات تجاه حاراتهم ومساكنهم وصادف ذلك عيد الميلاد وعملوا لهم مراجيح وملاعيب و

وفي اثناء ذلك ، وقع التنبيه على أصحاب الحرف والصنائع بعمل عربات مشكلة وممثلة بحرفتهم وصنائعهم ليمشوا بها في زفة العروس فأعتنى أهل كل حرفة وصناعة بتنميق وتزيين شكله وتباهوا وتناظروا وتفاخروا على بعضهم البعض فكان كل من سولت له نفسه وحدثه الشيطان بأحدات شيء فعله وذهب الى المتعين لذلك فيعطيه ورقة لان ذلك لسم يكن لأناس مخصوصة أو عدد مقدر بل بتحكماتهم وألزام بعضهم البعض فيفرض رئيس الحرفة على أشخاص أهلها فرائض ودراهم يجمعها منهم وينفقها على العربة وما يلزمها من اخشاب وحبال وحمير او خيل او رجال يسحبونها ومايكتريم او يستعيره لزينتها من المزركشات والمقصبات والطليعات وأدوات الصنعة التي تتميز بها عن غيرها فتصير في الشكل كانها حانوت والبائع جالس فيها كالحلواني وامامــه الاواني فيها انواع الحلو والسكرى وحوامه اواني الملبس واقماع السكر معلقة حوامه والشربات والشربتلي والعطار والحريرى والعقاد البلدى والرومي والزيات والحداد والنجار والخياط والقزاز والحباك والنشار وهو ينشر الخشب بمنشارة المعلق والطحان والفران ومعه الفرن وهو يخبز فيه والفطاطري والجزار وحوله لحم الغنم ومثله جزار الجاموس والكبابجي والنيفاوي وقلاء الجين والسمك والجيارين والجباسين بالبحر والثور يدور به وهو ماش بالعربة والبناء والمبلط والمبيض النحاس وللبناء والسمكري تتمته

احدى وتسعون عربة وفيهم حتى المراكبي فيقنجة كبيرة كامل العدة. والقلوع تمشيعلي الارض على العجل خلاف اربع عربات المختصة بالعروس فلما كآن يوم الاربعاء سحبوا تلك العربات وانجروا بمواكبهم وطبولهم وزمورهم وامام كل عربة اهمل حرفتهما وصناعتها مشاة خلف الطبول والزمور وهمم مزينون بالملابس وملابسهم الفاخرة وأكثرها مستعمارة فكانوا ينزلون الى البركة من ناحية باب الهواء ويمرون من تحت بيت. الباشا الى ناحية رصيف الخشاب وياتي كبيرالحرفة بورقته الى المتعين. لملاقاتهم فينعم عليه بخلعة ودراهم فيعطى البعض شال كشميرى وألفين. فضة والبعض طاقة تفصيلة قطني أوأربعة اذرع جوخعلى قدر مقام الصنعة واهلها واستمر مرورهم من اول النهار الى بعد الغروب واصطفوا باسرهم عند رصيف الخشاب ولما اصبح يوم الخميس رتبوامرورالزفة وعين لترتيبها اشخاصا ومنهم السيد محمد درب الشمسي وهو كبير المنظمين وكان خروجها من بيت الحريم وهو الـذي كان سكن الشيخ خليل البكري. وذهبوا وانجرو على طريق الموسكي على تحت الربع الى باب زويلة الى. الغورية الى بين القصرين الى سوق مرجوش الى باب الحديد الى بولاق. الى سراية اسمعيل باشا التي جددوها قبلي بولاق قريبا من الشون فلم. تصل الى منزلها الا عند الغروب وكان في أول الزفة طائفة من العسكسر. الدلاة ثم والي الشرطة ثم المحتسب ثم موكب اغات الينكجرية وبعدهم المساخر والنقاقير وعدتها عشرة نقاقير وعلى كل نقارة تفصيلة ثم العربات المذكورة وفيها أيضا تجار العورية وطائفة تجار خان الخليلي في موكب حفل وتجار الحمزاوى من نصارى الشوام وغيرهم وكان يُوما مشهودا اجتمعت فيه الخلائق للفرجة في طرقها حتى طريق بولاق واكترى الناس الاماكن المطلة على الشارع والحوانيت باغلى الاثمان ولما وصلت العروس الى قصرها ضربوا عدة مدافع من بولاق والازبكية والجيزة وكان العزم على المهم الثاني والابتداء فيه من يوم السبت الذى بعد الجمعة فرسموا

يتاخيره الى الجمعة الاخرى لتأخر أم العريس ومن يصحبها من النساء واقمن ببولاق تلك الجمعة واستمرت قصبة الصوارى والحبال والآلات على حالها بالازبكية .

وني يوم الاحد سابع عشره ، وصل السيد غالب شريف مكة الى مصر القديمة وقدأتت به السفينة من القلزم الى مرساة ثغر القصير فتلقاه ابراهيم ياشا وحضر صحبته الى قنا وقوص ثـم ركب النيل بمن معه من أولاده وعبيده والعسكر الواصلين صحبته وحضر الى مصر القديمة فلما وصل الخبر الى كتخدا بك ضربوا عدة مدافع من القلعة اعلاما بوصوله واكراما على حد قوله تعالى ذق ائك أنت العزيز الكريم وركب صالح بكالسلحدار واحمد أغا اخو كتخدا بك في طائفة لملاقاته واحضاره وهيؤالـــه مكانا مِمنزل أحمد أغا أخي كتخدا بك بعطفة ابن عبد الله بك بخط السروجية لينزل فيه وانتظره الكتخدا هناك وصحبته بونابارته الخازندار ومحمود يك ومحو بك وابراهيم أغا أغات الباب والسيد محمد المحروقي فلماوصل الى أندار نزل الكتخدا والجماعة ولاقوه عند سلم الركوبة وقبلوا يده ولزم الكتخدا بيده تحت ابطه حتى صعد الى محل الجلوس الذي أعدوه له واستمر الكتخدا قائما على قدميه حتى اذن له في الجلوس هو وباقي الجماعة وعرفه الكتخدا عن السيد محمد المحروقي فتقدم وقبل يده فقام له وسلم عليه وجلس بحذاء الكتخدا ليترجم عنه في الكلام ويؤانسوه ويطمنوا خاطره ثم ان الكتخدا اعتذر له باشتغاله باحوال الدولة واستأذنه في الذهاب الى ديوانه وعرفه أن اخاه ينوب عنه في الخدمة ولوازمه فقبل عذره وقام منصرفاهو وباقي الجماعة ماعدا السيد محمد المحروقي ومحمود بك فأن الكتخدا أمرهما بالتخلف عنده ساعة فجلسا معه وتغديا صحبته ومعه أولاده الثلاثة وعبيده ثم انصرفا الى منزلهما ولم ياذن الكتخدا لاحد من الانساخ أوغيرهم من النجار بالسلام عليه والاجتماع به والذي بلغنا في كيفية القبض عليه انه لما ذهب الباشا الى مكة واستمر هـو وابنه

طوسون باشا مع الشريف غالب على المصادقة والمسالمة والمصافاة وجددمعه العهود والايمان في جوف الكعبة بان لايخون احد صاحبه وكان الباشا يذهب اليه في قلة وهو الآخر ياتي اليه والى ابنه كذلك واستمروا على ذلك خمسة عشر يوما من ذي القعدة دعاء طوسون باشا اليه فسأتي اليه كعادته في قلة فوجد بالدار عساكر كثيرة فعند مااستقر به المجلس وصل عابدين بكُ في عدة وافرة وطلع الى المجلس فدنا منه واخذ الجنبية من حزامه وقال له انت مطلوب للدولة فقال سمعا وطاعة ولكن حتى اقضى اشغالي في ظرف 'ثلاثة ايام واتوجه فقال لا سبيل الى ذلكوالسفينة حاضرة في انتظارك فحصل في جماعة الشريف وعبيدهرجة وصعدوا على ابراج سرايته وارادوا الحرب فأرسل اليهم الباشا يقول لهم ان وقع منكم حرب احرقت البلدة وقتلت استاذكم وأرسل لهم ايضا الشريف يكُّفهم عن ذلك وكان بها اولاده الثلاثة فحضر اليهم الشبيخ احمد تركي وهو من خواص الشريف وخدمهم وقال لهم لم يكن هناك باس واتما والدكم مطلوب في مشاورة مع الدولة ويعود بالسلامة وحضرة الباشا يريد ان يقلد كبيركم نيابة عن ابيه الى حبن رجوعه ولم يزل حتى انخدع كبيرهم لكلامه وقامواً معه فذهب بهم الى محل خلاف الذى به والدهم محتفظاً بهم وفي الوقت احضر الباشا الشريف يحيى بن سرور وهو ابن أخي الشريف غالب وخلع عليه وقلده امارة مكة ونوادى في البلدة باسمه وعزلَ الشريف غالبا حسب الاوامر السلطانية واستمر الشريف غالب أربعة أيام عند طوسون باشا ثم اركبوه وأصحبوا معه عدة من العسكر وذهبوا به وباولاده الى بندر جدة وانزلوهم السفينة وساروا بها من ناحية القصير من صعيد مصر وحضر كما ذكر •

وفي يوم الاربعاء ، وصل قاصد من الديار الرومية وعلى يده مثالان فعمل كتخدا بك ديوانا في صبحية يوم الخميس حادى عشرينه وقرىء ذلك وهما مثالان يتضمن احدهما التقرير لمحمد علي باشا على ولاية مصر على

السنة الجديدة والثاني الاخبار والبشارة باستيلاء العثمانيين على بلاد الصرب ولما فرغوا من قراءتهما ضربوا عدة مدافع من القلعة وفي عصرية ذلك اليوم حضر حريم الباشا من بولاق الى الازبكية في عربات فضربوا لحضورهن مدافع من الازبكية وشرعوا في عمل المهم الثاني لابنة المباشا على الدفتردار وافتتحوا ذلك من ليلة السبت على النسق المتقدم وعملوا العزائم والولائم واحتفلوازيد منالمهم الاول واحضرواالشريف غالباو اعدوا له مكانا ببيت لشرايبي على حدت هو وأولاده ليتفرجوا على الملاعيب والبهلوانات نهارا والشنك والحراقات ليلا وعلى الشريفوأولاده الحرس ولايجتمع بهم أحد على الوجه والصورةالتي كانوا عليها بالمنزل الــذى انزلوا فيه فلما كان في يوم الاربعاء اجتمع آرباب العربات وأصحابها وقد زادوا عن الاولى خمسة عشر عربة وفيهم معمل الزجاج وباتوا بنواحي البركة على النسق المتقدم ونصبوا لهم خياما تقيهم من البرد والمطر لأنَّ الوقت شات ، ولما اصبح يوم الخميس انجرت العربات وموكب الزفة من ناحية باب الهواء على قنطرة الموسكي على باب الخرق على دربالجماميز وعطفوا من الصليبة على المظفر على السروجية على قصبة رضوان بك على باب زويلة على شارع الغورية على الجمالية على سوق مرجوش على بين السورين على الازبكية على باب الهواء الى المنزل الذي أعدوه لهاوهو بيت ابنة اسمعيل بك وهي بنت ابراهيم بك ، وكانت متزوجة باسمعيل بك ولما مات تزوج بها مملوكه محمد أغا ويعرف بالالفي وقد تولى اغاوية مستحفظان في هذه الدولة واعتنى بهذه الدار وعمر بها مكانين بداخـــل الحريم وزخرفها ونقشها نقشا بديعا صناعة صناع العجم واستمروا فسي نقشها سنتين ، ولما ماتت المذكورة في اوائل هذه السنة واستمر هو ساكنًا فيها وانزل الباشا عنده القاضي المنفصل عن قضاء مصر المعروف ببهجة افندی وقاضي مكة صادق افندی حین حضر من اسلامبول ، ثم امره الباشا بالخروج منها واخلائها لاجــل ان يسكن بها ابنته هذه المزفوفــة فخرج منها في اوائل شوال وكذلك سافر القاضيان الى الحجاز بصحبة الباشا وعند ذلك بيضوها وزادوا في زخرفتها وفرشوها بانواع الفرش الفاخرة ونقلوا اليها جهاز العروس والصناديق. وما قدم اليها من الهدايا والامتعة والجواهر والتحف من الاعيان وحريماتهم حتى من نساء الامراء المصريين المنكويين ، وقد تكلفوا فوق طاقتهم وباعوا واستدانوا وغرموا في انقوط والتقادم والهدايا في هدنين المهمين ما اصبحوا به مجردين ومديونين ، وكان اذا قدمت احدى المشهورات منهن هديتها عرضوها على ام العروسين التي هي زوجة الباشا فقلبت ما فيها من المصاغ المجوهر والمقصبات وغيرها فان اعجبتها تركتها والا امرت بردها قائلة هدا مقام فلانة التي كانت بنت امير مصر او زوجته فتتكلف المسكينة للزيادة ،ونحو دلك مع ما يلحقها من كسر الخاطر وانكساف البال ،ثم ادخلوا العروس الى تلك الدار عند ما وصلت بالزفة ،

ومما حصل انه قبل مرور موكب الزفة بيومين طاف اصحاب الشرطة ومعهم رجال وبايديهم مقياس فكلما مروا بناحية او طريق يضيق عن القياس هدموا ما عارضهم من مساطب الدكاكين او غيرها من الجهتين لاتساع الطريق لمرور العربات والملاعيب وغيرها فأتلفوا كثيرا من الابنية ونودى في يوم الاربعاء بزينة الحوانيت والطرق التي تمر عليها الزفة بالعروس ومما حصل من الحوادث السماوية ان في يوم الخميس المذكور عندما توسطت الزفة في مرورها بوسط المدينة اطبق الجو بالغيام وامطرت السماء مطرا غزيرا حتى تبحرت الطرق وتوحلت الارض وابتلت الخلائق من النساء والرجال المتجمعين للفرجة وخصوصا الكائنين بالسقائف وفوق الحوانيت والمساطب ، واما المتعينون للمشي في الموكب ولا بد الذيب لا مفر لهم من ذلك ولا مهرب فاختل نظامهم وابتلت ثيابهم وتكدرت طباعهم وانتقضت اوضاعهم وزادت وساوسهم وتلفت ملابسهم وهطل الغيث على الابريسم والحرير والشمالات الكرخانة والسليمي والكشمير

وما زينت به العربات من أنواع المزركش والمقصبات ونفذت على من يداخلها من القيان والاغاني الحسان وكثير من الناس وقع بعدما تزحلت وصار نوبه بالوحل أبلق ومنهم من ترك الزفة وولى هاربا في عطفه يمسح يديه في الحيط بما تلطخ بها من الرطريط وتعارجت الحمير وتعثرت البياجير وانهدم تنور الزجاج ، ولم ينفع به العلاج وتلف للناس شيء كثير ولا يدفع قضاء الله حيلة ولا تدبير ، ولم تصل العسروس الى دارها الا قبيل دنو الشمس من غروبها ، وعند ذلك انجلى الجو وانكشفت بيوت النو ووافق ذلك اليوم ثالث عشر طوبه من شهور القبط المحسوبة وحصل بذلك الغيث العميم النفع لمزارع الغلة والبرسيم .

وفيه وردت مكاتبات من العقبة فيها الاخبار بوصول قافلة الحجصحبة المحمل واميرها مصطفى بك دالي باشا .

وفي يوم الجمعة تاسع عشرينه ، وصل كثير من الحجاج الاتراك وغيرهم وردوا ذي البحر الى بندر السويس ووصل تابع قهوجي باشا وأخبر عنه انه فارق مخدومه من العقبة ، ونزل في مركب مع أم عابدين بك وحضر الى السويس •

## واستهل شهر صفر بيوم الاحد سنة ١٢٢٩

مما وقع في ذلك اليوم من الحوادث ان صناع البارود الكائنين بباب اللوق حملوا نحو عشرة حمال من الجمال اوعية ملانة بارودا وهي الظروف المصنوعة من الجلود التي تسمى البطط يريدون بها القلعة فمروا من باب الخرق الى ناحية تحت الربع فلما وصلوا تجاه معمل الشمع وبصحبة الجمال شخص عسكرى فتشاجر مع الجمال ورد عليه القول فحنق منه فضرب بفرد الطبنجة فاصابت احدى البطط فالتهبت بالنار وسرت الى باقيي بلاحمال فالتهب الجميع وصعد الى عنان السماء فأحترقت السقيفة المطلة على الشارع وما بناحيتها من البيوت والذم اسفلها من الحوانيت وكدلك من صادف مروره في ذلك الوقت واحترق ذلك العسكرى

والجمال فيمن احترق واتفق مرور امرأة من النساء المحتشمات معرفيقتها، فأحترقت ثيابها مع رفيقتها وذهبت تجرى والنار ترعى فيها وكانت دارها بالقرب من تلك الناحية فما وصلت الى المدار حتى احترق ماعليها من الثياب واحترق اكثر جسدها ووصلت الاخرى بعدها وهي محترقة وعريانة فماتت من ليلتها ولحقتها الاخرى في ضحوة اليوم الثاني ومات في هذه الحادثة اكثر من المائة نفس من رجال ونساء واطفال وصبيان واما الجمال فأخذوها الى بيت ابي الشوارب وهي سود محترقة الجلود وفيها مسن خرجت عينه فأما يعالجوها او ينحروها وكل هذا الذى حصل من المحرق والمون والهدم في طرفة عين و

وفي الاثنين وصل مصطفى بات امير ركب الحجاج الى مصر وتراث الحجاج بالدار الحمراء فبات في داره واصبح عائدا الى البركة فدخل مع المحمل يوم الاربعاء ودخل الحجاج واتبعهم بحيث انه اخذ المسافة في احد وعشرين يوما وسبب حضور المذكور انه ذهب بعساكره وعساكر الشريف من الطائف الى ناحية تربة والمتامر عليها امرأة فحاربتهم وانهزم منها شرهزيمة فحنق عليه الباشا وأمره بالذهاب الى مصر مع المحمل .

وفيه ، أرسل الباشا يستدعي اثنتين او ثلاثة عينهن من محاظية وصحبتهن خمسة من الجوارى السود الاسطاوات في الطبخ وعمل انواع الفطور فأرسلوهن في ذلك اليوم الى السويس وصحبتهن نفيسة القهرمانة وهي من جواريه ايضا وكانت زوجا لقاضي اوغلى المحتسب الذى مات بالحجاز في العام الماضي .

وفيه ، ايضا وصل حريم الشريف غالب فعينوا له دارا يسكنها مع حريمه جهة سويفة العزى فسكنهاومعه اولاده وعليهم المحافظون واستولى الباشا على موجودات الشريف غالب من نقود وامتعة وودائع ومخبأت وشرك وتجارات وبن وبهار ونقود بمكة وجدة والهند واليمن شيء

لايعلم قدره الا الله واخرجوا حريمه وجواريه من سرايته بما عليهن من الثياب بعد مافتشوهن تفتيشا فاحشا وهتك حرمته قل اللهم مالك الملك هذا الشريف غالب انتزع من مملكتة وخرج من دولته وسيادته وامواله وذخائر وانسل من ذلك لله كالشعرة من العجين حتى انه لما ركبوخرج مع العسكر وهم متوجهون به الى جدة اخذوا ما في جيوبه فليعتبر مسن يعتبر وكل الذي وقع له وما سيقع له بعد من التغريب وغيره فيما جناه من الظلم ومخانفة الشريعة والطمع في الدنيا وتحصيلها بأى طريق نسأل الله السلامة وحسن العاقبة السلامة وحسن العاقبة السلامة وحسن العاقبة

وفي يوم الخميس ، خامسه طاف الاغا ايضا باسواق المدينة وامامه المناداة على ابواب الخانات والوكائل من التجار بانهم لايتعاملون في يبع البن والبهار الابحساب الريال المتعارف في معاملة الناس وهوالذى يصرف تسعين نصفا لان باعة البن لايسمون في بيعه الا الفرانسه ولايقبضون في ثمنه الااياها باعيانها ولايقبلون خلافها من جنس المعاملات فيحصل بذلك تعب للمتسبين الفقراء والقطاعين ومن يشترى بالقنطار او دونه فبهذه المناداة يدفع المشترى ما يشاء من جنس المعاملة قروشا اوذهبا او فرانسه او اى صنف من المعاملات ويحسبه المعاملة والريال المعروف بين الناس الذى صرفه تسعون نصفا فضة واذا سمى سعر القنطار فلا يسمى الابهذا الريال وهذه المناداة باشارة السيد محمد المحروقي بسبب ماكان يقع من تعطيل الاسباب ٠

وفيه . سافر محمود بك وصحبته المعلم غالي للكشف عن قياس الاراضي البحرية التي نزل اليها القياسون بصحبة مباشريهم من النصارى والمسلمين من وقت انحسار الماء عن الاراضي وانتشروا بالاقاليم البحرية وهم يقيسون بقصبة تنقص عن القصبة القديمة •

وفي يـوم الاثنين، تاسعه وصل حريم الشريف غالب من السويس فأنزلوهن ببيت السيد محمد المحروقي وعدتهن خمسة احداهن جارية

بيضاء والاربعة حبشيات ومعهن جوارى سود وطواشية وحضر اليهم سيدهم وصحبته احمد أغا اخو كتخدا بكوصحبتهم نحو العشرين نفرا بن العسكر واستمر الجميع مقيمين بمنزل المذكور وهو يجرى عليهم النفقات اللائقة بهم والمصاريف وفصل لهم كساوى من مقصبات وكشميرى وتفاصيل هندية •

وفي يوم السبت ، رابع عشره خرج محو بك الى ناحية الآثار بعساكره ليسافر من ساحل القصير الى الحجاز باستدعاء الباشا فأستمو مقيما هناك عدة ايام لمخالفة الريح وارتحل في أواخره وفي أوائل هذا الشهر بل والذى قبله عملوا كورنتينه في اسكندرية ودمياط فيه رجع محمود بك والمعلم غالى من سرحتهما .

## واستهل شهر ربيع الاول ١٢٢٩

وفيه ، انتقل الشريف غالب بعيالة من بيت السيد محمد المحروقي المنزل الذي أعدوه له وهو بيت لطيف باشا بسويقة العزى بعد ما اصلحوه وبيضوه وأسكنوه به وعليه اليسق والعسكر الملازمون لبابه وفيه . أبرز كتخدا بك فرمانا وصل اليه من الباشا يتضمن ضبط جميع الالتزام لطنف الباشا ورفع أيدى المتزمين عن التصرف بل الملتزم ياخذ فائظه من الخزينة فلما أشيع ذلك ضج الناس وكثر فيهم اللغط واجتمعوا على المشايخ فطلعوا الى كتخدا بك وسألوه فقال نعم وردمن أفندينا أمر ذلك ولايمكنني مخالفته فقالوا له كيف تقطعون معايش الناس وأرزاقهم وفيهم أرامل وعواجز وللواحدة قيراط اونصف قيراط الناس وأرزاقهم وفيهم أرامل وعواجز وللواحدة قيراط او نصف قيراط يتعيشين من ايراده فينقطع عنهن فقال ياخذن الفائظ من الخزينة العامرة عرضحال ونتظر الجواب فأجابهم الى ذلك من باب المسايرة وفك المجلس وشرع الشيخ المهدى في ترصيف العرضحال فكتبوه وختسوا عليه بعد وشرع البعض الذى ليس له التزام وكثر اللغط فيهم بسبب ذلك ،

44

وفي خامسه ، حضر جمع كثير ،من النساء الملتزمات الى الجامع الازهر وصرخوا في وجوه الفقهاء وأبطلوا الدروس وبددوا محافظهم وأواراقهم فتفرقوا وذهبوا الى دورهم وكان قد اجتمع معهم الكثير من العامــة واستمروا في هرج الى بعد العصر ثم جاءهم من يقول لهم كلاما كذب سكن به حدتهم فأنفض الجمع وذهب النساء وهن يقلن نأتي في كليوم على هدا المنوال حتى يفرجوا لنا عن حصصنا ومعايشنا وأرزاقنا ونسي ظن الناس وغفلتهم ان في الاناء بقية أوانهم يدفعون الرزية وماعلموا ان البساط عد انطوى وكل فد ضل وأضل وغوى ومال عن الصراط واتبع الهوى وكلب الجورقدكشر أنيابه وعوى ولم يجد له طاردا ولامعارضا ولا معاندا ولما وصل الخبر الى كتخدا بك طلب بعض المشايخ وقال لـــه ماخبر هذه الجمعية بالازهر فقال له بسبب مابلغهم عن قطع معاشهم وانما انتم الدين تسلطونهم على هذه الفعال لاغراضكم ولا بـد انبي استخبر على من غراهم وأخرج من حقه وعلبه علي أغا الوالي وقال له أخبرني عن عؤلاء النساء من أي البيوت فقال وماعلمي ومن يميزهن وغالبهن وا بشرهن نساء العسادر ولا مدره اي على منعين والمص المجلس وبردت همتهم وانكمشوا وشرعوا في تنفيذ ماأمروا به وترتيبه وتنظيمه ٠

وفيه، حضر محمودبك والمعلم غالي آفاما اياماوسافرا في ثالث عشره • وفيه ، احضروا حسن أغا محرم المعروف بنجائي من اقليم المنوفية وهو مريض وتوفي افي ثاني يوم ودفن •

وفي خامس عشره ،مر الاغا والوالي وأغات التبديل وهم يأمرون الناس بكنس الاسواق ورشها حالا في ذلك الوقت من غير تاخيرفابتدر الناس ونزلوا من حوانيتهم وبأيديهم المكانس يكنسون بها تحتحوانيتهم ثم يرشونها •

وفي تاسع عشره ، حضر الشريف عبد الله ابن الشريف سرور أرسله الباشا الى مصر من ناحية القصير منفيا من أرض الحجاز فأنزلوه بمنزل

احمد ألفا كتخدا بك محجورا عليه ولم يجتمع بعمه ولم يره ٠

وفيه ، كثر الطلب للريال الفرانسة بسبب احتياج دار الضرب ومرسل الى الباشا من ذلك والزموا التجار باحضار جملة من ذلك وياخذون بدلها قروشا فوزعوا مقادير على افرادهم بما يحتمله وجمعوا ماقدروا عليه منها .

وفيه ، شنق شخص يسمى صالحا عند باب زويلة واستمر معلقا يومين وسبب ذلك انه يدعى الجذب والولاية وتزوج بامرأة وأخذ متاعهاومالها وحصل لها خلل في عقلها فانهوا أمره الى كتخدا بلك فأمر بحبسه واستخلصوا منه جانبا مما أخذه من متاع المرأة وكثر كلام الناس فيحقه فامر الكتخدا بشنقه ٠

وفي أواخره ، حضر ابراهيم بـك ابن الباشا من الجهة القبلية ونزل بالبيت الذى اشتراه بناحية الجمالية بدرب المسمط وهو بيت احمد بن محرم •

واستهل شهر ربيع الثاني بيوم الاربعاء سنة ١٢٢٨

وفي ليلة الاثنين سادسه ، حضر ميمش أغا من ناحية الحجاز مرسلا من عند الباشا باستعجال حسن باشا للحضور الى الحجاز وكان قبلذلك بايام أرسل يطلب سبعة آلاف عسكرى وسبعة آلاف كيس فشرع كتخدا بلك في استكتاب اشخاص من اخلاط العالم مابين مغاربة وصعايدة وفلاحي القرى فكان كل من ضاق به الحال في معاشه يذهب ويعرض نفسه فيكتبونه وان كان وجيها جعله اميرا على مائية اومائتين ويعطيه اكياسا يفرقها في انفاره ويشترى فرسا وسلاحا ويتقلد بسيف وطبنجات وكذلك انفاره ويلبسلون قناطيش ولباسا مثل لبس العسكر ويعلق له وزنة بارود تحت ابطه وياخذعلى كتفه بندقية ويمشون امام كبيرهم مثل الموكب وفيهم اشخاص من الفعلة المذين يستعملون في شيل الترافي والطين في العمائر وبرابرة وأرسل الكتخدا الى الفيوم وغيرها بطلب

رجال من أمثال ذلك وجمعوا الكئير من ارباب الصنائع مثل الخبازين والغرابين والنجارين والحدادين والبيطارة وغيرهم من ارباب الصنائع ويسحبونهم قهرا فأغلق الفرانون مخابزهم وتعطل خبيز خبز الناس اياما وفيه ، ورد الطلب لحسن باشا فشرع في تشهيل احواله ولوازم سفره ثم حضر ميمش أغا باستعجاله واستعجال المطلوبات من الاموال وغيرها وفيه ، قبضوا على اليهود الموردين الذين يوردون الذهب والفضة لدار الضرب بسبب احضار الفرانسه وقد قلت بايدى الناس جد الكثرة أخذها والطلب لها وانقطاع مجيئها من بلادها فحبسوهم وضربوهم ونزلوا في أسواحال متحيرين وذلك ان راتب الضربخانه سبعة آلاف في يضربون ذلك قروشا حتى بلغ سعر النحاس القراضة مائة وعشرين نصفا فضة ،

وفي تاسعه ، حضر محمود بك الدويدار والمعلم غالي من سرحتهما الى مصروهما المتامران على مباشرة قياس الاراضي وتشهيل المال المفروض وسبب حضورهما ان ابراهيم باشا أرسل بطلبهما للحضور ليتشاور معهما في أمر فاقاما أربعة أيام وعادا راجعين الى شغلهما •

وفي منتصفه ، سافر ابراهيم باشا عائدا الى اسيوط وذهب صحبته اخوه اسمعيل باشا والبيكات الصغار خوفا وهروبا من الطاعون .

وفيه ، كمل تعمير الجامع الذى عمره دبوس اوغلي الذى بقرب داره التي بفيط العدة وهو جامع جوهر العيني وكان قد تخرب فهدمه جميعه وانشأه وزخرفه ونقل لعمارته انقاضا كثيرة واخشابا ورخاما من بيت ابي الشبوارب وعمل به منبرا بديع الصنعة واستخلص جهة اوقاف اطيانا واماكن من واضعى اليد .

وفيه ، أرسلوا جملة اخشاب الى الحجاز مطلوبة الى الباشا . وفيه ، ايضا نادوا على سكان الجيزة بالخروج منها بعد عصر يــوم

السبت ومن لايريد الخروج فلايخرج بعد ذلك ومن خرج فلايدخل وامهلوهم الى الغروب فخرجوا بامتعتهم واطفالهم واولادهم واوانيهمالى خارج البلدة وبات الاكثر منهم تحت السماء لضيق الوقت على الرحيل الى بلدة اخرى وخرج ايضا الكثير من عساكرهم واتباعهم ممن لايريد المقام والحبس فكانوا كلما وجدوا من حمل متاعه من اهل البلدة على حمار ليذهب الى جهة يستقر بها رموا بهالى الارض واخذوا الحمار وحصل لاهل الجيزة في تلك الليلة مالامزيد عليه من الكرب والجلاءعن وحال ذلك مجرد وهم مع قلة وجود الطعن الاالتزر اليسير وكل ذلك مجرد وهم مع قلة وجود الطعن الاالتزر اليسير و

وفي ثالث عشرينه ، سافرت خزينة المال المطلوبة الى الباشا الى جهة السويس وأصحبوا معها عدة كبيرة من عسكر الدلاة لخفارتها وقدرها ألفان وخمسمائة كيس جميعها قروش .

## شهر جمادی الاولی سنة ۱۲۲۹

استهل بيوم الجمعة ، في ثالثه خرج حسن باشا بعساكره ونزل بوطاقه وخيامه التي نصبت له بالعادلية قبل خروجه بيومين .

وفي رابعه ، وصلت هجانة من ناحية الحجاز بطاب حسين بك دالي باشا واخساب واحتياجات وجسال والذي أخبر به المخبرون عن الباشط وعساكره وان طوسون باشا وعابدين ركبوا بعساكرهم على ناحية تربة التي بها المرأة التي يقال لها غالية فوة لمعت بينهم حروب ثمانية ايام ثمرجعوا منهزمين ولم يظفروا بطائل ولان العربان نفرت طباعهم من الباشا لما حصل منه في حق الشريف من القبض عليه وهاجر الكثير من الاشراف وانضموا الى الاخصام وتفرقوا في النواحي ومنهم شخص يقال له الشريف راجح فأنسى من خلف العسكر وقت قيام الحرب وحسار بهم ونهب الذخيرة والاحمال وقطع عنهم المدد واخبروا أن النجمال قل وجودها عند الباشا ويشتريها من العربان المسالمين له باغلى ثمن واخبروا أيضا انه واقع والمحرمين غلاء شديد لقلة الجالب واحتكار الباشا للغلال الواصلة اليه بالحرمين غلاء شديد لقلة الجالب واحتكار الباشا للغلال الواصلة اليه

من مصر فيبيعه حتى على عسكره باغلى ثمن مع التجبر على المسافرين والحجاج في استصحابهم شيئا من الحب والدقيق فيفتشون متاعهم في السويس وياخذون ما يجدونه معهم مما يتزودون به في سفرهم من القمح أو الدقيق ومايكون معهم من الفرانسه لنفقتهم واعطوهم بدلها من القروش •

وفيه ، بلغ صرف الريال الفرانسه من الفضة العددية ثمانمائة وعشرين نصفا عنها ثمانية قروش والمشخص عشرون قرشا وقل وجود الفرانسه والمشخص والمحبوب المصرى بأيدى الناس جدا ثم نودى على ان يصرف الريال بسبعة قروش والمشخص بستة عشر قرشا وشددوافي ذلك وعاقبوا من زاد على ذلك في قبض اثمان المبيعات وأطلقوا في الناس جواسيس وعيونا فمن عشروا عليه في مبيع أوغيره انه قبض بالزيادة أحاطوا به واخذوه وعاقبوه بالحبس والضرب والتغريسم وربما أرسلوا من طرفهم اشخاصا متنكرين ياتي احدهم للبائع فيساومه السلعة كأنه مشتر ويدفع الشخاصا متنكرين ياتي احدهم للبائع فيساومه السلعة كأنه مشتر ويدفع لله في ضمن الشمن ريالا أو مشخصاا ويحسبه بحسابه الاول ويناكره في ذلك فربما تجاوز البائع خوفا من بوار سلعته وخصوصا اذا كانت البيعة رابحة أوبيعة استفتاح على زعم الباعة وقلة الزبون بسبب وقف حال الناس او افلاسهم فماهو الاأن يتباعد عنه يسيرا فما يشعر الاوهو بين يدى الاعوان ويلاقي وعده ه

وفي منتصفه ، وصلت قافلة من السويس وفيها جملة من العسكر المتمرضين ونحو العشرة من كبارهم نفاهم الباشا الى مصر بوفيهم حجو أوغلى حسن وعلى أغادرمنلي وترجوا وحسن أغا ازرجنلي ومصطفى ميسوا واحمد أغا قنبور •

وليه ايضا ، خرج عسكر المغاربة ومن معهم من الاجناس المختلفة الى مصر العتيقة ليذهبوا من ناحية القصير الى الحجاز واما محو بك فأنه لم يزل بقنا القلة المراكب بالقصير التي تحملهم الى الحجاز •

وفي سادس عشره ، وصلت قافلة وفيها انفار من اهل مكة والمدينة وسفار وبضائع تجارة بن واقمشة وبياض شيء كثير وقدات الى جدة من تجارات الشريف غالب ولم يبلغهم خبر الشريف غالب وماحصل له فلما حضر وضع الباشا يده عليه جميعه وارسل الى مصر فتولى ذلك السيد محمد المحروقي وزرقها على التجار بالثمن الذبى قدره عليهم وألزمهم الله يدفعوه الا فرانسه .

وفي هــذا الشهر ، وصل الخبر بموت الشبيخ مسعود كبير الوهابية وتولى مكانه ابنه عبد الله .

وفيه ، خرج طائفة الكتبة والاقباط والروزنامجي والجاجرتية وذهب الجميع الى جزيرة شلقان ليحرروا دفاتر على الروك الدى راكوه من قياس الاراضي زيادة الاطيان وجفل الكثير من الفلاحين، وأهالي الارياف وتركوا الوطانهم وزرعهم وهالهم هذا الواقع لكونهم لم يعتادوه ويالفوه وباعوا مواشيهم ودفعوا اثمانها في الذي طلع عليهم في الزيادات الهائلة وسيعودون مثل الكلاب ويعتادون سلخ الآرهاب وأما الملتزمون فبقوا حيارى باهتين وارتفع أيدى تصرفهم في حصصهم ولايدرونعاقبة أمرهم منتظرين رحمة ربهم وأن وقت الحصاد وهم ممنوعـون عن ضم زرع وسياهم الى انآذن لهم الكتخدا بذلك وكتب لهم أوراقاو توجهوا بأنفسهم أو بمن ينوب عن مخدومه وأراد ضم زرعه ولم يجد من يطيعه بهم وتطاولوا عليهم بالالسنة فيقول الحرفوش منهم اذا دعى للشغل باجرته روح انظر غيرى أنا مشغول في شغلي انتم ايش بقالكم في البلاد قــــد النقضت أيامكم احنا صرنا فلاحين الباشا وقد كانوا مع الملتزمين أذل من العبيد المشترى فربما ان العبد يهرب من سيده اذا كلفه فوق طاقته أو اهائه بالضرب وأما الفلاح فلا يمكنــه ولا يسهل به ان يترك وطنــه والولاده وعياله ويهرب واذا هرب الى بلدة أخرى واستعلم استاذه مكانه احضره قهرا وازداد ذلا ومقتا واهانة وكان منطرائفهم انه اذا آن وقت الحصاد والتحضير طلب الملتزم أوقائم مقامه الفلاحين فينادى عليهم

الغفير أمس اليوم المطلوبين في صبحه بالتبكير الى شغل الملتزم فمن تخلف لعذر أحضره الغفير أو المشد وسحبه من شنبه واشبعه سبا وشتما وضربا وهو المسمى عندهم بالعونة والسخرة واعتادوا ذلك بل يروقه من اللازم الواجب وهـــذا خلاف مايلقونــه من الاذلال والتحكم من مشايخهم والشاهد والنصراني الصراف وهو العمدة والعهدة خصوصا عند قبض المال فيغالطهم ويناكرهم وهم لــه أطوع من استناذهم وأمره نافذفيهم فيأمر قائمقام بحبس من شاء أوضربه محتجا عليهم ببواقبي لايدفعها واذا غلق احدهم ماعليه من الممال الذي وجب عليه في قائمة المصروف وطلب من المعلم ورده وهي ورقة الغلاق وعده لوقت آخرحتى يحرر حسابه فلايقدر الفلاح على مراددته خوفا منه فأذا سألــه من بعد ذلك قال له بقي عليك حبتان من فدان أواخروبتان أونحو ذلك ولايعطيه ورقة العلاق حتى يستوفي منه قدر المال اويصانعه بالهدية والرشوقوغير ذلك أمور وأحكام خارجة عن ادراك البهيمية فضلا عن البشرينة كالشكاوي ونحوها وذلك كما اذا تشاجر احدهم مع آخر على أمر جزئي بادر الهدهم بالحضور ألى الملتزم وتمثل بين يديه فائلا اشكو اليه فلانا بمائة ربال مثلا فبمجرد قوله ذلك يأمر بكتابة ورقة خطابا الى قائمقام او المشايخ باحضار ذلك الرجل المشتكي واستخلاص القدر الذي ذكره الشاكى قليلا اوكثيرا او حبسه وضربه حتى يدفع ذلك القدر ويرسل والورقة مع بعض اتباعــه ويكتب بهامشها كراء طريقة قليلا أو كثير او يسمونه حق الطريق فعندوصوله اول شيء يطالب به الرجل حق الطريق اللمين ثم الشكوى فان بادر ودفعها والاحبس او حضر به المعين اليبيت استاذه فيوعده الحبس ويعاقبه بالضرب حتى يوفي القدرالذي تلفظ به الشاكي وان تأخر عن حضوره المعين اردفه بآخر وحق طريق الآخركذلك ويسسونها الاستعجالة وغير ذلك احكام وامور غير معقولةالمعنى قد ربوا عليها واعتادوا لا يرون فيهاباسا ولا عيبا وقد سلط اللهعلى هؤلاءالفلاحين

بسوء افعالهم وعدم ديانتهم وخيانتهم واضرارهم لبعضهم البعض من لا يرحمهم ولا يعفو عنهم كما فال فيهم البدر الحجازى وسبعة جالغلح قد انزلت لما حووه من قبيح الفعال شيوخهم أستاذهم والمشد والقتل فيما بينهم والقتال مع النصارى كاشف الناحيه وزدعليها كدهم في اشتغال وفقرهم مايين عينيهم مع اسوداد الوجه هذا النكال واذا التزم بهم ذورحمة ازدروه في أعينهم واستهانوا به وبخدمه وماطلوه في الخراج وسموه باسماء النساء وتمنوا زوال التزامه بهم وولاية غيره من الجبارين الذين باسماء النساء وتمنوا زوال التزامه بهم وولاية غيره من الجبارين الذين لليخاف ون ربهم ولايرحمهم لينالوا بذلك اغراضهم بوصول الاذي لبعضهم وكذلك اشياخهم اذا لم يكن الملتزم ظالما يتمكنون هم أيضا من ظلم فلاحيهم الأنهم لم يحصل لهم رواج الابطلب الملتزم الزيادة والمغارم فياخدون لانفسهم في ضمنها مااحبواور بما وزعوا خراج اطيافهم وزراعاتهم على الفلاحين وقدانحرم هذا الترتيب بما حدث في هذه الدولة من قياس الاراضي والفدن وماسيحدث بعد ذلك من الاحداثات التي تبدو قرائنها شيئا بعد شيء ه

وفي ثاني عشرينه ، برز حسن بك دالي باشا خيامه الى خارج باب النصر وخرج هو في ثاني يوم في موكب ونزل بوطاقه ليتوجه الى الحجاز على طريق البر •

وفي ليلة الاربعاء ،سابع عشرينه قبل الغروب بنحو نصف ساعةوصل جراد كثير مثل الغمام وصار يتساقط على الدور والاسطحة والازقة مثل الغمام وافسد كثيرا من لاشجار وانقطع اثره في ثاني يوم •

وفي يوم الاثنين، عاشره ارتحل حسن باشا من ناحية الشيخ قمر الى.

وفي ، منتصفه حضر الرفزنامجي والافندية بعدان استملى منهم القبط الدفاتر واسماء الملتزمين ومقادير حصصهم ثم حضر محمود بك والمعلم غالبي ومن معهم من الكتبة الاقباط وظهر للناس عند حضورهم تتيجة

ماصنعوه ونظموه ورتبوه من قياس الاراضي ورك البلادوهوان الاراضى زادت في القياس بالقصبة اتني قاسوا بها وحدودها مقدار الثلث اوالربع حتى قاسوا الرزق الاحباسية باسماء اصحابها ومزارعيها واطيان الوسايا على حدتها حتى الاجران ومالا يصلح للزراعة ومايصلحمن البورالصالح وغير الصالح فلما تهذلك حسبوها بزياداتها بالافدنة ثم جعلوها ضراتب منها ضريبة خمسة عشر ريالا وأربعة عشرواثني عشر واحد عشر وعشرة مال الفدان بحسب جودة الاقليم والارض فبلغ ذلك مبلغا عظيما بحيث ال البلدة التي كانت يفرض عليها في مغارم الفرض التي كانوا فرضوها قبل ذلك في سنيهم الماضية ويتشكى منها الفلاحـون والملتزمـون ويستغيثون ويبقى منها بواقبي ويعجزون عنها الف ريال ظلع عليها في هذه اللفة عشرة آلاف ريال ألى مائة الف واقل واكثر وأحضر الكتخدا ابراهيم اغا الرزاز والشبيخ احمد يوسف وخلع عليهما خلعتين وجعلها لهما ديوانا خاصا لمن يلتزم بالقدر الذي تحرر على حصته التي في تصرفه فيعطونه ورقة تصرف ويكتب على نفسه وثيقة بأجل معلوم يقوم بدفع ذلك ويتصرف في حصته بشرط ان لا يكون له الا أطيان الاوسية ال ساء زرعها واخذ غلتهاوان شاء اجرها لمن شاء وليس له من مال الخراج الا المال الحر المعين بسند الديوان المعروف بالتقسيط وما زاد في قياس الارض من اين العلاحة والاوسية فهو للميرى قل او أكثر، واما الرزق الاحباسية المرصدة على البر والصدقة ولاهل المساجدوالاسبلة والمكاتب والخيرات فانهم مسحوها بقياسهم ، فما وجدوه زائدا عن الحدالاصلي جعلوه للديوانوما بقي قيدوه وحرروه باسم واضع اليد عليها واسم واقفها وزارعها أو ما يمليه المزارع الحاضر وقت القياس وسؤال المباشرين وقرروا عليها المال مثل ضريبة البلد فان اثبتها صاحبها ، وكان بيده سند جديد من ايام الوزير وشريف افندي ، وما بعده على سبقه لوقت تاريخه قيدوا له نصف مال تآجرها والنصف الثاني الباقي للديوان ورسموا لكاتب الرزق ان

يعمل ديوانا لذلك ومعه عدة من الكتبة ويأتي اليه الناسبأوراقسنداتهم فمن وجد بيده سندا جديدا كتب له صورة قيد الكشف بموجب ما هو بدفتره في ورقة في ذهب بها الى الديوان فيقيدون ذلك بعد البحث والتعنت من الطرفين ويقع الاشتباء الكثير في اسماء أربابها واسماء حيضانها وغيطانها فيكلفون صاحب الحاجة بأثبات ما ادعاه ويكتب لــه أوراقا لمشايخ الناحية وقاضيها بأثبات ما يدعيه ويعود مسافرا ويقاسى ما يقاسيه من مشقة السفر والمصرف ومعاكسة المشايخ وقاضي الناحية، ثم يعود الى الديوان بالجواب ، ثم يمكن الاحتجاج عليه بحجمة اخری وربما کان سعیه وتعبه علی فدان واحد او اقل أو اکثر وازدحم الناس على بيت كاتب الرزق وانفتح له بذلك باب لانه لا يكتب كشفأ حتى يأخذ عليه دراهم تعينت على قدر الافدنة واضاع الكثير من الناس ما تلقوه عن اسلافهم ، وما كانوا يرتزقون منه واهملوا تجديد السندات واتكلوا على ما بآيديهم من السندات القديمة لجهلهم وظنهم انقضاء الامر وعدم دوام الحال وتغير الدولة وعود النسق الاول او لفقرهم وعدم قدرتهم على ما ابتدعوه من كثرة المصاريف التي تصرف على تجديد السند واشتغال مال الحماية التي قدرها شريف افندى على آراضي الرزق عن كل فدان عشرة انصاف او خمسة فكثير من الناس استعظم ذلك واعتمد على أوراقه القديمة فضاعت عليه رزقته وانحلت وأخذها الغير والذي لم يرض بالتوت بل ولا حصل حطبه رضي بالولاش وكان الشأن في أمر الرزق ان أراضيها تزيد عن موقوع اراضي البلاد زيادة كثيرة وخراجها أقل من خراج اراضي البلاد الذي يقال له المال الحــر الاصلي وليسعليها مصاريف ولا معارم ولا تكاليف فالمزارع من الفلاحين اذا كان تحت يده تآجر رزقة او رزقتين فانه يكون مغبوطا ومحسودا في امعل بلده ويدفع لصاحب الاصل القدر النزر والمزارع يتلقى ذلك سلفا عين خلف ولا يَقدر صاحب الاصل ان يزيد عليـــه زيادة وخصوصا اذا

كانت تحت يد بعض مشايخ البلاد فلا يقدر احد ان يتعدى عليه من الفلاحين ويستأجرها من صاحبها وان فعل لا يقدر على حمايتها والكثير من الرزق واسعة القياس جدا وما لها قليل جدا وخصوصا في الاراضي الفبلية فان غالبها رزق وشراوى ومتأخرات لم تمسح ولم يعلم لها فدادين ولا مقادير وقد تزيد ايضا بانحسار البحر عن سواحلها وكذلك في البلاد البحرية ولكن دون ذلك ومعظم اراضي الرزق القبلية مرصدة على جهات الاوقاف بمصر وغيرها والواضعون ايديهم عليها لا يدفعون لجهاتها ولا لمستحقيها الا ما هو مرتب ومقرر من الزمن الاول السابق وهو شيء قليل وليتهم لو دفعوه فان في اوقاف السلاطين المتقدمة القطمة من الاراضي التي عبرتها اكثر من ألف فدان وخراجها خمسون زكيبة والزكيبة خمس ويبات او من الدراهم الفان فضة واقل واكتسر وهي تحت يد بعض كبراء البلاد يزرعها ويأخذ منها الالوف من الاردب من اجناس الغلال ويضن ويبخل بد: ع ذاك القدر اليسير لجهة وقف ويكسر السنة على السنة فان كانت يد صاحب الاصل قوية او كانواضع اليد فيه خيرية وقليل ما هم دفع لاربابها ثمنها بعد ان يرد الخمسين الي الاربعين بالتكسير والخلط ، ثم يبخس الثمن جدا فان كان ثمن الاردب اربعمانة حسبه باربعين نصفا أو اقل فيعود ثمن الخمسين زكيبة الى ثمن زكيبتين وقس على ذلك والذي يكون تحت يده شيء من اطيان هــــذه الاوقاف وورثها من بعده ذريته فزرعوها وتقاسموهتا معتقدين ملكيتها تلقوها بالارث من مورثهم ولايرون ان لاحد سواهم فيها حقا ولايهون بهم دفع شيء لاربابه ولوقل الاقهرا وبالجملة مااصاب الناس الاماكسبت ايديهم ولاجنوا لاثمرات اعمالهم وكان معظم ادارات دوائرعظماءالنواحي وتوسعاتهم ومضايفهم من هذه الارزاق التي تحت ايديهم بعير استحقاق الى ان سلط الله عليهم من استحوذ على جميع ذلك وسلب عنهم ماكانوا فيه من النعمة وتشتتوا في النواحي وتغربوا عن اوطانهم وخربت دورهم ومضايفهم وذهبت سيادتهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحدا وتسمع لهم ركزا وفي بعض الارزاق من مات اربابه وخربت جهاته ونسى آمره وبقي تحت يد من هو تحت يده من غير شيء اصلا وقداخبرني بنحو ذلك شمس الدين ابن حمودة من مشايخ برما بالمنوفية عند ماأحضر الى مصر في وقت هذا النظام انه كان في حوزهم الف فدان لاعلم للملتزم ولاغيره بها وذلك خلاف مابايديهم من الرزق التي يرزرعونها بالمال اليسير وخلاف المرصد على مساجد بلادهم التي لم يبق لها اثر وكذلك الاسبلة وغيرها واطيانهم تحت ايديهم من غير شيء وخلاف فلاحتهم الظاهرة بالمال القليل لمصارف الحج لانها كانت من جملة البلاد الموقوفة على مهمات امير الحاج وقد انتسخ ذلك كله م

وفيه ، اخبر المخبرون ان مراكب الموسم وصلت في هذا العام الى جدة وكان لها مدة سنين ممتنعة عن الوصول خوفا من جـور الشريف وزواله وتملك الدولة البلاد وظنهم فيهم العدل فأطمانوا وعبوا متاجرهم وحضروا الى جدة فجمع الباشا مكوسهم فبلغت اربعة وعشرين لكاواللك الواحد مائه الله، فرانسة فيكون أربعة وعشرين مائة ألف فرانسة فقبضها منهم بضائع ونقودا وحسب البضائع بأبخس الاثمان ثم التفت الى التجارالذين اشتروا البضائع وقال الهم اني طلبت منكم مرارا ان تقرضوني المال فادعيتم الافلاس ولما حصر الموسم بادرتم بأخذه وظهرت أموالكم التي كنتم تبخلون بها فلا بد ان تقرضونيي ثلثما ثة ألف فرانسه فصالحوه على مائتي ألف على أهل المدينة ثلاثين ألف فرانسه ،

## واستهل شهر رجب سنة ١٢٢٩

في خامسه ضربوا عدة مدافع واخبروا بوصول بشارة وان عساكرهم حاربوا قنفدة واستولوا عليها ولم يجدوا بها غير أهلها •

ونهي سادسه ، سار حسين بك دالي باشا بعساكره الخيالة برا • وفيه ، عزم على السفر والد محرم بك زوج ابنة الباشا الى بلاده وذلك

بعد عوده من الحجاز فأرسلوا الى الاعيان تنابيه بالامر لهم بمهاداته ففعلوا وعبوا له بقجا وبناوازا واقمشة هندية ومحلاوية كل أمير على قدر مقامه وفي ليلة الاتنين ، تاسعه حصلت في وقت اذان العشاء زلزلة نحو دقيقتين وكان المؤذنون طلعوا على المنارات وشرعوا في الاذان فلما اهتزت بهم ظن كل من كان على منارة سقوطها فأسرعوا بالنزول فلما علموا انها زلزلة طلعوا واعادوا الاذان وسقط من شرائف الجامع الازهر شرافة وتحركت الارض ايضا في خامس ساعة من الليل ولكن دون الاولى وكذلك وقت الشروق هزة لطيفة ،

وفي حادى عشره ، هرب الشريف عبد الله ابن الشريف سرور في وقت الفجريه ولم يشعروا بهروبه الابعد الظهر فلما بلغ كتخدا بك الخبر فتكدر لذلك وأرسل الى مشايخ الحارات وغيرهم وبث العربان في الجهات فلما كان ليلة السبت حضروا به في وقت الغروب وقد حجزوه بحلوان واتوا به الى بيت السيد محمد المحروقي فأخذه الى كتخدا بك فأرسله الى بيت اخيه احمد الما ومن ذلك الوقت ضيقوا عليه ومنعوه من الخروج والدخول بعد ان كان مطلق السراح يخرج من بيت احمد أغا ويذهب الى بيت عمه الشريف غالب ويعود وحده فعند ذلك ضيقوا عليه وعلى عمه ايضا •

وفي يوم الخميس تاسع عشره ، حضر المشايخ عند كتخدا بك وعاودوه في الحطاب فيما احدثوه على الرزق وعرنوه انه يلزم من هذا الاحداث ابطال المساجد والشعائر فتنصل من ذلك وقال هذا شيء الاعلاقة لي فيه وهذا شيء آمر به افندينا ومحمود بك والمعلم غالي ثم كلموه ايضا في صرف الجامكية المعروفة بالسائرة والدعاجوى للفقراء والعامة فوعدهم بصرفها وقت مايتحصل المال فأن الخزينة فارغة من المال •

وفي يوم السبت ، حضر محمود بك والمعلم غالي من سرحتهما فذهب اليهما المشايخ في ثاني يوم ثم خاطبوهما بالكلام في شأن الرزق فأجابهم المعلم غالي بقوله يااسيادنا هذا أمر مفروغ منه بأمر افندينا من عام اول

من قبل سفره فلاتتعبوا خاطركم واجب عليكم مساعدت خصوصا في خلاص كعبتكم ونبيكم من ايدى الخوارج فلم يردوا عليه جوابا وانصرفوا وفي يوم الاحد تاسع عشرينه ، حصل كسوف شمس وكان ابتداؤه بعد الشروق ومتداره قريبا من ثلثي الجرم وثم انجلاؤه في ثاني ساعة من النهار وكانت الشمس ببرج السرطان أربعا وعشرين درجة في حادى عشر ابيب القبطى .

وفيه ، وصلت القافلة من ناحية السويس واخبر الواصلون عن واقعة فانفدة وماحصل بها بعد دخول العسكر اليها وذلك انهم لما ركبوا عليها برا وبحرا وكبيرهم محمود بك وزعيم اوغلي وشريف اغا فوجدوها خالية فطلعوا اليها وملكوها من غير ممانع ولامدافع وليس بها غير ألهلها وهم أناس ضعاف فقتلوهم وقطعوا آذانهم وأرسلوها الى مصر ليرسلوها الى السلامبول وعندما علم العربان بمجيء الاتراك خلوا منها ويقال لهم عرب العسبير وترافعوا عنها وكبيرهم يسمى طامي فلما استقر بها الاتراك ومضى عليهم بها نحو ثمانية أيام رجعوا عليهم واحاطوا بهم ومنعوهم الماء فعندذلك ركبوا عليهم وحاربوهم فانهزموا وقتل الكثير منهم ونجا محو بك بنفسه في نحو سبحة انفار وكذلك زعيم اوغلي وشريف اغا فنزلوا في سغينة وهربوا فغضب الباشا وقد كان أرسل لهم نجدة من الشفاسية الخيالة فحاربهم العرب ورجعوا منهزمين من ناحية البر وتواتر هذا الخبر واستهل شهر شعبان بيوم الثلاثاء سنة ١٢٢٩

في تأنيه حصر ميمش اعاً من الدايار الحجازية وعلى يده فرما نات خطابا لدبوس اوغلي و آخرين يستدعيهم الى الحضور بعساكرهم وكان دبوس اوغلي في بلده البرلس فتوجه اليه الطلب وكذلك شرع كتخدا بك في الكماتاب عساكر اتراك ومغاربة وعربان وغير ذلك •

وفي رابعه ، سافر طائفة من العسكر وأرسل كتخدا بك يمنع الحجاج الواردين من بلاد الروم وغيرهم من النزول الى السفائن الكائنة بساحسل

السويس والقصير وبان يخلوها لاجل نزول العساكر المسافرين وبتاخير الحجاج وذلك انه لما وصلت البشائر الى الديار الرومية بفتح الحرميز وخلاص مكة وجدة والطائف والمدينة ووصول ابن مضيان والمضايقي وغيرهم الى دار السلطنة وهروت الوهابيين الى بلادهم فعملوا ولائسم وافراحا وتهاني وكتبت مراسيم سلطانيه الى بلاد الرومنلي والانضول بالبشائر بالفتح والاذن والترخيص والاطلاق لمن يريد الحج الى الحرمين بالأمن والامان والرفاهية والراحة فتحركت همم مريدى الحج لان لهم سنين وهم ممتنعون ومتخوفون عن ورود الحج فعند ذلك أقبلوا أفواجا بحريمهم وأولادهم ومتاعهم حتى ان كثيرا من المتصوفين منهم باع داره وتعلقاته وعزم على الحج والمجاورة بالحرمين باهله وعياله ولسم يبلغهم استمرار الحروب ومابالحرمين من الغلاء والقحط الاعندوصولهم الى تغر اسكندرية ولم يتحققوها الابمصر فوقعوا في حيرة مابين مصدق ومكذب فعنهم من تشد السفر ولم يرجع عن عزمة وسلم الامر الله ومنهم ان تأخر بمصر الى ان ينكشف له الحال وقرروا على كل شخص من المسافرين في مراكب السويس عشرين فرانسه وذلك خلاف اجرة متاعه ومايتزودبه في سفره فأنهم يزنونه بالميزان وعلى كل اقة قدر معلوم من الدراهم واما من يسافر في بحر النيل على جهة القصير في مراكب الباشا فيؤخذ على رأس كل شخص من مصر القديمة الى ساحل قنا ثلاثون قرشا ثم عليه اجرة حمله من قنا الى القصير ثم اجرة بحر القلزم ان وجد سفينة حاضرة والاتاخر اما بالقصير اوالسويس حتى يتيسر له النزول ويقاسي مايقاسية في مدة انتظاره وخصوصا في الماء وغلو ثمنه ورداءته ولايسافر شخص ويتحرك من مصر الاباذن كتخَّدا بك ويعطيه مرسومًا بالاذن وبلغني أن الــــــــــن خرجوا من اسلامبول خاصة بقصد الحج نحو العشهرة آلاف خلاف من وصل من بلاد الرومنلي والانضول وغيرهما وحضر الكثير من اعيانهم مثل امام السلطان وغيره فنزل البعض بمنزل عثمان اغا وكيل دار السعادة

سابقا والبعض بمنزل السيد محمد المحروقي وبيت شيخ السادات ومنهم من استأجر دورا في الخانات والوكائل •

وفيه ، حضر قاصد من باب الدولة وعلى يده مرسوم مضمونه الامر ياسترجاع مااخذ من الشريف غالب من المال والذخائر اليه وكسان الباشا أرسل الى الدولة بسجتى لؤلؤ عظام من موجودات الشريف فحضر بهما ذلك القبعي وردهما الى الشريف غالب ثم سافر ذلك القجبي بالاوامر الى الباشا بالحجاز ٠

وفي سابعه ، وصلت هجانة باستعجال العساكر وتوالى حضور الهجانة الخصوص الاستعجال .

وفي يوم السبت تاسع عشره ، أنزلوا الشريف غالبا الى بولاق يحريمه وأولاده وعبيده وكان قد وصل الى مصر أغا معين بقصد سفر المذكور الى سلانيك فنزل صحبته الى بولاق وصالحوه عما أخذ منه من المال وغيره بخمسمائة كيس فأرادوا دفعها له قروشا فأمتنع قائلا انهم اخذوا مالي ذهبا مشخصا فرانسه فكيف آخذ بدلذلك نحاسا لانفع بها في غير مصر فاعطوه ماثتي كيس ذهبا وفرانسه وتحول بالباقي وكيله مكي الخولاني ثم زودوه واعطوه سكرا وبناوأرزا وشرابات وغيرذلك ونزل مسافرا الى المباكب صحبة المعين الى الحجاز من ناحية القصير وبرز ابن باشت طرابلس وصحبته عساكر ايضا الى ناحية العادلية وآخر يقال له قنجه بك ومعهم نحو الالف خيال من العرب والمغاربة على طريق البر الى الحجاز ه

وفي يوم الخميس ، رابع عشرينه الموافق لسادس شهر مسرى القبطي أو في النيل المبارك اذرعه فداروا بالرايات ونودى بالوفاء وكسروا السد في صبح يسوم الجمعة بحضرة كتخدا بسك والقاضي والجم الغفير من العساكر .

وفي أواخره ، وصلت الاخبار بان الباشا توجه الى الطائف وأبقى حسن باشا بمكة .

## واستهل شهر رمضان بيوم الاربعاء سنة ١٢٢٩

في رابعه حضر موسى اغا تفكجي باشا من الديار الحجازية وكان فيمن باشر حرابة قنفدة ومن جملة من انهزم بها وهلكت جميع عساكره وخدمه ورجع الى مصر وصحبته أربعة انفار من الخدم •

وفي عاشره ، خرجت العساكر المجردة لسفر الحجاز الى بركة الحجوهم مغاربة وعربان وأرتحلوا يوم الاحد ثاني عشره ٠

وفي الاربعاء خامس عشره ، برزدبوس أوغلي خارج باب الفتوح ليسافر بعساكرهالي الحجازوكذلك حسنأغا سرششمه ونصبوا خيامهم واستمروا يخرجون من المدينة ويدخلون غدوا وعشياوهم ياكلون ويشربون جهارا في نهار رمضان ويقولون نحن مسافرون ومجاهدون ويمرون باسواق ويجلسون على المساطب وبايديهم الاقصاب والشبكات التي يشربون فيها الدخان من غير احتشام ولاحياء ويجوزون بحارات الحسينية على القهاوى في الضحوة فيجدونها مغلوقة فيسالون عن القهوجي ويطلبونه ليفتح لهم القهوة ويوقد لهم النار ويغلي لهم القهوة ويسقيهم فربما هرب القهوجي واختفى منهم فيكسرون الباب ويعبثون بآلاته واونيه فما يسعه الا المجيء وايقاد النار وأشيع من ذلك انه اجتمع بناحية عرضيهم وخيامهم الجمالكثير من النساء الخواطي والبغايا ونصبوا لهن خياما واخصاصا وانضم اليهن بياع البوظة والعرقي والحشاشون والغوازى والرقاصون وامثال ذلك وانحشر معهم الكثير من الفساق واهل الاهواء والعياق من اولاد البلد فكانوا جميعاعظيما يأكلونالحشيش ويشربون المسكرات ويزنون ويلوطون ويشربون الجوزة ويلعبون القمار جهارا في نهار رمضان ولياليه مختلطين مع العساكر كأنما سقط عن الجميع التكاليف وخلصوا من الحساب وسمعت ممن شاهد بعينه محمود بك المهردار الذي هو اعظم اعيانهم وهو المتولى على قياس الاراضي مع المعلم غالي وهمو جالس في ديوانهم المخصوص بالقرب من سويقة اللالا وهو يشرب في النارجيلة التنباك ويأتونه بالغداء جهارا ويقول انا مسافر الشرقية لعمل نظام الاراضي • وفي ، غايته وصلت هجانة باستعجال العساكر •

واستهل شهر شوال بيوم الخميس سنة ١٢٢٩

في ليلته قلدوا عبد الله كاشف الدرندلي اميرا على ركب الحجاج . وفي يوم السبت ثالثه ، خرج دبوس اوغلي في موكب الى مخيمه وكذلك م حسن اغا سرششه ليسافر الى الحجائر .

وفي يوم السبت حادى عشره ، نزلوا بكسوة الكعبة بالطبول والزمور الى المشهد الحسيني واجتمع الناس على عادتهم للفرجة .

وفيه ، انتقل محمود بك والمعلم غالي الى بيت حسن اغا نجاتي وعملوا ديوانهم فيه وتلقوا الجنينة التي به وجلسوا تجت اشجارها وربط الاقباط حميرهم فيها وشرع محمود بك في عمارة الجهة القبلية منه وانزوت صاحبة المنزل في ناحية منه ٠

وفي سابع عشره ٤ ارتحل دبوس اوغلي وحسن اغا سرششمه ومن معهم من العساكر من منزلتهم متوجهين الى الديار الحجازية ٠

وفي يوم الخميس ثاني عشرينه ، رسم كتخدا بك بنفي طائفة من الفقهاء من ناحية طندتا الى ابي قير بسبب فتيا افتوها في حادثة ببلدهم وقضى بها قاضيهم وانهيت الدعوى الى ديوان مصر فطلبوا الى اعادة الدعوى فحضروا وترافعوا الى قاضي العسكر واثبتوا عليهم الخطافرسم بنفي الشاكى والمفتيين ولقاضى ربعهم •

وفي يوم السبت رابع عشرينه ، عملوا موكبا لخروج المحمل واستعد الناس للفرجة على عادتهم فكان عبارة عن نحو مائة جمل تحمل روايا الماء والقرب وعدة من طائفة الدلاة على رؤسهم طراطير سود قلابه وأمير الحاج على شكلهم وخلفه أرباب الاشايربيارقهم وشراميطهم وطبولهم وزمورهم وجوقاتهم وخلفهم المحمل فكان مدة مرورهم مع تقطيعهم وعدم نظامهم نحو ساعتين فاين ماكان يعمل من المهواكب بمصر التي يضرب

بحسنها وترتيبها ونظامها المثل في الدنيا فسبحان مغير الشؤن والاحوال وفيه ، خرجت زوجة الباشا الكبيرة وهي أم أولاده تريد الحج الى خارج باب النصر في ثلاثة تخوت والمتسفريها بونابارته الخازندار وقد حضر لوداعها ولدها ابراهيم باشا من الصعيد وخرج لتشبيعها هو واخوه اسمعيل باشا وصحبتهما محرم بك زوج ابنتها حاكم الجيزة ومصطفى بك دالي باشا ويفال انه احوها و ددلك محمد بك الدفتردار زوج ابنتها ايضا وظاهر باشا وصالح بك السلحدار وارتحلت ومن معها في سادس عشرينه الى بندر السويس وفي ذلك اليوم برزت عساكر المغاربة وغيرهم ممن تعسكر وارتحل أمير الحج من الحصوة الى البركة و

وفي يوم الثلاثاء ، خرجت عساكر كثيرة مجردين للسنفر .

وفي يوم الخميس تاسع عشرينه ، ارتحل امير الحج ومن معه من البركة في تاسع ساعة من النهار وفي ذلك اليوم هبت رياح غربية شمالية بارده واشتد هبوبها آواخر النهار واطبقت السماء بالغيوم والقتام وابرق البرق برقا متتابعا وارعدت رعدا لهدوى متصل ولما قرب من سمت رؤسنا كالن له صوت عظيم مزعج ثم نزل مطر غزير استمر نحو نصف ساعة ثم سكن بعد ان تبحرت منه الازقة والطرق وكان ذلك اليوم رابع شهر بابه القبطي وفيه ، ورد الخبر من السويس ان امراة الباشا لما وصلت الى هناك وجدت عالما كبيرا من الحجاج المختلفة الاجناس ممنوعين من نزول المراكب فصرخوا في وجهها وشكوا اليها تخلفهم وان امير البندر مانعهم من النزول في المراكب وبذلك المنع يفوتهم الحج الذى تجشموا الاسفير وصرفوا ايضا الاموال من اجله وهم في مشقة عظيمة من عدم الماء ولايمكنهم الرجوع لعدم من يحملهم وان امير البندر يشتط عليهم في الاجرة وياخذ على كل راس خمسة عشر فرانسا فحلفت انها لاتنزل الى المركب حتى ينزل جميع من السويس من الحجاج المراكب ولايؤخذ منهم الا القدر الذي جعلته على كل فرد منهم فكان ماحكمت به هذه الحرمه صار لهابه الذي جعلته على كل فرد منهم فكان ماحكمت به هذه الحرمه صار لهابه الذي جعلته على كل فرد منهم فكان ماحكمت به هذه الحرمه صار لهابه الذي جعلته على كل فرد منهم فكان ماحكمت به هذه الحرمه صار لهابه الذي جعلته على كل فرد منهم فكان ماحكمت به هذه الحرمه صار لهابه

منقبة حميدة وذكرا حسنا وقرجا لهؤلاء الخلائق بعد الشدة .

واستهل شهر ذي القعدة بيوم السبت سنة ١٢٢٩

وفي يوم الاثنين نادى المنادى بوقود قناديل سهارى على البيوت والوكائل وكل اربع دكاكين قنديل •

وفي ثامنه ، جرسوا شخصا واركبوه على حمار بالمقلوب وهـو قابض بيئه على ذنب الحمار وعممره بمصارين ذبيحة وعلى كتفه كرش بعد ان حلقوا نصف لحيته وشواربه قيل ان سبب ذلك أنه زور حجة تقرير على اماكن تتعلق بامراة اجنبية وباع بعض الاماكن وكانت تلك المراة غائبة من مصر فلما حضرت وجدت مكانها مسكونا بالذى اشتراه فرفعت قصتها الى كتخدا بك ففعل به ذلك بعد وضوح القضية ٠

وفي ثاني عشره ، سافر عبد الله ابن الشريف سرور الى الحجاز باستدعاء من الباشا فاعطوه أكياسا وقضى أشغاله وخرج مسافرا .

وفيه ، وقعت حادثة بحارة الكعكيين بين شخصين من الدلاتية رمحا خلف غلام بدوى عمل نفسه عسكريا مع طائفة المغاربة يدعى أحدهماان له عنده دراهم فهرب منهما الى الخطة المذكورة فرمحا خلفه وبيدكل منهما سيفه مسلولا فدخل الغلام الى عطفة الحمام وفزعت عليهما المغاربة المتعسكرون القاطنون بتلك الناحية وضربوا عليهما بنادق فسقط حصان احند الدلاة وأصيب راكبه وهرب رفيقه الى كتخدا بك فأخبره فأمس باحضار كبراء المغاربة وطالبهم بالضارب فلم يتبين امره وقبضوا على الغلام الهارب فحبسوه وفي ذلك الوقت حصل في الناس فزعة واغلقت اهل سوق الغورية والشوائين والفحامين حوانيتهم وبقي ذلك الغلام مصوسا ومات الدلاتي المضروب في ليلة السبت خامس عشره فأحضروا ذلك الغلام العلام الب زويلة وقطعوا رأسه ظلما ولم يكن هو الضارب •

وفي عشرينه ، سافر ابن باشت طرابلس وسافر معه عسكر المغاربة الخيالة .

واستهل شهر ذي الحجة الحرام ختام سنة ١٢٢٩

في اوله ورد نجاب من الحجاز واخبر بموت طاهر افندى وهو افندى ديوان الباشا وكان موته في شهر شوال بالمدينة حتف أنفه وورد الخبر ايضا بصلح الشريف راجح مع الباشا وانه قابله واكرمه وانعم عليه بمائتي كيس واخبر ايضا بانه تركه الباشا بناحية الكلخة وهي مابين الطائف وتربة وانقضت السنة بحوادثها •

واما من مات في هذه السنة ، فمات العمدة الفاضل الفقيه النبيه الشيخ حسين المعروف بابن الكاشف الدمياطي ويعرف بالرشيدى تعلق بالعلم وانخلع من الامرية والجندية وحضر اشياخ العصر ولازم الشيخ عبد الله الشرقاوى وانتقل من منذهب الحنفية الى الشافعية لملازمته لهم في المعقول والمنقول وتلقى عن السيد مرتضى أسانيد الحديث والمسلسلات وحفظ القرآن في مبدأ أمره برشيد وجوده على السيد صديق وحفظ شيئا من المتون قبل مجيئه الى مصر وأكب على الاشتغال بالازهر وتزيابزى الفقهاء بليس العمامة والفرجية وتصدر ودرس في الفقة والمعقول وغيرهما ولما وصل محمد باشا الى ولاية مصر اجتمع عليه عند قلعة أبي قير فجعله اماما يصلي خلفه الاوقات وحضر معه الى مصر ولم يزبل مواظبا على وظيفته وانتفع بنسبته اليه واقتنى حصصا واقطاعات وتقلد قضايا مناصب البلاد وانتفع بنسبته اليه واقتنى حصصا واقطاعات وتقلد قضايا مناصب البلاد وغيره ولم يزل تحت نظره بعد انفصال محمد باشا خسرو واستمر المذكور على القراءة والاقراء حتى توفي أواخر السنة ه

ومات، الفاضل الشيخ عبد الرحمن الجمل وهو اخو الشيخ سليمان الجمل تفقه على اخيه ولازم دروسه وحضر غيره من اشياخ العصر ومشى على طريقة اخيه في التقشف والانجماع عن خلطة الناس ولما مات اخوه وكان يملي الدروس بجامع المشهد الحسيني بين المغرب والعشاء على جمع مجاورى الازهر والعامة .تصدر للاقراء في محله في ذلك الوقت فقر الشمايل

والمواهب والجلالين ولم يزل على حالته حتى توفي ثاني عشر ذى الحجة ومات الشيخ المفيد محمد الاسنارى الشهير بجاد المولى مسن جاور بالاهز وحضر دروس اشياخ الوقت من اهل عصره ولازم الشيخ عبدالله الشرقاوى في دروسه وبه تخرج وواظب عليه في مجالس الذكر وتلقسى عنه طريقة الخلوتية والبسه التاج وتقدم في خطابة الجمعة والاعياد بالجامع الازهر بدلا عن الشيخ عبدالرحمن البكرى عندما رفعوها عنه وخطب بجامع عمر وبمصر العتيقة يوم الاستسقاء عندما قصرت زيادة النيل في سنة ثلاث وعشرين وتأخر في الزيادة عن اوانه ، ولما حضر محمد باشا خسرو الى مصر وصلى صلاة الجمعة بالازهر في سنة سبع عشرة خلع عليه بعد الصلاة فروة سمور فكان يخرجها من الخزنة ويلبسها وقت علية الجمعة والاعياد وواظب على قسراءة الكتب للمبتدئين كالشيخ خالد والازهرية ، ثم قرأ شرح الاشموني على الخلاصة واشتهر ذكسره ونما امره في اقل زمن وكان فصيحا مفوها في التقريسر والالقاء لتفهيسم الطلبة ، ولم يزل على حالة حميدة في حسن السلوك والطريقة حتى توفي في شهر الحجة وقد ناهز الاربعين ٠

سنة ثلاثين ومائنــين وألف استهـــل المحرم بيوم الشــلاثاء

في خامسه وصل نجاب من الحجازوعلى يده مكاتبات بالاخبار عسن الباشا والحجاج بانهم حجوا ووقفوا بعرفة وقضوا المناسك •

وفي تاسعه ، حضر ابراهيم باشا من الجهة القبلية الى داره بالجمالية • وفي عاشره يوم الخميس وصل في ليلته قابجي وعلى يده تقرير للباشا من الحجاز الى ساحل القصير فضربوا لذلك مدافع من القلعة •

وفي صبحها ، خرج ابن الباشا وأخوه وكذلك آكابر دولتهم الى ناحية البساتين ومنهم من عدى النيل الى البر الغربي لملاقاته على مقتضىعادته في عجلته في الحضور وعلى حساب مضي الآيام من يوم وصوله السي

القصير فعابوا في انتظاره حتى انقضى النهار ، ثم رجعوا •

وفي صبح اليوم الثاني خرجوا ، ثـم عادوا الى دورهم آخر النهار واستمروا على الخروج والرجوع ثلاثة أيام ، ولم يحضر وكثر لعطالناس عند ذلك واختلفت رواياتهم واقاويلهم مدة ايام ليلا ونهارا ، ثم ظهر كذب هذا الخبر وان الباشا لم يزّل بارض الحجاز وقيل ان سبب اشاعة خبسر مجيئه انه وصل الى ساحل القصير سفينة بها سبعة عشر شخصامن العسكر فسألهم الوكيل الكائن بالقصير عن مجيئهم فأجابوه انهم مقدمة الباشا وانه واصل في الرهم فعندما سمع جوابهم ارسل خطابا الى كاتب من الاقباط بقنا يعرفه بقدوم الباشم فكتب ذلك القبطي خطابا الى وكيل شخصمن اعيانكتبة الأقباط بأسيوط يسمى المعلم بشارة فعندما وصله الجواب ارسل جوابا الى موكله بشارة المذكور بمصر بذلك الخبر وفسي الحال طلع به الى القلعة واعطاه لابراهيم باشا فانتقل به ابراهيم باشا الى مجلس كتخدا بك فخلع كتخدا بك على بشارة خلعة وأمر بضرب المدافع ونزلت المبشرون وانتشروا بالبشائر الى بيوت الاعيان وأخذ البقاشيش، ولما حصل التراخي والتباطؤ والتأخرافي الحضور بعد الاشاعة اخذ الناس في اختلاف الروايات والاقاويل كعادتهم فمنهم من يقول انه حضر مهزوما ومنهم من يقول مجروحا ومنهم من يثبت موته والشيء الذي أوجب في الناسُ هذه التخليطات ماشاهدوه من حركات اهل الدُّولة وانتقال نسائهم من المدينة وطلوعهم الى القلعة بمتاعهم واخلاء الكثير منهم البيوت وانتقال طائفة الارنؤد من الدور المتباعدة واجتماعهم وسكناهم بناحية خطة عابدين وكذلك انتقل ابراهيم باشا الى القلعة ونقل اليها الكثيرمن متاعه واغرب من هذا كله اشاعة اتفاق عظماء الدولة على ولاية ابراهيم باشب على الاحكام عوضا عن أبيه في يوم الخميس ويرتبوا له موكبا يركب فيه ذلك اليوم ويشقمن وسط المدينة واجتمع الناس للفرجة عليه واصطفوا على المساطب والدكاكين ، فلم يحصل وظهر كُذب ذلك كله وبطلانه واتفق

في انناء ذلك من زيادة الاوهام والتخيلات ان رضوان كاشف المعروف بالشعراوى سد باب داره التي بالشارع بخط باب الشعرية وفتح له بابا صغيرا من داخل العطفة التي بظاهره فأوشى بعض مبغضيه الى كتخدا بك فعلته في هذا الوقت والناس يزداد بهم الوهم ويعتقدون صحةمادار بينهم من الاكاذيب وخصوصا كونه من الاعيان المعروفين فطلبه كتخدا بك وقال له لاى شيء سددت باب دارك وما الذى قاله المنجم لك فقال. ان طائفة من العسكر تشاجروا بالخطة ودخلوا الى الدار وأزعجونا فسددتها من ناحية الشارع بعدا من الشر وخونا مما جرى على دارى سابقا من النهب ، فلم يلتفت لكلامه وآمر بقتله فشفع فيه صالح بك السلحدار وحسن اغا مستحفظان فعفا عنه من القتل وآمر بضربه فبطحوء وضربوه بالعصي ، ثم نزل بصحبته الاغا الى داره وفتح البابكما كان وضربوه بالعصي ، ثم نزل بصحبته الاغا الى داره وفتح البابكما كان والمستحفظان فعلا الماء المعالية المنابع من القال وأمر بفته من الله المعالية ومن المناب كما كان والمنابع من المنابع المنابع

وفي رابع عشرينه ، وصلت مكاتبات من الديار الحجازية من عندالباشا وخلافه مؤرخة في ثالث عشر ذى الحجة يذكرون فيها أن الباشا بمكة وطوسون باشا ابنه بالمدينة وحسن باشا والخاه عابدين بك وخلافهم مالكلخة ما بين الطائف وتربة ٠

واستهل شهر صفر الخير بيوم الخميس سنـــة ١٢٣٠

في خامس عشرينه نودى بنقص مصارفة اصناف المعاملة وقدوصل صرف الريال الفرانسة من الفضة العددية الى ثلثمائة واربعين نصفا عنها ثمانية قروش ونصف فنودى عليه بنقص نصف قرش والمحبوب وصل الىعشرة قروش فنودى عليه بتسعة قروش وشددوا في هذه المناداة تشديدا ,زائدا وقتل كل من زاد على ذلك من غيرمعارضة وكتبوا مراسيم الى جميع البنادر وفيها التشديد والتهديد والانتقام ممن يزيد •

وفي أواخره ، التزم المعلم غالي بمال الجزية التي تطلب من النصارى. على خمسة وثمانين كيسا وسبب ذلك ان بعض اتباع المقيد لقبض الجوالي. قبض على شخص من النصارى وكان من قسوسهم وشدد عليه في الطلب واهانه فأنهوا الامر الى المعلم غالي ففعل ذلك قصد المنع الايذاء عن ابناء جنسه ويكون الطلب منه عليهم ومنع المتظاهرين بالاسلام عنهم • واستهل شهر ربيع الاول بيوم السبت سنة ١٢٣٠

في تأسعه وصلت قافلة طيارى من الحجاز قدم صحبتها السيد عبدالله القماعي ومعها هجانة من الحجاز وعلى يدهم مكاتبات وفيها الاخبار والبشرى بنصرة الباشا على العرب وانه استولى على تربة وغنم منها جمالا وغنائم واخذ منهم اسرى ، فلما وصلت الاخبار بذلك انطلق المشردون الى بيوت الاعيان لاخذ البقاشيش وضربوا في صبحها مدافع كثيرة من القلعة وفي يوم الثلاثاء حادى عشره ، كان المولد النبوى فنودى في صبحه بزينة المدينة وبولاق ومصر القديمة ووقود القناديل والسهر ثلاثة ايام بلياليها ، فلما أصبح يوم الاربعاء والزينة بحالها الى بعد أذان العصر نودى برفعها ففرح آهل الاسواق بازالتها ورفعها لما يحصل لهم مسن نودى برفعها ففرح آهل الاسواق بازالتها ورفعها لما يحصل لهم مسن رياح شديدة باردة ،

وفي هذه الايام سافر محمود بك والمعلم غالي ومن يصحبهما من النصارى الاقباط والمخذوا معهم طائفة من الكتبة الافندية المختصين بالروزنامة ومنهم محمد افندى بن حسين افندى المنفصل عن الروزنامة ونزلوا لاعادة قياس الاراضي وتحرير الرى والشراقي وسبقهم القياسون بالاقصاب نزلوا وسرحوا قبلهم بنحو عشرة ايام وشسرع كشاف النواحي في قبض الترويجة من المزارعين وفرضوا على كل فدان الادنى تسعة ريالات الى خمسة عشر بحسب جودة الاراضي ورداءتها وهذا الطلب في غير وقته لانه لم يحصل حصاد للزرع وليس عند الفلاحين ما يقتاتون منه ومن العجب انه لم يقع مطر في هذه السنة ابدا ومضت ايام الشتاء ودخل فصل الربيع ،ولم يقع غيث ابدا سوى ماكان يحصل في بعض الايام من غيوم واهوية غربية ينزل مع هبوبها بعض رشاش قليل لا تبتل الارض

منه ويجف بالهواء بمجرد نزوله .

وفي أواخره ، ورد لحضرة الباشا هدية من بلاد الانكليز وفيها طيور مختلفة الاجناس والاشكال كبار وصغار وفيها ما يتكلم ويحاكى وآلــــه مصنوعة لنقل الماء يقال لها الطلمبه وهي تنقل الماء الي المسافة البعيدة ومن الاسفل الى العلو ومرآة زجاج نجف كبيرة قطعة واحدة وساعــة تضرب مقامات موسيقى في كل ربع يمضي من الساعة بانعام مطربة وشمعدان به حركة غريبة كلما طالت فتيلة الشمعة غمزبحركة لطيفةفيخرج منه شخص لطيف من جانبه فيقط رأس الفتيلة بمقص لطيف بيده ويعمود راجعا الى داخل الشمعدان هذا ما بلغني ممن ادعى انه شاهد ذلك . وفيه عملوا تسعيرة على المبيعات والمأكولات مثل اللحم والسمن والجبن والشسع ونادوا بنقص اسعارها نقصا فاحشا وشددوا في ذلك بالتنكيل والشنق والتعليقوخرم الآناف فارتفع السمن والزبد والزيت من الحوانيت واخفوه وطفقوا يبيعونه افي العشيات بالسعر الذى يختارونه على الزبون وأما السمن فلكثرة طلب لاهلاالدولة شح وجوده واذا ورد من شيء خطفوه وأخذوه من الطريق بالسعر الذي سعره الحاكم وانعدم وجود عند القبانية واذا بيع منه شيء بيع سرابا قصى الثمن وأما السكروالصابون فبلغا الغاية في غلو الثمن وقله الوجود لأن ابراهيم باشا احتكر السكسر بأجدمه الذى يأتي من الصعيد وليس بغير الجهة القبلية شيء منه فيبيعه على ذمته وهو في الحقيقة لابيه ، ثم صار نفس الباشا يعطي لاهل المطابخ الله الذي يعنيه عليهم ويشاركهم في ربحه فزاد غلو ثمنه على الناس وبيع الرطل من السكر الصعيدى الذي كان يباع بخمسة أنصاف فضة بثمانين نصفا وأما الصابون ففرضوا على تجاره غرامة فامتنع وجوده وبيع الرطل الواحد منه خفية بستين نصفا واكثر وفي هذه الايام غلا سعر الحنطة والفول وبيع الاردب بالف ومائتي نصف فضة خلاف الكلف والاجرة مع ان الاهراء والشون ببولاق ملانة بالغلال ويأكلها السوس

ولا يخرجون منها للبيع شيئًا حتى قيل لكتخدا بك في اخراج شيء منهلًا يباع في الناس ، فلم ياذن وكأنه لم يكن مأذونا من مخدومه .

واستهل شهر ربيع الثاني بيوم الاثنين سنة ١٢٣٠

في ثامنه عمل محرم بك الكورتتينة بالجيزة على نسق السنة الماضية من اخراج الناس وازعاجهم تطيرا وخوفا من الطاعون .

وغيه خوزفوا شيخ عرب بلى فيما بين العزب والهاايل بعد جبسه اربعة اشهر .

وفي يوم الجمعة نامن عشرينه ، ضربت مدافع واشيع الخبر بوصول شخص عسكرى بمكاتبات من الباشا وخلاف والخبر بقدوم الباشط وانتشرت المبشرون الى بيوت الأعيان واصحاب المظاهر على عاداتهم لأخذ البعاشيش فين فائل انه نزل الى السفينة بالبحر ومنهم من يقول انه حضر الى السويس ، شم اختلفت الروايات وقالوا ان الذى وصل الى السويس حريم الباشا فقط ، ثم تيين كذب هذه الاقاويل وانها مكاتبات فقط مؤرخة اواخر شهر صفر يذكرون فيها ان الباشا حصل له نصر واستولى على ناحية يقال لها بيشة ورينة وقتل الكثير الباشا حصل له نصر واستولى على ناحية يقال لها بيشة ورينة وقتل الكثير من الوها بيين وانه عازم على الذهاب الى ناحية قنفدة ، ثم ينزل مد ذلك من الوها بيين وانه عازم على الذهاب الى ناحية قنفدة ، ثم ينزل مد ذلك الى البحر ويأتي الى مصر ووصل الخبر بوفاة الشيخ ابراهيم كاتب الصرة واستهل شهر جمادى الأولى بيوم الثلاثاء سنة ١٢٣٠

في سادسه يوم الاحد ضربت مدافع بعد الظهيرة لورود مكاتبة بان الباشا استولى على ناحية من النواحي جهة قنفذة ٠

وفي يوم الجمعة ثامن عشره ، وصل المحمل الى بركة الحج وصحبت من بقى من رجال الركب مثل خطيب الجبل والصيرفي والمحملجية ووردت مكاتبات بالقبض على طامي الذى جرى منه ما جرى في وقائع ظنف ذة السابقة وقتله العساكر ، فلم يزل راجح الذى اصطلح مع الباشا ينصب له الحبائل حتى صاده وذلك انه عمل لابن اخيه مبلغا من المال انهو اوقعه

في شركه فعمل له وليمة ودعاه الى محله فأتاه آمنا فقبض عليه واغتياله طمعا في المال وأتوا به الى عرضي الباشا فوجهه الى بندر جدة افي الحيال وأزلوه السفينة وحضروا به الى السويس وعجلوا بحضوره ، فلماوصل الى البركة والمحمل اذ ذاك بها خرجت جميع العساكر في ليلة الاثنين حادى عشرينه وانجروا في صبحها طوائف وخلفهم المحمل وبعد مرورهم دخلوا بطامي المذكور وهو راكب على هجين وفي رقبته الحديد والجنزير مربوط في عنق الهجين وصورته رجل شهم عظيم اللحية وهو لابس عباءة عبدانية ويقرأ وهو راكب وعملوا في ذلك اليوم شنكا ومدافع وحضر أيضا عابدين بك وتوجه الى داره في ليلة الاثنين •

واستهل شهر جمادى الثانية بيوم الخميس سنة ١٢٣٠

في خامسه وصلت عساكر في داوات الى السويس وحضروا الى مصر وعلى رؤسهم شلنجات فضة اعلاما واشارة بانهم مجاهدون وعائدون من غزو الكفار وانهم افتتحوا بلاد الحرمين وطردوا المخالفين لديانتهم حتى ان طوسون باشا وحسن باشا كتبا في امضائهما على المراسلات بعد اسمهما لفظة المغازى والله اعلم بخلقه .

وفي تاسعه ، اخرجوا عساكر كثيرة وجوههم الى الثغور ومحافظة الاسا للخوفا من طارق يطرق الثغور لانه اشيع ان بونابارته كبيرالفرنساوية خرج من الجزيرة التي كان بها ورجع الى فرانسا وملكها وأغار على بلاد الجورنه وخرج بعمارة كبيرة لا يعلم قصده الى اى جهة يريد فربما طرق ثغر الاسكندرية او دمياط على حين غفلة وقيل غير ذلك وسئل كتخدا بك عن سبب خروجهم فقال خوفا عليهم من الطاعون ولئلا يوخموا المدينة لانه وقع في هذه السنة موثان بالطاعون وهلك الكثير من العسكرواهل البلدة والاطفال والجوارى والعبيد خصوصا السودان فانه لم يبق منهم الا القليل النادر وخلت منهم الدور •

وفي منتصفه اخرج كتخدا بك صدقة تفرق على الاولاد الايتام الذين

يقرؤون بالكتاتيب ويدعون برفع الطاعون فكانوا يجمعونهم ويأتي بههم فقهاؤهم الى بيت حسين كتخدا الكتخدا عند حيضان مصلى ويدفعون لكل صغير ورقة بها ستون نصفا فضة يأخذ منها جزآ الذى يجمع الطائفة منهم ويدعى انه معلمهم زيادة عن حصته لانمعظم المكاتب مغلوقة وليس بها احد بسبب تعطيل الاوقاف وقطع ايرادهم وصار لهذه الاطفال جلبة وغوغاء في ذها بهم ورجوعهم في الاسواق وعلى بيت الذى يقسم عليهم واستهل شهر رجب بيوم الجمعة سنة ١٢٣٠

في ساذسه يوم الاربعاء وصلت هجانة من ناحية قبلي واخبروا بوصول الباشا الى القصير فخلع عليهم كتخدابك كساوى ولم يأمر بعمل شنك ولا مدافع حتى يتحقق صحة الخبر ٠

وفي ليلة الجمعة تامنه ، احترق بيت طاهر. باشا بالازبكية والبيت الذي بجواره أيضا .

وفي يوم الجمعة المذكور قبل العصر ضربت مدافع كثيرة من القلعة . والجيزة وذلك عندما ثبت وتحقق ورود الباشا الى قنا وقوص ووصل ايضا حريم الباشا وطلعوا الى قصر شبرا وركب للسلام عليها جايع نساء الاكابر والاعيان بهداياهم وتقادمهم ومنعوا المارين من المسافرين والفلاحين الواصلين من الارياف المرور من تحت القصر الذى هو الطريق المعتادة للمسافرين فكانوا يذهبون ويمرون من طريق استحدثوها منعطفة خلف تلك الطريق ومستبعدة بمسافة طويلة .

وفي ليلة الخميس رابع عشره ، انخسف جرم القمر جميعه بعدالساعة الثالثة وكان في آخر برج القوس .

وفي ليلة الجمعة خامس عشره ، وصل الباشا الى الجيزة ليلا فأقام بها الى آخر الليل ، ثم حضر الى داره بالازبكية فأقام بها يومين وحضركتخدا بك واكابر دولته للسلام عليه ، فلم يأذن لاحد وكذلك مشايخ الوقت ذهبوا ورجعوا ولم يجتمع به احد سوى ثاني يوم وترادفت عليه التقادم

والهدايا من كل نوع من اكابر الدولة والنصارى بأجناسهم خصوصا الارمن وخلاهم بكل صنف من التحف حتى السرارى البيض بالحلى والجواهر وغير ذلك واشيع في الناس في المصر وفي القرى بانه تاب عن الظلم وعزم على اقامة العدل وانه نذر على نفسه انه اذا رجع منصورا واستولى على ارض الحجاز أفسرج للناس عن حصصهم ورد الارزاق الاحباسية الى اهلها وزادوا على هده الاشاعة انه فعل ذلك في البسلاد القبلية ورد كل شيء الى اصله وتناقلوا ذلك في جميع النواحي وباتوا يتخيلونه في احلامهم ، ولما مضى من وقت حضوره ثلاثة ايام كتبوا آوراقا لمشاهير المنتزمين مضمونها انه بلغ حضرة افندينا ما فعله الاقباط من طلم بعد آربعة ايام وتحاسبون على فائظكم وتقبضونه فان افندينا لا يرضى بالظلم وعلى الاوراق امضاء الدفتردار ففرح اكثر المغفلين بهذا الكلام واعتقدوا صحته واشاعوا أيضا انه نصب تجاه قصر شبرا خوازيق للمعلم فالى واكابر القبط ،

وفي رابع عشرينه ، حضر الكثير من اصحاب الارزاق الكائنين بالقرى والبلاد مشايخ واشرافا وفلاحين ومعهم بيارق واعلام مستبشرين وفرحين بما سمعوه واشاعوه وذهبوا الى الباشا وهو يعمل رماحة بناحية القبة برمي بنادق كثيرة وميدان تعليم ، فلما رآهم واخبروه عن سبب مجيئهم افأمر بضربهم وطردهم ففعلوا بهم ذلك ورجعوا خائبين .

وفيه حضر محمود بك والمعلم غالي من سرحتهما وقابلا الباشا وخلع عليهما وكساهما والبسهما فراوى سمور فركب المعلم غالي وعليه الخلعة وشق من وسط المدينة وخلفه عدة كثيرة من الاقباط ليراه الناس ويكمه الاعداء ويبطل ما قيل من التقولات ، ثم اقام هو ومحمود بك اياما قليلة ورجعا لاشغالهما وتتميم افعالهما من تحرير القياس وجبي الاموال وكانا ارسلا قبل حضورهما عدة كثيرة من الجمال الحاملة للاموال فيكروم

قطارات بعضها اثر بعض من الشرقية والغربية والمنوفية وباقي الاقاليم وفيه حضر شيخ طرهونة بجهة قبلي ويسمى كريم بضم الكاف وفتح الراء وتشديد الياء وسكون الميم وكان عاصيا على الباشا ولم يقابله ابدا ، فلم يزل يحتال عليه ابراهيم باشا ويصالحه ويمنيه حتى اتى اليه وقابله وامنه ، فلما حضر الباشا ابوه من الحجاز اتاه على امان ابنهوقدم معه هدية واربعين من الابل فقبل هديته ، ثم امر برمي عنقه بالرميلة واستهل شهر شعبان سنة ١٢٣٠

والناس في امر مريح من قطع ارزاقهم وارباب الالتزامات والحصص التي ضبطها الباشا ورفع ايديهم عن لتصرف في شيء منها خلاطين الاوسية فانه سامحهم فيه سوى ما زاد عن الروك الذي قاسوه فانه لديوانه ووعدهم بصرف المال الحر المعين بالسند الديواني فقط بعد التحرير والمحاققة ومناقضة الكتبة الاقباط في القوائم واقاموا منتظرين انجاز وعده اياما يغدون ويروحون ويسألون الكتبة ومن له وصلة بهم وقد ضاق خناقهم من التفليس وقطع الايراد ورضوا بالاقل وتشوقوا لحصوله وكل قليل يعدون بعد اربعة ايام او ثلاثة ايام حتى تحرر الدفاتر فاذ تحررت قيل ان الباشا امر بتغييرها وتحريرها على نسق آخر ويكرر ذلك ثانيا وثالثا على حسب تفاوت المتحصل في السنين ، وما يتوفر في الخزينة قليلا او كشيرا و

وفيه وصل رجل تركي على طريق دمياط يزعم انه عاش من العمرزمنا طويلا وانه ادرك اوائل القرن العاشر ويذكر انه حضر الى مصرمع السلطان سليم وادرك وقته وواقعته مع السلطان الغورى وكان في ذلك الوقت تابعا لبعض البيرقدارية وشاع ذكره وحكي من رآه ان ذاته تخالف دعواه وامتحنه البعض في مذاكرة الاخبار والوقائع فحصل منه تخليط ، ثم امر الباشا بنفيه وابعاده فأنزلوه في مركب وغاب خبره فيقال انهم اغرقوه والله اعلىم ،

وفي خامس عشرينه ، عملوا الديوان ببيت الدفتردار وفتحوا بابصرف الفائظ على أرباب حصص الالتزام فجعلوا يعطون منه جانبا وأكشر ما يعطونه نصف القدر الذي قرروه وأقل وازيد قليلا .

وفيه أمر الباشا لجميع العساكر بالخروج الى الميدان لعمل التعليسم والرماحة خارج باب النصر حيث قبة العسزب فخرجوا من ثلث الليل الاخيروأخذوا في الرماحة والبندقة المتواصلة المتتابعة مثل الرعود على طريقة الافرنج وذلك من قبيل الفجر الى الضحوة ، ولما انقضىذلك رجعوا داخلين الى المدينة في كبكة عظيمة حتى زحموا الطرق بخيولهم منكل فاحية وداسوا اشخاصًا من الناس بخيولهم بل وحميرا أيضا واشبيع ان الباشا قصده احصاء العسكر وترتيبهم على النظام الجديد وأوضاع الافرنج ويلبسهم الملابس المقمطة ويغير شكلههم وركب في ثاني يوم الي بولاق وجمع عساكر ابنه اسمعيل باشا وصنفهم على الطريقة المعروفة بالنظام الجديد وعرفهم قصده فعل ذلك بجميع ألعساكر ومن ابي ذلك قابله بالضرب والطرد والنفي بعد سلبه حتى من ثيابه ، ثم ركب منبولاق العسكر قلقلة ولغط وتناجوا فيما بينهم وتفرق الكثير منهم عن مخاديمهم وأكابرهم ووافقهم على النفور بعض اعيانهم واتفقوا على غدر الباشا ، ثم ان الباشا ركب من قصر شبراوحضر الى بيت الازبكية ليلة الجمعة ثامن عشرينه ، وقد اجتمع عند عابدين بك يداره جماعة من أكابرهم في وليمة وفيهم حجو بك وعبدالله اغا صارى جلة وحسن أغا الازرنجلي فتفاوضوا بينهم أمر الباشا وما هو شارع فيه واتفقوا على الهجوم عليه في داره بالازبكية في الفجرية ، ثم ان عابدين يك غافلهم وتركهم في انسهم وخرج متنكرا مسرعا الى الباشا واخبره ورجع الى أصحابه فأسرع الباشا في الحال الركوب في سادس ساعة من الليل وطلب عساكر طاهر باشا فركبوا معه وحوط المنزل بالعساكر ، ثــم اخلف الطريق وذهب على ناحية الناصرية ومرمى النشاب وصعد الىالقلعة

وتبعه من يثق به من العساكر والنخرم امر المتوافقين، ولم يسعهم الرجوع عن عزيمتهم فساروا الى بيت الباشسا يريدون نهبه فمانعهم المرابطسون وتضاربوا بالرصاص والبنادق وقتل بينهم اشخاص اولم ينالوا غرضا فساروا على ناحية القلعة واجتمعوا بالرميلة وقراميدان وتحيروا فيامرهم واشتند غيظهم وعلموا ان وقوفهم بالرميلة لايجدى شيئا وقد اظهسروا المخاصمة ولأكمرة تعود عليهم في رجوعهم وسكونهم بل ينكسف بالهم وتنذل انفسهم ويلحقهم اللوم من أقرانهم الذين لم ينضموا اليهم فاجسع رآيهم لسوء طباعهم وخبث عقيدتهم وطرائقهم انهم يتفرقون في شوارع المدينة وينهبون متاع الرعية واموالهم فاذا فعلوا ذلك فيكثرجمعهم وتقوى شوكتهم ويشاركه المخلفون عنهم لرغبة الجميع في القبائح الذميمة ويعودون بالغنيمة ويحوصلون من الحواصل ولا يضيع سعيهم في الباطل، كما يقال في المثل ما قدر على ضرب الحمار فضرب البرذعة ونزلوا علمي وسط قصبة المدينة على الصلبية على السروجية وهم يكسرون ويهشسون أبوراب الحوانبيت المغلوقة وينهبون ما فيها لان الناس لما تسامعوا بالحركة أقملقوا حوانيتهم وابوابهم وتركوا اسبابهم طلبا للسلامة وعندما شاهسد باقيهم ذلك اسرعوا للحوق وبادروا معهم للنهب والخطف بل وشاركهسم الكثير من الشيطار والزعر والعامة المقلين والجياع ومن لا دين لهوعند ذلك كش جمعهم ومنضوا على طريقهم الى قصبة رضوان الى داخل بابلاويلة وكسروا حواليت السكرية واخذوا ما وجدوه من الدراهم وما احبسوه من اصناف السكر فجعلوا يأكلون ويحملون ويبددون الذي لم يأخذوه ويلقونه تحت الارجل في الطريق وكسروا اواني العلو وقدور المربيات وفيها ما هو من الصيني والبياغورى والافرنجي ومجامع الاشرب واقراص الحلوا الملونسة والرشال والملبس والفائيد والحماض والبنفسسج وبعد ان يأكلوا ويحملوا همم وأتباعهم وممن انضاف لهم من الاوباش البلدية والحرافيش والجعيدية يلقون مأ فضل عنهم على قارعة الطسريق

بحيث صار السوق من حد باب زويلـــة الى المناخلية مع اتساعه وطولـــه مرسوما ومنقوشا بالوان السكاكس واقراص الاشربسة الملونة واعسال المربيات سائلة على الارفن وكان إهل ذلسك السوق المتسببون جسدودا وطبخوا انواع المرببات والاشربة عند وفور الفواكه وكثرتها فىاواتهسا وهو هذا الشهر المبارك مثل الخوخ والتفاح والبرقوق والتوت والقسرع المسير والحصرم والسفرجل وملؤآ الاوعية وصففوها نمي حوانيتهماللمبيع وخصوصا على موسم شهر رمضان ومضوا فيسيرهم الى العقادين الرومي والغورية والاشرفية وسوق الصاغة ووصلت طائفة الى سوق مرجوش افكسروا ابواب الحوائيت والوكائسل والخانات ونهبوا ما في حواصل النجار من الاقمشة المحلاوي والبز والحرير والزردخان ولما وصلتطائفة الى راس خانالخليلي وارادوا العبور والنهب فزعت فيهم الاتراك والارتؤد الذين يتعاطون التجآرة الساكنون بخان اللبن والنحاس وغيرهماوضربوا عليهم بالرصناص وكذلك من سوق الصرماتيةوالاتراك الخردجيةالساكنون بالرباع بباب الزهومة جعلوا يرمون عليهم من الطيقان بالرصاص حسى ردوهم ومنعوهم وكذلك تعصبت طائفة المغاربة الكائنون بالفحامين وحاره الكمكيين رموا عليهم بالرصاص وطردوهم عن تلك الناحيمة واغلقوا البوابسات التي على رؤوس العطف وجلس عند كسل درب اناس ومسن فوقهم اتساس من اهل الخطة بالرصاص تمنع الوأصل اليهسم ووصلت ووصلت طائفة الى خان الحمزاوى فعالجوا في بابه حتى كسروا الخوخة التي في الباب وعبروا الخان وكسروا حواصل التجار من نصارى الشوام وغيرهم ونهبوا ما وجدوه من النقود وانواع الاقمشة الهندية والشاميسة والمقصبات وبالات الجوخوالقطيفة والاسطوفة وانواعالاطلسوالالاجات والسلاوى والجنفس والصندل والحبر وانواع الشبت والحرير الخام والابريسم وغير ذلك وتبعهم الخمدم والعامة في النهب واخرجوا نسي الدكاكين والحواصل من الواع الاقمشة واخذوا ما أعجبهم واختاروه

وانتقوه وتركوا بها تركوه ولم يقدروا على حمله مطروحا على الارض ودهليز الخان وخارج السوق يطؤن عليه بالارجل والنعالات ويعدو القوى على الضعيف فيأخذ ما معه من الاشياء الثمينة وقتل بعضهم البعض وكسروا ابواب الدكاكين التي خارج الخان بالخطة واخرجوا ما فيهما من التحف والاواني الصيني والزجاج المذهب والكاسات البلور والصحون والاطباق والفناجين البيشة وأنواع الخردة وأخذوا ما اعجبهم ، وما وجدوه من نقود ودراهم وهشموآ البواقي وكسروه وألقوه على الارض تحت الارجل شقاقا وما به من حوانيت العطارين وطرحوا أنواع الاشياء العطرية بوسط الشارع تداس بالارجل ايضا وفعلوا مالا خير فيه من نهب أموال الناس والاتــــلآف ولولا الذين تصدوا لدفعهـــم ومنعهم بالبنادق والكرانك وغلق البوابات لكان الوقع افظع من ذلك ولنهبوا ايضا البيوت وفجروا بالنساء والعياذ بالله ولكن الله سلم وشاركهم فيفعلهم الكثير من الاوباشوالمغاربة المدافعين أيضا فانهم أخذوا اشياءكثيرةوكانوا يقبضون على من يمر بهم ممن يقدرون عليه من النهابين ويأخذون ما معهم لانفسهم واذا هشمت العساكر حانوتا وخطفوا منها شيئا ولحقهم مسن يطردهم عنها استأصل اللاحقون ما فيها واستباح الناس أموال بعضهم البعض وكان هذا الحادث الذي لم نسمع بنظيره في دولة من الدول في ظرف حمس ساعات ، وذلك من قبيل صلاة الجمعة الى قبيل العصر حصل للناس هذه المدة اليسيرة من الانزعاج والخوف الشديد ونهب الاموال واتلاف الاسباب والبضائع ما لا يوصف ، ولم تصل الجمعة في ذلك اليوم واغلقت المساجد الكائنة بداخل المدينة واخذ الناس حذرهم ولبسوا اسلحتهم واغلقوا البوابات وقعدوا على الكرانك والمرابط والمتاريس وسهروا الليالي واقاموا على التحذر والتحفظ والتخوف اياما وليالي • وفي يوم السبت تاسع عشرينه الموافق لآخر يوم من شهر ابيب القبطي اوفى النيل المبارك اذرعه وكان ذلك اليوم ايضا ليلة رؤية هلالرمضان فصادف حصول الموسسين في آن واحد ، فلم يعمل فيها موسم ولا شنك على العادة ، ولم يركب المحتسب ولا ارباب الحرف بموكبهم وطبولهم وزمورهم وكذلك شبنك قطع الخليج وما كان يعمل في ليلته من المهرجان في النيل وسواحله وعند السد وكذلك في صبحه وإفي البيوت المطلقعلى الخليج فبطل ذلك جايعه ولم يشعر بهما احد وصام الناس بأجتهادهم وكان وفاء النيل في هذه السنة من النوادر فان النيل لم تحصل فيه الزيادة بطول الايام التي مضت من شهر أبيب الا شيئا يسيرا حتى حصل في الناس وهم زائد وغيلا سعر ألغلة ورفعوها من السواحل والعرصات فأفاض المولى في النيل واندفعت فيه الزيادة العظيمة وفي ليلتين اوفى الذرعه قبل مظنته فان الوفاء لا يقمع في الغالب الا في شهر مسرى ولم يحصل في اواخر أبيب الا في النادر واني لم ادركه في سنين عمرى او في ابيب الا مرة واحدة وذلك في سنة نلاث وثمانين ومائمة والف فتكون البيب الا مرة واحدة وذلك في سنة نلاث وثمانين ومائمة والف فتكون المدة بين تلك وهذه المدة سبعا واربعين سنة ٠

وفيه ارسل الباشا بطلب السيد محمد المحروقي فطلع اليه وصحبت عدة كبيرة من عسكر المغاربة لخفارته فلما واجهه قال له هذا الذي حصل للناس من نهب اموالهم في صحائفي والقصد انكم تتقدمون لارباب المنهوبات وتجمعونهم بديوان خاص طائفة بعد اخرى وتكتبون قوائم لكل طائفة بما ضاع لها على وجه التحرير والصحة وانا اقوم لهم بدفعه بالغنا ما بلغ فشكر له ودعا له ونزل الى داره وعرف الناس بذلك وشاع بينهم فحصل لاربابه بعض الاطمئنان وطلع الى الباشا كبار العسكر مثل عابدين بك ودبوس اوغلي وحجو بك ومحو بك واعتذروا وتنصلوا وذكروا واقروا ان هذا الواقع اشتركت فيه طوائف العسكر وفيهم من طوائفهم وعساكرهم ولا يخفاه خبث طباعهم فتقدم اليهم بان يتفقدوا بالفحص واحصاء ما حازه واخذه كل من طوائفهم وعساكرهم وشدد عليهم في الامر واحضاء ما حازه واخذه كل من طوائفهم وعساكرهم وشدد عليهم في الامر واخذوا في جمع ما يمكنهم بذلك فأجابوه بالسمع والطاعة وامتثلوا لامره واخذوا في جمع ما يمكنهم بذلك فأجابوه بالسمع والطاعة وامتثلوا لامره واخذوا في جمع ما يمكنهم

وارساله الى القلعة وركبوا وشقوا بشوارع المدينة وامامهم المناداة بالامان واحضر الباشا المعمار وامره بجمع النجارين والمعمرين واشغالهم في تعمير ما تكسر من اخشاب الدكاكين والاسواق ويدفع لهم اجرتهم ، وكذلك الاخشاب على طرف الميرى •

## واستهل شهر رمضان بيوم الاثنينسنة ١٢٣٠

والناس في امر مريج وتخوف شديد وملازمون للسهر على الكرانك ويتحاشون المشي والذهاب والمجيء وكل اهل خطة ملازم لخطته وحارت وكل وقت يذكرون وينقلون بينهم روايات وحكايات ووقائع مزعجات وتطاولت ايدى العساكر بالتعدى والاذية والفتك والقتل لمن ينفردون به من الرعيسة .

 وارباب الاقطاعات لشدة تكايتهم من الباشا بضبط الرزق والالتزامات وقياس الاراضي وقطع المعايش وذلك من سوء تدبير العسكر وسعادة الباشا وحسن سياسته باستجلابه الخواطر وتملقه بالكلام اللين والتصنع ويلوم على فعل العسكر ويقول بمسمع الحاضرين ما ذنب الناس معهسم خصوصا خصامهم معي او مع الرعية ها أنالي منزل بالازبكية فيه اموال وجواهر وامتعة واشنياء كثيره وسراية ابني اسمعيل باشا ببولاق ومنزل الدهتردار ونحو دلك ويتحسبل ويتحوقل ويعمل فكرته ويدبر أمره في امر العسكر وعظما لهم وينقم عليهم ويعطيهم الاموال الكثيرة والاكباس العديدة لناكسب فيعطيهم ويفرق فيهم المقادير العظيمة فألعم على عابدين بك بألف كيس وعيره دون ذلك به

وفي اثناء ذلك ، اخرج جردة من عسكر الدلاة ليسافروا الى السديار الحجازية فبرزوا الى خارج باب الفتوح حيث المكان المسمى بالشبيخ قمر ونصبوا هناك وطاقهم وخرجت احمالهم واثقالهم .

وفي ليلة الخميس ، تارت طائفة الطبجية وخاضوا وضجوا وهم نحو الاربعمائية وطلبوا نفقة فيأمر لهم بخمسة وعشرين كيسا ففرقت فيهم فسكتوا وفي يسوم الخميس المسذكور نزل كتخدا بك وشنى من وسط المدينة ونزل عند جاميع الغورية وجلس فيه ورسم لاهيل السوق يفتح حوانيتهم وان يجلسوا فيها فامتثلوا وفتحوا الحوانيت وجلسوا على تخوف كل ذلك مع عدم الراحة والهدو وتوقع المكروه والنطير من العسكروتعدى السفهاء منهم في بعض الاحايين والتحريز والاحتراس واما النصارى فأنهم حصنوا مساكنهم ونسواحيهم وحاراتهم وسدوا المنافية وبنواكرانيك واستعدوا بالاسلحة والبنادي وامدهم الباشا بالبارود وآلات الحربدون المسلمين حتى انهم استأذنوا كتخدا بك في سد بعض الحارات النافية التي يخشون وقوع الضرر منها فمنع من ذلك واما النصارى فلم يمنعهم التي يخشون وقوع الضرر منها فمنع من ذلك واما النصارى فلم يمنعهم وقد تقدم ذكر فعله مع رضوان كاشف عندماسد باب داره وفتحه من جهة

أخرى وعزره وضربه وبهدله بوسط الديوان •

وفيه . وصل نجيب افندى وهوقبي كتخدا الباشا عند الدولة الى بولاق فركب اليه كتخدا بك وأكابر الدولة والاغا والوالي وقابلوه ونظموا له موكبا من بولاق الى القلعة ودخل من باب النصر وحضر صحبته خلع بوسم الباشا وولده طوسون باشا وسيفان وشلنجان وهدايا واحقاق نشوق مجوهرة وعملوا لوصوله شنكا ومدافع من القلعة وبولاق •

وفيه ، ارتحل الدلاة المسافرون الى الحجاز ودخــل حجو بــك الى المدنة بطائفته .

وفي ضحوة ، ذلك اليوم بعد انفضاض آمر الموكب حصل في الناس زعجة وكرشات وأغلقوا البوابات والدروب واتصل هذا الانزعاج بجميع المنواحي حتى بولاق ومصر القديمة ولم يظهر لذلك أصل ولاسبب من الاسباب مطلقا ٠

وفي تلك الليلة ، ألبس الباشا حجو بك خلعة وتوجه بطرطور طويل وجعله أميرا على طائفة من الدلاة وانخلع هو وأتباعه من طريقتهم التركية التي كانوا عليها وهؤلاء الطائفة التي يقال لهم دلاة ينسبون أنفسهم الى طريقة مبيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأكثرهم من نواحي الشام وجبال الدروز والمتاولة وتلك النواحي يركبون الاكاديش وعلى رؤسهم الطراطير السود مصنوعة من جلود الغنم الصغار طول الطرطور نحوذراع واذا دخل لكنيف نزعه من على رأسه ووضعه على عتبة الكنيف وماادرى ذلك تعطيم له عن مصاحبته معه في الكنيف او الخوف وحذر من سقوطه ان انصدم باسفكة الباب في صحن المرحاضاو الملاقي وهؤلاء الطائفة مشهورة في دولة العثمانيين بالشجاعة والإقدام في الحروب ويوجدفيهم من هو على طريقة حميدة ومنهم دون ذلك وقليل ماهم ولكونهم من تمام من هو على طريقة حميدة ومنهم دون ذلك وقليل ماهم ولكونهم من تمام من اولئك يكون تبعا لامتبوعا همن النظام رتبهم الباشا من اجناسه واتراكه خلاف الاجناس الغريبة ومن بقي من اولئك يكون تبعا لامتبوعا همن اولئك يكون تبعا لامتبوعا همن المناوية ومنهم من المناوية من المناوية على من المناوية ومنهم واتراكه خلاف الاجناس الغريبة ومن بقي من اولئك يكون تبعا لامتبوعا همن المناوية ومنهم ولكونهم من تمام من اولئك يكون تبعا لامتبوعا همن المناوية وهؤلاء المتبوعا همن المناوية ولمنهم ولكونهم من تمام من اولئك يكون تبعا لامتبوعا همن المناوية والمنهم ولكونهم من تمام من اولئك يكون تبعا لامتبوعا هم المناوية والمناوية والمنا

وفي يوم الثلاثاء سادس عشره ، حصل مثل ذلك المتقدم من الانزعاج والكرشات بل أكثر من المرة الاولى ورمحت الرامحان واغلقت الحونايت وطلبت الناس السقائين الذين ينقلون الماء من الخليج وبيعت القربة بعشرة انصاف فضة والراوية باربعين فنزل الاغا واغات التبديل وامامهم المناداة بالامان وينادون على العساكر ايضا ومنعهم من حمل البنادق ويأمرون المناس بالتحفظ واستمر هذا الامر والارتجاج الى قبيل العصر وسكن الحال وكثر مرور السقائين وبيعت القربة بخمسة انصاف والراوية بخمسة عشر ولم يظهر لهذه الحركة سبب ايضا وتقول الناس بطول نهار ذلك اليوم اصنافا وانواعا من الروايات والاقاويل التي لاأصل لها واليوم اصنافا وانواعا من الروايات والاقاويل التي لاأصل لها و

وفي يوم الاربعاء ، سأبع عشره حضر الشريف راجح من الحجاز ودخل المدينة وهو راكب على هجين وصحبته خمسة انفار على هجن ايضا معهم اشخاص من الارنؤد من اتباع حسن باشا الذي بالحجاز فطلعوا به الى القلعة ثم انزلوه الى منزل احمد أغا اخي كتخدا بك .

وفي ليلة الخميس ، قلد الباشا عبد الله اغا المعروف بصارى جله وجعله كبيرا على طائفة من الينكجرية ايضا وجعل على رأسه الطربوش الطويل المرخي على ظهره كما هي عادتهم هو واتباعه وكان من جملة المتهومين بالمخامرة على الباشا .

وفيه ، برز امر الباشا لكبار العسكر بركوب جميع غساكرهم الخيول ومنعهم من حمل البنادق ولايكون منهم راجل اوحامل للبندقية الامن كان من اتباع الشرطة والاحكام مثل الوالي والاغا وأغات التبديل ولازم كتخدا بك وايوب اغا تابع ابراهيم أغا أغات التبديل والوالي المرور بالشيوارع والجلوس في مراكز الاسواق مثل الغورية والجمالية وباب الحمزاوى وباب زويلة وباب الخرق وأكثر اتباعهم مغطرون في نهار رمضان ومتجاهرون بذلك من غير احتشام ولا مبالاة بانتهاك حرمةشهر الصوم ويجلسون على الحوانيت والمساطب يأكلون ويشربون الدخان

وياتي احدهم وبيده شبك الدخان فيدني مجمرته لانف ابن البلد علسى غفله منه وينفخ فيه لمى سبيل السخرية والهذيان بالصمائم وزادوا في الفي والتعدى وخطف النساء نهارا وجهارا حتى انفق ان شخصا منهم ادخسل امرأة الى جامع الاشرفية وزنى بها في المسجد بعد صلاة الظهر في نهار رمضان .

وفي أواخره ، عملوا حساب أهل سوق مرجوش فبلغ ذلك اربعمائـــة وخمسين كيسا قبضوا ثلثيها وتأخرلهم الثلث كل ذلك خلاف النقودلهم ولغيرهم مثل تنجار الحمزاوى وهو شيء كثير ومبالغ عظيمة فأن الباشأ منع من ذكرها وقال لاى شيء يؤخرون في حوانيتهم وحواصلهم النقود ولايتجرون فيها واتفق لتاجر من اهل سوق امير الجيوش انسه ذهب من حاصله من حواصل الخان ثمانية آلاف فرانسه فلم يذكرهــــا ومات قهر وكذلك ضاع لاهل خان الحمزاوي من صرر الاموال والنقود والودائع والرهونات والمصاغ والنجوهر منا يرهنه النساء على ثمن ما يششرونه من التنجار والتفاصيل والمقصبات اوعلى مايتآخز عليهم من الاثمان مالايدخل تحت المحصر ويستحيا من ذكره وضاع لرجل يبيع الفسيخ والبطارخ تجاه الحمزاوي من حانوته أربعة آلاف فلم يذكرها وآمثال ذلك كثير والقضي شهر رمضان والناس في أمر مربح وخوف والزعاج وتوقع المكروء ولسم ينزل الباشا من القلعة بطول الشبهر وذلك على خلاف عادته فأنه لايقدرعلى الاستقرار بمكان أياما وطبيعته العركمة حتى في الكلام وكبار العساكر والسيد محمد المحروقي ومن يصحبه من المشايسخ ونقيب الإشراف مستمرون على الطلوع والنزول في كل يوم ليلة وللمتقيدين بالمنهوبين ديوان خاص وفرق الباشا كساوى العيد على اربابها ولم يظهر في هــــذه القضية شخص معين والكثير من العساكر الذين يمشون مسع الناس في الاسواق يظهرون الخلاف والسخط ويظهر منهم التعدى ويخطفون عمائم الناس والنساء جهارا ويتوعدون الناس بعودهم في النهب وكأنما بينهم ويين اهل البلدة عداوة قديمة اوثارات يخلصونها منهم وفيهم من يظهر التاسف والتندم واللوم على المعتدين ويسفه رايهم وهو المحروم الذي غاب على ذلك وبالجملة فكل ذلك تقادير الهية وقضايا سماوية ونقمة حلت بأهل الاقليم واهله من كل ناحية نسال الله العفو والسلامة وحسن العاقبة ، ومما اتفق ان بعض الناس زاد بهم الوهم فنقل ماله من حانوته اوحاصله الكائن ببعض الوكائل والخانات الى منزله أوحرز آخر فسرقها السراق وجانوته اوحاصله لم يصبه مااصاب غيره وتعدد نظير ذلك لاشخاص كثيرة وذلك من فعل اهل البلدة يراقبون بعضهم بعضا ويداورونهم في اوقات الغفلات في مثل هذه الحركات ومنهم من اتهم خدمه وأتباعه وتهددهم وشكاهم الى حكام الشرطة ويغرم مالا على ذلك أيضا وهم بريؤن ولايفيده الا ارتكاب الإثم والفضيحة وعداوة الاهل والخدم وزيادة الغرم وغالب ما بأيدى التجار اموال الشركاء والودائم والرهونات ويطالبه اربابها ومنهم عليل الديانة وذهب من حانوته اشياء وبهي اشياء فادعى ضياع الكل لقوة الشبهة ه

## واستنهل شنهر شنوال بيوم الثلاثاء سننة ١٢٣٠

وهو يوم عيد الفطر وكان في غاية البرودة والخمول عديم البهجة من كل شيء لم يظهر فيه منعلامات الاعياد الافطر الصائمين ولسم يغير احسد ملبوسه بل ولا فصل ثيابا مطلقا ولا شيئا جديدا ومن تقدم له توب وقطعه وفصله في شعبان تأخر عند الخياط مرهونا على مصاريفه ولوازمه لتعطيل جمع الاسباب من بطانة وعقادة وغيرها حتى انه اذا مات ميت لسم يدرك اهله كفنه الا بمشقة عظيمة وكسد إفي هذا العيد سوق الخياطين وما اشبههم من لوازم الاعياد ولم يعمل فيه كعك ولاشريك ولاسمك مملح ولانقل ولم يخرجوا الى الجبانات والمدافن ايضا كعادتهم ولانصبوا خياما على المقابر ولم يحسن في هذه الحداة الا امتناع هذه الامور وخصوصا خروج النساء الى المقابر فأنه لم يخرج منهن الابعض حرافيشهن على تخوف ووقسم

لبعضهن من العسكر ماوقع عند باب النصر والجامع الاحمر •

وفي ثالثه ، نزل الباشا من القلعة من باب الجبل وهو في عدة من عسكر الدلاة والاتراك الخيالة والمشاة وصحبته عابدين بك وذهب الى ناحية الآثار فعيد على يوسف باشا المنفصل عن الشام لانه مقيم هناك لتغيير الهواء بسبب مرضه ثم عدى الى الجيزة وبات بها عند صهره محرم بك ولما أصبح ركب السفائن وانحدر الى شبراوبات بقصره ورجع الى منزله بالازبكية ثم طلع الى القلعة .

وفي يوم الثلاثاء ثامنه ، عمل ديوانا وجمع المشايخ المتصدرين وخاطبهم بقوله انه يريدان يفرج عن حصص الملتزمين ويترك لهم وساياهم يؤجرونها ويزرعونها لانفسهم ويرتب نظاما لاجل راحة الناس وقد أمر الافندية كتاب الروزنامه بتحرير دفاتر والمهلهم اثنى عشر يوما يحررون في ظرفها الدفاتر على الوجه المرضى فاثنوا عليه خيراودعوا له فقال الشبيخ السنواني ونرجو من افندينا ايضا الافراج عن الرزق الاحباسية كذلك فقال كذلك ننتظرفي محاسبات الملتزمين ونحررها على الوجه المرضي ايضا ومن اراد منهم انّ يتصرف في حصته ويسلتزم بخلاص مساتحرر عليها من المسال الميرى لجهة الديوان من الفلاحين بموجب المساحة والقياس صرفناه فيها والاابقاها على طرفنا ويقبض فائظه الذي يقع عليه التحرير من الخزينة نقدا وعدا فدعوا له ايضا وسكتوا فقال لهم تكلموا فأني ماطلبتكم الاللمشاورةمعكم فلم يفتح الله عليهم بكلمة يقولها احدهم غير الدعاءله على ان الكلامضائع لانها حيل ومخادعة تروج على اهل الغفلات ويتوصل بها الى ابرازما يرومه من المرادات وعند ذلك انفض المجلس وانطلقت المبشرون على الملتزمين بالبشائر وعود الالتزام لتصرفهم وياخذون منهم البقاشيش مع ان الصورة معلولة والكيفية مجهولة ومعظم السبب في ذكره ذلك ان معظم حصص الالتزام كان بايدى العساكر وعظمائهم وزروجاتهم وقد انحرفت طباعهم وتكدرت أمزجتهم بمنعهم عنه وحجزهم عن التصرف ولم يسهل بهم ذلك فمنهم من كظم غيظه وإني نفسه مافيها ومنهم من لم يطق الكتمان وبارق بالمخالعة والتسلط على من لاجناية عليه فلذلك الباشا اعلن في ديوانه بهذا الكلام بمسمع منهم لتسكن حدتهم وتبرد حرارتهم الى ان يتمامر تدبيره معهم .

وفيه ، وصلت هجانة واخبار ومكاتبات من الديار الحجازية بوقــوع الصلح بين طوسون باشا وعبد الله بن مسعود الذي تولى بعد موت أبيه كبيرا على الوهابية وان عبد الله المسذكور ترك الحروب والقتال وأذعن للطاعة وحقن الدماء وحضر من جماعة الوهابية نحو العشرين نفرامن الانفار الى طوسون باشا ووصل منهم اثنان الى مصر فكأئن الباشا لم يعجبه هذا الصلح ولم يظهر عليه علامات الرضا بذلك ولم يحسن نزل الواصلين ولما اجتمعابه وخاطبها عاتبهما على المخالفة فأعتذرا وذكرا ان الامير مسعودا المتوفي كان فيه عناد وحدة مزاج وكان يريد الملك واقامة الدين واما ابنه الامير عبد الله فأنه لين الجانب والعريكة ويكره سفك الدماء على طريقة سلفه الامير عبد العزيز المرحوم فأنه كان مسالما للدولة حتى ان المرحوم الوزير يوسف باشا حين كان بالمدينة كان بينه وبينه غاية الصداقة ولم يقع بينهما منازعة ولا مخالفة في شيء ولم يحصل التفاقم والخلاف الا في أيام الامير مسعود ومعظم الامر للشريف غالب بخلاف الامير غبد اللهفأنة احسن السير وترك الخلاف وأمن الطرق والسبل للحجاج والمسافرين ونحو ذلك من الكلمات والعبارات المستحسنات وانقضى المجلس وانصرفا الى المحل الذي أمرا بالنزول فيه ومعهما بعض اتراك ملازمون لصحبتهما مع اتباعهما في الركوب والذهاب والاياب فأنه اطلق لهما الاذن الى اى محل اراده فكانا يركبان ويمران بالشوارع باتباعهما ومن يصحبهما ويتفرجان على البلدة واهلها ودخلا الى الجامع الازهر في وقت لم يكن به احد من المتصدرين للاقراء والتدريس وسألوا عن أهـل مذهب الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه وعن الكتب الفقهية المصنفة نفي مذهبه فقيل انقرضوا

من ارض مصر بالكلية واشتريا نسخا من كتب التفسير والحديث مثل الخازن والكشاف والبغوى والكتب السنة المجمع على صحتها وغير ذلك وقد اجتمعت بهما مرتين فوجدت منهما انسا وطلاقة لسان واطلاعا وتضلعا ومعرفة بالاخبار والنوادر ولهما من التواضع وتهذيب الأخسلاق وحسن الادب في الخطاب والتفقه في الدين واستحضار الفروع الفقهية واختلاف المذاهب فيها ما يفوق الوصف واسم احدهما عبدالله والآخر عبد العزيز وهو الاكبر حسنا ومعنى و

وفي يوم السبت تاسع عشره ، خرجوا بالمحمل الى الحصوة خارج باب النصر وشقوا به من وسط المدينة وامير الركب شخص من الدلاة يسمى اوزون اوغلي وفوق رأسه طرطور السدالاتية ومعظم الموكب من عساكر الدلاة وعلى رؤسهم الطراطير السود بذاتهم المستبشعة وقدعهم الاقليم المستخ في كل شيء فقد تغص الطبيعة وتشكدر النفس اذا شاهدت ذلك او سمعت به وقد كانت نضارة الموكب السالفة في أيام المصريين ونظامها وحسنها وترتيبها وفخامتها وجمالها وزينتها التي لم يكن لها نظيرفي الربع المعمور ويضرب بها المثل في الدنيا كما قسال قائلهم فيها ، مصر السعيدة ومحمل الهادى نهار يدور فقد فقدت هذه الثلاثة في جملة المفقودات وومحمل الهادى نهار يدور فقد فقدت هذه الثلاثة في جملة المفقودات وفي ثالث عشرينه ، وصل قابجي وعلى يده تقرير ولايسة مصر لمحمد علي باشا على السنة المجديدة فعملوا لذلك الواصل موكبا من بولاق الى القلعة وضربوا مدافع وشنكا وبنادق ،

واستهل شهر ذى القعدة الحرام بيوم الاربعاء سنة ١٢٣٠

في سادس عشره ، سافر الباشا الى الاسكندرية وأخذ صحبته عابدين بك واسمعيل باشا ولسده وغيرهما من كبرائهم وعظمائهم وسافر أيضا نجيب افندى وسليمان أغا وكيل دار السعادة سابقا تابسع صالح بسك المصرى المحمدى الى دار السلطنة وأصحب الباشا الى الدولة وأكابرها

الهدايا من الخيول والمهارى والسروج المكللة بالذهب واللؤلؤ والمخيش وتعابي الاقمشة الهندية المتنوعة من الكشمير والمقصبات والتحف ومن الذهب المضروب السكة اربعة قناطير ومن الفضة الثقيلة في الوزن والعيار عدة قناطير ومن السكر المكرر مرارا وأنواع الشراب خافاه في القدور الصيني وغير ذلك •

وفية وردت الاخبار بوصول طوسون باتنا الى الطور فهرعت أكابرهم واعيانهم الى ملاقاته وأخذوا في الاهتمام واحضار الهداياوالتقادم وركبت الخوندات والنساء والستات أفواجا أفواجا يطلعن الى القلعة ليهنين والدته بقدومه •

وفي غايته ، وصل طوسون باشا الى السويس فضربوا مدافع اعلاما بقدومه وحضر نجيب افندى راجعا من الاسكندرية لاجل ملاقاته لانسه قبي كتخدا اليوم آيضا عند الدولة كما هو لوالده .

واستهل شهر ذي الحجة الحرام بيوم الجمعة سنة ١٢٣٠

في رابعه يوم الأثنين ، نودى بزينة الشارع الأعظم لدخول طوسون باشا سرورابقدومه فلما أصبح يسوم الثلاثاء خامسه احتفل الناس بزينة الحوانيت بالشارع وعملوا له موكبا حافلا ودخل من باب النصر وعلسى راسه الطلخان وشعار الوزارة وطلع الى القلعة وضربوا في ذلك اليوم مدافع كثيرة وشنكا وحراقات .

وفي ليلسة الجمعة خسامس عشره • سافر طوسون باشا المسذكور الى الاسكندرية ليراه أبوه ويسلم هو عليه وليرى هو ولداله ولد في غيبته يسمى عباس بك اصحبه معه جده مع حاضنته وسنهدون السنتين يقال ان جده قصد أرساله الى دار السلطنة قلم يسهل بأبيه ذلك وشق عليه فقارقه وخصوصا كونه لم يره وسافر صحبه طوسون باشا نجيب افندى عائدا الى الاسكندرية •

وفي يوم السبت عشرينه ، حضر طوسون باشا السي مصر راجعا من الاسكندرية في تطريدة ومعه ولده فكانت مدة غيبته ذهابا وايابا تمانية

أيام فطلع الى القلعة وصار ينزل الى بستانُ بطريق بولاق ظاهر التبانــة عمره كتخدا بك وبني به قصرا فيقيم به غالب الايام التي اقامها بمصر وانقضت السنة وماتجدد فيها من استمرار المبتدعات والمكوس والتحكير واهمال السوقة والمتسببين حتى عم غلو الاسعار فتي كل شيء حتى بلغ سعركل صنف عشرة أمثال سعره في الايام الخالية مع الحجرعلى الايراد وأسباب المعايش فلا يهنا بعيش في الجملة الامن كان مكاسا أوفي خدمة من خدم الدولة مع كونه على خطر فأنه وقع لكثير ممن تقدم في منصب او خدمة انه حوسب وأهين والزم بما رافعوه فيه وقد استهلكه في نفقات نفسه وحواشيه فباع ما يملكه واستدان واصبح ميؤسا مديونا وصارت المعايش ضنكا وخصوصا الواقع في اختلاف المعاملات والنقود والزيادة في صرفها واسعارها واحتجاج الباعـة والتجار والمتسببين بذلك وبمـا حدث عليها من مال المكس مع طمعهم ايضا وخصوصا سفلة الاسواق وبيعي الخضارات والجزارين والزياتين فانهم يدفعون ما هو مرتبعليهم للمحتسب مياومة ومشاهرة ويخلصون اضعافه من الناس ولا رادع لهم بل يسعرون لانفسهم حتى ان البطيخ في أوان كثرته تباع الواحدة التي كانت تساوى نصفين بعشرين وثلاثين والرطل من العنب الشرقاوى الذي كان يباع في السابق بنصف واحد يبيعونه يوما بعشرة ويوما بأثنيعشــر ويوما بشانية وقس على ذالك الخوخ والبرقوق والمشمش واما الزبيب والتين واللوز والبندق والجوز والاشياء التي يقال لها اليميش التي تجلب من بلاد الروم فبلغت الغاية فـــي الثمن بل قد لا يوجد في اكثر الاوقـــات وكذلك ما يجلب من الشام مثل الملبن والقمر الدين والمشمش الحموى والعناب وكذلك الفستق والصنوبر وغير ذلك ما يطول شرحــه ويزداد بطول الزمان قيه ٠

ومات في هذه السنة العلامة الاوحد والفهامة الامجد محقق عصره ووحيد دهره الجامع لاشتات العلوم والمنفرد بتحقيق المنطوق والمفهوم

يقية الفصحاء والفضلاء المتقدمين والمتميز عن المتأخرين الشيخ محمدابن احمد بن عرفة الدسوقي المالكي ولد ببلده دسوق من قرى مصر وحصر الى مصر وحفظ القرآن وجوده على الشيخ محمد المنير ولازم حضور دروس الشيخ علي الصعيدى والشيخ الدردير وتلقى الكثير من المعقولات عن الشيخ محمد الجناجي الشهير الشافعي وهو مالكي ولازم الوالدحسنا الجبرتي مدة طويلة وتلقى عنه بواسطة الشيخ محمد بن اسمعيل النفراوي علم الحكمة والهيئة والهندسة وفن التوقيت وحضر عليه أيضا في فقه الحنفية وفي المطول وغيره برواق الجبرت بالأزهر وتصدر للاقراء والتدريس وافادة الطلبة ، وكان فريدا في تسهيل المعاني وتبيين المباني يفك كل مشكل بواضح تقريره ويفتح كل مغلق برائق تحريره ودرسه مجمع اذكياء الطلاب والمهرة من ذوى الافهام والالباب مع لين جانب وديانة وحسن خلق وتواضع وعدم تصنع واطراح تكلف جاريا على سجيته لا يرتكب ما يتكلفه غيره من التعاظم وفخامة الالفاظ ولهذا كشر سجيته لا يرتكب ما يتكلفه غيره من التعاظم وفخامة الالفاظ ولهذا كشر

ومات الاستاذ الفريد واللوذعي المجيد الامام العلامة والنحرير الفهامة الفقيه النحوى الاصولي الجدلي المنطقي الشيخ محمد المهدى الحفني ووالده من الاقباط وأسلم هو صغيرا دون البلوغ على يدالشيخ المحفني وحلت عليه انظاره واشرقت عليه انواره وفارق اهله وتبيرا منهم وحضنه الشيخ ورباه واحبه واستمر بمنزله مع اولاده واعتنى بشأنه وقرأ القرآن ولما ترعرع اشتغل بطلب العلم وحفظ اباشجاع والفية النحو والمتون ولازم دروس الشيخ واخيه الشيخ يوسف وغيرهما من اشياخ الوقت مثل الشيخ العدوى والشيخ عطية الاجهورى والشيخ الدددير والبيلي والجمل والخرشي وعبد الرحمن المقرى والشرقاوى وغيرهم واجتهد في التحصيل ليلا ونهارا ومهر وانجب ولازم في غالب مجالس الذكر عن الشيخ الدردير بعد وفاة الشيخ الحفني وتصدر للتدريس في سنة تسعين ومائة والف ولما

٣٢ ٤٩٧

مات الشيخ محمد الهلباوى سنة اثنتين وتسعين جلس مكانه بالازهر وقرأ شرح الالفية لابن عقيل ولازم الالقاء وتقرير الدروس مع الفصاحة وحسن البيان والتنفهم وسلاسة التعبير وايضاح العبارات وتحقيق المشكلات ونما أمره واشتهر ذكره وبعد صيته ولم يزل امره ينمو واسمه يسمو مع حسن السمت ووجاهة الطلعة وجمال الهيئة وبشاشة الوجه وطلاقة اللسان وسرعة الجواب واستحضار الصواب في ترداد الخطاب ومسايرة الاصحاب وفارق الدنيا وأرسلوا الى اولاده فحضر واحملوه في تابوت الى الدار الكبيرة بالمرسكي ليلا وشاع موته وجهز وصلى عليه بالازهر في مشهد حافل جدا ودفن عند عند الشيخ الحنفي بجانب القبر ، فسبحان الحسي الذي لا يموت ،

ومات ، الاستاذ العلامة والنحرير الفهامة الفقيه النبيه المهذب المتواضع الهبيخ مصطفى بن محمد بن يوسف ابن عبد الرحمن الشهير بالصفوى القلماوي الشافعي ولد في شهر ربيع الاول من سنة ثمان وخمسين ومائمة والف وتفقه على الشبيخ المسلوى والسحيمسي والبراوى والحفني ولازم شيخنا الشبيخ احمد العروسي وانتفع عليه واذَّن له في الفتيا عن لسانـــهُ وجمع من تقريراته واقتطف من تحقيقاته والف وصنف وكتب حاشية على ابن قاسم الغزى على ابي شجاع في الفقة وحاشية على شرح المطول للسعد التفتازائي على التلخيص وشرح شرح السمر قندى على الرسالة العضدية في علم الوضع وله منظومــة في آلااب البخث وشرحها ومنظومـــة المتن التهذيب في المنطق وشرحها وديوان شعر سماه اتحاف الناظرين في مدح سيد المرسلين وعدة من الرسائل في معضلات المسائل وغير ذلك وكان سكنه بقلعة الجبل وياتي في كل يوم الى الازهر للاقراء والافادة فلما امر الباشا سكان القلعة باخلائها والنزول منها الى المدينة فنزلوا الى المدينة وتركوا دورهم وأوطانهم نزل المترجــم مــع من نزل وسكن بحارة أمير الجيوش جهة باب الشعرية ولم يزل هناك حتى تمرض أياما وتوفي ليلسة السبت سابع عشرى شهر رمضان وصلي عليه بالازهر ودفن بزاوية الشيخ سراج الدين البلقبني بحارة بين السيارج رحمه الله تعالى فأنه كان من احسن من راينا سمتنا وعلما وصلاحا وتواضعا وانكسارا وانجماعا عن خلطة الكثير من الناس مقبلا على شأنه راضيا مرضيا طاهرانقيا لطيف المزاج جدا محبوبا للناس عفا الله عنه وغفر لنا وله م

ومات ، الشيخ الفاضل الاجل الامثل والوجيه المفضل الشيخ حسين بن حسن كناني بن علي المنصورى الحنفي تفقه على خاله الشيخ مصطفى بن سليمان المنصورى والشيخ محمد الدلجي والشيخ احمد الفارسي والشيخ عمر الدبركي والشيخ محمد المصيلي واقرأ في فقه المذهب دروسا في محل جده لامه بالازهر وسكن داره بحارة الحبانية على بركة الفيل مع اخيه الشيخ عبد الرحمن ثم انتقلا في حوادث الفرنساوية الى حارة الازهر ولما كانت حادثة السيد عمر مكرم النقيب من مصر الى دمياط وكنبوا نهيه عرضا للدولة وامتنع السيد احمد الطحطاوى من الشهادة عليه كماتقدم وتعصبوا عليه وعزلوه من مشيخة الحنفية قلدوها المترجم فلم يزل فيها حتى تمرض وتوفي يوم الثلاثاء تاسع عشرى المحرم وصلي عليه بالازهى ودفن بتربة المجاورين رحمه الله وايانا ،

ومات البليغ النجيب والنبيه الاريب نادرة الزمان وفريد الاوان اخونا ومحبنا في الله تعالى ومن اجله السيد اسمعيل بن سعد الشهير بالخشاب كان ابوه نجارا ثم فتح له مخزنا لبيع الخشب تجاه تكية الكلشني بالقرب من باب زويلة وولد له المترجم واخوه ابراهيم ومحمد وهواصغرهما فتولع السيد اسمعيل المترجم بحفظ القرآن ثم بطلب العلم ولازم حضور السيد علي المقدسي وغيره من افاضل الوقت وانجب في فقه الشافعية والمعقول بقدر الحاجة وتثقيف اللسان والفروع الفقهية الواجبة والفرائض وتنزلا في حرفة الشهادة بالمحكمة الكبيرة لضرورة التكسب في المعاش ومصارف العيال وتمسك بمطالعة الكتب الادبية والتصوف والتاريخ واولع بذلك وحفظ اشياء كثيرة من الاشعار والمراسلات وحكايات الصوفية وماتكلموا

فيه من الحقائس حتى صار نادرة عصره في المحاضرات والمحاورات والستحضار المناسبات والماجريات وقال الشعر الرائق ونثر النثر الفائس وصحب بسبب ما احتوى عليه من دماثة الاخلاق ولطف السرايا وكرم الشمائل وخفة الروح كثيرا من رباب المظاهر والرؤساء من الكتاب والامراء والتجاو •

ولسم يزل المترجم على حالته ورقته ولطافته مع ما كان عليه من كرم النفس والعقة والنزاهة والتولع بمعالىي الامور والتكسب وكثرة الانفاق وسكنى الدور الواسعة والحزم وكان لسه صاحب يسمى احمد العطار بباب الفتوح توفي وتزوج هو بزوجته وهمي نصف واقسام معها نحو ثلاثين سنة ولها ولد صغير من المتوفي فتبناه ورباه ورفهه بالملابس واشفق به اضعاف والد بولده بلغ عمل اله مهما وزوجته ودعا الناس الى ولائمه وانفق عليه نمي ذلك انفاقا كثيرة وبعد نحو سنة تمرض ذلك الغلام اشهرا فصرف عليه وعلى معالجته جملة من المال ومات فجزع عليه جزعـــا شديدا ويبكي وينتحب وعمل له مأتما وعزاء واختارت امه دفنه بجامع الكردى بالحسينية ورتبت وقراء واتخذت مسكنا ملاصقا لقبره اقامت به نحو الثلاثين سنة مع دوام عمل الشريك والكعك بالعجمية والسكر وطبيح الاطعمة للمقرئين والزائرين ثم ملازمة الميت واتخاذ ماذكر في كل جمعة على الدوام والمترجم طوع يدها في كل ماطلبته وماكلفته به تسخيرا من الله تعالى وكل ماوصل الى يده من حرام اوحلال فهو مستهلك عليها وعلمي أقاربها وخدمها لا لذة له في ذلك حسية ولا معنوية لانها في ذاتها عجوز شوهاء وهو في نفسه نحيف البنية ضعيف الحركة جدا بل معدومها وابتلى بحصر البول وسلسه القليل مع الحرقة والتالم استدام بها مدة طويلة حتى لزم الفراش اياما وتوفي يوم السبت ثاني شهر الحجة الحرام بمنزلهالذى استأجره بدرب قرمز بين القصرين وصلينا عليه بالازهر في مشهد حافل ودفن عند ابنه المذكور بالحسينية وكثيرا ماكنت أاتذكر قولَ القائل ، ومن تراه باولاد السوى فرحا في عقله عزه ان شئت وانتدب أولاد صلب الفتي قلت منافعهم فكيف يلمح نفع الابعد الجنب مع انه كان كثير الانتقاد على غيره فيما لايداني فعله وانقياده الى هدفه المرأة وحواشيها نسال الله السلامة والعافية وحسن العاقبة كما قيل من تكملة ما تقدم فلا سرورسوى نفع بعافية وحسن ختم وماياتي من الشغب وأمن نكر نكيرالقبر ثمة مايكون بعد من الاهوال والتدب ه

#### واستهلت سنة ١٢٣١

استهل شهر المحرم بيوم السبت ، وحاكم مصر وصاحبها واقطاعها وثغورها وكذلك بندر جدة ومكة والمدينة المنورة وبلاد الحجاز محمد علي باشا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولاظ محمد الذى هو كتخدابك قائمقامه هو المتصدر لاجراء الاحكام بين الناس عن أمر مخدومه وابراهيم أغات الباب والدفتردار محمد افندى صهر الباشا والروزنامجي مصطفى افندى تابع محمد افندى باش جاكرت سابقا وغيطاس افندى مسرجي وسليمان افندى الكماخي باشمحاسب ورفيقه احمد افندى باش وغيم مصر وهو الوالي وأغات التبديل احمد اغا وهو اخو حسن أغا قلفة وصالح بك السلحدار وحسن اغا اغات الينكجرية وعلي أغالشعراوى المذكور و داتب الخزينة ولي خوجه ورئيس كتبة الاقباط المعلم غالي واولاد الباشا ابرهيم باشا حاكم الصعيد وطوسون باشا فاتح بلاد الحجاز واسمعيل باشا ببولاق ومحرم بك صهر الباشا يضا على ابنته بالجيزة احمد أغا المعروف بونا بارته الخلازندار وباقي كشاف الاقاليم وأكابر اعيانهم مثل دبوس بونا وعلى وحسن أغا سرشسمه وحجو بك ومحو بك وخلافهم •

وفي ذلك اليوم ، قبض كتخدا بك على المعلم غالي وامر بحبسه وكذلك الخوه المسمى فرنسيس وخازنداره المعلم سمعان وذلك عن امر مخدومه من الاسكندرية لانه حول عليه الطلب بستة آلاف كيس تأخراداؤها اياه من حسابه القديم فاعتذر بعدم القدرة على ادائها في الحين لانها بواقسي على أربابها وهو ساع في تحصيلها ويطلب المهلة الى رجوع الباشا من

غيبته فأرسل الكتخدا بمقالته واعتذاره الى الباشا وانتبذ طائفة من الاقباط في الحط على غالي مع الكتخدا وعرفوه انه اذا حوسب يظهر عليه ثلاثون ألف كيس فقال لهموان لم يتأخر عليه هذا القدر تكونوا ملزومين به الى الخزينة فأجابوه الى ذلك فأرسل يعرف الباشا بذلك فورد الامر بالقبض عليه وغلى اخيه وخازنداره وحبسهم وعزله ومطالبته بستة آلاف كيس القديمة أولا تم حسابه بعد ذلك فأحضر المرافعين عليه وهم المعلم جرجس الطويل ومنقربوس البتنونسي وحنا الطويسل وألبسهم خلعا على رياسة الكتاب عوضا عن غالي ومن يليه واستمر غالي في الحبس ثم احضره مع الكتاب عوضا عن غالي ومن يليه واستمر غالي في الحبس ثم احضره مع أخية وخازنداره فضربوا اخاه امامه ثم أمر بضربه فقال وأنا ضرب أيضا غلل نعم ثم ضربوه على رجليه بالكرابيج ورفع وكرر عليه الضرب وضرب عنها اثنان وعشرون ألف قرش ثم بعد أيام افرجوا عن اخيه وسمعان ليسعيا في التحصيل وهلك سمعان واستمر غالي في السعن وقد رفعوا عنه وعن اخيه العقاب لئلا يموتا م

وفي عاشره ، رجع الباشا من غيبته من الاسكندرية واول مابدأبه اخراج العساكر مع كبرائهم الى ناحية بحرى وجهة البحيرة والثغور فنصبوا خيامهم بالبر الغربي والشرقي تجاه الرحمانية واخذوا صحبتهم مدافع وبارودا وآلات الحرب واستنمر خروجهم في كل يوم وذلك من مكايده معهم وابعادهم عن مصر جزاء فعلتهم التقدمه فخرجوا أرسالا •

واستهل شهر صفر الخير سنة ١٣٣١ فيه ، الشفع جوني الحكيم في المعلم غالي واخذه من الجبس الى داره والعساكر مستمرون في التشهيل والخروج وهم لا يعلمون المراد بهم وكشت الروايات والاخبار والايهامات والظنون ومعنى الشعر في بطن الشاعر • واستهل شهر ربيع الاول ١٣٣١

فيه ، سافر طوسون باشا واخوم آسمعيل باشا الى ناحية رشيد ونصبوا

عرضيهما عند الحماد وناحية ابي منضور وحسين بك دالي باشا وخلافه مثل حسن أغا زجنلي ومحو بك وصارى جله وحجو بك جهة البحيرة وكل ذلك تواطين وتلبيس للعساكر بكونه اخراج حتى اولاده العزاز للمحافظة وكذلك الكثير من كبرائهم الى جهة البحر الشرقي ودمياط •

وفي ثاني عشره صبيحة المواحد النبوى ، طلب الباشا المشايح فلما جلسوا مجلسهم وفيهم الشبيخ البكرى احضروا خلعه وألبسوها له على منصب نقابة الأشراف عوضا عن السيد محمد المحروقي وفاوضه في ذلك ورأى ان يقلده اياه فأعتذر السيد محمد المحروقي واستعفى وقال انا متقيد بخدمة افندينا ومهمات المتاجر والعرب والحجاز فقال قد قلدتك اياها فاعطهالمن شئت فذكرانها كانت مضافة للشبيخ البكرى وهو اولي من غيره فلما حضروا وتكاملوا لبسوه الخلعة واستصوب الجماعة ذلك وانصرفوا وفي الحال كتب فرمان باخراج الدواخلي منفيا الى قريةدسوق غنزل اليه السيد احمد الملا الترجمان وصحبته قواس تركي وبيده الفرمان فدخلوا اليه على حين غفلة وكان بداخل حريمه لم يشعر بشيء مما جرى فخرج اليهم فأعطوه الفرمان فلما قرأه غاب عن حواسه وأجاب بالطاعة وامروه بالركوب فركب بغلته وسارا به الى بولاق الى المنزل الذي كان شراه بعد موت ولده والشبيخ سالم الشرقاوى وانسل مما كان فيه كانسلال الثمرة من العجين وتفرق الجَمع الذي كان حوله وشرع الاشياخ في تنميق عرضحال عن لسانهم بــأمر الباشا بتعداد جنايات الدواخلسي وذنوب وموجبات عزله والأذلك بترجيهم والتماسهم عزله ونفيه ويرسل ذلك العرضنعال لنقيب الاشراف بدار السلطنة لان الذي يكون نقيبا بمصرنيابة عنه ويرسل اليه الهدية في كل سنة فالذي نقموه عليه من الدنوب السه تطاول على حسين افندى شيخ رواق النرك وسبه وحبسه من غير جرم وذلك انه اشترى منه جارية حبشية بقدر من الفرانسة فلما اقبضه الثمن اعطاء بدُّلها قروشًا بدون الفرط الذي بين المعاملتين فتوقف السيد حسين

وقال اما تعطيني العين التي وقع عليها الانفصال اوتكمل فرط النقص وتشاحا وأدى ذلك الى سبه وحبسه وهو رجل كبير متضلع ومدرس وشيخ رواق الاتراك بالازهر وهذه القضية سابقة على حادثة نفيه بنحو سنتين .

ومنها ، ايضا انه تطاول على السيد منصور اليافي بسبب فتيارفعت اليه وهي ان امرأة وقفت وقفا في مرض موتها وافتي بصحة الوقت على قول ضعيف فسبه في ملأ من الجمع وأراد ضربه ونزع عمامته من أعلى رأسه. ومنها ، ايضا انه يعارض القاضي في احكامه وينقص محاصيله ويكتب في بيته وثائق قضايا صلحا ويسب أتباع القاضي ورسل المحكمة ويعارض شبيخ الجامع الازهر في اموره ونحو ذلك وعندما سطروه وتمموه وضعوا عليه ختومهم وأرسلوا الى اسلامبول على ان جناياته عند الباشا ليست هذه النكات الفارغة بل ولا علم له بها ولا التفات وانما هي اشياء وراء ذ**لك** كله ظهر بعضها وخفي عنا باقيها وذلك ان الباشا يحب الشوكة ونفوذ أوامره في كل مرام ولا يصطفي ويحب الامن لا يعارضه ولو في جزئية او يفتح له بأبا يهب منه ريح الدراهم والدنانيراو يدله على ما فيه كسب او ربح من اى طريق اوسبب من أى ملة كان ولما حصلت واقعة قيام العسكر في أواخر السنة الماضية واقام الباشا بالقلعة يدبر امره فيهم والزم اعيان المتظاهرين الطلوع اليه في كل ليلة واجل المتعسمين الدواخلي لكونـــه معدودا في العلماء ونقيبا على الاشراف وهي رتبة الوالي عند العثمانيين فداخله الغرور وظن ان الباشا قد حصل في ورطة يطلب النجاة منها بفعل القربات والندور ولكونه رآه يسترضي خواطر الرعية المنهوبين ويدفع لهم اثمانها ويستميل كبار العساكر وينعم عليهم بالمقادير الكثيرة مسن اكياس المال ويسترسل معه في المسامرة والمسايرة ولين الخطاب والمذاكرة والمضاحكة فلما رأى اقبال الباشا عليه زاد طمعه في السترسال معه فقال له الله يحفظ افندينا وينصره على اعدائه والمخالفين له ونرجو من احسانه

بعد هدؤوسره وسكون هذه الفتنة ان ينعم علينا ويجرينا على عوائدنا في الحمايات والمسامحات في خصوص مايتعلق بنا من حصص الالتزام والرزق فأجابه بقوله نعم يكون ذلك ولا بد من الراحة لكم ولكافة الناس فدعاله وآنس فؤاده وقال الله تعالى يحفظ افندينا وينصره على اعدائه كذلك يكون تمام مااشرتم به من الراحة لكافة الناس الافراج عن الرزق الاحباسية على المساجد والفقراء فقال نعم ووعده مواعيده العرقوبية فكان الدواخلي اذا نزل من القلعة الى داره يحكي في مجلسه ما يكون بينه وبين الباشا من امثال هذا الكلام ويذيعه في الناس ولما امر الباصا الكتاب بتحرير حساب الملتزمين على الوجه المرضي بديوان خاص لرجال دائرة الباشا واكابر العسكر وذلك بالقلعة تطييبا لخواطرهم وديوان آخر في المدينة لعامة الملتزمين فيحررون للخاصة بالقلعة ما في قوائم مصروفهم وما كانوا ياخذونه من المضاف والبراني والهدايا وغير ذلك والديوان العام التحتاني بخلاف ذلك فلما راى الدواخلي ذلك الترتيب قال للباشا وانأ الفقير محسوبكم من رجال الدائرة فقال نعم وحرروا قوائله مع الاكابر وأكابر الدولة وانعم عليه الباشا باكياس أيضا كثيرة زيادة على ذلك فلما راق الحال ورتب الباشا اموره مع العسكر اخذ يذكر الباشا بانجاز الوعد ويكرر القول عليه وعلى كتخدا بك بقوله انتم تكذبون علينا ونحن نكذب على الناس واخذ يتطاول على كتية الاقباط بسبب امور يلزمهم ويكلفهم باتمامها وعذرهم يخفي عنه في تاخيرها فيكلمهم بحضرة الكتخدا ويشتمهم ويقول لبعضهم امااعتبر ثم بما حصل للعين غالي فيحقدون عليه ويشكون منه للباشا والكتخدا وغير ذلك امور مثل تعرضه للقاضي في قضاياه وتشكيه منه واتفق انه لما حضر ابراهيم باشا من الجهة القبلية وكان بصحبته احمد جلبي ابن ذي الفقار كتخدا الفلاح وكأنه كان كتخداه بالصعيد وتشكت الناس من افاعله واغوائه ابرآهيم باشا فأجتمع بـ الدواخلي عند السيد محمد المحروقي وحضر قبل ذلك اليه للسلام عليه

وفي كل مرة يوبخه بالكلام ويلومه على افاعيله بالقول الخشن في ملا من الناس فذهب الى الباشا وبالغ في الشكوى ويقول فيها انا نصحت في خدمة افندينا جهدى وأظهرت من المخبآت ماعجزعنه غيرى فأجازى عليه من هذا الشيخ ما اسمعنيه من قبيح القول وتجبيهي بين الملا واذا كان محبا لافندينا فلا يكره نفعه ولا النصح في خدمته وامثال ذلك مما يخفي عنا خبره فمثل هذه الامور هي التي اوغرت صدر الباشا على الدواخلي مع انها في الحقيقة ليست خلافا عند من فيه قابلية للخير وانا اقول ان الذى وقع لهذا الدواخلي انما هو قصاص وجزاء فعله في السيد عمر مكرم فانه كان من اكبر الساعين عليه الى ان عزلوه والخرجوه من مصر والجزاء من جنس من اكبر الساعين عليه الى ان عزلوه والخرجوه من مصر والجزاء من جنس العمل كما قيل :

فقل للشامتين بنا افيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا ولما جرى على الدواخلي ما جسرى من العزل والنفي اظهر الكثير مسين لمظرائك المتفقه ين الشماتة والفرح وعملوا ولائم وعزائم ومضاحكات كمسا يقال •

امور تضحك السفهاء منها ويبكى من عواقبها اللبيب وقد زالت هيبتهم ووقارهم من النفوس وانهمكوا في الامور الدنيوية والحظوظ النفسانية والوساوس الشيطانية ومشاركة الجهال في المائسم والمسارعة الى الولائم في الافراح والماتم يتكالبون على الاسمطة كالبهائم فتراهم في كل دعوة ذاهبين وعلى الخوانات راكمين وللكباب والمحمرات خاطفين وعلى ما وجب عليهم من النصح تاركين •

وفي أواخره شرعوا في عمل مهم عظيم بمنزل ولي افندى ويقال لهولي حجا وهو كاتب الخزينة العامرة وهو من طائفة الارتؤد واختص به الباشا واستامن على الامور وضم اليه دفاتر الايزاد من جميس وجوه جبايات الاموال من خراج البلاد والمحدثات وحسابات المباشرين وانشدا دارا عظيمة بخطة باب اللوق على البركة المعروفة بأبي الشوارب وأدخل فيها

عدة بيوت بجانبها وتجاهها على نسق واصطلاح الابنية الافرنجية والرومية وتأنق في زخرفتها واتساعها واستمرت العمارة بها نحو السنتين ولما كملت وتمت احضروا القاضي والمشايخ وعقدوا لولديه على ابنتين من اقارب الباشا بحضرة الاعيان ومن ذكر واحتفلوا بعمل المهم احتفىالا وتقيد السيد محمد المحروقي بالمصاريف والتنظيم واللوازم ،كما كان في افراح اولاد الباشا واجتمعت الملاعيب والبهلوانات بالبركة وما حولها وبالشارع وعلقوا تعاليق قناديل ونجفات واحمال بلور وزينات واجتمع الناس للفرجة وبالليل حراقات ونفوط ومدافع وسواريخ سبع واجتمع الناس للفرجة وبالليل حراقات ونفوط ومدافع وسواريخ سبع ليال متوالية وعملت الزفة يوم الخميس واجتمعت العربات لارباب الحرف كما تقدم في العام الماضي بل ازيد وذلك لان الباشا لم يشاهد افواح اولاده لكونه كان غائبا بالديار الحجازية وحضر الباشا لم يشاهد افواح وخرجوا بالزفة اوائل النهار وداروا بها دورة طويلة ، فلم يمروا بسوق وخرجوا بالزفة اوائل النهار وداروا بها دورة طويلة ، فلم يمروا بسوق الغورية الا قريب الغروب اواخر النهار ،

# واستهل شهر ربيع الشاني سنة ١٢٣١

وخروج العساكر الى ناحية بحرى مستسر وافصح الباشا وذكر في كلامه في مجالسه وبين السر في اخراجهم من المدينة بان العساكر قد كثروا وفي اقامتهم بالبلدة مع كثرتهم ضرر وافساد وضيق على الرعية مع عدم الحاجة اليهم داخل البلدة والاولى والاحوط ان يكونوا خارجها وحولها مرابطين لحفظ الثغور من طارق على حين غفلة او حادث خارجي وليس لهم الارواتبهم وعلائفهم تأتيهم في اماكنهم ومراكزهم والسر الخفي اخراج الذين قصدوا غدره وخيالته ووقع بسبب حركتهم ما وقع من النهب والازعاج على اواخر شعبان من السنة الماضية وكان قد بدأ باخراج اولاده وخواصه من تحيله واحدا بعد واحد واسر الى اولاده بما في ضمديده واصحب مع ولده طوسون باشا شخصا من خواصه يسمى احمد اغا

البخورجي المدللي واخذ طوسون باشا في تدبير الايقاع مع من يريد به فبدأ بمحو بك وهو اعظمهم واكثرهم جندا فأخذ في تأليف عساكره حتى لم يبق معه الا القليل ، ثم ارسل في وقت بطلب محو بك عنده فيمشورة فدهب اليه احمد اغا المدللي المذكور واسر اليه ما يراد به واشار اليهبعدم الذهاب فركب محو بك في الحال وذهب عند الدلاة فأرسلوا الىمصطفى بك وهو كبيرعلى طائفة من الدلاة واخوزوجة الباشا وقريبه والى اسمعيل باشا ابن الباشا ليتوسطا في صلح محو بك مع الباشا وليعفوه ويذهبالي بلاده فأرسلا الى الباشا بالبخبر وبما نقله احمد اغا المدللي الى محو بك فسفه رأيه في تصديق المقالة وفي هروبه عند الدلاة ، ثم يقول لولا ان في نفسه خيانة لمافعل ما فعل من التصديق والهروب وكان طوسون باشك لما جرى من احمد اغ، ما جرى من نقل الخبر لمحو بك عوقه وارسل السي ابيه يعلمه بذلك فطلبه للحضور اليه بمصر ، فلما مثل بين يديه وبخمه وعزره بالكلام وقال له ترمي الفتن بين اولادى وكبار العسكر ، ثم أمـــر بقتله فنزلوا به الى باب زويلة وقطعوا رأسه هناك وتركوه مرميا طحول النهار ، ثم رفعوه الى داره وعملوا له في صبحها مشهدا ودفنوه ٠ وفيه حضر اسمعيل باشا ومصطفى بك الى مصر •

وفي اواخره حضر شخص يسمى سليم كاشف من الاجناد المصرية مرسلا من عند بقاياهم من الامراء واتباعهم الذين رماهم الزمان بكلكله واقصاهم وابعدهم عن اوطانهم واستوطنهم دنقلة من بلاد السودان يتقوتون مملا يزرعونه بأيديهم من الدخن وبينهم وبين اقصى الصعيد مسافة طويلة نحو من أربعين يوما وقد طال عليهم الامد ومات اكثرهم ومعظم رؤساهم مثل عثمان بك حسن وسليم اغا واحمد اغا شويكار وغيرهم ممن لا علم لنا بخبرة اخبارهم لبعد المسافة حتى على اهل منازلهم وبقي ممن لم يمت منهم ابراهيم بك الكبير وعبدالرحمن بك تابع عثمان بك المرادى وعثمان بك الكبير وعبدالرحمن بك تابع عثمان بك المرادى وعثمان بك يوسف واحمد بك الالفي زوج عديلة ابنة ابراهيم بك الكبير وعلي

يك ايوب وبواقي صغار الامراء والمماليك على ظن خيانتهم وقد كبر سن ابراهيم بك الكبير وعجزت قواه ووهن جسمه ، فلما طالت عليهم الغربة أرسلوا هذا المرسل بمكاتبة الى الباشا يستعطفونه ويسألون فضله ويرجون مراحمه بال ينعم عليهم بالامان على نفوسهم ويأذن لهم بالانتقال من دنقلة الى جهة من الراضي مصر يقيمون بها ايضا ويتعيشون فيها بأقل العيش تحت امانه ويدفعون ما يجب عليهم من الخراج الذي يقررهعليهم ولا يتعدون مراسمه وأوامره ، فلما حضر وقابل الباشآ وتكلم معه وسأله عن حالهم وشأنهم ومن مات ومن لم يمت منهم وهو يخبره خبرهم، ثم امره بالانصراف الى محله الذى نزل فيه الى أن يرد عليه الجواب وانعم عليه يخمسة اكياس بفأقام اياما حتى كتب لــه جواب رسالته مضمونه انــه اعطاهم الامان على انفسهم بشروط شرطها عليهم ان خالفوا منها شرطا واحدا كان امانهم منقوضا وعهدهم منكرثا ويحل بهم ماحل بمن تقدم منهم فأول الشروط انهم اذا عزموا على الانتقال من المحل الذي هم فيـــه يرسلون امامهم نجابا يخبره بخبرهم وحركتهم وانتقالهم ليأتيهم منأعينه لملاقاتهم الثاني اذا حلوا بأرض الصعيد لا يأخذون من أهل النواحيكلفة ولا دجاجة ولا رغيفاواحدا وانما الذي يتعين لملاقاتهم يقوم لهم بما يحتاجون اليه من مؤنة وعليق ومصرف الثالث اني لا أقطعهم شيئًا من الاراضي والنواحي ولا اقامة في جهـة من جهات اراضي مصر بل يأتون عنــدى وينزلون على حكمي ولهم ما يليق بكل واحد منهم من المسكن والتعيين والمصرف ومن كان ذا قوة قلدته منصبا او خدمة تليق به او ضمته السي بعض الاكابر من رؤساء العمكر ، وان كان ضعيفا او هرما اجريت عليـــه نفقة لنفسه وعياله الرابع انهم اذا حصلوا بمصرعلى هذهالشروط وطلبوا شيئًا من اقطاع او رزقة أو قنطرة او أقل مما كان في تصرفهم في الزمن الماضي او نحو ذلك انتقض معي عهدهم وبطل اماني لهم بمعالفة شرط واحد من هذه الشروط وهي سبعة غاب عن ذهني بأقيها فسبحان المعن

المذل مقلب الاحوال ومغير الشؤون •

فمن العبر انه لما حضر المصريون ودخلوا الى مصر بعد مقتل طاهر باشا والممروا وتحكموا فكانت عساكر الالراك في خدمتهم ومن ارذل طوائفهم وعلائفهم تصرف عليهم من ايدى كتابهم والباعهم وابراهيم بك هدوالامير الكبير وراتب محمد علي باشا هذا من الخبز واللحم والارز والسمسن الذي عينه له من كبلاره نعوذ بالله من سوء المنقلب ورجع سليم كاشف المرسل اليهم بالجواب المشتمل على ما فيه من الشروط •

وفيه امر الباشا بحبس احمد افندى المعايرجي بدار الفسرب وحبس ايضا عبدالله بكتاش ناظر الضربخانة واحتج عليهما باختلاسات يختلسانها واستمر اياما حتى رر عليهما نحو السبعمائة كيس وعلى الحاج سالم الجواهرجي وهو الذى يتعاطى ايراد الذهب والفضة الى شغل الضربخانة مثلها ، ثم اطلق المذكوران ليحصلا ما تقرر عليهما وكذلك اطلق الحاجسالم وشرعوا في التحصيل بالبيع والاستدانة واشتد القهر بالحاج سالم ومات على حين غفلة وقيل انه ابتلع فص الماس وكان عليه ديون باقية من التي استدانها في المرة الاولى والغرامة السابقة •

### ومن النوادر الغريبة والاتفاقات العجيبة

انه لما مات ابراهيم بك المداد بالضربخانة قبل تاريخه تزوج بزوجت احمد افندى المعايرجي المذكور ، فلما عوق احمد افندى خافت زوجت المذكورة ان يدهمها امر مثل الختم على الدار او نحو ذلك فجمعت مصاغها وما تخاف عليه مما خف حمله وثقل ثمنه وربطته في صرةواودعتها عند امرأة من معارفها فسطا على بيت تلك المرأة شخص حرامي واخذ تلك الصرة وذهب بها الى دار امرأة من اقاربه بالقرب من جامع مسكة, وقال لها احفظي عندك هذه الصرة حتى ارجع ونزل الى اسفل الدار فنادته المرأة اصبر حتى آتيك بشيء تأكله فقال نعم فاني جيعان وجلس اسفل الدار ينتظر اتيانها له بما يأكله وصادف مجيء زوج المرأة تلك الساعة فوجده الدار ينتظر اتيانها له بما يأكله وصادف مجيء زوج المرأة تلك الساعة فوجده

فرحب به وهو يعلم بحاله ويكره مجيئه الى داره وطلع المي زوجته فوجه بين يديها تلك الصرة فسألها عنها فأخبرته ان قريبها المذكور اتى بها اليها افندى سليم من اعيان جيران الخطة فأخبره فأحضر محمد افندى انفارا من الجيران أيضا وفيهم الخجا المنسوب الى احمد اغا لاظ المقتول ودخــل الجميع الى الدار ، وذلك الحرامي جالس ومشتغل بالاكل فوكلوا يهالخدم واحضروا تلك الصرة وفتحوها فوجدوا بها مصاغا وكيسا بداخلهانصاف فضة عددية ذكروا ان عدتها اربعون الفا ولكنها من غير ختم وبدوڻنقش السكة فأخذوا ذلك وتوجهوا لكتخدا بسك وصحبتهم الحرامي فسألوه وهددوه إفاقر واخبر عسن المكان الذى اختلسها منه فأحضروا صلحيسة المكان فقالت هو وديعة عندى لزوجة احمد افندى المعايرجي فشيت لديهم خيانته واختلاسه وسئل احمد افندى فخلف انه لايعلم بشيء من ذلسك وان زوجته كانت زوجا لابراهيم المداد فلعل ذلك عندها من أيامةوسئلت هي ايضا عن تحقيق ذلك فقالت الصحيح أن أبراهيم المداد كأن أشترى. هذه الدراهم من شخص مغربي عندما لهب عسكر المغاربة الضريخانسة في وقت حادثة الامراء المصريين وخروجهم من مصر عند ما قامت عليهــــم عسكر الاتراك، فلم يزيلوا الشبهة عن احمد افندى بل زادت وكالتحقم النادرة من عجائب الاتفاق فقدروا اثمانها وخصموها من المطلوت منهم وفي يوم الخميس عشرينه ، حصلت جمعية ببيت البكرى وحضر المشايخ وخلافهم وذلك بأمر باطني من صاحب الدولة ونسذاكروا ما يفعله قاضي العسكرمن الجور والطمع في اخذ اموال الناس والمحاصيل وذلك إن القضاة الذين يأتون من باب السلطنة كانت لهم عوائد وقوالين قديمة لا يتعدونها في ايام الامراء المصريسين ، فلما استولت هؤلاء الاروام على المالسك والقاضبي منهم فحش امرهم وزاد طمعهم وابتدعوا بدعا وابتكرواحيك لسلب أموال ألناس والايتام والارامل ، وكلما ورد قاض ورأى ما ابتكره

الذي كان قبله احدث هو الآخر اشياء يمتاز بها عن سلفه حتى فحش الامر وتعدى ذلك لقضايا اكابر الدولة وكتخدا بك بل والباشا وصارت ذريعـــة وامرا محتماً لا يحتشمون منه ولا يراعون خليلا ولا كبيرا ولا جليلا، وكان المعتاد القديم أنه أذا ورد القاضي في أول السنة التوتية التزم بالقسمة بعض المميزين من رجال المحكمة بقدر معلوم يقوم بدفعه للقاضي وكذلك تقرير الوظائف كانت بالفرا غاو المحلول وله شهريات على باقي المحاكسم الخارجة كالصالحية وباب سعادة والخرق وباب الشعرية وبآب زويلة وباب الفتوح وطيلون وقناطر السباع وبولاق ومصر القديمة ونحو ذلك وله عوائد واطلاقات وغلال من الميرى وليس له غير ذلك الا معلوم الامضاء وهو خمسة انصاف فضة فاذا احتاج الناس في قضاياهم ومواريثهم احضروا شاهدا من المحكمة القريبة منهم فيقضى فيها ما يقضيه ويعطونه اجرته وهو يكتب التوثيق او حجة المبايعة او التوريث ويجمع العدة من الاوراق في كل جمعة او شهر ، ثم يمضيها من القاضي ويدفع له معلوم الامضاء لا غير ، واما القضايا لمثل العلماء والامراء فبالمسامحة والاكرام، وكان القضاة يخشون صولة الفقهاء وقت كونهم يصدعون بالحق ولا يداهنون فيه ، فلما تغيرت الاحوال وتحكمت الاتراك وقضاتها ابتدعــوا بدعاشتي ٠

منها ابطال نواب المحاكم وابطال القضاة الثلاثة خلاف مذهب الحنفي وان تكون جميع الدعاوى بين يديه ويدى نائبه وبعد الانفصال يأمرهم بالذهاب الى كتخداه ليدفع المحصول فيطلب منهم المقادير الخارجة عمن المعقول ، وذلك خلاف الرشوات الخفية والمصالحات السريمة واضاف التقرير والقسمة لنفسه ولا يلتزم بها احد من الشهود ، كما كان في السابق واذا دعى بعض الشهود لكتابة توثيق او مبايعة او تركة فلا يذهب لا بعد ان ياذن له القاضي او يصحبه بجو خدار ليباشر القضية وله نصيب ايضا وزاد طمع هؤلاء الجو خدارية حتى لا يرضون بالقليل ، كما كانوا في

اول الامر وتخلف منهم اشخاص بمصر عن مخاديمهم وصاروا عندالمنولي لما انفتح لهم هذا الباب واذا ضبط تركة من التركات وبلغت مقدارًا اخرجوا للقاضي العشر من ذلك ومعلوم الكاتب والجوخدار والرسول ثم التجهيز والتكفير والمصرف والديون وما بقي بعد ذلك يقسم بين الورثة فيتفق ان الوارثواليتيم لايبقى له شيء ويأخذ من ارباب الديون عشر ديونهم ايضا ويأخذ من محاليل وظائف التقارير معلوم سنتين او ثلاثة وقد كان يصالح عليها بأدنى شيء والا اكراما وابتدع بعضها الفحص عن وظائف القبانية والموازين وطلب تقاريرهم القديمة ومن اين تلقوها وتعلسل عليهم بعدم صلاحية المقرر وفيها من هو باسم النساء وليسوا اهلا لذلك وجمع من هذا النوع مقدارا عظيما من المال ، ثم محاسبات نظار الاوقاف والعزّل والتولية فيهم والمصالحات على ذلك وقرر على نصارى الاقباط والاروام قدرا عظيماً في كل سنة بحجة المحاسبة على الديور والكنائس، ومما هو زائد الشناعــةايضا انه اذا ادعى مبطــل على انسان دعــوى لا اصل لها بان قال ادعى عليه بكذا وكذا من المال وغيره كتب المقيد ذلك القول حقا كان او باطلا معقولا او غير معقول ، ثم يظهر بطــــلأن الدعوى أو صحة بعضها فيطالب الخصم بمحصول القدر الذى ادعاه المدعى وسنطره الكاتب يدفعه المدعي عليه للقاضي على دور النصف الواحد او خلاف منا يؤخذ من الخصم الآخر وحصل نظيرها لبعض من هو ملتجيء لكتخدا بك فحبس على المحصول فارسل الكتخدا يترجى في اطلاقه والمصالحة عسن بعضه فابى فعند ذلك حنق الكتخدا وارسل من أعوانه من استخرجهمن الحبس ومن الزيادات في نغمة الطنبور كتابة الاعلامات وهو انه اذا حضر عند القاضى دعوى بقاصدمن عند الكتخدا او الناشا ليقضي فيها وقضى فيها لاحد الخصمين طلب المقضي له اعلاما بذلك الى الكتخدا او الساشا يرجع به مع القاصد تقييدا واثباتا ، فعند ذلك لا يكتب له ذلك الاعملام الا بما عسى لا يرضيه الا ان يسلخ من جلده طاقا او طاقين وقد حكمت

m 01m

عليه الصورة وتابع الباشا او الكتخدا ملازم له ويستعجله ويساعد كتخدا القاضي عليه ويسليه على ذلك الظفر والنصرة على الخصم مع ان الفرنساوية الذين كانوا لا يتدينون بدين لما قلدوا الشيخ احمد العريشي القضاء بين المسلمين بالمحكمة حددوا له حدا في اخذ المحاصيل لا يتعداه بان يأخذ على المائة اثنين فقط له منها جزء والكتاب جزء ، فلما زاد الحال وتعدى الى أهل الدولة رتبوا هذه الجمعية ، فلما تكاملوا بمجلس بيت البكرى كتبوا عرضا محضرا ذكروا فيه بعض هذه الاحداثات والتمسوا منولي الامر رفعها ويرجون من المريقة التي كان عليها القضاة في زمن الامراء من احدى الطريقة التي كانت في زمن الفرنساوية او الطريقة التي كانت المسبين واما الطريقة التي كانت في زمن الفرنساوية او الطريقة التي كانت في زمن الفرنساوية الوزير وهي الاقرب والاوفق وقد اخترناها ورضيناها بالنسبة لما هم عليه الآن من الجور وتمموا العرض محضرا وأطلعوا عليه الباشات تسعه المخالفة به تسعه المخالفة به

واستهل شهر جمادى الثانية سنة ١٢٣١

في منتصفه ورد الخبر بموت مصطفى بك دالي باشا بناحية الاسكندرية وهو قريب الباشا واخو زوجته .

واستهل شهر رجب الاصم بيوم الثلاثاء سنة ١٢٣١

في ثالثه يوم الخميس قبل الغروب حصل في الناس انزعاج ولفط ونقل اصحاب الحوانيت بضائعهم منها مشل سوق الغورية ومرجوش وخان الحمزاوى وخان الخليلي وغيرهم ولم يظهر لذلك سبب من الاسبباب واصبح الناس مبهوتين ولعطوا بموت الباشا وحضر اغات الينكجرية واغات التبديل الى الغورية واقاما بطول النهار وهما يأمران الناس بالسكون وفتح الدكاكين وكذلك على اغا الوالي بباب زويلة واصبح يوم السبت فركب الباشا وخرج الى قبة العزب وعمل رماحة وملعبا ورجع الى شبرا

وحضر كتخدا بك الى سوق الغورية وجلس بالمدفن وامر بضرب شيخ الغورية فبطحوه على الارض في وسط السوق وهو مرشوش بالماءوضربه الاتراك بعصيهم ، ثم رفعوه الى داره ، ثمامر الكتخدا بكتابة اصحاب الدكاكين الذين نقلوا متاعهم فشرعوا في ذلك وهرب الكثير منهم وحبسهم في داره ، ثم ركب الكتخدا ومر في طريقه على خان الحمزاوى وطلب البواب ، فلما مثل بين يديه امر بضربه كذلك وضرب ايضا شيخمرجوش واما طائفة خان الخليلي ونصارى الحمزاوى فلم يتعرض لهم ٠

واستهل شهر شعبان بيوم الخميس سنة ١٢٣١

فيه من الحوادث ان بعض العيارين من السراق تعدوا على قهوةالباشا بشبرا وسرقوا جميع ما بالنصبة من الاواني والبكارج والفناجين والظروف فاحضر الباشا بعض ارباب الدرك بتلك الناحية وألزمه باحضار السسراق والمسروق ولا يقبل له عذرا في التأخير ولو يصالح على نفسه بخزينة او اكثر من المال ولا يكون غير ذلك أبدا والا نكل به نكالا عظيما وهو المأخوذ بذلك فترجى في طلب المهلة فأمهله اياما وحضر بخمسة اشخاص واحضروا المسروق بتمامه لم ينقص منه شيء وامر بالسراق فخوز قوهم في نواحي متفرقين بعد ان قرروهم على امثالهم وعرفوا عن اما كنهم وجمع منهم زيادة على الخمسين وشنق الجميع في نواح متفرقة بالاقاليم مشل القليوبية والغربية والمنوفية و

وفي منتصفه يوم الجمعة الموافق لرابع مسرى القبطي اوفى النيل اذرعه وفتح سد الخليج يوم السبت •

وفيه وقع من النوادران امرأة ولدت مولودا برأسين وأربعة أيد وله وجهان متقابلان والوجهان بكتفيهما مفروقان من حد الرأس وقيل لحد الصدر والبطن واحدة وثلاثة ارجل واحدى الارجل لها عشرة أصابع فيقال انه أقام يوما وليلة حيا ومات وشاهده خلق كثير وطلعوا به الىالقلعة ورآه كتخدا بك وكل من كان حاضرا بديوانه فسبحان الخلاق العظيم و

#### واستهل شهر رمضان بيوم الجمعة سنة ١٢٣١

حصل فيه من النوادر ان في تاسع عشره علق شخص عسكرى غلاما من أولاد البلد وصار يتبعه في الطرقات الى ان صادفه ليلة بالقرب من جامع ألماس بالشارع فقبض عليه وأراد الفعل به في الطريق فخدعه الغلام وقال له ان كان ولا بد فأدخل بنا في مكان لا يرانا فيه احد من الناس فدخل معه درب حلب المعروف الآن بدرب الحمام خير بك حديد وهناك دور الامراء التي صارت خرائب فحل العسكرى سراويله فقال له العلام ارني بناعك فلعله يكون عظيما لا اتحمله جميعه وقبض عليه وكان بيده موسى منفية في يده الخرى فقطع ذكره بتلك الموسى سريعا وسقط العسكرى مغشياعليه وتركه الغلام وذهب في طريقه وحضر رفقاء ذلك العسكرى وحملوه واحضروا له سليما الجرائحي فقطع ما بقى من مذاكيره وأخذ في معالجته ومداواته ولم يمت العسكرى و

## واستهل شهر شوال بيوم السبت سنة ١٢٣١

وكان حقه يوم الاحد وذلك ان اواخر رمضان حضر جماعة من دمنهور البحيرة وأخبروا عن اهل دمنهور انهم صاموا يوم الخميس فطلب الباشا حضور من رأى الهلال تلك الليلة فحضر اثنان من العسكر وشهدا برؤيته ليلة الخميس فأثبتوا بذلك هلال رمضان ويكون تمامه يوم الجمعة واخبر جماعة ايضا انهم رأوا هلال شوال ليلة السبت وكان قوسه فيحساب قواعد الاهلة تلك الليلة قليلا جدا ولم ير في ثاني ليلة منه الا بعسر وانما اشتبه على الرائين لان المريخ كان مقارنا للزهرة في برج الشمس من خلفها وبينهما وبين الشمس رؤيا بعدها في شعاع الشمس شبه الهلال فظن الراؤن انه الهلال فليتنبه لذلك فان ذلك من الدقائق التي تخفى على اهال الفطانة فضلا عن غيرهم من العوام الذين يسارعون الى افساد العبادات الفطانة فضلا عن غيرهم من العوام الذين يسارعون الى افساد العبادات حسبة بالظنون الكاذبة لاجل ان يقال شهد فلان ونحو ذلك •

وفي او اخره قلد الباشا شخصا من اقاربه يسمى شريف اغا على دواوين

المبتدعات وضم اليه جماعة من الكتبة ايضا المسلمين والاقباط وجعلوا ديوانهم ببيت ابي الشوارب وعمروه عمارة عظيمة وواظبوا الجلوس فيه كل يوم التحرير المبتدعات ودفاتر المكوس .

#### واستهل شهر ذي القعدة سنة ١٢٣١

فيه انهدم جنب من السواقي التي انشأها الباشا بشبرا على حين غفلة وقد قوى عليها النيل فتهدمت وتكسرت اخشابها وسقط معها اشخاص كانوا حولها فنجا منهم من نجا وغرق منهم من غرق وكان الباشا بقصير شبرا مقيما به وهو يرى ذلك وانقضت السنة واخبار بعض حوادتها واستمرار ما تجدد بفيها من المبتدعات التي لا حصر لها •

ومنها الحجر على المزارع التي يزرعها الفلاحون في الاراضي التي يدفعون خراجها من الكتاب والسمسم والعصفر والنيلة والقطن والقرطم واذا بدا صلاحه لا يبيعون منه شيئا كعادتهم وانما يشتريه الباشا بالشمن الذي يفرضه ويقدره على يد امناء النواحي والكشاف ويحملونه الى المحل الذي يؤمرون بحمله اليه ويعطى لهم الثمن او يحسب لهم من اصل المال فان احتاجو الشيء من ذلك اشتروه بالثمن الزائد المفروض وكذلك القمح والفول والشعير لا يبيعون منه شيئا لغير طرف الباشا بالثمن المفروض والكيل الوافي •

ومنها الامر لكشاف الأقاليم بالمناداة العامة بالمنع لمن يأخذ أو يأكل من الفول الاخضر والحمص والحلبة وان المعينين في الخدم والمباشرين وكشاف النواحي لا يأخذون شيئا من الفلاحين كعادتهم من غير ثمن فمن عثر عليه بأخذ شيء ولو رغيفا او تبنا او من رجيع البهائم حصل له مزيد الضرر ولو كان من الاعاظم وكذلك الامر بتكميم افواه المواشي التي تسرح للمرعي حوالي الجسور والغيطان •

ومنها ان نصرانيا من الارمن التزم بقلم الابزار التي تأتي من بلاد الصعيد مثل الحبة السوداء والشمر والانيسون والكمون والكراويا ، ونحو ذلك

بقدر كبير من الاكياس ويتولى هو شراءها دون غيره ويبيعها بالثمن الذي يفرضه ومقدار ما التزم بدفعه من الاكياس للخزينة على ما بلغنا خمسمائة كيس وكانت في ايام الامراء المصريين عشرة اكياس لا غير ، فلما تولى على وكالة دار السعادة صالح بك المحمدي زادها عشرة اكياس وكانت وكالة الابزار والقطن وقفا لمصطفى اغا دار السعادة سابقا على خيرات الحرمين وخلافهما ، فلما كانت هذه الدولة تولاها شخص على مائتي كيس وعند ذلك سعر الإبزار اضعاف الثمن الاصلي ومن داخل الابزار الثمر الابريمي والسلطاني والخوص والمقاطف والسلب والليف وبلغ سعر المقطف الذي يسع الكيلة من البر خمسة وعشرين نصفا ، وكان يباع بنصف او نصفين الن كان جيدا وفي الجملة بأقل من ذلك ،

ومنها ان كرابيت معلم ديوان الكمرك ببولاق التزم بمشيخة الحمامية واحدث عليها وعلى توابعها حوادث وعلى النساء البلانات في كل جمعة قدرا من الدراهم وجعل لنفسه يوما في كل جمعة يأخذ ايراده من كل حمام .

ومنها ما حصل في هذه السنة من شحة الصابون وعدم وجوده بالاسواق ومع السراحين وهو شيء لا يستغنى عنه الغنى ولا الفقير وذلك ان تجارة بوكالة الصابون زادوا في ثمنه محتجين بما عليهم من المغارم والرواتب لاهل الدولة فيأمر الكتخدا فيه بأمر ويسعر بشمن فيدعون الخسران وعدم الربح وتكرر الحال فيه المرة بعد المرة ويتشكون من قلة المجلوب الى ان سعر رطله بستة وثلاثين نصفا ، فلم يرتضوا ذلك وبالغوا في التشكي فطلب قوائمهم وعمل حسابهم وزادهم خمسة انصاف في كلرطل وحلف ان لا يزيد على ذلك وهم مصممون على دعوى الخسران فأرسل من اتباعه شخصا تركيا لمباشرة البيع وعدم الزيادة فيأتي الى الخان في كل يوم يوم يوم بالربابه ويمكث مقدار ساعتين يوم يباشر البيع على من يشترى بذلك الثمن لاربابه ويمكث مقدار ساعتين من النهار ويغلق الحواصل ويرفع البيع لثاني يوم وفي ظرف هاتين الساعتين من النهار ويغلق الحواصل ويرفع البيع لثاني يوم وفي ظرف هاتين الساعتين

تزدحم العسكر على الشراء ولا يتمكن خلافهم من اهل البلد من اخمه شيء وتخرج العسكر فيبيعون من الذي اشتروه على الناس بزيادة فاحشة فيآخذ الرطل بقرش ويبيعه على غيره بقرشين ورفع التشكي الى كتخدا فأمر ببيعه عند باب زويلة في السبلين المواجه احدهما للباب والسبيل الذي انشأته الست نفيسة المرادية عند الخان تجاه الجامع المؤيدي ليسهل على العامة تحصيله وشراؤه، فلم يزداد الحال الا عسرا وذلك انالبائسع يجلس داخل السبيل ويغلق عليه بابه ويتناول من خسروق الشبابيك مسن المشترى الثمن ويناوله الصابون فازدحمت طوائف العساكر على الشراء ويتعلقون بأيديهم وارجلهم على شبابيك السبيلين والعامة أسفلهم لا يتمكنون من أخذ شيء ويمنعون من يزاحمهم فيكون على السبيلين ضجة وصياح من الفريقين فلا يسع ابن البلد الفقير المضطر الاأن يشترى من العسكرى بما احب والا رجع الى منزله من غير شيء واستمرالحال على هذا المنوال اياما وفي بعض الاحايين يكثر وجود الصابون بين ايدى الباعة بوسط السوق ولا تجد عليه مزاحمة وامام البائع كوم عظيم وهــو ينتظر من يشترى وذلك في غالب الاسواق مثل الغورية والاشرفية وباب زويلة والبندقانيين والجهات الخارجة ، ثم يصبحون فلا يوجد منه شميء ويرجع الازدحام على السبيلين كالاول .

ومنها ان الباشا اطلق المناداة في البلدة وندب جماعة من المهندسين والمباشرين للكشف على الدور والمساكن فان وجدوا به او ببعضه خلسلا أمروا صاحبه بهدمه وتعميره فان كان يعجز عن ذلك فيؤمر بالخروج منها واخلائها ويعاد بناؤها على طرف الميرى وتصير من حقوق الدولة وسبب هذه الفكتة انه بلغ الباشا سقوط دار ببعض الجهات ومات تحت ردمها ثلاثة اشخاص من سكانها فأمر بالمناداة وأرسل المهندسين والامر بما ذكر فنزل بأهالي البلد من الكرب أمر عظيم مع ما هم فيه من الافلاس وقطع الايراد وغلو الاسعار على ان من كان له نوع مقدرة على الهدم والبناء

لا يجد من أدواته شيئا بحسب التحجير الواقع على ارباب الاشغال واستعمال الجميع في عمائر الباشا واكابر الدولة حتى ان الانسان اذا احتاج لبناء كانون لا يجد من يبنيه ولا يقدر على تحصيل صانع او فاعل او اخذَّ شيء من رماد الحمام الا بفرمان ومن حصل شيئًا من ذلكَ على طريق السرقة في غفلة وعثر عليه نكلوا به وبرئيس الحمام وحمير الباشا وهي أزيد من ألفي حمار تنقل بالمزابل والسرقانيات طول النهار ما يوجد بالحمامات من الرماد وتنقل ايضا الطوب والدبش والاتربة وانقاض البيوت المنهدمة لمحل العمائر بالقلعة وغيرها فترى الاسواق والعطف مزدحمة بقطارات الحمير الذاهبة والراجعة واذا هدم انسان داره التي أمروه بهدمها وصل اليه في الحال قطار من الحمير لاخذ الطوب الذي يتساقط الا أن يكون من أهل القدرة على منعهم وربما كانت هذه الاوامر حيلة على اخذالانقاض واما الاتربة فتبقى بحالها حتى في طرق المارة للعجز عن نقلها فترى غالب الطرق والنواحي مردومة بالاتربة واما الهدم ونقل الانقاض من البيوت الكبار والدور الواسعة التي كانت مساكن الامراء المصريين بكل ناحيــة وخصوصا بركة الفيل وجهة الحبانية فهو مستمر حتى بقيت خرابا ودعائم قائمة وكيمان هائلة واختلطت بها الطرق واصبحت موحشة ولا مارى بهأ حتى لليوم بعد ان كانت مراتع غزلان فكنت كلما رأيتها أتذكر قول القائل هذى منازل اقوام عهدتهم في خفض عيش نعيم ما له خطر صاحت بهم نوب الايام فارتحلوا الى القبور فلا عين ولا أثر وكذلك بولاق كانتمنتزه الرفاق فانه تسلطعليها سليمان أغا السلحدار واسمعيل باشا في الهدم وأخذ انقاض الابنية ببر انبابة والجزيرةالوسطى بين انبابة وبولاق فان سليمان اغا انشأ بستانا كبيرا بين إنبابة وسورهويني به قصرا وسواقي واخذ يهدم ابنية بولاق من الوكائل والدور وينقل احجارها وانقاضها رفي لمراكب ليلا ونهارا الي البر الآخر واسمعيل باشا كذلك انشأ بستانا وقصرا بالجزيرة وشرع ايضا في اتساع سرايته ومحل سكنه ببولاق واخذ الدور والمساكن والوكائل من حد الشون القديم الى آخر وكالة الابزار العظيمة طولا فيهدمون الدور وغيرها من غير مانع ولا شافع وينقلون الانقاض الى محل البناء ، وكذلك ولي خوجهشرعفي بناء قصر بالروضة ببستان فهو الآخر يهدم ما يهدمه من مصر القديمة وينقل انقاضه لبنائه وهلك قبل اتمامه واما نصارى الارمين وما ادراك ما الارمن الذين هم اخصاء الدولة الآن فانهم انشؤا دورا وقصورا وبساتين بمصر القديمة لكنهم فهم يهدمون ايضا وينقلون لابنيتهم ماشاؤا ولاحرج عمليهم وانما الحرج والمنع والحجر والهدم على المسلمين من اهل البلدة فقيط .

ومنها ان الباشا آمر ببناء مساكن للعسكر الذين اخرجهم من مصر بالاقاليم يسمونها القشلات بكل جهة من اقاليم الارياف لسكن العساكر المقيمين بالنواحي لتضررهم من الاقامة الطويلة بالخيام في الحر والبود واحتياج الخيام في كل حين الى تجديد وترقيع وكثير خدمة وهي جمع قشلة بكسر القاف وسكون الشين وهي في اللغة التركية المكان الشتوى لان الشناء في لغتهم يسمى قش بكسر القاف وسكون الشين فكتب مراسيم الى النواحي بسائر القرى بالامر لهم بعمل الطوب اللبن ، ثم حرقه وحمله الى محل البناء وفرضوا على كل بلد وقرية فرضا وعددا معينا فيفرض على القرية مثلا خمسمائة ألف لبنة واكثر بحسب كبر القرية وصغرها فيجمع كاشف الناحية مشايخ القرى ، ثم يفرض على كل شيخ قدرا وعددا من اللبن عشرين الفا أو ثلاثين الفا أو اكثر أو اقــل ويلزم بضربها وحرقهــا ورفعها واجلهم مدة ثلاثين يوما وفرضوا على كل قرية ايضا مقادير من افلاق النخل ومقادير من الجريد ، ثم فرضوا عليهم ايضا اشخاصا من الرجال لمحل الاشغال والعمائر يستعملونهم في فعالة نقل ادوات العمارة في النواحي حتى الاسكندرية وخلافها ولهم أجرة أعمالهم في كل يوم لكل شخص سبعة انصاف فضة لاغير ولمن يعمل اللبن اجرة ايضا ولثمن

الافلاق والجريد قدر معلوم لكنه قليل ٠

ومنها انه توجه الامر لكشاف النواحي عند انكشاف الماء عنالاراضي بان يتقدموا الى الفلاحين بان من كان زارعا في العام الماضي فدانيكنان او حمص او سمسم أو قطن فليزرع في هذه السنة اربعــة افدنة ضعف ما تقدم لان المزارعين عزموا على عدم زراعة هذه الاشياء لما حصل لهم من اخذ ثمرات متاعهم وزراعاتهم التي دفعوا خراجهما الزائد بدون القيممة التي كانوا يبيعون بها مع قلة الخرّاج الذي كانوا يماطلون فيه الملتزمين السايقين مع التظلم والتشكي فيزرع الزارع ما يزرعه من هذه الاشياء من التقاوى المتروكة في مخزنه ، ثم يبيع الفدان من الكتان الاخضر في غيطه ان كان مستعجلاً بالثمن الكثير والآ ابقاه الى تمام صلاحه فيجمعـــة ويدقه ويبيع ما يبيعه من البزر خاصـة بأغلى ثمن ، ثم يتمم خدمته مـن التعطين والنشر والتمحير الى ان يصفى وينظف من ادرانه وخشوناتـــه وينصلح للغزل والنسج فيباع حينئذ بالاوقية والرطل وكذا القطنوالنيلة والعصفر . فلما وقع عليهم التحجير وحرموا من المكاسب التي كانوا يتوسعون بها في معايشهم بأقتناء المواشي والحلي للنساء قالوا ما عدنا نزرع هذه الاشياء وظنوا ان يتركوا على هواهم ونسوا مكر اوليائهم فنزل عليهم الامر والالزام بسزرع الضعف فضجوا وترجوا واستشفعوا ورضوا بمقدار العام الماضي فمنهم من سومح ومنهم من لم يسامحوهو ذو المقدرة وبعد اتمامه وكمال صاحه يؤخذ بالثمن المفروض على طرف الميرى ويباع لمن يشتري من اربابه او خلافهم بالثمن المقدر وربح زيادته لطرف حضرة الباشا مع التضييق والحجر البليغ والفحص عن الاختلاس فمن عثروا عليه باختلاس شيء ولو قليلا عوقب عقابا شديدا ليرتدع خلافه والكتبة والموظفون لتحريركل صنف ووزنه وضبطه في تنقلات اطمواره وعند تسليم الصناع ونتج من ذلك واثمر عزة الاشياء وغلو الاسعار على الناس منها أن المقطع القمآش الذي كان ثمنه ثلاثين نصفا بلغ سعره عشرة

قروش مععزة وجدانه بالاسواق المعدة لبيعه مثل سوق مرجوش وخلافه خلا الطوافين به والثوب البطانة الذي كان ثمنه قرشين بلغ ثمنه سبعة قروش وادركناه في الازمان السابقة يباع بعشرين نصفا وبلغ ثمن الثوب من البفتة المحلاوي اربعة عشر قرشا وكان يباع فيما ادركنا بدكان التاجر بستين نصفا وقس على ذلك وبسبب التحجير على النيلة غلا صبغ ثياب الفقراء حتى بلغ صبغ الذراع الواحد نصف قرش والله يلطف بحال خلقه وما دام توزون له امرأة مطاعة فالميل في الجمير و

ومنها استمر التحجير على الارز ومزارعه على مثل هذا النسق بحيث ان الزراعين له التعبانين فيه لا يمكنون من اخذ حبة منه فيؤخذ بأجمعه لمطرف الباشا بما قدره من الثمن ، ثم يخدم ويضرب ويبيض في المداويس والمدقات والمناشر بأجرة العمال على طرفه ، ثم يباع بالثمن المفروض واتفق ان شخصا من ابناء البلد يسمى حسين جلبي عجوة ابتكر بفكره صورة دائرة وهي التي يدقون بها الارز وعمل لها مثالا من الصفيح تدور بأسهل طريقة بحيث ان الآلة المعتادة اذا كانت تدور بأربعة اثوار فيديرهنه ثوران وقدم ذلك المشال الى الباشا فأعجبه وانعم عليه بدراهم وامره بالمسير الى دمياط ويبنى بها دائرة ويهندسها برأيه ومعرفته واعطاهم وسوما بما يحتاجه من الاخشاب والحديد والمصرف ففعل وصح قوله ، ثم فعل اخرى برشيد وراج أمره بسبب ذلك ،

ومنها ان الباشا لما رأى هذه النكتة من حسين شلبي هذا قال ان في اولاد مصر نجابة وقابلية للمعارف فأمر ببناء مكتب بحوش السراية ويرتب في حملة من اولاد البلد ومماليك الباشا وجعل معلمهم حسن افندى المعروف بالدرويش الموصلي يقرر لهم قواعد الحساب والهندسة وعلم المقاديس والقياسات والارتفاعات واستخراج المجهولات مع مشاركة شخص رومي يقال له روح الدين افندى بل واشخاص من الافرنج واحضر لهم آلات هندسية متنوعة من اشغال الانكليز يأخذون بها الابعاد والارتفاعات

والمساحة ورتب لهم شهريات وكساوى في السنة واستمروا على الاجتماع بهذا المكتب وسموه مهندس خانه في كل يوم من الصباح الى بعد الظهيرة ثم ينزلون الى بيوتهم ويخرجون في بعض الايام الى الخلاء لتعليم مساحات الاراضى وقياساتها بالاقصاب وهو الغرض المقصود للباشا .

ومنها استمرار الانشاء في السفن الكبار والصغار لنقل الغلال من قبلى وبحرى لناحية الاسكندرية لتباع على الافرنج من سائر اصناف الحبوب فيشحنون السفن من سواحل البلاد القبلية وتأتي الى ساحـــل بولاق ومصر القديمة فيصبونها كيمانا هائلة عظيمة صاعدة في الهواء فتصل المراكب البحرية لنقلها فتصبح ولا يبقى شيء منها ويأتي غيرها وتعود كما كانت بالامس ، ومثل ذلك بساحل رشيد واما الحبوب البحرية فإنها لا تأتي الى هذه السواحل بل تذهب من سواحلها الى حيث هي برشيد ثم الى الاسكندرية ، ولما بطل البغاز جمعوا الحمير الكثيرة والجمال ينقلون عليها على طريق البر بالاجرة القليلة فكانت تموت من قلة العلف ومشقة الطريق وتوسق بها السفن الواصلة بالطلب الى بلاد الافرنج بالثمن عن كل اردب من البر ستة آلاف فضة ، واما الفول والشعير والحلية والذرة وغيرها من الحبوب والادهان فأسعارها مختلفة ويعوض بالبضائع والنقود من الفرانسة معبأة في صناديق صغيرة تحمل الثلاثة منها على بعير الى الخزينة وهي مصفحة بالحديد يمرون بها قطارات الى القلعةوعند قلة الغلال ومضى وقت الحصاد يتقدم الى كشاف النواحي القبلية والبحرية بفرض مقادير من الغلال على البلدان والقرى فيلزمون مشايح البلدان بما تقرر على كل بلد من القمح والفول والدرة ليجمعوه ويحصلوه من الفلاحين وهم ايضا يعملون بفلاحي بلادهم ما يعملون بجورهمم واغراضهم ويأخذون الاقوات المدخرة للعيال وذلك بالثمنءن كل اردب من البر ثمانية ريالات يعطى له نصفها ويبقى له النصف الثاني ليحسبله من اصل المال الذي سيطالب به في العام القابل . ومنها ان الباشا سنح له ان ينشيء بالمحل المعروف برأس الوادى بشرقية بلبيس سواقي وعمارات ومزارع واشجار توت وزيتون فذهب هناك وكشف عن اراضيه فوجدها متسعة وخالية من المزارع وهي اراضي رمال واودية فوكل اناسا لاصلاحها وتمهيدها وان يحفروا بها جملة من السواقي تزيد عن الالف ساقية ويبنوا ابنية ومساكن ويزرعوا اشجار التوت لتربية دود القز واشجارا كثيرة من الزيتون لعمل الصابون وشرعوا في العمل والحفر والبناء وفي انشاء توابيت خشب للسواقي تصنع ببيت الجبجي بالتبانة وتحمل على الجمال الى راس الوادى شيئا بعد شيء وامر ايضا ببناء جامع الظاهر بيبرس خارج الحسينية وأن يعمل مصبنة لصناعة الصابون وطبخه مثل الذي يصنع ببلاد الشام وتوكل بذلك السيد احمد بن يوسف فخرالدين وعمل به احواضا كبيرة للزيت والقلي والقلي وعمل به احواضا كبيرة للزيت والقلي والقلي والقلي والقلي والقلي والقلي والقلي والمناعة المناعة المناعة المناعة المنادين وعمل به احواضا كبيرة للزيت والقلي والمناعة المناعة المنا

ومن المتجددات ايضا محل بخطة تحت الربع يعمل به وتسبك اوان ودسوت من النحاس في غاية الكبر والعظم .

ومنها شغل البارود وصناعته بالمكان والصناع المعدة لذلك بجزيرة الروضة بالقرب من المقياس بعد ان يستخرجوه من كيمان السباخ في احواض مبنية ومخفقة ، ثم يكررونه بالطبخ حتى يكون ملحه غاية في البياض والحدة كالذي يجلب من بلاد الانكليز والمتقيد كبيرا على صناعة شخص افرنكي ولهم معاليم تصرف في كل شهر ومكان ايضا بالقلعة عند باب الينكجرية لسبك المدافع وعملها وقياساتها وهندستها والبنبات وارتفاعها ومقاديرها وسمى ذلك المكان الطبخانة وعليه رئيس وكتبة وصناع ولهم شهريات وصناع ولهم شهريات و

ومنها شدة رغبة الباشا في تحصيل الاموال والزيادة منذلك من اى طريق بعد استيلائه على البلاد والاقطاعات والرزق الاحباسية وابطال الفراغ والبيع والشراء والمحلول عن الموتى من ذلك والعلوفات وغلال الانبار ونحو ذلك فكل من مات عن حصته او رزقته او مرتب انحل بموته

ما كان على اسمه وضبطه وأأضيف الى ديوانه ولوله اولادا وكان هوكتبه باسم اولاده وماتت اولاده قبله انحل عنه واصبح هو واولاده منغيرشيء فان عرضحاله على الباشا امر بالكشف عن ايرادهفان وجدوا بالدفاتر جهة او وظيفة اخرى قيل له هذه تكفيك وان لم يوجد في حوزه خلافها امر له بشيء يستغلهمن اقلام المكوساما قرش او نصف قرش فيكل يوم او نحو ذلك هذا مع التفاته ورغبته في انواع النجارات والشركات وانشاء السفن ببحر الروم والقلزم واقام له وكلاء بسائر الاساكل حتى ببلاد فرانســـة والانكليز ومالطة وازمير وتونس والنابلطان والونديك والبنادقة واليمن والهند واعطى اناسا جملا عظيمة من اموال يسافرون بها ويجلبونالبضائع وجعل لهم الثلث في الربح في نظير سفرهم وخدمتهم ، فمن ذلك انه اعطى للرئيس حسن المحروقي خمسمائة الف فرانسة يسافس بها الى الهند ويشترى البضائع الهندية ويأتي بها الى مصر ولشخص نصراني ايضا ستمائة الف فرانسة وكذلك لمن يذهب الى بيروت وبـــلاد الشام لمشترى القز والحرير وغير ذلك وعمل بمصر اماكن ومصانع لنسج القطاني التسي يتخذها الناس في ملابسهم من القطن والحرير ، وكذلك الجنفس والصندل واحتكر ذلك بأجمعه وابطل دواليب الصناع لذكك ومعلميهم واقامهم يشتغلون وينسجون في المناسج التي احدثها بالاجرة وابطل مكاسبهم أيضا وطرائقهم التي كانوا عليها فيأخذ من ذلك ما يحتاجه في اليلكات والكساوى وما زاد يرميه على التجار وهم يبيعونه على الناس بأغلسى ثمن وبلغ ثمن الدرهم من الحرير خمسة وعشرين نصفا بعد ان كان يباع بنصفين ٠

ومنها انه ابطل ديوان المنجرة وهي عبارة عما يؤخذ من المعاشات وهي المراكب التي تغدو وتروح لموارد الارياف مثل شيبين الكوم وسمنود والبلاد البحرية وعليها ضرائب وفرائض للملتزم بذلك وهو شخص يسمى عليا الجزار وسبب ذلك ان معظم المراكب التي تصعد ببحر النيل وتنحدر

من انشاء الباشا ولم يبق لغيره الا القليل جدا والعمل والانشاء بالترسخانة مستمر على الدوام والرؤساء والملاحون يخدمون فيها بالاجرة وعمارة خللها واحبالها وجميع احتياجاتها على طرف الترسخانة ولذلك مباشرون وكتاب وامناء يكتبون ويقيدون الصادر والوارد وهذه الترسخانة بساحل بولاق بها الاخشاب الكثيرة والمتنوعة وما يصلح للعمائر والمراكب وياتي اليها المجلوب من البلادالرومية والشامية فاذا ورد شيءمن انواع الاخشاب سمحوا للخشابة بشيء يسير منها بالثمن الزائد ورفع الباقي الى الترسخانة وجميع الاخشاب الواردة والاحطاب جميعها في متاجر الباشا وليس لتجاره الا ما كان من داخل متاجره وهو القليل •

ومن النوادر انه وصل من بلاد الانكليز سواقي بآلات الجديد تــــدور بالماء ، فلم يستقم لها دوران على بحر النيل .

ومنها أنه أنشأ جسرا ممتدا من ناحية قنطرة الليمون على يمنة السالك الى طريق بولاق متصلا الى شبرا على خط مستقيم وزرعوا بحافتيه اشجار التوت وعلى هذا النسق جسور بطرق الارياف والاقاليم ٠

ومنها ان اللحم قل وجوده من اول شهر رجب الى غاية السنة وغلاسعره مع رداءته وهزاله حتى بيع الرطل بعشرين نصفا وازيد واقل مع مافيهمن العظام واجزاء السقط والشغت وسبب ذلك رواتب الدولة واخذها بالثمن القليل فيستعوض الجزارون خسارتهم من الناس ، وكان البعض من العسكر يشترى الاغنام ويذبحها ويبيعها بالثمن الغالي وينقص الوزن ولا يقدر ابن البلد على مراجعته ،

ومنها ان ابراهيم اغا الذي كان كتخدا ابراهيم باشا قلده الباشاكشوفية المنوفية فمن أفاعيله انه يطلب مشايخ البلدة او القرية فيسأل الشخص منهم على من شيخه فيقول استاذ البلدة فيقول له في اى وقت فيقول سنة كذا فيقول وما الذي قدمته له في شياختك ويهدده او يحبسه على الانكسار او يخبر من بادىء الامر ويقول اعطيته كذا وكذا اما دارهم او اغناما فيأمر

الكاتب بتقييده وتحريره وضبطه على الملتزم وسطر بذلك دفترا وأرسله الى المديوان ليخصم على الملتزمين من فائظهم المحرر لهم بالديوان فيتفق ان المحرر عليه يزيد على القدر المطلوب له فيطالب بالباقي او يخصم عليه من السنة القابلة .

ومنها التحجير على القصب الفارسي فلا يتمكن احد من شراء شيءمنه ولو قصبة واحدة الا بمرسوم من كتخدا بك فمن احتاج منه في عمارة او شباك او لدوارات الحرير او اقصاب الدخان أخذ فرمانا بقدر احتياجه واحتاج الى وسائط ومعالجات واحتجاجات حتى يظفر بمطلوبه و

ومنها وهي من محاسن الافعال ان الباشا اعمل همته في اعادة السد الاعظم الممتد الموصل الى الاسكندرية ، وقد كان اتسع أمره وتخرب من . مدة سنين وزحف منه ماء البحر المالح واتلف اراضي كثيرة وخربت منسه قرى ومزارع وتعطلت بسببه الطرق والمسالك وعجزت الدول في أمره ، ولم يزل يتزآيد في التهور وزحف المياه المالحة على الاراضي حتى وصلت الى خليج الاشرفية التي يمتلىء منها صهاريج الثغر فكانوا يجسرونعليه بالاتربة والطين ، فلما اعتنى الباشا بتعمير الآسكندرية وتشييد اركانها وابراجها وتحصينها ، ولم تزل بها العمارات اعتنى ايضا بامر الجسروأرسل اليه المباشرين والقومةوالرجال والفعلة والنجارين والبنائين والمسامير وآلات الحديد والاحجار والمؤن والاخشاب العظيمة والسهوم والبراطيم حتى تسمه ، وكان له مندوحة لم تكن لغيره من ملوك هذه الازمان فلو وفقـــه الله لشيء من العدالة على ما فيه من العزم والرياسة والشهامة والتدبير والمطاولة لكان اعجوبة زمانه وفريد أوانه ، وأما أسر المعاملة فلم يزللحالها في التزايد حتى وصل صرف الريال الفرانسة الى تسعة قروش وهو أربعة امثال الريال المتعارف ، ولما بطل ضرب القروش من العمام الماضي ضربوا بدلها انصاف قروش وارباعها واثمانها وتصرف بالفرط والانصاف العددية لا وجود لها بأيدى الناس الا ما قل جدا فاذا ارادانسان منها دفع في ابدالها

عشرة قروش عنها اربعمائة نصف فضة زيادة على المبدل ان كان ذهب او فرانسة أو قروشا ووصل صرف البندقي الى ثمانمائة نصف والمجر ثمانية عشر قرشا والمحبوب المصرى الى اربعمائة والاسلامبولي الى اربعمائة وتمانين كل ذلك اسماء لا مسميات لانعدام الانصاف مع انه يضرب منها المقادير والقناطير يأخذها التجار الشاميون والروميون بالفرط، ثم يرسلونها متاجر بدلا عن البضائع لان الريال في تلك البلاد صرفه ثلثمائة نصف فقط فيكون فيه من الربح ستون نصفانفي كل ريال، ولما علم الباشا ذلك جعل يرسل لوكلائه بالشام في كل شهر الف كيس من الفضة العددية ويأتيب بدلها فرانسة فيضيف عليها ثلاثة امثالها نحاسا ويضربها فضة عددية فيربح بدلها درون حاء عظيما وهكذا من هذا الباب فقط و

ومن حوادث السنة الآفاقية واقعة الانكليز مع اهل الجزائر وهو ان لاهل الجزائر صولة واستعدادا وغزوات في البحر ويغزون مراكب الافرنج ويغتنمون منها غنائم ويأخذونمنهم اسرى وتحت ايديهم من اسارى الاتكليز وغيرهم شيء كثيرومينتهم حصينة يدور بها سور خارج في البحر كتصف المدائرة في غاية الضخامة والمتانية ذو ابراج مشحونة بالمدافع والقناب والمرابطين والمحاربين ومراكبهم من داخله فوصل اليهم بعض مراكب الانكليز ومعهم مرسوم من السلطان العثماني ليفتدوا اساراهم بمال فأعطوهم ما يزيد عن الالف أسير ودفعوا عن كل رأس أسير مائة وخمسين فرانسا ورجعوا من حيث أتوا وبعد مدة وصل منهم بعض سفائن الى خارج المينا رافعين اعلام السلم والصلح فعبروا داخل المينا من غير ممانع ونبزل منهم انفار في فلوكة وبيدهم مرسوم بطلب باقي الاسرى فامتنع حاكمهم من ذلك وترددوا في المحاطبات وشي اثناء ذلك وصلت عدة مراكب من مراكبهم وشلنبات وهي المراكب الصغار المعبة للحرب وعبروا مع مساعدة مراكب هل المينا واثاروا الحرب والضراب بطرائقهم المستحدثة فأحرق والريح الى المينا واثاروا الحرب والضراب بطرائقهم المستحدثة فأحرق استعدادهم مراكب الهل الجزائر مع المضاربة ايضا من أهل المدينة مع تأخر استعدادهم مراكب الهل الجزائر مع المضاربة ايضا من أهل المدينة مع تأخر استعدادهم

٣٤ ٥٢٩

وسرعة استعداد ألخصم ومدافع الابراج الداخلة لا تصيب الشلنبات الصغيرة المتسفلة وهم لا يخطؤن ، ثم هم في شدة الغارة والحرب اذ قيل للحاكم بان عساكره الاتراك تركوا المحاربة واشتغلوا بنهب البلدةواحراق الدور فقط في يده واحتار في امره ما بين قتال العدو الواصل او قتـــال عسكره ومنعهم و تفهم عن النهب والاحراق والفساد وهذا شأنهم ، فلم الحرب وكفوا عن الضراب وترددوا في الصلح على شرائطهم التي منها تسليم بواقي الاسرى واسترداد المال الذي سلموه في الفداء السابق حالاً مَنْ غير مهلة ، فكان ذلك وتسلموا الاسرى وفيهم من كان صغيرا واسلم وقرأ القرآن واتفقوا على المتاركة والمهلة زمنا مقداره ستة اشمسس ورجعوا الى بلادهم بالظفر والاسرى والامر لله وحده ، ثم ان الجزائرلية اجتهدوا في تعمير ما تهدم وتخرب من السور والابراج والجامع فيالحرب وكذلك ما اخربه عساكرهم الذين هم اعدى من الاعداء واضمر ما يكون على الاسلام واهله وصارت الاخبار بذلك في الآفاق وامدهم سلطان المغرب مولاى سليمان وبعث اليهم مراكب عوضًا عن الذي تلف من مراكبهم فأرسل البهم معمرين وادوات ولوازم عمارات ، وكذلك حاكم تونس وغيرها ومن السلطان العثماني ايضا ، ولم يتفق فيما نعلم لاهل الجزائس منل هذه الحادثة الهائلة ولا أشنع منها ، وكانت هـــذه الواقعة غرةشهـــر شوال من السنة وهو يوم عيد الفطر وكان عيدا عليهم في غاية الشناعــة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم •

واما من مات في هذه السنة ممن له ذكر

مات الشيخ الفهامة والنحرير العلامة الفقيه النحوى الاصولي ابراهيم البسيوني البجيرمي الشيخ الصالح المقتصد الورع الزاهد حضر جل الاشياخ المتقدمين وهو في عداد الطبقة الاولى ودرس وافاد وانتفع بسه الطلبة بل غالب الناس كان طارحا للتكلف متقشفا مع التواضع والانكسار

ملازما على العبادة مستحضرا للفروع الفقهية والمعقولية والمناسبات الشعرية والشواهد النحوية والادبية جيدا لحافظة لا تمل مجالست ومؤانسته ، ولم يزل على حالته وافادته وانجماعه وعفته حتى تمرضوتوفي يوم السبت منتصف المحرم من السنة عن نحو الخمسة وسبعين وصلى عليه بالازهر في مشهد حافل رحمه الله تعالى وايانا .

ومات الشيخ العلامة الاصولي الفقيه النحوى على الحصاوى الشافعي نسبة الى بلدة بالقليوبية تسمى الحصة حضر الى الجامع الازهر صغير وحفظ القرآن والمتون ، وحضر دروس الاشياخ كالشيخ على العدوى المنسفيسي الشهيربالصعيدى والشيخ عبدالرحمن النحريرى الشهيربالمقرى ولازم الشيخسليمان الجمل وبه تخرج وحضرعلى الشيخجدالله الشرقاوى مصطلح الحديث وكان يحفظ جمع الجوامع معشرحه للجلال المحلي في الاصول ومختصر السعد ويقرأ الدروس ويفيد الطلبة وكان انسانا حسنا مهد ببا مع العفة وعدم التطلع لغيره صابرا على مناكدة زوجته وباخره أصيب في مع العفة وعدم التطلع لغيره صابرا على مناكدة زوجته وباخره أصيب في حواسه وعاد الى الاقراء والافادة ، ولم يزل على حسن حاله ورضاه وانشراح صدره وعدم تضجره وشكواه للخلوقين الى ان توفي في شهر ومادى الثانية سنة احدى وثلاثين ومائتين والف رحمه الله وايانا ،

ومات الشيخ العلامة والنحرير الفهامة السيد احمد بن محمد بن اسمعيل من ذرية السيد محمد الدوقاطي الطهطاوى الحنفي والده رومي حضرالى ارض مصر متقلدا القضاء بطهطا بلدة بالقرب من اسيوط بالصعيد الادنى فتزوج بأمرأة شريفة أنولد له منها المترجم واخوه السيد اسمعيل أولم يزل مستوطنا بها الى ان مات وتركولديه المذكورين واختالهما حضرالمترجم الى مصر في سنة احدى وثمانين ومائه والف وكان قد بدا نبات لحيته

بعدما حفظ القسرآن ببلده وقرأ شيئا من النحو فدخسل الازهر ولازم الحضور في الفقه على الشيخ احمد الحماقي والمقدسي والحريرى والشيخ مصطفى الطائي والشبيخ عبدالرحمن العريشي حضر عليه مناول كتاب الدر المختار الى كتاب البيوع وتمسم حضوره على المرحوم الوالدمسع الجماعة لتوجسه الشبيخ عبدالرحمن لدار السلطنة لبعض المقتضيات عن امر على بك في سنة ثلاث وثمانين ومائة والف فالتمس الجماعة تكملة الكتابُ على الوالد فأجابهم لذلك فكانوا يأتون للتلقي عنه في المنزل والمترجم معهم وفي اثناء ذلك قرأت مع المترجم على الوالد متن نور الايضاح بعد انصراف الجماعة عن الدرس ويتحلف المترجم ودلك لعلو السند فال الوالد تلقاه عن إبن المؤلف وهو عن جد الوالد عن المؤلف وجد الوالـــد والمؤلف يسميان بحسن فهو من عجيب الاتفاق ، وكان المترجم يلائم طبع الفقير في الصحبة فكنت معه في غالب الاوقات اما في الجامع أو في المنزل للطاقة طَبَعه وقرب سني من سنة وكان الوالد يرى ذلك ويسألني عنه اذا تخلف في بعض الاحيان ويقول اين رفيقك الصعيدى فكان يعيد معي ويفهمني ما يصعب على فهمه ، ولم يزل يدأب في الاشتغال والطلب مسمّ جودة ذُّهنه وخلو باله وتفرغه والفقير بخلاف ذلُّك وتلقى المترجم الحديثُ سماعا واجازة عن كل من الشبيخ حسن الجداوى والشبيخ محمد الامير والشيخ عبدالعليم الفيومي ثلانتهم عن الشيخ على العدوى المنسفيسيعن الشبيح محمد عقيلة بسنده المشهور والمترشح للافادة والتدريس ،وكان مسكمه بناحية لصليبة وجلس للاقراء بالمدرسة الشيخونية والصرغثمثميية احتف به سكان تلك الناحية واكابرهم واعتنوا بشأنـــه واسكنوه في دار تليق به وهادوه وواسوه واكرموه وكأنت تلك الناحيــة عامرة بأكابرهـــا وانفرد المترجم عندهم لكونه على مذهبهم واصله من جنس الاتراك وخلو تلك النواحي من اهل العلم وخصوصا الاحناف وملازمة المترجم للحالـة المحمودة من الافادة مع شرف النفس والتباعد عما يخل بالمروءةالاماياتيـــه

عفوا فازدادت محبتهم لهوو ثقوا فيما يقضيه ، ثم تصدى لوقف الشبيخونيتين وايرادهما واستخلاص اماكنهما وشرع في تعميرهما وساعده على ذلك كل من كان يحب الاصلاح فجدد عمارة المسجد والتكية وانشأ بها صهريجا وفي اثناء ذلك انتقل بأهله الى دار مليحة بجوار المسجد بالدربالمعروف بدرب الميضاة وقفها بانيها على المسجد كل ذلك والمترجم لم ينقطع عن الحضور الى الازهر في كل يوم ويقرأ درسه أيضا بالجامع ولمــــــ كثرت جماعته انتقل الى المدرسة العينية بالقرب من الازهر ولما عمر محمدافندي الودنلي الجامع المجاور لمنزله تجاه القنطرة المعروفة بعمار شاه والمكتسب قرر المترجم في درس الحديث بها في كل يوم بعد العصر وقرر لهعشرة من الطلبة ورتب للشبيخ والطلبة معلوماً وافرا يقبض من الديوان ،ولما مات الشبيخ ابراهيم الحريرى تعين المترجم لمشيخة الحنفية فتقلدها على امتناع منه فاستمر الى ان اخرج السيد عمر مكرم من مصر منفيا وكتبوا فيشأنه عرضحال الى الدولة نسبوا اليه فيه اشياء لم تحصل منه وطلبوا الشهادة فيها فامتنع فلننعوا عليه وبالغوا في الحطط عليسه وعزلوه منالمشيخة وقلدوها الشبيخ حسينا المنصوري ، فلما مات المذكور اعيد المترجم الى مشيخة الحنفية وذلك فيغرة شهر صفر سنة الف ومائتين وثلاثين ولبس الخلع من الشيخ الشنواني شيخ الجامع ، ثم من الباشا وباقي المشايح ارباب المظاهر ، ولم يختلف عليه اثنان وفي هذه السنة استأذَّن الفقين في بناء مقبرة يدفن فيها اذا مات بجوار الشبيخ ابي جعفر الطحاوى بالقرافة لكوني ناظرا عليها فأذنت له في ذلك فبنى له قبرا بجانب مقام الاستاذ، ولما توفي دفن فيه وكانت وفاته ليلة الجمعة بعد الغروب خامس عشسر شهر رجب سنة احدى وثلاثين ومائنين والف وله منالمآثر حاشية على الدر المختار شرح تنوير الايصار في اربع مجلدات جمع فيها المواد النسي على الكتاب وضم اليها غيرها .

ومات النجيب الاريب والنادرة العجب اعجوبة الزمان وبهجة الخلان

حسن افندى المعروف بالدرويش الموصلي ،كما اخبر عن نفســـه الذكي الالمعي والسميذع اللوذعي كان انسانا عجيبا في نفسه مميزا شهيرا فسي مصره طاف البلاد والنواحي وجال في الممالك والضواحي واطلع علمي عجائب المخلوقات وعرف الكثير من الالسن واللغات ويعتزى لكل قبيسل ويخالط كل جيل فمرة ينتسب الى فارس واخرى الى بنى مكانس فكأنسه المعنى بِمَا قَيْلُ طُورُ ايمَانُ اذَا لَاقَيْتُ ذَا يَمِنْ وَانْ رَأَيْتُ مَعْدِياً فَعْدَنَانِيْهِذَا مع فصاحة لسان وقوة جنان والمشاركةفي كل فن من الرياضياتوالادبيات حتى يظن سامعه انه مجيد في ذلك الفن منفرد به وليس الامر كذلك ، وانما ذلك بقوة الفهم والحفظ وما فيه من القابلية فيستغنى بذلك عهن التلقي من الاشياخ وأيضا فقد انقرض أهلُ الفنون فيحفظ اصطلاحات الفن وأوضاع اهله ويبرزه في الفاظ ينمقها ويحسنها ويذكر اسماء كتب مؤلفة وأشياخا وحكما يقل الاطلاع عليها والوصول اليها ولمعرفت باللغات خالط كل ملة حتى يظن كل أهل ملة أنه وأحد منهم ويحفظ كثيرا من الشبه والمدركات العقلية والبراهين الفلسفية واهمل الواجبات الشرعية والفرائض القطعية وربما قلد كلام الملحدين وشكوك المارقين ويزلق لسانه في بعض المجالس بغلطات من ذلك ووساوس فلذلك طعن الناس عليه فسى الدين واخرجوه عن اعتقاد المسلمين وساءت فيه الظنون وكثرعليه الطاعنون وصرحوا بعد موته بما كانوا يخفونه في حياته لاتقاء شره وسطواته،وكان له تداخل عجيب في الاعيان ومع كل أهل دولة وزمان ورؤساء الكتبة والمباشرين من الاقباط والمسلمين بالمعزة الزائدة واستجلاب الفائدة لا تمل مجالسته ولا معاشرته وبأخره لما رغب الباشا في انشاء محللمعرفة علم الحساب والهندسة والمساحة تعين المترجم رئيسا ومعلما لمن يكون متعلما بذلك المكتب وذلك انه تداخل بتحيلاته لتعليم مماليك الباشا الكتابة والحساب ونحو ذلك ورتب له خروجا وشهرية ونجب تحت يــده بعض المماليك في معرفة الحسابيات ونحوها واعجب الباشا ذلك فذاكره وحسن له بان يفرد مكانا للتعليم ويضم الى مماليكه من يريد التعليم مناولاد الناس فأمر بانشاء ذلك المكتب وحضر اليه اشياء من آلات الهندســة والمساحة والهيئة الفلكية من بلاد الانكليز وغيرهمم واستجلب من اولاد البلد ما ينيف على الثمانين شخصا من الشبان الذين فيهم قامِلية للتعليم ورتبوا لكل شخص شهرية وكسوة في آخر السنة فكان يسعى في تعجيل كسوة الفقير منهم ليتجمل بها بين اقرانه ويواسي من يستحق المواساة ويشترى لهم الحمير مساعدة لطلوعهم ونزولهم الى القلعةفيجتمعو فالتعليم في كل يوممن الصباحالي بعد الظهر واضيف اليه آخر حضر من اسلامبول له معرفة بالحسابيات والهندسيات لتعليب من يكون اعجميا لا يعرف العربية مساعدا للمترجم في التعليم يسمى روح الدين افندى فاستمسرا نحوا من تسعة اشهر ومات المترجم وذلك انه اقتصد وطلع الى القلعة فحنق على بعض المتعلمين وضربه فانحلت الرفادة فسال منه دم كثير فحم حمى مختلطة واستمر اياما وتوفي ودفن بجامع السراج البلقيني بدين السيارج وعند ذلك زاد قول الشآمتين وصرحوا بماكانوآ يخفونه فيحياته فيقول البعض مات رئيس الملحدين وآخر يقول انهدم ركن الزندقة ونسبوا اليه ان عنده الكتاب الذي الفه ابن الراوندي لبعض اليهودوسماه دافع القرآن وانه كان يقرؤه ويعتقدبه واخبروا بذلك كتخدا بكفطلب كتبة وتصفحوها ، فلم يجدوا بها ذلك الكتاب وما كفي مبغضه وحاسده من الشناعات حتى رأوا له منامات شنيعة تدل على انه من اهل النار والله اعلم بخلقه وبالجملة فكان غريبا في بابه وكانت وفاته يوم الخميسسابع عشرى جمادى الثانية من السنة وانفرد برياسة المكتب روح الدين افندى المذكور .

ومات الاجل المكرم الشريف غالب بسلانيك وهو المنفصل عن امارةمكة وجدة والمدينة وما النضاف الى ذلك من بلاد الحجاز فكانت امارته نحوا من سبع وعشرين سنة فانه تولى بعد موت الشريف سرور في سنة ثالات

وماتين وألف وكان من دهاة العالم واخباره ومناقبه تحتاج الى مجلدين ولم يزل حتى سلط الله عليه بأفاعيله هذا الباشا ، فلم يزل يخادعه حتى تمكن منه وقبض عليه وارسله الى بلدة سلانيك وخرج من سلطنت وسيادته الى بلاد الغربة ونهبت امواله وماتت اولاده وجواريه ، ثم مات هو في هذه السنة .

ومات الامير مصطفى بك دالي باشا ونسيبه أيضا وكان من أعاظم أركان : دولته شهير الذكر موصوفا بالآقدام والشجاعة ومات بالاسكندرية ، ولما وصل خبره الى الباشا اغتم غما شديدا وتأسف عليه ، وكان الباشا ولاه كشوفية الشرقية وقرن به علي كاشف فأقام بها نحو السنتين ومهدالبلاد وأخاف العربان واذلهم وقتل منهم الكثيروجمع لمخدومه أامو الاجمة ، وكان جسيما بطينا يأكل التيس المخصي وحده ويشرب عليه الزق منالشراب، ثم يتبعه بشالية او اثنتين من اللبن ويستلقي نائما مثل العجل العظيم ذي الخوار الا أنه كان يقضي حاجة من التجأ اليهويحب أولاد الناس ويو أسيهم يتجاوز عن الكثير ويعطي ما يلزمه من االحقوق لاربابها ، ولما تحققت اخته التي هي زوج الباشا وكذلك والدته امرتا بأحضار رمته الى مصر ويدفن سدُّفنهم وتعين لذلك سليمان اغا السلحدار فسافر الى الاسكندريةووضعه في صندوق مزفت على غربية ووصل به بعد اثنى عشر يوما من موته ،وكان وصوله في ثاني ساعة من ليلة الجمعة سادس عشرى جمادى الثانيةوذهبوا به الى المدفن في المشاعل من خلف المجراة ، فلما وصلوا الى المدفن ارادوا انزله الى القبر بالصندوق فلم يمكنهم فكسروا الصندوق فعبقت رائحته وقد تهرى فهرب كل من كان حاضرا فكبوه على حصير ولفوه فيهوانزلوه الى الحفرة وغشى على الفحارين وخزعت النفوس من رائحة اخشاب الصندوق فحثوا عليه الاتربة وليس من يفتكر ويعتبر •

ومات ايضا حسن اغا حاكم بندر السويس مطعونا قولي الباشاعوضه السيد احمد الملا الترجمان .

ومات ایضا سلیمان اغا حاکم رشیـــد .

ومات الامير الكبيرالمشهير بأبراهيم بك المحمدى عمين اعيان امسراء الالوف المصريين ومات بدنقلة متغربا عن مصر وضواحيهاوهو من مماليك محمد بك ابي الذهب تقلد الامرة والامارة في سنة اثنتين وثمانين ومائة والف في ايام علي بك الكبير وتقلد مشيخة البلد ورياسة مصر بعد موت استاذه في سنة تسع وثمانين ومائة والف مع مشاركة خشيداشه مرادبك وباقي امرائهم والجميع راضون برياسته وامارته لايخالفهم ولا يخالفونه ويراعي جانب الصغير منهم قبل الكبير ويحرص على جمعية امرهموالفة قلوبهم فطالت ايامه وتولى قائم مقامية مصر على الوزراء نحو العشرة موار وطلع اميرا على الحج في سنة ست وثمانين ، وتولى الدفتردارية في سنة سبع وثمانين وكلاهما في حياة استاذه واشترى المماليك الكثيرة ورباهم واعتقهم وامر وقلد منهم صناجق وكشأف واسكنهم الدور الواسعة واعطاهم الاقطاعات ومات الكثير منهم في حياته واقام خلافهم من مماليكه ورأى اولاد اولاده بل واولادهم وما زال يولد له واقام في الأمارة نحـو ثمان واربعين سنة وتنعم فيها وقاسى في اواخر امره شدائد واغترابا عــن الاهل والاوطان وكان موصوفا بالشجاعة والفروسية وباشر عسدة حروب وكانساكن الجأش صبورا ذا تؤدة وحلمقريبا للانقياد للحقمتجنبا للهزل الا نادرا مع الكمال والحسمة لا يحب سفك الدماء مرخصا لخشداشينه في افاعيلهم كثير التغافل عن مساويهم مع معارضتهم له في. كثير من الامور وخصوصا مراد بك واتباعه فيغضي ويتجاوز ولا يظهــر غما ولا خلافا ولا تأثرا حرصا على دوام الالفة وعدّم المشاغبة وان حدث فيما بينهم ما يوجب وحشة تلافاه واصلحه وكان هذا الاهمال والترخص والتغافل سببا لمبادىء الشرور فانهم تمادوا في التعدى وداخلهم الغسرور وغمرتهم الغفلة عن عواقب الامور واستصغروا من عداهم وامتـــدت. ايديهم لأخذ اموال التجار وبضائع الافرنج الفرنساوية وغيرهم بدون الثمن

مع الحقارة لهم ولغيرهم وعدم المبالاة والاكتراث بسلطانهم الذي يدعون انهم في طاعته مع مخالفة اوامره ومنع خزينته واحتقار الولاة ومنعهممن التصرف والحجر عليهم فلا يصل للمولى عليهم الا بعض صدقاتهم الى ان تحرك عليهم حسن باشا الجزائرلي في سنة مائتين والف وحضر على الصورة التي حضر فيها وساعدته الرعية وخرجوا من المدينة الى الصعيد وانتهكت حرمتهم ، ثم رجعوا بعد الفصل في سنة ست ومائتين الى امارتهم ودولتهم وعادوا الى حالتهم الاولى بل وازيد منها في التعدى فأوجب ذلكركوب الفرنساوية عليهم ،ولم يزل الحاليتزايد والأهوال يتلو بعضها بعضاحتي انقلبت اوضاع الديار المصرية وزالت حرمتها بالكلية وادى الحال بالمترجم الى الخروج والتشتيت والتشريد هو ومن يقى من عشيرته الى بلادالعبيد يزرعون الدخن ويتقوتون منه وملابسهم القمصان التي يلبسها الجلابة غي بلادهم الى ان وردت الاخبار بموته في شهر ربيع الاول من السنـــة واما جملة اخباره فقد تقدمت في ضمن السوابقوالمآجريات واللواحق. ومات الامير الاجل احمد اغا الخازندار المعروف ببونابارته وهو أيضا شهير الذكر من اعاظم الدولة ، وقد تقدم كثير من اخباره وسفره الـى الحجاز وكان عمر دارا عظيمة على بركة الازبكية جهة الرويعي ، ثم عمل مهما كبيرالزواج ابنه وهو اذ ذاك مريض في حياض الموت حتى اشيـــع في الناس يوم زفة العروس ، ثم مات بعد ايام قليلة مضت من الفرح وذلك يوم الاربعاء ثالث شهر جمادي الثانية .

وماتت الست الجليلة خاتون وهي سرية على بك بلوط قبان الكبير . وكانت محظيته وبني لها الدار العظيمة على بركة الازبكية بدرب عبدالحق والساقية والطاحون بجانبها ولما مات علي بك وتأمر مراد بك فتزوج بها وعمرت طويلا مع العز والسيادة والكلمة النافذة واكثر نساء الامراء من جواريها ولم يأت بعد الست شويكار من اشتهر ذكره وخبره سواها ، و. كان ايام الفرنساوية واصطلح معهم مراد بك حصل لها منهم غاية الكراس

ورتبوا لها من ديوانهم فيكل شهر مائة الف نصف فضة وشفاعتها عنسدهم مَقْبُولَةٌ لا ترد بالجملة نائها كانت من الخيرات ولها على الفقراء بر واحسانُ ولها من المآثر الخان الجديد والصهريج داخل باب زويلة توفيت يوم الضميس لعشرين من شهر جمادى الاولى بمنزلها المذكور بدرب عبدالحق ودفنت بحوشهم في القرافة الصغرى بجوار الامام الشافعي واضيفت الدار الى الدولة وسكنها بعض اكابرها وسبحان الحيالذي لا يموت. ومات المقر الكريم المخدوم احمد باشا الشهير بطوسون ابن حضرة الوزير محمد علي باشا مالك الاقاليم المصريــة والحجازية والثغور ومــا اضيف اليها ، وقد تقدم ذكر رجوعه من البلاد الحجازية وتوجهه السي الاسكندرية ورجوعه الى مصر ، ثم عوده الى ناحية رشيد وعرضيخيامه جهة الحماد بالعسكر على الصورة المذكورة وهو ينتقل منالعرضي السى رشيد، ثم الني برنبال وابي منضور والعزب، ولما رجع فيهذه المرةّاخـــذ صحبته من مصر المغنين وارباب الآلات المطربة بالعود والقانون والناى والكمنجات وهم ابراهيم الوراق والحباني وقشوة ومن يصحبهم منباقي رفقائهم فذهب ببعض خواصه الى رشيد ومعه الجماعة المذكورون فأقام اياما وحضر اليه من جهة الروم جوار وغلمان ايضا رقاصون فانتقل بهـــم الى قصر برنبال ففي ليلة طلوله بها نزل به ما نزل به من المقدور فتمرض بالطاعون وتململ نحو عشر ساعات وانقضى نحبه وذلك ليلة الاحدسابع شهر القعدة وحضره خليل افندى قوللي حاكم رشيد وعندما خرجتروحه انتفخ جسمه وتغيرلونه الى الزرقة فغسلوه وكفنوه ووضعوه فيصندوق من الخشب ووصلوا به في السفينة منتصف ليلة الاربعاء عاشره ،وكان والده بالجيزة ، فلم يتجاسروا على اخباره فذهب اليه احمد اغا أخوكتخدا يك ، فلما علم بوصوله ليلا استنكر حضوره في ذلك الوقت فأخبره عنه انه ورد الى شبرا متوعكا فركب في الحين القنجة وانحدر الى شبرا وطلع الى القصر وصار يمر بالمخادع ويقول اين هو ، فلم يتجاسر أأحد ان يصرح

بموتبه وكانوا ذهبوا به وهو في السفينة الى بولاق ورسوا به عنسد الترسخانة وأقبل كتخدا بك على الباشا فرآه يبكي فانزعج انزعاجا شديدا وكاد ان يقع على الارض ونزل السفينة فاتى بولاق آخر الليل وانطلقت الرسل لأخبار الاغيان فركبوا بأجمعهم الى بولاق ، وحضر القاضي والاشياخ والسيد المحروقي ، ثم نصبوا تظلك ساترا على السفينةواخرجوا الناووس والدم والصديد يقطر منه وطلبوا القلاقطة لسد خروقه ومنافسه ونصبوا عودا عند رأسه ووضعوا عليه تاج الوزارة المسمى بالطلخان وانجسروا بالجنازة من غير ترتيب والجميع مشاة امامه وخلفه وليس فيها منجوقات الجنائز المعتادة كالفقهاء وأولاد الكتاتيب والاحيزاب شيء من ساحل بولاق على طريق المدابغ وباب الخرق على الدرب الاحمر على التبانة الى الرميلة فصلوا عليه بمصلى المؤمنين وذهبوا به الى المدفن الذي أعده الباشا لنفسه ولموتاه كلهذه المسافة ووالده خلف نعشه ينظر اليه ويبكي ومسع الجنازة آربعة من الحمير تحمل القروش وربعيات الذهب ودراهم انصاف عددية ينشرون صبهاعلى الارض وعلى الكيمان وعنيمين الكتخدا ويساره شخصان يتناول منهما قراطيس الفضة يفرق على من يتعرض له منالفقراء والصبيان فاذا تكلُّروا عليه نشر ما بقى في يده عليهم فيشتغلون عنمه فقط خمسة وعشرين كيسا عنها خمسمائة الف فضة وذلك خلاف القروش وساقوا امام الجنازة ستة رؤوس من الجواميس الكبار أخذ منها خدمـــة التربة ومن حولهم وخدمة ضريح الامام الشافعي ، ولم ينــل الفقراء الا ما فضل عنهم واخرجوا لاسقاط صلاة المتوفى خمسة واربعين كيسا تناولها فقراء الازهر وفرقت بجامع الفاكهاني بحسب الاغراض للعنيمنهم اضعاف قسم الفقير واكثر الفقراء من الفقهاء ، لم ينالوا ولا القليل ، ولما وصلوا الى المدفن هدموا التربة وانزلوه فيها بتابوته الخشب لتعسر اخراجه منه بسبب انتفاخه وتهربه حتى انهم كانوا يطلقون حول تابونـــه البخورات في المجامر الذهب والرائحة غالبة على ذلك وليس ، ثم من يتعظ او يعتبر ، ولما مات لم يخبروا والدته بموته ألا بعد دفنه فجزعت عليــه جزعا شديدا ولبست السواد ، وكذلك جميع نسائهم واتباعهم وصبغوا براقعهم بالسواد والزرقة،وكذلك من ينافقهم من الناس حتى لطخوا أبواب البيوت ببولاق وغيرها بالوحل وامتنع الناس بالامر عليهم من عمل الافراح ودق الطبول مطلقا ونوبة الباشا واسمعيل باشا وطاهر بآشا حتى ما يفعله دراويش المولوية في تكاياهم عند المقابلة من الناى والطبل اربعسين يوما واقاموا عليه العزاء عند القبر وعدة من الفقهاء والمقرئين يتناوبون قــراءة القرآن مدة الاربعين يوما ورتبوا لهم ذبائح ومآكل وكل ما يحتاجونه ،ثم ترادفت عليهم العطايا من والدته واخواته والواردين من اقاربه وغيرهم على حد قول القائل مصائب قوم عند قوم فوائد ومات وهو مقتبل الشبيبة لم يبلغ العشرين ، وكان ابيض جسيما كما قد دارت لحيته بطلا شجاعـــا جُواداً له ميل لاولاد العرب منقادا لملة الاسلام ويعترض على ابيهفي افعاله تخافه العسكر وتهابه ومن اقترف ذنبا صغيرا قتله مع احسانه وعطاياه للمنقاد منهم ولامرائه ولغالب الناس اليه ميل وكانوا يرجون تأمرم بعد أبيه ويأبي الله الأما يريد .

ومات الوزير المعظم يوسف باشا المنفصل عن امارة الشام وحضرالى مصر من نحو ثلاث سنوات هاربا وملتجئا الى حاكم مصر وذلك في اواخرسنة سبع وعشرين ومائتين والف واصله من الأكراد الدكرلية وينسب الى الأكراد الملية وابتداء أمره باخبار من يعرفه انه هرب من أهله وعمره اذ ذلك خمس عشرة سنة فوصل الى حماة وتعاطى بيع الحشيش والسرجين والروث، نم خدم عند رجل يسمى ملاحسين مدة سنين الى ان ألبسه قلبق ثم خدم بعده ملااسمعيل بلكتاش وتعلم الفروسية والرماحة فلعب يوما في القمار وخسر فيه وخاف على نفسه فخرج هاربا الى عمر اغا باسيلي من اشراقات ابراهيم باشا المعروف بالازدن فتوجه معه الى غزة ،وكان مع المترجم جواد اشقر من جياد الخيل فقلد على اغا متسلم غزة عمر اغا

المذكور وجعله دالي باشا ، ففي بعض الايام طلب المتسلم من المترجم الجواد فقال له ان قلدتني دالي باتبا فدمة لك فاجابه الى ذلك وعزل عمر الما وقلد المترجم المنصب عوضا عنه وامتنع من اعطائه ذلك الجواد واقام في خدمته مدة فوصل مرسوم من احمد بأشا الجزار خطابا للمترجم بالقبض على المتسلم واحضاره الى طرفهوان فعل ذلك ينعم عليه بمبلغ خمسين كيسا وماتة بيرق ففعل ذلك واوقع القبض على علي اغا المتسلم وتوجه الىعكا بلدة الجزار فقال المتسلم للمترجم في اثناء الطريق تعلم ال الجزار رجل سناك دماء فلا توصلني اليه وأن كان وعدك بمال أنا أعطيك أضعافه واطلقني اذهب حيث شَّاء الله ولا تشاركه في دمي، فلم يجبه الى ذلــك واوصله الى الجزار فحبسه ، ثم قتله ورماه في البحر واقام المترجم بباب الجزار اياما ، تم ارسل اليه يأمره بالذهاب الى حيث يريد فانه لا خير فيه لخيانته لمخدومه فذهب الى حماة واقام عند اغاته اسمعيل اغا وهومتول من طرف عبدالله باشا المعروف بابن العظم فأقام في خدمته كلارجي زمنا نخو الثلاث سنوات وكان بين عبدالله بأشا واحمد باشا الجزار عداوة فتوجه عبدالله باشا الى الدورة فأرسل الجزار عساكره ليقطع عليه الطريق فصلك طريقا اخرى ، فلما وصل الى جنيني وهي مدينة قريبة من بلاد الجزار وجه الجزار عساكره عليه ، فلما تقارب العسكران وتسامعت اهلالنواحي امتنعوا من دفع الاموال فما وسع عبدالله باشا الا الرحيل وتوجه السي ناحية نابلس مسافة يومين وحاصر بلدة تسمى صوفين واخذ مدافع منيافا وأقام محاصرا لها ستة ايام ، ثم طلبوا الامان فأمنهم ورحل عنهم الى طرنى الجبيل مسيرة نصف ساعة وفرق عساكره لقبض اموال الميرى من البسلاد واقام هو في قله من العسكر فوصل اليه خيال وقت العصر في يوممن الايام يخبره بوصول عساكر الجزار وانه لم يكن بينه وبينهم الا نصف ساعـة وهم خمسة آلاف مقاتل فأرتبك في امره وارسل الى النواحي فحضر اليه من حضروهم نحو الثلثمائة خيال وهو بدائرته نحو الثمانين فأمر بالركوب، فلما تَقاربا هاله كثرة عساكــر العدو وايقنوا بالهلاك فتقــدم

المترجم الى العسكر واشار عليهم بالثبات وقال لهم لم يكن غير ذلكفاننا ان قررنا هلكنا عن آخرنا وتقدم المترجم مع اغاته ملا اسمعيل وتبعهم العسكر وولجوا اوسط خيل العدو وصدقوا الحملة جملة واحدة فحصلت في العدو الهزيمة وركبوا أقفيتهم وتبعهم المترجم حتى حال الليل بينهم فرَّجِعُوا برؤوس القتلى والقلائم ، فلما أصبح النَّهار عرضوها علىالوزير وهي نحو الالف رأس والف قليعة فخلع عليهم وشكرهم وارتحلوا السي دمشق وذهب المترجم مع اغاته الى مدينةحماة واستمر هناك الى ان حضر الوزير الاعظم يوسف بآشا المعروف بالمعدن الى دمشق بسبب الفرنساوية ففارق المترجم مخدومه في نحو السبعين خيالا وجعل يدور باراضيحماة بطالا ويقال له قيس فيراسل الجهزار لينضم اليه ، وكان الجزار عنه حضور الوزير انفصل حكمه عن دمشق ووجه ولايتها الى عبدالله باشسا العظم ، فلما بلغ المترجم ذلك توجه الى لقاء عبدالله باشاً بالمعرة فأكرم عبدالله باشا وقلده دالي باشا كبيرا على جميع الخيالة حنى على اغاتـــه ملا اسمعيل اغا واقام بدمشق مدة الى ان حاصر عبدالله باشا مدينة طرابلس فوصل اليه الخبر بان عساكر الجزار استولوا على دمشق وبلادها فركب عبدالله باشا ، وذهب الى دمشق ودخلها بالسيف ونصب عرضيه خارجها فوصل خبر ذلك الى الجزار فكاتب عساكر عبدالله باشا يستميلهم لان معظمهم غرباء فاتفقوا على خيانته والقبض غليه وتسليمه الىالجزار، وعلم ذلك وتثبته فركب في بعض مماليك وخاصته الى وطاق المترجم وهو اذذاك داني باشا واعلمه الخبر وانه يريد النجاة بنفسه فركب بمسن معه واخرجه من بين العسكر قهرا عنهم واوصله الى شول بغداد ، ثم ذهب على الهجن الى بغداد ورجع المترجم الى حماة فقبل وصوله اليها وردعليه مرسوم الجزار يستدعيه فذهب اليه فجعله مقدم ألف وقلده باش الجردة فسافر الى الحجاز بالملاقاة ، وكان امير الحاج الشامي اذ ذاك سليمان باشا عوضا عن مخدومه احمد باشا الجزار ، فلما حصلوا في نصف الطريق

وصلهم خبسر موت الجزار فرجع يوسف المترجسم الى الشام واستولى اسمعيل باشا على عكا وتوجه منصب ولاية الشام الى ابراهيم باشا المعروف بقطر اغاسي أى اغات البغال وفي فرمان ولايته الامر بقطعرأس اسمعيل بأشا وضبط مال الجزار فذهب المترجم بخيله واتباعه الى ابراهيم باشا وخدم عنده وركب الى عكا وحصروها وحطوا في ارضالكرداني مسيرة ساعة من عكا وكانت الحرب بينهم سجالا وعساكر اسمعيل باشــــا نحو العشرة آلاف والمترجم يباشر الوقائع وكل وقعة يظهر فيها على الخصم ففي يوم من الايام لم يشعروا الا وعسكر اسمعيل باشا نافذ اليهم من طريق آخرى فركب المترجم واخذ صحبته ثلاثة مدافع وتلاقى معهم وقاتلهم وهزمهم الي ان حصرهم بقرية تسمى دعوق ، ثم آخرجهـــم بالامان الى وطاقه واكرمهم وعمل لهم ضيافة ثلاثة ايام ، ثم ارسلهم الى عكا بغير امر الوزير ، تم توجه ابراهيم باشا الى الدورة وصحبته المترجم وتركوا مليمان باشا مكانهم وخرج اسمعيل باشا من عكا وأغلقت ابو ابهافاتفقت عساكره وقبضوا عليه وسلموه الى ابراهيم باشا ، فعند ذلك برز امس ابراهيم باشا بتسليم عكا الى سليمان باشا وذهب بالمرسوم المترجم فادخله اليها ورجع الى مخدومه وذهب معه الى الدورة ، ثم عاد معه الى الشام وورد الامر بعزل ابراهيم باشا عن الشام وولاية عبدالله باشـــا المعروف بالعظم على يد باشت بغداد فخرج المترجم لملاتاته من على حلب فقلده دالي باشا على جميع العسكر ، فلما وصل الى الشام ولاه على حــوران واربد والقنيطرة ليقبض اموالها فأقام نحو السنة ، ثم توجه صحبة الباشا مع الحج وتلاقوا مع الوهابية في الجديدة فحاربهم المترجم وهزمهم وحجوا واعتمروا ورجعوا ومكثوا الي السنة الثانية ، فخرج عبدالله باشأ بالحج وابقى المترجم فائبا عنه بالشام ، فلما وصل الي المدينة المنورة منعــة الوهابيون ورجع من غير حج ووصل خبر ذلك الى الدولة فورد الامربعزل عبدالله باشاعن ولاية الشام وولاية المترجم على الشام وضواحيها

فارتاعت النواحي والعربان واقام السنة ، ولم يخرج بنفسه الى الحجبل ارسل ملا حسن عوضا عنه فمنع أيضا عن الحج ، فلما كانت القابلة انفتح علبه أمر الدورة وعصى عليه بعض البلاد فخرج اليها وحاصر بلدة تسمى كردانية رووقع له فيها مشقة كبيرة الى ان ملكها بالسيف وقتل أهلها ، ثم توجه الى جبّل تابلس وقهرهم وجبى منهم اموالا عظيمة ، ثم رجْعَ الى الشامُ واستنقام المسره وحسنت سيرتهوسلك طريق العسدل غي الاحكام وأقام الشريعة والسنة وأبطل البدع والمنكرات واستتاب الخواطىء وزوجهسن وطفق يفرق الصدقات على الفقراء واهل العلم والغرياء وابن السبيلوامر بترك الاسراف في المآكل والملابس وشاع خبر عدله في النواحي ولكن تقل ذلك على اهل البلاد بترك مالوفهم ثم انه ركب الى بلاد النصيرية وقاتلهم وانتصر عليهم وسبى نساءهم واولادهم وكان خيرهم بين الدخول في في الاسلام أو الخروج من بلادهـم فأمتنعوا وحاربوا وانخذلوا وبيعت نساؤهم وأولادهم ، فلما شاهدوا ذلك اظهروا الاسلام تقية فعفا عنهسم وعمل بظاهر الحديث وتركهم ورحل عنهم الى طرابلس وحاصرها بسبب عصيان اميرها بربر باشا على الوزير واقام محاصرا لها عشرة اشهر حتى ملكها واستولى على قلعتها ونهبت منها أموال للتجار وغيرهم ثم ارتحل الى دمشق وأقام بها مدة فطرقه خبر الوهابية انهم حضروا الى المزيريب فبادر مسرعاوخرج الى لقائهم فلما وصل الى المزيريب وجدهم قد ارتحلوامنغير قتال فأقام هناك أياما فوصل اليه الخبر بأن سليمان باشا وصل الى الشام وملكها فعاد مسرعا الى الشام وتلاقى مع عسكر سليمان باشا وتحارب العسكرانالي المساءوباتكل منهم في محله ففي نصف الليل في غفلتهم والمترجم نائم وعساكره ايضا هامدةفلم يشعروا الاوعساكر سليمان باشا كبستهم فحضر اليه كتخداه وايقظه من منامه وقال له ان لم تسرع والاقبضواعليك فقام في الحين وخرج هاربا وصحبته ثلاثة اشخاص من مماليكه فقط ونهبت أمواله وأرزاقه وزالت عنه سيادته في ساعة واحدة ولم يزبل حتى

**40** 050

وصل الى جماء فلم يتمكن من الــدخول اليها ومنعه اهلها عنها وطردوه فذهب الى سيجر وارتحل منها الى بلدة يعمل بها البارود ومنها الى بلدة تسمى ريمة ونزل عند سعيد أغا فأقام عنده ثلاثة ايام ثم توجه الى نواحي انطاكية بصحبته جماعة من عند سعيد أغا المذكور ثم الى السويدة ولم يبق معه سوى فرس واحد ثـم انه أرسل الى محمد علـي باشا صاحب مصر واستاذنه في حضوره الى مصر فكاتبه بالحضور اليه والترحيب به فوصل الى مصر في التاريخ المذكور فلاقاه صاحب مصر واكرمه وقدم اليه خيولا وقماشا ومآلا وانزله بدار واسعة بالازبكية ورتب له خروجا زائدة من لحم وخبز وسمن وأرز وحطب وجميع اللوازم المحتاج اليها وانعم عليه بجوار وغير ذلك واقام بمصر هذه المدة وأرسل في شأنه الدولة وقبلت. شفاعه محمد علي باشا فيه ووصله العفو والرضا ماعداولاية الشام وحصلت فيه طة ذات الصدر فكان يظهر به شبه السلعة مع الفواق بصوت يسمعه من يكون بعيدا عنه ويذهب اليه جماعة الحكماء من الافرنج وغيرهم ويطالع في كتب الطب مع بعض الطلبة من المجاورين فلم ينجع افيه علاج وانتقل الى قصر الآثار بفصد تبديل الهواء ولم يزل مقيما هناك حتى اشتد به المرض ومات في ليلة السبت العشرين من شهر ذي القعدة وحملت جنازتـــه من الآكار الى القرافة من ناحية الخلاء ودفن بالحوش الذي أنشأهالباشاوأعده لموتاه وكانت مدة دقامته بمصر نحو ستة سنوات فسبحان الحي الذي لايموت الدائم الملك السلطان .

## ودخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وألف

واستهل المحرم ، بيوم الخميس وحاكم مصر والمتولي عليها وعلى ضواحيها وثغورها من حد رشيد ودمياط الى أسوان وأقصى الصعيد واسكاسة القصير والسويس وساحل القلزم وجدة ومكة والمدينة والاقطار الحجازية باسرها محمد علي باشا القوللي ووزيره وكتخداه محمد أغلاطو والدفتردار محمد بك صهر الباشا وزوج ابنته وأغات الباب ابراهيم أغا ومدبرامور البلاد والاطيان والرزق والمساحات وقبض الاموال الميرية

وحساباتها ومصاريغها محمود بك الخازندار والسلحدار سليمانأغا حاكم الوجه القبلي محمد بك الدفتردار صهر الباشا عوض ابراهيم باشا ولد الباشا لانفصاله عن امارة الوجه القبلي وسفره الى الحجا أنفار لمحاربة الوهابيين وباقي امراء الدولة مثل عابدين بك واسمعيل باشا ابن الباشا وخليل باشا وهو الذي كان حاكم الاسكندرية سابقا وشريف أغا وحسين بك دالي باشا وحسين بك الشماشرجي وحسن بك الشماشرجيالذي كان حاكما بَّالفيوم وغير هؤلاء وحسن أغآ أغات الينكجرية وعليَّ أغا الوالي وكاتب الروزنامه مصطفى افندى وحسن باشا بالديار الحجازية وشاهبندر التجار السيد محمد المحروقي وهو المتعين لمهمات الاستعار وقوافل العربان ومخاطباتهم وملاقاة الاخبار آلواصلة من الديار العجازية والمتوجب اليها واجر المحمول وشحنة السفن ولوازم الصادرين والسواردين والمنتجعين والمقيمين والراحلين والمتعهد بجميع فرق القبائسل والعشبير وغوائلهم ومحاكماتهم وارغابهم وارهابهم وسياستهم على اختلاف اخلاقهم وطباعهم وهمو المتعين ايضا لفصل قضايا التجار والباعة وارباب الحرف البلديةوفصل خصوماتهم ومشاجرتهم وتاديب المنحرفين منهم والنصابين وبعوثات الباشا ومراسلاته ومكاتباته وتجاراته وشركاته وابتداعاته واجتهاده في تحصيل الاموال من كل وجه وأى طريق ومتابعة توجيه السرايا والعساكم والذخائر الى نواحي الحجاز للاغارة على بلاد الوهابية واخذ الدرعيةمستمرلاينقطع والعبرضي منصوب خارج باب النصر وباب الفتوح واذا ارتحلت طائفة خرجت اخرى مكانها ٠

وفيه ، سومحت ارباب الحرف والباعة والزياتون والجزارون والخضرية والخبازون ونحوهم من المسانهات والمشاهرات واليوميات الموظفة عليهم للمحتسب ونودى برفعها امام المحتسب في الاسواق وعوض المحتسب عنها خمسة أكياس كل شهر يستوفيها من الخزينة وعملوا تسعيرا بترخيص اسعار المبيعات بدلا عما كانوا يعرفونه للمحتسب من غير مراعاة النسبة

والمعادلة فيغالب الاصناف فان العادة عنداقبال وجودالفاكهة اوالخضروات تباع باغلى ثمن لعزتها وقلتها حينئذ وشهوة الطباع واشتياق النفوس لجديد الأشياء وزهدها في القديم الذي تكرر استعماله وتعاطيه كما يقال لكل جديد لدة فلم يراعواذلك ولم ينظروا في اصول الاشياء ايضا فأن غالب الاصناف داخل في المحتكرات وزيادة المكوس الحادثة في هذه السنين ومايضاف الى ذلك من طمع الباعة والسوقة وغشهم وقبحهم وعدمديانتهم وخبث طباعهم فلما نودى بذلك وسمع الناس رخص المبيعات ظنوا بعفلتهم حصول الرهاء ونزلوا على المبيعات مثل الكلاب السعرانة وخطفوا ماكان يالا راق بموجب التسعيرة من اللحم وأنواع الخضراوات والفاكهة والادهان فلما اصبح اليوم الثاني لم يوجــد بالاسواق شيء من ذلــك وأغلقت الفكهانية حوانيتهم واخفوا ماعندهم وطفقوا يبيعونه خفية وفي الليل بالثمن الذي يرتضونه والمحتسب يكثر الطواف باسواق ويتجسس عليهم ويقبض على من اغلق حانوته اووجدها خالية اوعثر عليه انع باع بالزيادة وينكل بهم ويسحبهم مكشوفين الرؤس مشنوقين وموثقين بالحبآل ويضربهم ضربا مؤلما ويصلبهم بمفارق الطرق مخزومين الانوف ومعلق فيها النوع المزاد في ثمنه فلم يرتجعوا عن عادتهم ثـم ان هــذه المناداة والتسعيرة ظاهرها الرفق بالرعية ورخص الاسعار وباطنها المكر والتحيل والتوصيل لما سيظهر بعد عن قريب وذلك ان واي الامر لم يكن له مين الشغل الا صرف همته وعقله وفكرته في تحصيل المال والمكاسب وقطع ارزاق المسترزقين والحجروالاحتكار لجميع الاسباب ولايتقرب اليهمسن يريد قربه الابمساعدته على مراداته ومقاصده ومن كان بخلاف ذلك فلا حظ له معه مطلقا ومن تجاسر عليه من الوجهاء بنصبح او فعل مناسب ولوعلى سبيل التشفع حقد عليه وربما اقصاه وابعده وعاداه معاداة من لايصفو أبداوعرفت طباعه واخلاقه في دائرته وبطانته فلم يمكنهم الاالموافقة والمساعدة في مشروعاته امارهبة اوخوفا على سيادتهم ورياستهم

ومناصبهم وامارغبة وطمعا وتوصلالملرياسة والسيادة وهمم الاكثر وخصوصا اعداء الملة من نصارى الارمن وأمثالهم الذين هم الآن اخصاء لحضرته ومجالسته وهم شركاؤه في أنواع المتاجر وهم أصحاب الرأى والمشورة وليس لهم شعل وحرس الافيما يريد حظوتهم ووجاهتهم عند مخدومهم وموافقة اغراضه وتحسين مخترعاته وربىا دكروه ونبهوه على آشياء تركها اوغفل عنها من الميتدعات ومايتحصل منها من المال والمكاسب التي يسترزقها أرباب تلك الحرفة لمعاشهم ومصاريف عيالهم ثم يقع الفحص على أصل الشيء ومايتفرع منه ومايؤل اذا أحكم امره وأنتظم ترتيبه وما يتحصل منه بعد التسعير الممذى يجعلونه مصاريف الكتبة والمباشرين أبرزت مباديه في قالب العدل والرفق بالرعية ولما وقع الالتفات الى المر المذابح والسلخانه ومايتحصل منها ومايكتسبه الموظفون فيها فأول مابدؤا به ابطال جميع المذابح التي بجهات مصر والقاهرة وبولاق خلاف السلخانة السلطانية التي خارج الحسينية وتولى رياستها شخص من الاتراك تسم سعرت هذه التسعيرة فجعل الرطل الذي يبيعه القصاب بسبعة انصاف فضة وثمنه على القصاب من المذبح ثمانية انصاف ونصف وكان يباع قبل هذه التسعيرة بالزيادة الفاحشة فشمح وجود اللحم واغلقت حوانيت الجزارين وخسروا في شراء الاغنام وذبحها وببعها بهذا السعر وانهي أمر شحة اللحم الى ولي الامروان ذلك من قلــة المواشي وغلــوا ثمان مشترواتها على الجزارين وكثرة روائب الدولة والعساكر وأشيع انه أمر بمراسيم السي كشاف الاقاليم قبلي وبحرى لشراء الاغنام من الارياف لخصوص رواتبه ورواتب العسكر والخاصة وآهل الدولة ويترك مايل بجوار والمذبح لاهل البلدة وعند ذلك ترخص الاسعار ثم تبين خلاف ذلــك وان هذه الاشاعة توطئة وتقدمة لما سيتلى عن قريب •

وفي منتصفه ، وصلت اغنام وعجول وجواميس من الارباف هزيلة وازدادت باقامتها هزالا من الجوع وعدم مراعاتها فذبحوا منها بالمذابح

أقل من المعتاد وزعت على الجزارين فيخص الشخص منهم الاثنان اوالثلاثة فعند مايصل الى حانوته وهو مثل الحرامي فيتخاطفها العساكر التي بتلك الخطة وتزدحم الناس فلاينوبهم شيء وتدهب في لمح البصر تــم امتنع وجودها واستمر الحال والناس لايجدون مايطبخونه لعيالهم وكذلك امتنع وجود الخضراوات فكثان الناس لايحصلون الغوت الابغاية المشقة واقتاتوا بالفول المصلوق والعدس والبيصار ونحو ذلك وانعدم وجمود السمن والزيت والشيرج وزيت البزروزيت القرطم لاحتكارها لجهة الميرىواغلقت المعاصر والسيارج وامتنع وجبود الشمع العسل والشمع المصنوع من الشحم لاحتكار الشحم والحجز على عمال الشمع فلايصنعه الشماعون ولاغيرهم ونودى على بيع الموجود منه باربعة وعشرين نصغا وكان يباع بثلاثين واربعين فأخفوه وطفقوا يبيعونه خفية بما احبوا وانعدم وجود بيض الدجاج لجعلهم العشرة منه باربعة انصاف وكان قبل المناداة اثنان بنصف وكل دلك والمحتسب يطوف بالاسواق والشوارع ويشدد على الباعــة ويؤلمهم بالضرب والتجريس وفقد وجود الدجاج فلايكاد يوجد بالاسواق دجاجة ُلانه نودى على الدجاجة باثني عشر نصفا وكان الثمن عنها قبل ذلك خمسة وعشرين فأكثر .

## واستهل شهر صفر الخير سنة ١٢٣٢

فيه حضر المعلم غالبي من الجهة القبلية ومعه مكاتبات من محمد بك الدفتردار الذي تولى امارة الصعيد عـوضا عن ابراهيم باشا ابن الباشا الذي توجه الى البلاد الحجازية لمحاربة الوهابية يذكر فيها نصح المعلم غالى وسعيه في فتح أبواب تحصيل الاموال للخزينة وانه ابتكر أشيا وحسابات يتحصل منها مقادير كثيرة من المال فقوبل بالرضا والاكرام وخلع عليه الباشا واختص به وجعله كاتب سره ولازم خدمته وأخذ فيما ندب البه وحضر لاجله التي منها حسابات جميع الـدفاتر وأقلام المبتدعات ومباشريها وحكام الاقاليم و

وفيه ، تجردت عدة عساكر اتراك ومغاربة الى الحجاز وصحبتهم أرباب صنائع وحرف .

وفيه ، أرسل الباشا الى بندر السويس اختبابا وأدوات عمارة وبلاط كذان وحديدا وصناعا بقصد عمارة قصر لخصوصه أذا انزل هناك . واستهل شهر ربيع الاول سنة ١٢٣٢

فيه شحت المبيعات والغلال والإدهان وغلا سعر الحبوب وقل وجودها في الرقع والسواحل فكان الناس لا يحصلون شيئا منها الا بغاية المشقة .

وفيه ، عزل الباشا حكام الاقاليم والكشاف ونوابهم وطلبهم للحضور وأمر بحسابهم ومااخذوه من الفلاحين زيادة على مافرضه لهم وأرسل من قبله اشخاصا مفتشين للفحص والتجسس على ماعسى يكون اخدوه منهم من غير ثمن فأخذوا يقررون المسايخ والفلاحين ويحررون المملن مفوق الاشياء من غنم اودجاج اوتبن اوعليق اوبيض اوغير ذلك في المدة التي اقامها احدهم بالناحية فحصل للكثير من قائم مقاماتهم الضرر وكذلك من انتمى اليهم فمنهم من اضطروباع فرسه واستدان م

وفيه ، حضر علي كاشف من شرقية بلبيس معزولا عن كشوفيتهاوقلدها خلافه وكان كاشفا بالاقليم عدة سنوات وكذلك جرى لكاشف المنوفية والغربية وحضر أيضا حسن بك الشماشرجي من الفيوم معزولا ووجهه الباشا الى ناحية درنة لمحاربة أولاد علي ٠

واستهل شهر زبيع الثاني سنة ١٢٣٢

فيه حصل الحجز والمنع على من يدبح شيئا من المواشي في داره أوغيرها ولا يأخذ الكاس لحوم أطعمتهم الامن المذبح واوقفت عساكر بالطرق رصدا لمن يدخل المدينة بشيء من الاغنام وذلك انه لما نزلت المراسيم الى الكشاف بمشترى المواشي من الفلاحين وأرسالها الى المكان الذى أعسده الباشا لذلك ويؤخذ منها مقدار ما يذبح بالسلخانه في كل يوم لرواتب الدولة

والبيع طلب كشاف النواحي شراء الاغنام والعجول والجواميس بالثمن التليل من أربابها فهرب الكثير من الفلاحين باغنامهم فيخرجون من القرية ليلا ويدخل والمدينة ويمرون بها في الاسواق ويبيعونها بما احبوا من الشمن على الناس فانكب الناس على شرائهامنهم لجودتها ويشترك الجماعة في الشاة فيذبحونها ويقسمونها بينهم وذلك لقلة وجدان اللحم كماسبقت الاشارة اليه وان تيسر وجوده فيكون هزيلا رديئا فأن في كل يسوم ترد الجملة الكثيرة من بحرى وقبلي الى المكان المعد لها ولم يكن تمسم من يراعيها بالعلف والسقى فتهزل وتضعف فلما كثر ورود الفلاحين بالاغنام وشراء الناس لها ووصل خبر ذلك الى الباشا فأمر بــوقوف عساكر على مفارق الطرق خارج المدينة من كل ناحية فيأخذون الشاة من الفلاحين اما بالثمن اويذهب صاحبها معها الى المذبح فتذبح في يومها ومن الغدويوزن اللحم خالصا ويعطى لصاحبها ثمنه عن كل رطل ثمانية فضة ونصف ويوزن والمخرج بمافيه من الزبل ايضا والجزارون يبيعونها على من يشترى لشدة الطلب بزيادة النصف والنصفين بل والثلاثة والاربعة ان كان ب نوع جوده واما الاستقاط من الرؤس والجلود والكروش فهو للميرى وكذلك يفعل فيما يرد لخاصة الناس من الاغنام يفعل بها كذلك ولا يأخذ الاقدر راتبه في كل يوم من المذبح •

وفيه ، شح وجود الغلال في الرقع والسواحل حتى امتنع وجودالخبن في الاسواق فأخرج الباشا جانب غلة ففرقت على الرقع وبيعت على الناس وهي ألف اردب انفضت في يومين ولا يبيعون ازيد من كيلة او كيلتين وبيع الاردب بألف ومائنين وخمسين نصفا .

وفيه ، افرد محل لعمل الشمع الذي يعمل من الشحوم بعطفة ابن عبد الله بك جهة السروجية واحتكروالاجل عمله جميع الشحوم التسي من المذبح وغيره وامتنع وجود الشحم من حوانيت الدهانين ومنعوا من يعمل

شيئًا من الشمع في داره اوني القوالب الزجاج وتتبعوا من يكون عنده شيء منها فأخذوها منه وحذروا من عمله خارج المعمل كل التحذير وسعروا رطله بأربعة وعشرين نصفا •

واستهل شهر جمادي الاولى سنة ١٢٣٢

فيه ، حول معمل الشمع الى جهة الحسينية عند الدرب الذى يعرف، بالسبع والضيع .

وفيه ، ارتحلت عساكر مجردة الى الحجاز .

رفيه ، برزت آوامر الى كشاف النواحي باحصاءعدد انحنام البلاد والقرى. ويفرض عليها كل عشر شياه واحدة من أعظمها اماكبش أونعجة باولادها يجمعون ذلك ويرسلون به الى مجمع اغنام الباشا وفرض ايضا على كل فدان رطلا. من السمن يجمع الارطال مشايح البلاد من الفلاحين عند كشاف النواحي ويرسلونها الى مصر وسبب هذه المحدثة انه لما عملت التسعيرة وتسعى رطل السمن بستة وعشرين نصفا ويبيعه السمان والزيات بزيادة نصفين امتنع وجوده وظهوره فياتي به الفلاح ليلا في الخفية ويبيعه للزبون اوللمتسبب بما احب ويبيعه المتسبب ايضاً بالزيادة لمن يريدهسرا فيبيعون الرطل باربعين وخمسين ويزيد على ذلك غش المتسبب وخلطه بالدقيق والقرع والشحم وعكر اللبن فيصفو على النصف ولايقدر مشتريه على ردّغشه للبائمع لابهماحصله الابغاية المشقة والعزة والانكار والمنع وان فعل لايجِد من يعطيه ثانيا وتقف الطائفة من العسكر بالطرق ليلا وفي وقت الغفلات يرصدون الواردين من الفلاحين وياخذونه منهم بالقهر ويعطونهم ثمنه بالسعر المرسوم ويحتكرونه هم ايضا ويبيعونه لمن يشتريه منهم بالزيادة الفاحشة فأمتنع وروده الافي النادر خفية مع الغررأوالخفارة والتنامي في بعض العساكر من امثالهم واشتد الحال في انعدام السمن حتى على أكَّابر الدولة فعند ذلك ابتدع الباشا هذه البدّعة وفرض على كل فدان من طين الزراعات رطلا من السَّمن ويعطى في ثمن الرطل عشرين

نصفا فأشتعلوا بتحصيل مادهمهم من هذه النازلة وطولب المرارع بمقدار مايزرعه من الافدنه ارطالا من السمن ومن لم يكن متاخرا عنده شيء من سمن بهيمته أو لم يكن له بهيمة او احتاج الى تكملة موجود عنده فيشتريه ممن يوجد عنده باغلى ثمن ليسد ماعليه اضطرار اجزاء وفاقا •

وفيه ، حصل الاذن بدخول مادون العشرة من الاغنام الى المدينة وكذلك الاذن لمن يشترى شيئا منها من الاسواق وسبب اطلاق الاذن بذلك مجيء بعض اغنام الى أكابر الدولة ولا غنى عن ذلك لا دني منهم ايضا وحجزوا عن وصولها الى دورهم فشكوا الى الباشا فأطلق الاذن فيما دون العشرة .

وفيه، ايضا امتنع وجود الغلال بالعرصات والسواحل بسبب احتكارها واستمرار انجرارها ونقلها في المراكب قبلي و بحرى الى جهة الاسكندرية للبيع على الافرنج بالثمن الكثير كماتقدم ووجهت المراسيم الى كشاف النواحي بمنع بيع الفلاحين غلالهم لمن يشترى منهم من المتسبين والتراسين وغيرهم وبأن كل مااحتاجوا لبيعه مماخرج لهم من زراعتهم يؤخذ لطرف الميرى بالثمين المفروض بالكيل الوافي واشتد الحال في هذا الشهر وماقبله حتى قل وجود الخبزمن الاسواق بل امتنع وجوده في بعض الايام واقبلت الفقراء نساء ورجالا الى الرقع بمقاطفهم ورجعوا بها فوادغ من غير شيء وزاد الهول والتشكي وبلغ الخبر الباشا فأطلق ايضا الف اردب توزع على الرقع ويباع على الناس اما ربع واحدا وكيلة فقط وكل ربع ثمنه قرش فيكون الاردب باربعة وعشرين قرشا •

وفيه ، حضر حسن بك الشماشرجي من ناحية درنة وبلد اخرى يقال لها سيوة وصحبته فرقة من اولاد علي وذلك ان اولاد علي افترقوا فرقتين احدهما طائعة والاخرى عاصية عن الطاعة ومنحازون الى هذه الناحية فجرد الباشا عليهم حسن بك المذكور فحاربهم فهزمهم وهزموه ثانيا فرجع الى مصر فضم اليه الباشا جملة من العساكر واصحب معه الفرقة الاخرى الطائعة فسار الجمع ودهموهم على حين غفلة وتقدم لحربهم اخوانهم

الطائعة وقتلوا منهم واغاروا على مواشيهم واباعرهم واغنامهم فأرسلوا المنهو بات الى جهة الفيوم وفي ظن العرب ان الغنائم تطيب لهم وحضرحسن يك وصحبته كبار العرب من اولادعلى الطائعين وفي ظنهم الفوز بالغنيمة وانه الباشا لا يطمع فيها لكون النصرة كانت بأيديهم وانه يشكرهم ويزيدهم انعاما وكانوا نزلوا ببرالجيزة وحضرحسن بك الى الباشا فطلب كبار العرب ليخلع عليهم ويكسوهم، فلما حضروا اليه أمر بحبسهم واحضار الغنيمة من ناحيه الفيوم بتمامها فاحضروها بعد ايام واطلقهم فيقال ان الاغنام ستة عشر ألف رأس او اكثر ومن الجمال ثمانية آلاف جمل وناقة وقبل اكثر من ذلك ،

وفيه نجزت عمارة السواقي التي انشأها الباشا بالارض المعروفة برأس الوادى بناحية شرقية بلبيس قيل انها تزيد على الف ساقية وهي سواقي دواليب خشب تعمل في الارض التي يكون منبع الماء فيها قريبا واستمسر الصناع مدة مستطيلة في عمل آلاتها عند بيت الجبجي وهو بيت الرزاز الذي جهة النبانة بقرب المحجر وتحمل على الجمال السي الوادي هناك المباشرون للعمل المقيدون بذلك وغرسوا بها اشجار التوت الكثيرة لتربية دود الغن واستخراج الحرير ، كما يكون بنواحي الشام وجبل الدوروز، ثم برزت الاوامر الى جميع بلاد الشرقيــة باشخّاص أنَّفار من الفلاحــين البطالين الذين لم يكن لهم اطيان فلاحة يستوطنون بالوادى المذكوروتبنى لهم كفور يسكنون فيها ويتعاطون خدمة السواقي والمسزارع ويتعلمون صناعة تربية القر والحرير واستجلب اناسا من نواحي الشام والجبل من اصحاب المعرفة بذلك ويرتب للجميع نفقات الى حين ظهور النتيجة، ثم يكونون شركاء في ربع المتحصل ، ولما برزت المراسيم بطلب الاشخاص من بلاد الشرق اشيع في جميع قرى الاقاليم المصرية اشاعات وتقولوا اقاويل منها ان لباشاً يطلب من كل بلدة عشرةمن الصبيان البالعين وعشرة من البنات يزوجهم بهن ويمهرهن من ماله ويرتب لهم نفقات الى بدوصلاح

المزارع، ثم اشاعوا الطلب للصبيان الغير مختونين ليرسلهم الى بلادالافرنج ليتعلموا الصنائع التي لم تكن بارض مصر وشاع ذلك في اهل القسرى وثبت ذلك عندهم فختن الجميع صبيانهم ومنهم من ارسل ابنه او بنت وغيبها عند معارفه بالمدينة الى غير ذلك من الاقاويل التي لم يثبت منها لا ما ذكر اولا من ان المطلوب جلب الفلاحين البطالين من بلد الشرقية لا غير وقد تعمر هذا الوادى بالسواقي والاشجار والسكان من جميع الاجناس وانتشأ دنيا جديدة متسعة لم يكن لها وجود قبل ذلك بل كانت برية خرايا وفضاء واسعا .

وفيه سافر جملة من عساكر الاتراك والمغاربة وكبيرهم ابراهيم اغا الذى كان تتخدا ابراهيم باشا ، ثدم تولى كشوفية المنوفية وصحبته خزينة وجبخانة ومطلوبات لمخدومه .

واستهل شهر جمادى الشانية بيوم الثلاثاء سنة ١٢٣٢

في اوائله حضر الى مصر بن يوسف باشا حاكم طرابلس ومعه اخوه اصغر منه يستاذنان الباشا فيحضور والدهما الى مصر فارا من والده وكان ولاه على ناحية درنة وبنى غازى فحصل منه ما غير خاطر والده عليه وعزم على ان يجرد عليه فأرسل اولاده الى صاحب مصر بهدية ويستأذن في الحضور الى مصر والالتجاء اليه فأذن له في الحضور وهو ابن اخي الذي بمصر اولا وسافر مع الباشا الى الحجاز ورجع الى مصر واستمر ساكنا بالسبع قاعات و

وفية وصل الخبر بان ابراهيم اغا الذى سافر مع الجردة لما وصل السي العقبة امر من بصحبت من المغاربة والعسكر بالرحيل ، فلما ارتحلوا ركب هو في خاصته وذهب على طريق الشام .

وفي ليلة الاربعاء سادس عشره ، وصل جراد كثير ليلا وننزل ببستان. الباشا بشبرا وتعلق بالاشجار والزهور وصاحت الخولة والبستانجية وارسل الباشا الى الحسينية وغيرها فجمعوا مشاعل كثيرة وأوقدوها

وضربوا بالطبول والصنوج النحاس لطرده وامر الباشا لكل منجمع منه رطلا فله قرشان فجمع الصبيان والفلاحون منه كثيرا •

ثم في ليلة السبت تاسع عشره ، قبل الغروب وصل جراد كثير من ناحية المشرق مارا بين السماء والارض مثل السحاب وكان الريح ساكنا فسقط منة الكثير على الجنائس والمزارع والمقاتيء ، فلما كان في نصف الليل هبت رياح جنوبية واستمرت واشتد هبوبها عند انتصاف النهار وأثارت غبارا اصفر وعبوقا بالجو ودامت الى بعد العصر يوم السبت فطردت ذلك الجراد واذهبته فسبحان الحكيم المدبر اللطيف .

وفي يوم الاحد طاف مناد اعمى يقوده آخر بالاسواق ويفول في ندائه من كان مريضا أو به رمدا وجراحة وادارة فليذهب اليخان بالموسكي به اربعة من حكماء الافرنج اطباء يداوونه من غير مقابلة شيء فتعجب الناس من هذا وتحاكوه وسعوا الى جهتهم لطلب التداوى •

وفيه حضر ابن باشت طرابلس ودخل الى المدينة وصحبته نحو المائتي نفر من اتباعه فأنزله الباشا في منزل ام مرزوق بك بحارة عابدين واجرى عليه النفقات والرواتب له ولاتباعه •

وفي يوم الخميس حادى عشرينه ، وصل خبر الاطباء ومناداتهم السي كتجدا بك فأحضر حكيم باشا وسأله فأنكر معرفتهم وانه لاعلم عنده بذلك فأمر باحضارهم وسألهم فخلطوا في الكلام فأمر بأخراجهم من البلدة ونفوهم في الحال ، وذهبوا الى حيث شاء الله ولو فعل مثل هذه الفعلة بعض المسلمين لجوزى بالقتل او الخازوق ، وكان صورة جلوسهم ان يجلس احدهم خارج المكان والآخر من داخل وبينهما ترجمان ويأتي مريد العلاج الى الاول وهو كأنه الرئيس فيجس نبضه او بيضه وكأنه عرفعلته ويكتب له ورقة فيدخل مع الترجمان بها لآخر بدخل المكان فيعطيه شيئامن الدهن أو السفوف أو الحب المركب ويطلب منه اما قرشا او قرشين اوخمسة بحسب الحال وذلك ثمن الدواء لا غير وشاع ذلك وتسامع به الناس واكثرهم بحسب الحال وذلك ثمن الدواء لا غير وشاع ذلك وتسامع به الناس واكثرهم

معلول من طبيعتهم التقليد والرغبة في الوارد الغريب فتكاثروا وتزاحموا عليهم فجمعوا في الايام القليلة جملة من الدراهم واستلطف الناس طريقتهم هذه بخلاف ما يفعله الذين يدعون التطبيب من الافرنج واصطلاحهـــم اذا دعى الواحد منهم لمعالجة المريض فأول ما يبدأ به نقل قدمه بدرإهــــم يأخذها اما ريال فرانسة او اكثر بحسب الحال والمقام ، ثم يذهب السي المريض فيجسه ويزعم انه عرف علته ومرضه وربما هول على المريض داءه وعلاجه ، ثم يقاول على سعيه في معالجته بمقدار من الفرانسة اما خمسين او مائة أو أكثر بحسب مقام العليل ويطلب نصف الجعالة ابتداء ويجعل على كل مرة من التردادات عليه جعالة ايضا ، ثم يزاوله بالعسلاجات التي تجددت عندهم وهي مياه مستقطرة منالاعشابأو ادهان كذلك يأتون بها للمرضى في قوارير الزجاج اللطيفة في المنظر يسمونها باسماء بلغاتهم ويعربونها بدهن البادزهر واكسير الخاصة ونحو ذلك فان شفى الله العليل اخذ منه بقية ما قاوله عليه او اماته طالب الورثة بباقى الجعالة وثمن الادوية طبق ما يدعيه واذا قيل له انه قد مات قال فيجوابه اني لم اضمن اجلــه وليس على الطبيب منع المؤت ولا تطويل العمر وفيهم منجعل لهفي كـــل يوم عشرة من الفرانسة •

وفيه رأى رأيه حضرة /الباشا حفر بحر عميق يجرى الى بركة عميقة تحفر ايضا بالاسكندرية تسير فيها السفن بالغلال وغيرها ومبدؤها مسن مبدآ خليج الاشرفية عند الرحمانية فطلب لذلك خمسين الف فاس ومسحة يصنعها صناع الحديد وامر بجمع الرجال من القرى وهم مائة الف فلاح توزع على القرى والبلدان للعمل والحفر بالاجرة وبرزت الاوامر بذلك فارتبك امر الفلاحين ومشايخ البلاد لان الامر برز بحضور المشايخ وفلاحيهم فشرعوا في التشهيل وما يتزودون به في البرية ولا يدرون مدة الاقامة فمنهم من يقدرها بالسنة ومنهم بأقل او اكثر ٠

واستهل شهر رجب بيوم الاحد سنة ١٢٣٢

في ثانيه يوم الاثنين الموافق لثاني عشر بشنس القبطي وسابع ايارالرومي

قبل الغروب بنحو ساعة تغير الجو بسحاب وقتام وحصل رعد متتابسع واعقبه مطر بعد العروب ، ثم انجلى ذلك والسبب في ذكر مثل هذه الجزئية شيئان الاول وقوعها في غير زمانها لما فيله من الاعتبار بخرق العوائد الثاني الاحتياج اليها في بعض الاحيان في العلامات السماوية وبالاكشــر في الوقائع العامية فان العامة لا يؤرخون غالبا بالاعوام والشهور بــل بنحادثة ارصية او سماوية خصوصا اذا حصلت في غير وقتها او ملحمة او معركة او فصل او مرض عام او موت كبير او امير فاذا سئـــل الشخص عن وقت مولده او مولد ابنه أو ابنته أو موت ابيه أو سنة بلوغه ســن الرشد يقول كان بعد الحادثة الفلانية بكذا من الايام ، ثم لا يدرى فيأى شهر أو عام وخصوصا اذاطال الزمان بعدها، وقد تكرر الاحتياج الى تحرير الوقت في مسائل شرعية في مجلس الشهرع في مثل الحضانة والعدة والنفقة وسن اليأس ومدة غيبة المفقود بان يتفق قولهم على اذالصبيولد يوم السيل الذي هدم القبور أو يوم موت الامير فلان أو الواقعةالفلانية ويختلفون في تحقيق وقتها وعند ذلك يحتاجون الىالسؤال ممنعساه يكون أرخ وقتها وفي غير وقت الاحتياج يسخرون بمن يشغل بعضأوقاته بشيء من ذلك لاعتبادهم اهمال العلوم التي كان يعتني بتدوينها الاوائل الا بقدر اقامة الناموس الذي يحصلون به الدنيا ولولا تدوين العلموم وخصوصا علم الاخبار ما وصل الينا شيء منهـــا ولا الشرائع الواجبـــة ولا يشك شاك في فوائد انتدوين وخصائصه بنص التنزيل قال تعمالي وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظةوذكري للمؤمنين •

وفي عاشره ، وصلت هجانة وأخبار عن ابراهيم باشا من الحجاز بانسه وصل الى محل يسمى الموتان فوقع بينه وبيزالوهابية وقتل منهم مقتلة عظيمة وآخذ منهم اسرى وخياما ومدفعين فضربوا لتلك الاخبار مدافسع سرورا بذلك الخبر .

وفي يوم الاربعاء نامن عشره ، سافر الباشا الى اسكلة السويس وصحبته السيد محمد المحروقي ليتلقى سفائنه الواصلة بالبضائع الهندية . واستهل شهر شعبان بيوم الاثنين سنة ١٢٣٢

فيه رجع الباشا من السويس وأخلوا للبضائع الواصلة تسلات خانات توضع في حواصلها ، ثم توزع على الباعة بالثمن الذي يفرضه وفيه وصل الخبر أيضا بوصول سفائن الى بندر جدة وفيها ثلاثمة من الغيلمة و

وفيه قوى اهتمام الباشا لحفر الترعة الموصلة الى الاسكندرية ، كما تقدم وإن يكون عرضها عشرة اقصاب والعمق اربعة اقصاب بحسب علو الاراضي وانخفاضها وتعينت كشاف الاقاليم لجمع الرجال وفرضوا اعدادهم بحسب كثرة اهل القرية وقلتها وعلى كل عشرة أشخاص شخص كبير وجمعت الغلقان ولكل غلق فاس وثلاثة رجال لخدمته واعطوا كلشخص خمسة عشر قرشا ترحيلة ولكل شخص ثلاثون نصفا في أجرته كل يسوم وقت العمل وحصل الاهتمام لذلك في وقت اشتغال الفلاحين بالحصيدة والدراس وزراعة الذرة التي هي معظم قوتهم وشرعوا في تشهيل احتياجاتهم وشراء القرب للماء فان بتلك البرية لا يوجد الماء الا ببعض الحف ائر التي يحفرها طالب الماء ، وقد تخرج مالحة لانها أراض مسبخة وتعين جماعـــة من مهندسخانه ونزلوا مع كبيرهم لمساحتها وقياسها فقاسوا من فم ترعـــة الاشرفية حيث الرحمانية الى حد الحفر المراد بقرب عمود السوارى الذى بالاسكندرية فبلغ ذلك ستة وعشرين الف قصبة ، ثم قاسوا مناول الترعة القديمة المعروفة بالناصرية وابتداؤها من المكان المعروف بالعطف عند مدينة فوة فكان اقل من ذلك ينقص عنه خمسة آلاف قصبة وكسر فوقـــع الاختيار على ان يكون ابتداؤها هناك .

وفي اثناء ذلك زاد النيل قبل المناداة عليه بالزيادة وذلك في منتصف يؤنه القبطي وغرق المقاثيء من البطيخ والخيار والعبدلاوى واهملام

الحفر في الترعة المذكورة الى ما بعد النيل واستردت الدراهم التي اعطيت للفلاحين لاجل الترحيلة وفرحوا بذلك الاهمال ، وقد كان اطلق الباشا لمصارفها اربعة آلاف كيس من تحت الحساب ورجع المهندسون الى مصر وقد صوروا صورتها في كواغد ليطلع عليها الباشا عيانا ، وكان رجوعهم في ثامن عشر شعبان .

وفيه تقلد ابراهيماغا المعروف باغات الباب امر تنظيم الاصناف والمحدثات وعمل معدلاتها لبيان سرقات ومخفيات المتقلدين امركل صنف من الاصناف بعد البحث والتفتيش والتفحص على دقائق الاشياء ٠

وفيه وصل نحو المائتي شخص من بلاد الروم ارباب صنائع معمرين ونجارين وحدادين وبنائين وهم ما بين ارمني واجريجي ونحو ذلك.

وفيه أيضا اهتم الباشا ببناء حائطين بحرى رشيد عند الطينة على يسين البغاز وشماله لينحصر فيما بينهما الماء ولا تطمى الرمال وقت ضعف النيل ويقع بسبب ذلك العطب للمراكب وتلف أموال المسافرين وقد كمل فلك في هذاالشهر وهذه الفعلة من أعظم الهمم الملوكية التي لم يسبق بمثلها وفي عشرينه شنق شخص بباب زويلة بسبب الزيادة في المعاملة وعلقوا بانفه ريال فرانسة مع ان الزيادة سارية في المبيعات والمشتروات من عد

وفيه أيضا خزم المحتسب آناف اشخاص من الجزارين في نواحي وجهات متفرقة وعلق في آنافهم قطعا من اللحم وذلك بسبب الزيادة في ثمن اللحم وبيعهم له بما احبوه من الثمن في بعض الاماكن خفية لان الجزارين اذا نزلوا باللحم من المذبح واكثره هزيل ونعاج ومعز والقليل من المناسب الجيد فيعلقون الردىء بالحوانيت ويبيعونه جهارا بالثمن المسعسر ويخفون الجيد ويبيعونه في بعض الاماكن بما يحبون ٠

وفي يوم الخميس خامس عشرينه ، وصلت الافيال الثلاثة من السويس لحدها كبير عن الاثنين ولكن متوسط في الكبر فعبروا بها من باب النصر

٣٦ ٥٦١

وشقوا من وسط المدينة وخرجوا بها من باب زويلة على الدرب الاحمسو وذهبوا بها الى قراميدان وهرولت الناس والصبيان للفرجة عليها وذهبوا خلفها وازدحموا في الاسواق لرؤيتها وكذلك العسكر والدلاة ركبانا ومشاة وعلى ظهر الفيل الكبير مقعد من خشب ٠

واستهل شهر رمضان بيوم الثلاثاء سنة ١٢٣٢

وعملت الرؤية تلك الليلة وركب المحتسب وكذا مشايخ الحرف كعادتهم واثبتوا رؤية الهلال تلك الليلة وكان عسر الرؤية جــدا •

وفي صبح ذلك اليوم ، عزل عثمان اغا الورداني من الحسبة وتقلدها مصطفى كاشف كرد وذلك لما تكرر على سمع الباشآ افعال الوقةوانحرافهم وقلة طاعتهم وعدم مبالاتهم بالضرب والايذآء وخسزم الانوف والتجريس قال في مجلس خاصته لقد سرى حكمي في الاقاليم البعيدة فضلا عن القريبة وخافني العربان وقطاع الطريق وغيرهم خلاف سوقة مصرفانهم لا يرتدعون بما يفعله فيهم ولاة الحسبة من الاهانة والايذاء فا بد لهم من شخص يقهرهم ولا يرحمهم ولا يهملهم افوقع اختياره على مصطفى كاشف رد هذا فقلده ذلك واطلق له الاذن ، فعند ذلك ركب في كبكبة وخلف عدة من الخيالة وترك شعار المنصب من المقدمين والخدم الذين يتقدمونـــه وكذلك الذى امامه بالميزان ومن بأيديهم الكرابيج لضرب المستحق والمنقص في الوزن وبات يطوف على الباعة ويضرب بالدبوس هشما بأدني سبب ويعاقب بقطع شحمة الاذن فأغلقوا الحوانيت ومنعوا وجودالاشبياء حتى ما جرت به العادة في رمضان من عمل الكعك والرقاق المعروف بالسحير وغيره ، فلم يلتفت لامتناعهم وغلقهم الحوانيتوزاد في العسف، ولميرجع عن سعيه واجتهاده ولازم على السعي والطواف ليلا ونهارا لاينام الليـــل بل ينام لحظة وقت ما يدركه النوم في اى مكان ولو على مصطبة حانوت وأخذ يتفحض على السمن والجبن ونحوه المخزون فيالحواصل ويخرجه ويدفع ثمنه لاربابه بالسعر المفروض ويوزعه لارباب الحوانيت ليبيعسوه على الناس بزيادة نصف او نصفين في كل رطل وذهب الى بولاق ومصبر القديمة فاستخرج منهما سمنا كثيرا ومعظم ذلك في مخازن للعسكر فان العسكر كانوا يرصدون الفلاحين وغيرهم فياخذونه منهم بالسعر المغروض وهو مائتان واربعون في العشرة منه ، ثم يبيعونه على المحتاجين اليه بما احبوا من الزيادة الفاحشة ، فلم يراع جانبهم واستخرج مخبآتهم قهرا عنهم ومن خالف عليه منهم ضربه وأخد سلاحه ونكل به وذهب في بعض الاوفات الى بولاق فأخرج من حاصل ببعض الوكائل ثلثمائة وخمسين ماعونا لكبير من العسكر فحضر اليه بطائفته ، فلم يلتفت اليه ووبخه وقال له انتم عساكر لكم الروات والعلائف واللحوم والاسمان وخلافها ، شم تحتكرون ايضا اقوات الناس وتبيعونها عليهم بالثمن الزائد واعطاه الثمن الفتوح وعند ما رأى ارباب الحوانيت الجد وعدم الاهمال والتشديعليهم الفتوح وعند ما رأى ارباب الحوانيت الجد وعدم الاهمال والتشديد عليهم فتح المعلق منهم حانوته واظهروا مخبآتهم امامهم وملؤا السدريات والطسوت من السمس وأنواع الجبن خوفا من بطش المحتسب وعدم رحمته بهم ويقف بنفسه على باعة البطيخ والقاوون و

وذلك انه لما وصل خبر موته استآذنت زوجته ام ولده الباشا في الكبير من دنقلة وذلك انه لما وصل خبر موته استآذنت زوجته ام ولده الباشا في ارسالها امرأة تدعى نفيسة لاحضار رمته فأذن بذلك واعطى المتسفرة فيما بلغنا عشرة اكياس وكتب لها مكاتبات لكشاف الوجه القبلي بالمساعدة وسافرت وحضرت به في تأبوت وقد جف جلده على عظمه لنحافته وذلك بعد موته بنحو ستة شهور وعملوا له مشهدا وامامه كفارة ودفنوه بالقرافة الصغرى عند ابنه مرزوق بك م

وفي ليلة الخميس سابع عشره ، طلب المحتسب حجاجا الخضرى الشهير بنواحي الرميلة فأخذه الى الجمالية وشنق على السبيل المجاور لحارة المبيضة وذلك في سادس ساعة من الليل وقت السحور وتركوه معلقا لمثلها من الليلة القابلة ، ثم اذن برفعه فأخذه اهله ودفنوه وحجاج هو

الذى تقدم ذكره غيرمرة في واقعة خورشيدباشا وغيرها وكان مشهورا بالاقدام والشجاعة طويل القامة عظيم الهمة وكان شيخا على طوائف الخضرية صاحب صولة وكلمة بتلك النواحي ومكارم أخلاق وهوالذى بنى البوابة بآخر الرميلة عند عرصة الغلة ايام الفتنة واختفى مرارا بعد تلك الحوادث وانضم الى الالفي، ثم حضر الى مصر بامان ولم يزل على حالته في هدوء وسكون ، ولم يؤخذ في هذه بجرم فعله يوجب شنقه بل قتل مظلوما لحقد سابق وزجرا لغيره .

وافي يوم الاثنين ثأمن عشرين شهر رمضان الموافق السادس مسسرى القبطي اوفي النبل اذرعه فنودى بالوفاء وكسر السد صبح يوم الشلاثاء بحضرة كنخدا بك والغاضي وغيره وجرى الماء في الخليج ، ولم يقع فيسه مهرجان مثل العادة هـغذا والمحتسب مواظب على السروح ليــــلا ونهارا ويعاقب بجرح الآذان والضرب بالدبوس واقعد بعض صناع الكنافة على صوانيهم التي على النار وامر بكنس الاسواق ومواظبة رشها بالماءووقود القناديل على ابواب الدور وعلى كل ثلاثة من الحوانيت قنديـــل ويركب آخر الليل ، ثم يــذهب الى بولاق ليتلقى الواردين بالبطيخ الاخضر والاصفر ويعرفُ عدة الشروات ويأمرهم بدفع مكوسها المفروضة ، نسم يأمرهم بالذهاب الى مراكز بيعهم ولا يبيعون شيئا ختى يأتيهم بنفسه او بحضرة من يرسلم من طرفه ، ثم يعود طائفا عليهم فيحصى مافي فرش احدهم عددا ويميز الكبير بشمن والصغير بشمن ويترك عند البائع من يباشره او يقف هو بنفسه ويبيع على الناس بما ،فرضه ويعطي لصاحبه الثمن والربح فيراه قد ربح العشرة قروش واكثر بعد مكسه ومصارفه فيقول له ، أما يكفي مثلك ربح هذا القدر حتى تطمع أيضا في الزيادة عليه وهو مع ذلك يكر ويطوف على غيرهم ويحلق على ما يرد من السمن الوارد الدًى تقرر على المزارعين فيزنه منهم بالسعر المفروض وهو اربعة وعشرون نصفا الرطل ويرد عليهم الفوارغ ويعطيه للبائع بالثمن المقرر وهو سته

وعشرون وهم يبيعونه بزيادة نصفين في كل رطل وهو ثمانية وعشرون ويناله الناس بأسهل وجهدان سالما من الخلط والغش ويأمرهم باعادة ما عسى يوجد فيه من المرتة والعكار الى مواعينه ليوزن مع فوارغه ورصد ايضا ما يرد للناس ولو لاكابر الدولة من السمن فيطلق البعض ويأخذ الباقي بالثمن ، وكذلك ما يأتيهم من البطيخ والدجاج ولو كان لصاحب الدولة حسب اذنه له بذلك كل ذلك للحرص على كثرة وجدان الاشياء وتعدت احكامه الىبضائع التجار والاقمشة الهندية واهلمرجوش والمحلاوية وخلافهم وطلب قوائم مشترواتهم والنظر فيمكايلهم فضاق خناق اكثر الناس من ذلك لكونهم لم يعتادوه من محتسب قبله وكأنه وصله خبر ولاة الحسبة واحكامهم في الدول المصرية القديمة فانوظيفة امين الاحتساب وظيفة قضاء وله التحكم والعدالة والتكلم على جميع الاشياء ، وكان لا يتولاها الا المتضلع من جميع المعارف والعلوموالقوانين ونظام العدالة حتى على من يتصدر لتقرير العلوم فيحضر مجلسه ويباحث فان وجد فيه اهلية للالقاء اذن له بالتصدر او منعه حتى يستكمل وكذلك الاظباء والجراحية حتى البيطارية والبزدرية ومعلموا الاطفال في المكاتب ومعلموا السباحة في الماء والنظر في وسق المراكب في الاسفار واحسال الدواب في نقل الآشياء ومقادير روايا الماء مما يطول شرحه وفي ذلك مؤلف للشيخ بن الرفعة ، وقديسهل بعض ذلك مع العدالة وعدم الاحتلكار وطمع المتولى وتطلعه لما في ايدى الناس وأرزاقهم •

ومما يحكي ان الرشيد سأل الليث بن سعد فقال له يا أبا الحرث ما صلاح بلدكم يعني مصر فقال له أما صلاح أمرها ومزارعها فبالنيل ، وأما احكامها فمن رأس العين يأتي الكذر .

وفي أواخر رمضان ، زاد المحتسب في نغمات الطنبور وهو انه أرسل مناديه في مصر القديمة ينادى على نصارى الارمن والاروام والشسوام باخسلاء البيوت التي عمروها وزخرفوها وسكنوا بها بالانشاء والملسك

والمؤاجرة المطلة على النيل وان يعودوا الى زيهم الاول من لبس العمائم الزرق وعدم ركوبهم الخيول والبغال والرهونات الفارهة واستخدامهبم المسلمين فتقدم اعاظمهم الى الباشا بالشكوى وهو يراعي جانبهم لانهم صاروا اخصاء الدولة وجلساء الحضرة وندماء الصحية •

وايضا نادى مناديه على المردان ومحلقي اللحى بانهم يتركونها ولا يحلقونها وجميع العسكر وغالب الاتراك سنتهم حلق اللحى ولو طعن في السن فاشيع فيهم ان يأمرهم بترك لحاهم ، وذلك خرم لقواعدهم بال يروئه من الكبائر وكذلك السيدمحمد المحروقي بسبب تعرضه الى بضائع التجار واهل الغورية فان ذلك منوط به .

وفي اثناء ذبك ، وردالى عابدين بك مواعين سمن فأرسل الجمال السى حملها سن ساحل بولاق فبلغ خبرها المحتسب فأخذها وآدخلها مخزنه وعادت الجمال فارغة وأخبروا مخدومهم بحجز المحتسب لها فأرسل عدة من العسكر فأخرجوها من المخزن وأخذوها ، ولم يكن المحتسب حاضرا واتفق انه ضرب شخصا من عسكر المذكور ارتؤدى بالدبوس حتى كد يموت فاشتد بعابدين بك الحنق وركب الى كتخدا بك وشنع على المحتسب وتعددت الشاوى وصادفت في زمن واحد فأنهى الامر الى الباشا فتقدم اليه بكف المحتسب عن هذه الافعال فأحضره الكتخدا وزجره وأمره أن لا يتعدى حكمه الباعة ومن كان يسرى عليهم أحكام من كان في منصبه قبله وان يكون أمامه الميزان ويؤدب المستحق بالكرابيج دون الدبوس •

واستهل شهر شوال بيوم الخميس سنة ١٢٣٢

فترك السروح في أيام العيد واشيع بين السوقة عزله فأظهروا الفرح ورفعوا ما كان ظاهرا بين ايديهم من السمن والجبن واخفوه عن الاعمين ورجعوا الى حالتهم الاولى في الغش والخيانة وغلاء السعر واغلق بعضهم الحانوت وخرجوا الى المنتزهات وعملوا ولائم .

وفي رابعه شنقوا عدة اشخاص في اماكن متفرقة قيل انهم سراق

وزغلية وكانوا مسجونين في ايام رمضان ، ولم يركب المحتسب حسب الامر بل اركب خازنداره وشق بالميزان عوضا عنه ، ثم ركب هو ايضا وبيده الدبوس لكن دون الحالة الاولى في الجبروت ، ولم يسر حكمه على النصارى فضلا عن غيرهم .

وفي عاشره يوم السبت ، نزلوا بكسوة الكعبة من القلعة وشقوا بها من وسط الشارع الى المشهد الحسيني .

وفي يوم السبت سابع عشره ، اداروا المحمل وخرج امير الركب الى خارج باب النصر ووصلت حجاج كثيرة من ناحية المغرب الى بر النبابــة وبولاق وطفقوا يشترون الاغنام من الفلاحين ويذبحونها ويبيعونها ببولاق وطرقها على الناس جزافا من غير وزن ويذهب الكثير من الناس المي الشراء منهم فيقعون في الغبن الفاحش والزيادة على السعر بالضعف واكشمرو ضرورتهم في الشراء منهم رداءة ما يحمله القصابون من المذبح من اغنام الباشا المحضرة من البلاد والقرى ، وقد هزلت من السفر والاقامة بالجوع والعطش ويموت الكثير منها فيسلمونه ويزنونه على الجزارين بالبيع للناس وفيه المتغير الرائحة وما تعافه النفوس فبسبب ذلك اضطر الناس الى الشراء من هؤلاء الاجناس بالغبن وتحمل سوء اخلاقهم وحصل بينهم وبين بعض العسكر شرور وقتل بينهم قتلى ومجاريح والباشا وحكام الوقت يتغافلون عنهم خوفًا من وقوع الفتن ، ثـــم ارتحلوا لانهم كثروا وملؤا الازقة والنواحي وحضر ايضا الركب الفاسي وفيه ولدا السلطان سليمان ومن يصحبهما فاحسن الباشا نزلهم وتقيد السيدمحمدالمحروقي بملاقاتهم ولوازمهم وأنزلوهم في منزل بجوار المشهدالحسيني واجريت عليهم نفقات تليق بهم واهديا للباشا هدية وفيها عدة بغال وبرآنس حرير وغــير ذلك ٠

وفي ثامن عشرينه ، ارتحل الحج اللصرى من البركة وكانت الحجوج في هذه السنة كثيرة من سائر الاجناس اتراك وططر وبشناق وجركس

وفلاحين ومن سائر الاجناس ورجع الكثير من المسافرين على بحر القلزم الى الحجاز من السويس لقلة المراكب التي تحملهم وغصت المدينة من كثرة الزحام زيادة على ما بها من ازدحام العساكر وأخلاط العالم من فلاحي القرى المشيعين والمسافرين ومن يرد من الآفاق والبلاد الشامية ونصاري الروم والارمن والدلاة والواردين والذيب استدعاهم الباشا من الدروز والمتاولة والنصيرية وغيرهم لعمل الصنائع والمزارع وشغل الحرير وما استجده بوادي الشرق حتى ان الانسان يقاسي الشدة والهول اذا مسر بالشارع من كثرة الازدحام ومرور الخيالة وحمير الاوسية والجمال التسي تحمل الآتربة والانقاض والاحجار لعمائر الدولة سوى ما عداها منحمولُ الاحطاب والبضائع والتراسين حتى الزحمة في داخل العطف الضيقة وزيادة على ذلك كثرة الكلاب بحيث يكون في القطعة من الطريق نحــو الخمسين ، ثم صياحها ونباحها المستمر وخصوصا في الليل على المارين وتشاجرها مع بعضها مسا يزعج النفوس ويمنع الهجوع وقد احسن الفرنساوية بقتلهم الكلاب فانهم لما استقروا وتكرر مرورهم ونظروا الي كثرة الكلاب من غير حاجة ولا منفعة سوى الهبهبة والعواء وخصوصـــا عليهم لغرابة اشكالهم فطاف عليها طائف منهم باللحم المسموم فما اصبح النهار الا وجميعها موتى مطروحة بجميع الشوارع فكان الناس والصغار يسحبونها كذا بالحبال الى الخلاء واستراحت ألارض ومن فيها منها فالله يكشف عنا مطلق الكرب في الدنيا والآخرة بمنه وكرمه •

واستهل شهر ذي القعدة سنة ١٢٣٢

في خامسه يوم الاربعاء وليلة الخميس ارتحل ركب الحجاج المغاربة من الحصوة •

وفي اواخره ، حصل الامر للفقهاء بالازهر بقراءة صحيح البخارى فاجتمع الكثير من الفقهاء والمجاورين وفرقوا بينهم اجزاء وكراريس من البخاري يقرؤون فيها في مقدار ساعتين من النهار بعد الشروق فاستمروا

على ذلك خمسة ايام ، وذلك بقصد حصول النصر لابراهيم باشا على الوهابية ، وقد طالت مدة انقطاع الاخبار عنه وحصل لأبيه قلق زائد ، ولما انقضت ايام قراءة البخاري نزل للفقهاء عشرون كيسا فرقت عليهم وكذلك على اطفال المكاتب .

واستهل شهر ذى الحجة بيوم الاحد سنة ١٢٣٢

في رابعه شنقوا اشخاصا قيل انهم خمسة ويقال انهم حرامية • وفيه ارسلت الافيال الثلاثة الى دار السلطنة صحبة الهدايا المرسلة ثلاثة سروج ذهب وفيها سرج مجوهر وخيول وكباش ونقود واقمشة هندية وسكاكر وارز •

وفيه ، وصل فيل آخر كبير مروا به من وسط المدينة وذهبوا به الى رحبة بيت السيد محمد المحروقي وقفوا به في أواخر النهار والناس تجتمع للفرجة عليه الى أواخر النهار تم طلعوا به الى القلعة واوقفوا بالطبخانة وهي محل عمل المدافع وحضر بصحبته شخص يدعي العلم والمعرفة بالطب والحكمة ومعه مجلد كبير في حجم الوسادة يحتوى على الكتب الستة الحديثية وخطه دقيق قال انه نسخه بيده ونزل ببيت السيد محمد المحروقي وركب له معجون الجواهر انفق فيه جملة من المال وكجلا وركب ايضا تراكيب لغيره وشرط عليهم في الاستعمال بعد مضي ستة اشهر وشيءمنها بعد شهرين وثلاثة وأقام اياما ثم سافر راجعا الى صنعاء ٠

وفي يوم الثلاثاء عاشره ، كان عيد النحر وله ميرد فيه مواش كثيرة كالاعياد السابقة من الاغنام والجواميس التي تاته من الارياف فكانت تزدحم منها الاسواق لكثرتها والوكائل والرميلة فلم يرد الاالنزر القليل قبل النحر بيومبن ويباع بالثمن الغالي ولم يذبح الجزارون في أيام النحر للبيع كعادتهم الا القليل منهم مع التحجير على الجلود وعلى من يشتريها وتباع لطرف الدولة بالثمن الرخيص جدا وانقضت السنة مع استمرار ما تجدد فيها من الحوادث التي منها ماحدث في آخر السنة من الحجر وضبط أنوال الحياكة وكل مايصنع بالمكوك وما ينسج على نول اونحوه

من جميع الاصناف من ابريسم اوحرير اوكتان الى الخيش والفلوالحصير في سائر الاقليم المصرى طهولا وعرضا قبلي وبحرى من الاسكندرية ودمياط الى اقصى بلاد الصعيد والفيوم وكل ناحية تحت حكم هذا المتولي وانتظمت لهذا الباب دواوين ببيت محمود بك الخازندار وآيامـــا ببيت السيد محمد المحروقي وبحضرة من ذكر والمعلم غالي ومتولي كبر ذلك والمفتتح لابوابه المعلم يوسف كنعان الشامي والمعلم منصور ابو سربمون القبطي ورتبوا الضبط ذلك كتابا ومباشرين يتقررون بالنواحي والبلدان والقرى ومايلزم لهم من المصاريف والمعليم والمشاهرات مايكفيهم في نظير تقيدهم وخدمتهم فيمضي المتعينون لذلك فيحصون مايكون موجـودا على الأنوال بالناحية من القماش والبزوالاكسية الصوف المعروفة بالزعابيط والدفافي ويكتبون عدده على ذمة الصانع ويكون ملزومابه حتى اذا تسبم نسجه دفعوا لصاحبه ثمنه بالفرض الذى يفرضونه وان ارادها صاحبها أخذها من الموكلين بالثمن الذي يقدرونه بعد الختم عليها من طرفيها بعلامة الميرى فأن ظهر عند شخص شيء من غير علامة الميرى أخذت منه بل وعوقب وغرم تاديبا على اختلاسه وتحذيرا لغيره هذا شأن الموجود الحاصل عند النساجين واستئناف العمل المجدد فأن الموكل بالناحية ومباشريها يستدعون من كل قرية شخصا معروفا من مشايخها فيقيمونه وكيلا ويعطونه مبلغامن الدراهم ويأمرونه باحصاء الانوال والشغالين والبطالين منهم في دفتر فيأمرون البطالين بالنسج على الانوال التي ليس لها صناع باجرتهم كغيرهم على طرف الميرى ويدفع المتوكل لشخصين اوثلاثة دراهم يطوفون بها على النساء اللاتي يغزلن الكتان بالنواحي ويجعلنه اذرعا فينسترون ذلك منهن بالشمن المفروض ويالون الى النساجين تسم تجمع اصناف الاقمشة في اماكن للبيع بالثمن الزائد وجعلوا لمبيعها أمكنة مثل خان ابوطقية وخان الجلاد وبه يجلس المعلم كنعان ومن معه وغير ذلك وبلغ ثمن الثوب القطن الذي يقال له البطانة الى ثلثمائة نصف فضة بعد ماكان يشتري بمائة نصف واقل واكثر بحسب الرداءة والجودة وادركناه يباع في الزمن السابق بعشرين نصفا وبلغ نهن المقطع القماش الغليظ الى ستمائة نصف فضة وكان يباع باقل من ثلث ذلك وقس على ذلك باقي الاصناف وهذه البدعة اشنع البدع المحدثة فأن ضررها عم الغني والفقير والجليل والحقيروالحكم لله العلي الكبير •

ومنها ، أنالمشار اليه هدم القصر الذي بالآثار وانشأه على الهيئة الرومية التي ابتدعوها في عمائرهم بمصر وهدموه وعمروه وبيضوه في أيام قليلة وذلك انه بات هناك ليلتين فأعجبه هواؤه فأختار بناءه على هواه وعند تمامه وتنظيمه بالفرش والزخارف جعل يتردد الى المبيت بـــه بعض الاحيان مع السراري والغلمان كما يتنقل ما قصر الجيزة وشبرا والازبكية والقلعة وغيرها من سرايات اولاده واصهاره والملك لله الواحد القهار • ومنها ، ان طائفة من الافرنج الانلكيز قصدوا الاطلاع على الاهرام المنهورة الكائنة ببر الجيزة غربي الفسطاط لان طبيعتهم ورغبتهم الاطلاع على الاشبياء المستغريات والفحص عن الجزئيات وخصوصا الآثار القديمة وعجائب البلدان والتصاوير والتماثيل التي في المغارات والبرابي بالناحية القبلية وغيرها ويطوف منهم أشخاص في مطلق الاقاليم بقصد هذا الغرض ويصرفون لذلك جملا من المال في نفقاتهم ولوازمهم ومؤاجريهم حتى أنهم ذهبوا السي اقصى الصعيد واحضروا قطع احجار عليها فتوش واقسلام وتصاوير ونواويس من رخام ابيض كان بداخلها موتى باكفانها او اجسامها باقية بسبب الاطلية والادهان الحافظة لها من البلاء ووجه المقبور مصور على تمثال صورته التي كان عليها في حال حياته وتماثيل آدمية من الحجر السماقي الاسود المنقط الذي لا يعمل فيه الحديد جالسين على كراسي واضعين ايديهم على الركب وبيد كل واحد شبه مفتاح بين اصابعه اليسرى والشخص مع كرسيه قطعة واحدة مفرغ معه اطول من قامة الرجل الطويل وعلو رأسه نصف دائرة منه في علموالشبروهمم شبه العبيد المشوهين

الصورة وهم ستة على مثال واحد كأنما آفرغوا فيقالب واحديحمل الواحد منهم الجملة من العتالين وفيهم السابع من رخام أبيض جميل الصورة واحضروا ايضا رأس صنم كبير دفعوا في اجرة السفينة التي احضروه فيها ستة عشر كيسا عنها ثلثمائة وعشرون الف نصف فضة وأرسلوها الى بلادهم لتباع هناك باضعاف ماصرفوه عليها وذلك عندهم من جملة المتاجر في الأشياء الغريبة ولما سمعت بالصور المذكورة فذهبت بصحبة ولدنا , الشيخ مصطفى باكير المعروف بالساعاتي وسيدى ابراهيم المهدى الانكليزى الى بيت قنصل بدرب البرابرة بالقرب من كوم الشيخ سلامة جهة الازبكية وشاهدت ذلك كما ذكرته وتعجبنا من صناعتهم وتشابههم وصقالة ابدانهم الباقية على ممر السنين والقرون التي لايعلم قدرها الاعلام الغيوب واردوا الاطلاع على أمر الاهرام واذن لهم صاحب المملكة فذهبوا اليها ونصبو اخيمة واحضرو الفعلة والمساحي والغلقان وعبروا الى داخلها واخرجوا منها آترية كثيرة من زبل الوطواط وغيره ونزلوا الى الزلاقة ونقلوا منها ترابا مربع من الحجر المنحوت غير مسلوك هذا مابلغنا عنهم وحفروا حوالي الرأس العظيمة التي بالقرب من الاهرام التي تسسيها الناس رأس ابيالهول فظهر انه جسم كامل عظيم من حجر واحد ممتد كأنه راقد على بطنه رافع رأسه وهي التي يراها الناس وباقي جسمه مغيب بما انهال عليه من الرمال وساعداه من مرفقيه ممتدان امامه وبينهما شبه صندوق مربع الى استطالة من سماق احمر عليه نقوش شبه قلم الطير في داخله صورة سبع مجسم من حجر مدهون بدهان ألحمر رابض باسط ذراعيه في مقدار الكلب رفعوه ايضا الى بيت القنصل ورأيته يوم ذاك وقيس المرتفع من جسم ابي الهول من عند صدره الى اعلى رأسه فكان اثنين وثلاثين دّراعا وهي نحو الربع من باقي جسمه وأقاموا في هذا العمل نحوامن اربعة اشهر •

واماً من مات في هذه السنة من المشاهير ، فمات العالم العلامة الفاضل الفهامة صاحب التحقيقات الرائقة والتاليفات الفائقة شيخ شيوخ اهل العلم

ومسدر صدور اهل الفهم المتفنن فيالعلوم كلها نقليها وعقليها وأدبيها اليه انتهت الرياسة في العلوم بالديار المصرية وباهت مصر ما سواها بتحقيقاته البهية استنبط الفروع من الاصول واستخراج نفائس الدور من بحور المعفول والمنقول واودع الطروس فوائد وقلدها عوائد فرائد الاستاذ الشيخ محمد بن محمد بن احمد بن عبد القادر بن عبد العزيز بن محمد السنباوى المالكي الازهري الشهير بالامير وهو لقب جده الادني احمد وسببه ان احمد وأباه عبد القادر كان لهما امرة بالصعيد وأخبرني المترجم من لفظه ان أصلهم من المغرب نزلوا بمصر عند سيدى عبد الوهاب أبي التخصيص كما أخبر عن ذلك وثائق لهم ثم التزموا بحصة بناحية سنبسو وارتحلوا اليها وقطنوا بها وبها وللد المترجم وكان مولده في شهر ذى الحجة سنة اربع وخمسين ومائة وألف باخبار والديه وارتحل معهما الى مصر وهو ابن تسمّ سنين وكان قدختم القرآن فجوده على الشهيخ المنير على طريقة الشاطبية والدرة وحبب اليه طلب العلم فأول ماحفظ متن الآجرومية وسمع سائر الصحيح والشفاء على سيدى علي بن العربي السقاط وحضر دروس العيان عصره واجتهد في التحصيل ولازم دروس الشيخ الصعيدى في الفقه وغيره من كتب المعقول وحضر على السبيد البليدى شرح السعد على عقائد النسفي والاربعين النووية وفقع الموطاعلي هلال المغرب وعالمه الشبيخ محمد التاودي بن سودة بالجامع الازهر سنة وروده بقصد الحج ولازم المرحوم الوالد حسنا الجبرتي سنين وتلقى عنه الفقه الحنفيوغير ذلك من الفنون كالهيئة والهندسة والفلكيات والاوفاق والحكمة عنه وبواسطة تلميذه الشيخ محمد ابن اسمعيل التفراوى المالكي وكتب لـــه اجازة مثبتة في برنامج شيوخــه وحضر الشيخ يوسف الحفني في آداب البحث وبانت سعاد وعلى الشبيخ محمد الحفني أخيه مجالس من الجامع الصغير والشمايل والنجم الغيطي في المولد وعلى الشبيخ احمد الجوهرى في شرح الجوهرة للشبيخ عبد السلام وسمع منه المسلسل بالاولية وتلقى

عنه طريق الشاذلية من سلسلة مولاي عبد الله الشريف وشملته اجازة الشبيخ الملوى وتلقى عنه مسائل في أواخر آيام انقطاعه بالمنزل ومهروا نجبوتصدر لالقاء الدروس في حياة شيوخه ونما أمره واشتهر فضله خصوصا بعد موت اشبياخه وشاع ذكره في الآفاق وخصوصا بلاد المغرب وتاتيه الصلات من سلطاں المغرب وتلك النواحي في كل عام ووفد عليه الطالبون للاخذ عنه والتلقيمنه وتوجه في بعض المقتضباتُ الى دار السلطنة والقي هناك دروسا حضره فيها علماؤهم وشهدوا بفضله واستجازوه واجازهم بماهو مجازبه من اشباخه وصنف عدة مؤلفات اشتهرت بايدى الطلبة وهي غاية التحرير منها مصنف في فقه مذهبه سماه المجموع حاذى به مختصر خليل جمع فيه الراجح في المدهب وشرحه شرحا نفيسا وقد صار كل منهما مقبولا في أيام شبيخه العدوى حتى كان اذا توقف شبيخه في موضع يقول هاتوا مختصر الامير وهي منقبة شريفة وشرح مختصر خليل وحاشية على المغنى لابن هشام وحاشية على الشبيخ عبد الباقي علمى المختصر وحاشية علي الشبيخ عبد السلام على البجوهرة وحاشية على شرح الشذور لابن هشام وحاشية على الازهرية وحاشية على الشنشورى على الرحبية فيالفرائض وحواش على المعراج وحاشية على شرح الملوى على السمر قندية ومؤلف سماه مطلع النبرين فيما يتعلق بالقدرتين واتحاف الانس في الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس ورفع التلبيس عما يسئل به ابن خميس وثمر الثمام في شرح آداب الفهم والافهام وحاشية على المجموع وتفسير سورة القدر وكانَّ رحمه الله رقيق القلب لطيف المزاج ينزعج طبعه من غــيرانزعاج يكاد الوهم يؤلمه وسماع المنافر يوهنه ويسقمه وبأخره ضعفت قواه وتراخت أعضاه وزاد شكواه ، ولم يزل يتعلل ويزداد انينه ويتململ والامراض به تسلسل وداعي المنون عنه لا يتحول الى ان توفي يوم الاثنين عاشر ذي أنقعه الحرام ، وكان له مشهد حافل جهدا ودفن بالصحراء بجوار مدفن الشيخ عبدالوهاب العفيفي بالقرب من عمارة السلطان قايتباى وكثر عليه الاسف والحزن وخلف ولده العلامة النحرير الشيخ محمدا الامير وهو الآن احد الصدور كوالده يقرآ. الدروس ويفيدالطلبة ويحضر الدواوين والمجالس العالية بارك الله فيه.

ومات الشيخ الفقيه العلامة الشيخ خليل المدابغي لكونه يسكن بحارة المدابغ حضر دروس الاشياخ من الطبقة الاولى وحصل الفقه والمعقول واشتهر فضله مع فقرة وانجماعه عن الناس متقشفا متواضعا ويكتسبمن الكتابة بالاجرة ، ولم يتجمل بالملابس ولا بزى الفقهاء يظن الجاهل بهائه من جملة العوام توفي يوم الاثنين ثامن عشر ذى القعدة من السنة ،

ومات الشيخ الفقيه الورع الشيخ علي المعروف بأبي زكرى البولاقي لسكنه ببولاق ، وكان ملازما لاقراء الدروس ببولاق وياتي الى الجامع الازهر في كل يوم يقرأ الدروس ويفيد الطلبة ويرجع الى بولاق بعد الظهر ومات حماره الذي كان يأتي عليه الى الجامع الازهر ، فلم يتخلف عن عادته ويأتي ماشيا ، ثم يعود مدة حتى اشفق عليه بعض المشفقين من اهالي بولاق واشتروا له حمارا ، ولم يزل على حالته وانكساره حتى توفي يوم الخميس ثامن شهر ذى القعدة من السنة رحمه الله وإيانا وجمعنا في مستقر رحمت آمين ،

ومات من أكابر الدولة المسمى ولي افنسدى

ويقال له ولي خوجاً وهو كاتب خزينة الباشا وانشأ الدار العظيمةالتي بناحية باب اللوق وأدخل فيها عدة بيوت ودورا جليلة تجاهها وملاصقة لها من الجهتين وبعضها مطل على البركة المعروفة ببركة ابي الشوارب وتقدم في اخبار العام الماضي ان الباشا صاهره وزوج ابنته لبعض اقارب الباشا الخصيصين به مثل الذي يقال له شريف اغا وآخر وعمل له مهما عظيما احتفل فيه الى الغاية وزفة وشنكا كل ذلك وهو متمرض الى ان ماتفي اناني عشرين ربيع الثاني وضبطت تركته فوجد له كثير من النقود والجواهر والامتعة وغير ذلك فسبحان الحى الذي لا يموت •

### واستهلت سنة ثلاث ونلاثين ومائتين والف

واستهل المحرم بيوم الاثنين ووالي مصر وحاكمها الوزير محمد علي ياتنا وهو المتصرف فيها قبليها وبحريها بل والافطار الحجازية وضواحيها وبيده ازمة النعور الاسلامية ووزيره محمد بك لاظ المعروف بكتخدايك وهو قائم مظامه في حأل غيابه وحضوره والمتصدر في ديوان الاحكام الكلية والجزئية وفصل الخصومات ومباشرة الاحوال نافذ الكلمةوافر الحرمة واغات الباب ابراهيم أغا ومتولي آيضا امر تعديل الاصناف ليوفر على الخزينة ما يأكله المتولي على كل صنف ويخفي امره فيشدد الفحص في المكيل والموزون والمذروع حتى يستخرج المخبا ولو قليلا فيجتمعمن القليل الكثير من الاموال فيحاسب المتولي مدة ولايته فيجتمع له منالا قدرة له على وفاء بعضه لانذلك شيء قد استهلك في عدة ايدى اشخاص واتباع ويلزم الكبير بادائه ويقاسي ما يقاسيه من الحبس والضربوسلب النعمه ومكابدة الاهوال وسلحدار الباشا سليمان اغا عوضا عنصالحبك السلحدار لاستعفائه عنها في العام السابق وهو المسلط على اخذالاماكن وهدمها وبنائها خانات ورباعا وحوانيت فيأتي الى الجهة التي يختارالبناء فيها ويشرع في هدمها ويأتيه اربابها فيعطيهم أثمانها ، كما هي فيحججهم القديمة وهمو شيء نادر بالنسبة لغلو اثمان العقارات في هذا الوقت لعموم التخرب وكثرة ألعاله وغلاءالمؤن وضيق المساكن بأهلها حتى انالمكان الذي كان يؤجر بالقليل صار يؤجر بعشرة امثال الاجرة القديمة ونحوذلك ومحمود بك الخازندار وخدمته قبض أموال البلاد والاطيان والرزق وما يتعلق بذلك من الدعاوى والشكاوى وديوانه بخط سويقة اللالا والمعلم غاني كاتب سر الباشا ورئيس الاقباط ، وكذلك الدفتردار محمدبك صهر الباسا وحأكم الجهة القبلية والروزنامجي مضطفى افندى واغا مستحفظان حسبن اغا البهلوان والزعيم على اغا الشعراوي ومصطفى اغا كرد المحتسب وقد بردت سمته عما كان عليه ورجع الحال فيقلة الادهان كالاول وازدحم الناس على معمل الشسع فال يحصل الطالب منه شيئا الا بشق الانفس ، وكذلك انعدم وجود بيض الدجاج لعدم المجلوب ووقوف العسكر ورصدهم من يكون معه شيء منه من الفلاحين الداخلين الى المدينة من القرى فيأخذونه منهم بدون القيمة حتى بيعت البيضة الواحدة بنصفين وأما المعاملة ، فلم يزل امرها في اضطراب بالزيادة والنقص وتكرار المناداة كل قليل وصرف الريال الفرانسة الى اربعمائة نصف فضة والمعبوب الى اربعمائة وثمانين والبندقي الى تسعمائة نصف والمجر الى ثمانمائة نصف واما هذه الانصاف العددية التي تذكر فهي اسماء لا وجود لمسمياتها في الاحدى .

وفي ثاني عشره ، سافر الباشا الى جهة الاسكندرية لمحاسبة الشركاء والنظر في بيع الغلال والمتاجر والمراسلات .

وفي تاسع عشره ، ارتحلت عساكر اتراك وماربة مجردة الى العجاز. واستهل شهر صفر بيومالاربعاء سنة ٢٢٣٣

في ثالث عشره وصل الكثير من حجاج المغاربـــة • ﴿

وفي يوم الجمعة ، سابع عشره وصل جاويش الحاج وفي ذلك اليوم وقت العصر ضربوا عدة مدافع من القلعة لبشارة وصلت من ابراهيم باشا بانه حصلت له نصرة وملك بلدة من بلاد الوهابية وقبض على أميرها ويسمى عتيبة وهو طاعن في السن •

وفي يوم الثلاثاء حادى عشرينه ، وصل ركب الحاج المصرى والمحسل وأمير الحاج من الدلاة .

واستهل شهر ربيع الاول بيوم الجمعة سنة ١٢٣٣

فيه وصل قابجي من دار السلطنة العملوا له موكب وطلع الى القلعة وضربوا له شنكا سبعة ايام وهيمدافع تضرب في كل وقت من الاوقات الخمسة .

وفي هذا الشهر انعدم وجود القناديل الزجاج وبيع القنديل الواحد الذي كان ثمنه خمسة انصاف بستين نصفا اذا وجد .

\*\*

واستهل شهر ربيع الثاني بيوم السبت سنة ١٣٣٣ وو فقه ايضا اول امشير القبطي.

وفي منتصفه سافر اولاد سلطان المغرب والكثير من حجاج المغاربة وكانوا في غاية الكثرة بحيث ازدحمت منهم اسواق المدينة وبولاق وما بينهما من جميع الطرق فكانوا يشترون الاغنام من الفلاحين ويذبحونها ويبيعونها على الناس جزافا من غير وزن بعد ان يتركوا لانفسهم مقدار حاجتهم فذهب الكثير للشراء منهم بسبب رداءة اللحم الموجود بحوانيت الجزارين ولو وقف عليهم بالثمن الزائد .

وفي أواخره ، حضر مبشر من ناحية الديار الحجازية يخبر بنصرة حصلت لابراهيم باشا وانه استولى على بلدة تسمى الشقراء وانعبدالله ابن مسعود كان بها فخرج منها هاربا الى الدرعية ليلا وان بين عسكر الاتراك والدرعيين مسافة يومين ، فلما وصل هذا المبشر ضربوا لقدومه مدافع من ابراج القلعة وذلك وقت الغروبمنيوم الاربعاء سادس عشرينه واستهل شهر جمادى الاولى بيوم الاحد سنة ١٢٣٣

فيه نودى على طائفة المخالفين للملة من الأقباط والاروام بانيلزموا زيهم من الازرق والاسود ولا يلبسوا العمائم البيض لانهم خرجوا عن الحد في كل شيء ويتعممون بالشيلان الكشميرى الملونة والغالية في الثمن ويركبون الرهوانات والبغال والخيول وامامهم وخلفهم الخدم بأيديهم العصي يطردون الناس عن طريقهم ولا يظن الرائي لهم الا انهم من اعيان الدولة ويلبسون الاسلحة وتخرج الطائفة منهم الى الخلاء ويعملون لهم نشابا يضربون عليه بالبنادق الرصاص وغير ذلك فما احسن هذا النهي لودام ٠

وفي يوم السبت حادى عشرينه ، حضر الباشا من غيبته بالاسكندرية اواخر النهار فضربوا لقدومه مدافع فبات بقصر شبرا وطلع في صبحها الى القلعة فضربوا بها مدافع ايضا فكانت مدة غيبته بالاسكندرية اربعة اشهر وتسعة ايام .

وفي اواخره ، وصل هجان من شرق الحجاز ببشارة بان ابراهيم باشا استولى على بلد كبير من بلاد الوهابية ، ولم يبق بينه وبين الدرعية الاثمان عشرة ساعة فضربوا شنكا ومدافع •

وفيه وصل هجان من حسن باشا الذى بجدة بمراسلة يخبر فيها بعصيان الشريف حمود بناحية يمن الحجاز وانه حاصر من بتلك النواحي من العساكر وقتلهم ولم ينج منهم الا القليل وهو من فر على جوائد الخيل •

ووقع فيه ايضا الاهتمام في تجريد عساكر للسفر وارسل الباشابطلب خليل باشا للحضور من ناحية بحرى هو وخلافه وحصل الامر بقراءة صحيح البخارى بالازهر فقرىء يومين وفرق على مجاورى الازهرعشرة اكياس وكذلك فرقت دراهم على اولاد المكاتب .

واستهل شهر جمادي الثانيــة سنة ١٢٣٣

في منتصفه ليلة الثلاثاء حصل خسوف للقمر في سادس ساعة من الليل وكان المنخسف منه مقدار النصف وحصل الامر ايضا بقراءة صحيح البخارى بالازهم .

وفيه ورد الخبر بموت الشريف حمود وانه اصيب بجراحة ماتيها • وفي يوم الثلاثاء تاسع عشرينه ، حصل كسوف للشمس في ثالث ساعة من النهار وكان المنكسف منها مقدار الثلث •

وفي ذلك اليوم ، ضربت مدافع لوصول بشارة من ابر اهيم باشا بانسه ملك جانبا من الدرعية وان الوهابيسة محصورون وهو ومن معسه من العربان محيطون بهسم .

وأستهل شهر شعبان سنة ١٢٣٣

فيه حضر خليـــل باشا وحسين بك دالي باشا من الجهـــة البحرية ونزلوا بـــدورهم •

واستهل شهر رمضان بيوم الاحد سنة ١٢٣٣.

في منتصفة وصل نجاب واخبر بأن ابراهيم باشا ركب السى جهة من نواحي الدرعية لامر يبتغيه وترك عرضيه فأغتنم الوهابية غيابه وكبسوا

على العرضى على حين غفلة وقتلوا من العساكر عدة وافرة واحرقواالجبخانه فعند دلك فوى الاهتمام وارتحل جملة من العساكر في دفعات ثلاث برا وبحرايتلو بعضهم بعضا في شعبان ورمضان وبرزعرضى خليل باسا الى خارج باب النصر وترددوا في الخسروج والدخول واستباحوا الفطر في رمضان بحجة السفر فيجلس الكثير منهم بالاسواق يأكلون ويشربون ويمرون بالشوارع وبايديهم اقصاب للمنخان والتتن من غير احتشام ولااحترام لشهر الصوم وفي اعتقادهم الخروج بقصد الجهاد وغزو الكفار المخالفين لدين الاسلام وانقضى شهر العموم والباشامتكدر الخاطرومتقلق واستهل شهر شوال بيوم الاثنين سنة ١٢٣٣

وكان هلاله عسر الرؤية جدا فحضر جماعة من الاتراك الى المحكمة

وفي ذلك البوم ، الموافق لثامن عشرى شهر ابيب القبطي اوفي النيل اذرعه فاخروا فتح سد الخليج اللائة أيام الميد وفودى بالوقاء يوم الاربعاء وحصل الجمع يوم الخميس رابعه وحضر فتح الخليج كتخدابك والقاضي ومن له عادة بالحضور فكان جمعا وازدحاما عظيما من أخلاط العالم في جهة السد والروضة تلك الليلة واشتغلت النار في الحريقة واحترق فيها الشخاص ومات بعضه ه

وفي سادسه يوم السبت ، خرج خليل باشا المعين الى السفر في موكب وشق من وسط المدينة وخرج من باب النصر وعطف على باب لسوحورجع الى داره في قلة من اتباعه في طريقه التي خرج منها .

وفيه ، انتدب مصطفى أغا المحتسب ونادى في المدينة ويامر الناس بقطع أراضي الطرقات والازقة حتى العطف والحارات الغير النافذة فأخذ ارباب الحوانيت والبيوت يعملون بأنفسهم فيقطع الارض والحفر ونقل الاترية وحملها من خوفهم من أذيته ولعدم الفعلة والاجراء واشتعال حمير الترابين باستعمالهم في عمائر أهل الدولة فلو كان هذا الاهتمام في قطع

أرض الخليج الذي يجرى به الماء فأنه لم تقطع ارضه وينقطع جريانه في ايام قليلة لعلو ارضه من الطمي وبما يتهدم عليه من الدور القديمة ومـــا يلقيه على ذلك بهذه الفعلة القاء ما يحفرونه وينقلونه من اتربة لازفه والبيوت القديمة منه فيه ليلا وتهارا •

وفي ثامنه ، ارتحل خليل باشا مسافرا الى الحجاز من القلزم وعساكره الخيالة على طريق البر •

وفي يوم السبت ثالث عشره ، نزلوا بكسوة السكعبة الى المشهد الحسيني على العادة •

وفي يوم الاثنين ثاني عشرينه ، عمل الموكب لامير الحاج وهو حسين بك دالى بأشا وخرج بالمحمّل خارج باب النصر تجاه الهمائل ثم انتقل في يوم الاربعاء الى البركة وارتحل منها يوم الاثنين تاسع عشرينه وسافر الكثير من الحجاج وأكثر فلاحي القرى والصعايدة ومن باقسي الاجناس مثل المغاربة والقرمان والاتراك انفار قليلة •

وفي ذلك اليوم ، وصل قجبي وعلى يده تقرير لحضرة الباشا على السنة الجديدة وطلع الى القلعة في موكب وقرىء التقرير بحضرة الجمع وضربت مدافع كثيرة وكذلك وصل قبله قابجي صحبته فرمان بشارة بمولود ولد لحضرة السلطان فعمل له شنك ومدافع ثلاثة ايام فيالاوقات الخمسة وذلك في منتصفه ٠

واستهل شهر ذي القعدة بيوم الاربعاء سنة ١٢٣٣

وأنقضى والباشما منفعل الخماطر لتأخر الاخبمار وطول الانتظمار وكل قليل يأمر بقراءة صحيح البخاري بالازهر ويفرق على صغار المكاتب والفقراء دراهم ولضيق صدره واشتغال فكره لايستقر بمكان فيقيم بالقلعة قليلا ثم ينتقل الى قصر شبرا ثم الى قصر الآثار ثم الازبكية تسم الجيزة وهكذا م

واستهل شهر ذي الحجة الحرام بيوم الجمعة ١٢٣٣ في سابعه ، وردت بشائــر من شــرق الحجاز بمراسلــة منعثمان أغـــا 140

الورداني أمير الينبع بان ابراهيم باشا استولى على الدرعية والوهابية فأنسر الباشا لهذا الخبر سرورا عظيما وانجلى عنه الضجر والقلق وأنعم على المبشر وعند ذلك ضربوا مدافع كثيرة من القلعة والجيزة وبولاق والازبكية وانتشر المبشرون على بيوت الاعيان لاخذ البقاشيش •

وني ثاني عشره ، وصل المرسوم بمكاتبات من السويس والينبع وذلك قبل العصر فأكثروا من ضرب المدافع من كل جهة واستمر الضرب من العصر الى المغرب بحيث ضرب بالقلعة خاصة الف مدفع وصادف ذلك شنك أيام العيد وعند ذلك أمر بعمل مهرجان وزينة دآخل المدينة وخارجها وبولاق ومصر القديمة والجيزة وشنك على بحر النيل تجاه الترسخانــه ببولاق من النجارين والخراطين والحدادين وتقيد لذلك امين افندىالمعمار وشرعوا في العمل وحضر كشاف النواحي ولاقاليم بعساكرهم واخرجوا الخيام والصواوين والوطاقات خارج باب النصر وباب الفتوح وذلك يوم الثلاثاء سادس عشرينه ونودى بالزينة واولها الاربعاء فشرع الناس في زينة الحوانيت والخانات وابواب الدور ووقود القناديل والسهر وأظهروالفرح والملاعيب كل ذلك مع ماالناس فيه من ضيق الحال والكد في تحصيل أسباب المعاش وعدم مايسرجون به من الزيت والشيرج والزيت الحار وكذا السمن فأنه شح وجوده ولايوجد منه الاالقليل عند بعض الزياتين ولايبيع الزيات زيادة عن الاوقية وكذلك اللحم لايوجد منه الا ماكان في غاية الرداءة من لحم النعاج الهزيل وامتنع ايضا وجود القمح بالساحل وعرصات الغلة حتى الخبز امتنع وجوده بالاسواق ولماانهي الامر الى من لهم ولاية الامر فأخرجوا من شون الباشا مقدارا ليباع في الرقع وقد اكلها السوس ولايباع منها ازيد من الكيلة أكثرها مسوس وكذلك لما شكا المناس من عدم مايسرج به في القناديل اطلقوا للزياتين مقدار من الشيرج في كل يُوم يباع في الناس لوقود الزينة وفي كل يوم يطوف المنادى ويكرر المناداة بالشوارع على الناس بالسهر والوقود والزينة وعدم

غلق الحوانيت ليلا ونهارا وانقضى العام بحوادثه ومعظمها مستمر ٠ فمنها، وهو اعظمها شدة الاذية والضيق وخصوصا بذوى البيوت والمساتير من الناس بسبب قطع ايرادهم وارزاقهم منالفائظ والجامكية السائرة والرزق الاحباسية وضبط الانوال التي تقدم ذكرها وكان يتعيش منها الوف من العالم ولما اشتد الضنك بالملتزمين وتكرر عرضحالهم فأمر لهم بصرف الثلث وتحول المصرفجي على بعض الجهات فكان كلما اجتمع لديه قدر يلحقه الطلب بحوالة من لوازم عساكر السفر المجردين وانقضى العام واكثر الناس لم يحصل على شيء وذلك لكثرة المصاريف والارساليات من الذخائر والغلال والمؤن وخزآئن المال، من اصناف خصوص الريال الفرانسه والذهب البندقي ولمحبوب لاسلامي بالاحمال وهمي الاصناف الرائجة بتلك النواحي وامآ القروش فلا رواج لها الابمصر وضواحيها فقط اخبرني احد اعيان كتاب الخزينة عن اجرة حمل الذخيرة على جمال العرب خاصة في مرة من المرات خمسة واربعين الف فرانسه وذلك من الينبع الى المدينة حسابا عن اجرة كل بعير ستة فرانسه يدفع نصفها امير الينبع والنصف الاخير يدفعه امير المدينة عند وصول ذلك نهم من المسدينة الى الدرعية مايبلغ المائلة والاربعين الف فرانسه وهسو شيء مستمر التكرو والبعوث ويحتاج الى كنوز قارون وهامان واكسير جابرين حيان ٠

ومنها ، العمارة التي أمر بانشائها الباشا المشار اليه بين السورين وحارة النصارى المعروفة بخميس العدس المتوصل منها الى جهة الخرنفش وذلك باشارة أكابر نصارى الافرنج ليجتمع بها ارباب الصنائع الواصلون من بلاد الافرنج وغيرهم وهمي عمارة عظيمة ابتدؤافيها من العام الماضي واستمروا مدة في صناعة الآلات الاصولية التي يصطنع بها اللوازم مثل السند الات والمخارط للحديد والقواديم والمناشير والتزجات ونحو ذلك وافردوا لكل حرفة وصناعة مكانا وصناعا يحتوى المكان على الانوال والدواليب والآلات العريبة الوضع والتركيب لصناعة القطن وانواع

الحرير والاقمشة والمقصبات •

وفي أواخر هذا العام ، جمعوا مشايخ الحارات والزموهم بجمع اربعة الاف غلام من اولاد البلد ليشتغلوا تحت ايدى الصناع ويتعلموا ويأخذوا أجرة يومية ويرجعوا لاهاليهم أواخر النهار فمنهم من يكون له القرش والقرشان والثلاثة بحسب الصناعة ومايناسبها وربما احتيج الى نحو العشرة آلاف غلام بعد اتمامها والمحتاج اليه في هذا الوقت المقدر المذكور وهي كرخانه عظيمه صرف عليها مقادير عظيمة من الاموال م

ومنها انه ظهر باراضي الارز بالبحر الشرقي ناحية دمياط حيوان يخرج من البحر الشرقي في قدر الجاموس العظيم ولونه فيرعى الفدان من الزرع ثم يتقايا اكثره وكان ظهوره من العام الماضي فيجتمع عليه الكثير من أهل الناحية ويرجمونه بالحجارة ويضربون عليه بنادق الرصاص فلا تؤثر في جلده ويهرب الى البحر واتفق انه ابتلع رجلا الى ان اصيب في عينه وسقط وتكاثر عليه وقتلوه وسلخوا جلده وحشوه تبنا واتوابه الى بولاق وتفرج عليه اللباشا والناس واخبرني غير واحد ممن رآه انه اعظم من الجاموس الكبير طوله ثلائة عشر قدما ولونه لونه وجلده املس ورأسه عظيم يشبه رأس ابن عرس وعيناه في اعلى دماغه واسع الفم وذنبه مثل ذنب السمك وارجله غلاظ مثل الرجل الفيل في أواخرها اربع ظلوف طوال واسفلها وارجله غلاظ مثل الرجل الفيل في أواخرها اربع ظلوف طوال واسفلها الترجمان الارمني وهو يبيعه على الافرنج وانعم به الباشا على بغوص الترجمان الارمني وهو يبيعه على الافرنج بشمن كبير ه

ومنها ، ان امرأة يقال لها الشيخة رقية تتزربمئزر ابيض وبيدها خيزرانة وسبحة تطوف على بيوت الاعيان وتقرأ وتصلي وتذكر على السبحة ونساء الاكابر يعتقدون فيها الصلاح ويسالن منها الدعاء وكذلك الرجال حتى بعض الفقهاء وتجتمع على الشيخ العالم المعتقد الشيخ تعيلب الضريرويكش من مدحها للناس فيزدادون فيها اعتقاداولها بمنزل خليل بنك طوقسان النابلسي مكان مفرد تأوى اليه على حدتها واذا دخلت بيتا من البيوت قام

اليها الخدم واستقبلوها بقولهم نهارنا سعيد ومبارك ونحو ذلك واذا دخلت على الستات قمن اليها وفرحن بقدومها وقبلن يدها وتبيت معهن ومسع الجوارى فذهبت يوما الى دار السيخ عبد العليم الفيومي وذلك في شهر شوال فتمرضت أياما وماتت فضجوا وتأسفوا عليها واحبوا تغييرما عليها من الثياب فرأوا شيئا معجر مابين افخاذها فظنوه صره دراهم واذا هو آلة الرجال الخصيتان والذى فوقهما فبهت النساء وتعجبن وأخبروا الشيخ تعيلب بذلك فقال استروا هذا الامر وغسلوه وكفنوه وواروه في التراب ووجدوا في جيبه مرآة وموسى وملقاطا وشاع أمره واشتهر وتناقله الناس بانتحدث والتعجب و

ومنها ، زيادة النيل في هذا العام الزيادة المفرطة التي لم نسمع ولم نر مثلها حتى غرق الزروع الصيفية مثل الذرة والنيلة والسمسم والقصب والارز وأكثر الجنائن بحيث صار البحر وسواحله والملق لجة ماء وانهدم بسببه قرى كثيرة وغرق الكنير من الناس والحيوان حتى كان الماء ينبع بين الناس من وسط الدور واختلط بحر الجيزة ببحر مصر العتيئة حتى كانت المراكب تمشي فوق جزيرة الروضة وكثر عويل الفلاحين وصراخهم على ماغرق لهم من المزارع وخصوصا الذرة الذي هو معظم قوتهم وكثير من اهل البلاد ندبوا بالدفوف ،

ومنها ، ان الباشا زاد في هذه السنة الخراج وجعل على كل فدان ستة قروش وسبعة وثمانية وذكرانها مساعدة على حروب الحجاز والخوارج فدهي الفلاحون بهاتين الداهيتين وهي زيادة النيل وزيادة الخراج في عير وقت واوان فأن من عادة الفلاحين وأهل القرى اذا انقضت ايام الحصاد والدراوى وشطبوا اماعليهم من مال الخراج لملتزميهم ويكون ذلك مبادى زيادة النيل وارتفع عنهم الطلب وارتحلت كشاف النواحي وقسائمقام الملتزمين والصيارف والمعينون وخلت النواحي منهم فعند ذلك ترتاح نفوسهم وتجتمع حواسهم ويعملون اعراسهم ويجدون ملبوسهم ويزوجون

بناتهم ويختنون صبيانهم ويشيدون بنيانهم ويصلحون جسورهم وحبوسهم فأذا اخد النيل في الزيادة شرعوا في زراعة الصيفي الذي هو معظم قوتهم وكسبهم حتى اذا انحسر الماء وانكشفت الاراضي وآن اوان التحضير وزراعة الشتوى من البرسيم والغلة وجدوا ما يسدون به مال التجهية وما يرقعون به أحوالهم من بهائم الحرث ومحاريث وتقاوى واجر عمال ونحو اذالك فدهموا هذه السنة بهاتين الآفتين الارضية والسماوية ورحل الكثير عن اهله ووطنه وكان ابتداء طلب هذه الزيادة قبل زيادة النيل ومجيء خبر النصرة فلما ورد خبر النعسرة لم يرتفع ذلك و

ومنها ، الاضطراب في المعاملة بالزيادة والنقص والمناداة عليها كل قليل والتنكيل والنرك وبلغ صرف البندقي ثما نمائة وثمانين نصفافضة والفرانسه اربعمائة نصف وعشرة والمحبوب اربعمائة واربعين وهو المصرى وأما الاسلامبولي فيزيد اربعين والمجر ثمانمائة نصف واما هذه الانصاف وهي الفضة العددية فهي اسماء من غير مسميات لمنعها واحتكارها فلايوجدمنها المفضة العددية فهي الناس الا النادرجدا ولايوجد بالايدى في محقرات في المعاملة بايدى الناس الا النادرجدا والعشرة والعشرين وتصرف من اليهود والمسياء وغيرها الاالمجزأ بالخمسة والعشرة والعشرين وتصرف من اليهود والمسيارف بالفرط والنقص ومن حصل بيده شيء من الانصاف عض عليه بالنواجذ ولا يسمح باخراج شيء منها الاعند شدة الاضطرار اللازم والنواجذ ولا يسمح باخراج شيء منها الاعند شدة الاضطرار اللازم و

ومنها ، ان السيد محمد المحروقي انشأ ببركة الرطلي دار وبستانا في محل الاماكن التي تخربت في الحوادث وذلك انه لما طرقت الفرنساوية الديار المصرية واختل النظام وجلا اكثر الناس عن اوطانهم وخصوصاسكان الاطراف فيقيت دور البركة خالية من السكان وكان بها عدة من الديار الجليلة منها دار حسن كتخدا الشعراوي وتابعه عمر جاويش وداره على سمته ايضا ودار على كتخدا الخربطلي ودار قاضي البهار ودار سليمان أغا ودار الحموى وخلاف ذلك دور كانت جارية في وقف عثمان كنخدا القازدعلي وغيره وهذه الدورهي التي ادركناها بل وسكنابها عدة سنين القازدعلي وغيره وهذه الدورهي التي ادركناها بل وسكنابها عدة سنين

وكانت في الزمن الاول عدة دور مختصرة يسكنها اهل الرفاهية من أحالي البلد وكان بها بيت البكرية القديم بالناحية الجنوبية تجاه زاوية جدهم الشبيخ جلال الدين البكرى وكان الناس يرغبون في سكناها لطيب هوائها وانكشاف الريح البحرى بها وليس في تجاهها من البر الآخر سوى الاشجار والمزارع ويعبرها المراكب والسفائن والقنج في أيسام النيل بالمتفرجين والمتنزهين واهل الخلاعة بمزامرهم ومغانيهم ولصدى اصواتهم المطربة طرب آخر فلما انقشع عنها السكان تداعت الدور الى الخراب وبقيت مسكنا للبوم والغرآب مدة اقامة الفرنساوية فلما حضر يوسف باشا الوزير في المرة الاولى وذلك سنة اربع عشرة ومائتين والف وانتقض الصلح بينه وبين الفرنساوية وحصلت المفاقمة ووقعت الحروب دأخل البلدة واحتاطت الفرنساوية بجهات البلد وجرى ماتقدم ذكره في الجوادث ِ السابقة وكان طَّائَفة من الفرنساوية اتوا الى هذه البركــة وملَّكوا التلُّ المعروف بنتل ابو الريش واخذوا يرمون بالمدافع والقنابر على اهل باب الشعرية وتلك النواحي فما انجلت الحروب حتى خربت بيوت البركة وماكان بتلك النواحي من الدور التي بظاهرها ويقيت كيمانا فحسن ببال السبيد المذكور ان يجعل له سكنا هنأك فاحتكر اراضي تلك المساكن من اربابها من مدة سابقة ثم تكاسل عن ذلك واشتغل بتوسعة دارسكنه التي بخطة الفحامين محل دكة الحسبة القديمة حتى اتمها على الوضع الذي قصده ثم شرع في السنة الماضية في انشاء سكن لخصوص نزاهته فشرع فى تنظيف الاتربة واصلاح الارض وانشأ دار متسعة وقيعانا وفسحات وهي مفروشة بالرخام وحولها بستان وغرس به انواع الاشجار ودوالي الكروم وهي بمكان حسن كتخدا وماكان على سمته من الدور نحو الثلاثين وانشأ كاتبه السيد عمر الحسيني دارا عظيمة لخصوصه الخذفيها باقي اراضى الاماكن وزخرفها وانتقل آليها بأهله وعياله وجعلها دارا لسكناء صيفا وشتاء وبنيا خارج ظاهرها حائطا يكون لدورهما سورا وعملا بها

بوابة تفتح وتقفل وكان بجوار ذلك جامع متخرب يسمى جامع الحريشي فعمره اليضا السيد محمد المحروقي وأقام حوائطه واعمدته وسقفه وبيضه وأقام الخطبة آخر جمعة شهر المحرم ، واما من مات في هذه السنة ، ممن له ذكر .

فمات ، شيخ الاسلام وعمدة الانام الفقيه العلامة والنحرير الفهامــة الشبيخ محمد الشنواني نسبة إلى شنوان الغرف الشافعي الازهرى شبيخ الجامع الازهر من اهل الطبقة الثانية الفقية النحوى المعقولي حضر الاشياخ اجلهم الشبيخ فارس وكالصعيد والدردير والفرماوي وتفقه على الشبيخ عيسى البراوى ولازم دروسه وبه تخرج واقرأ الدروس وافساد الطلبة بالجامع المعروف بالفاكهاني بالقرب من دار سكناه بخشقدم مهذب النفس مع التواضع واالانكسار والبشاشة لكل احد من الناس ويشمر ثيابه ويخدم بنفسه ويكنس الجامع ويسرج القناديل ولماتوفي الشيخ عبد اللسه الشرقاوي اختاروه للمشيخة فأمتنع وهرب الى مصر العتيقة بعدما جرى ماتقدم ذكره من تصدر الشبيخ محمد المهدى فأحضروه قهرا عنه وتلبس بالمشيخة مع ملازمته لجامع الفاكهاني كعادته واقبلت عليه الدنيا فلم يتهنابها واعترته الآمراض وتعلل بالزخير اشهرا ثم عوفي ثم باخره بالبرودةوانقطع بالدار كذلك اشهراا ولم يزل منقطعا حتى توفي يوم الاربعاء رابع عشرى المحرم وصلي عليه بالازهر في مشهد عظيم ودفن بتربة المجاورين ولــه تآليف منها خاشية جليلة على شرح الشيخ عبد السلام على الجوهرة مشهورة بايدى الطلبة وكان يجيد حفظ القرآن ويقرأ مع فقهاء الجوقة في الليالي ، وتقلد المشيخة بعده الشيخ العلامة السيد محمد ابن شيخنا الشبيخ احمد العروسبي من غير منازع وباجماع اهل الوقت ولبس الخلع من بيوت الاعيان مثل البكرى والسادات وباقي اصحاب اللظاهــر ومن يحب التظاهر •

ومات ، العمدة الشبيخ محمد بن احمد بن محمد المعروف هو بالدواخلي

الشافعي ويقال له السيد محمد لان اباه تزوج بفاطمة بنت السيد عبد الوهاب البرديني فولدله المترجم منها ومنها جاءه الشرف وهم من محلة الداخل بالغربية وولد المترجم بمصر وتربى في حجر ابيه وحفظ القرآن واجتهد في طلب العلم وحضر الاشبياخ من اهل وقته كالشبيخ محمد عرفة الدسوقي والشبيخ مصطفى الصاوى وخلافه من اشبياخ هذا العصر ولازم الشبيخ عبد الله الشرقاوي في فقه مذهبه وغيره من المعقولات ملازمة كلية وانتسب له وصار من اخص تلامذته ولما مات السيد مصطفى الدمنهوري الذي كان بمنزلة كتخداه قام مقامه واشتهر به واقرأ السدروس الفقهية والمعقولية وحف به الطلبة وتداخل في قضايا الدعاوى والمصالحبينالناس واشتهر ذكره وخصوصا أيام الفرنسآوية حين تقلد شيخه رآسة ديوانهم وانتض في أيامهم انتفاعا عظيما من تصديه لقضايا نساء الامراء المصريـــة وغيرهم ومات والده فأحرز ميراثه وكذلك لما قتل عديله الحساج مصطفي البشتيلي افي الحرابة ببولاق لا عن وارث فأستولى على تعلقاته واطياف وبستانه التي بشنتيل واتسع حاله واشترى العبيد والجوارى والخدم ولما ارتحل الفرنساوية ودخلها العثمانيون انطوى السي السيد احمد المحروقي لانه كان يراسله سرا بالاخبار حين خرج بع العثمانيين فسي الكسرة الى الشام فلما رجع فراعاه وراشاه ونوه بذكره عند أهل الدولة وفي أيام الامراء المصريين حين رجعوا الى مصر بعد قتل طاهر باشا في سنة ثمان عشرة واحتوى على رزق واطيان وحصص التزام ولبس الفراوى بالاقبية وركب البغال واحدق ب الاشياخ والاتباع وعنده ميل عظيم للتنقدم والرياسة ولايقنع بالكثير ولما وقع ماوقع في ولاية محمد علي باشا وانفرد السيد عمر افندى في الرياسة وصار بيده مقاليد الامور ازداد به الحسد فكان هو من اكبر الساعين عليه سرا مع المهدى وباقي الاشياخ حتى أوقعوا به واخرجه الباشا من مصر كما تقدم فعند ذلك صفالهم الوقت وتقلد المترجم النقابة بعد موت الشبيخ محمد بن وفأ وركب الخيول

ولبس التاج الكبير ومشت أمامه الجاويشية والمقدمون وارباب الخدم وازدحم بيته بارباب الدعاوى والشكاوى وعمر دار سكنهم القديمة بكفر الطماعين وادخل فيها دورا وانشأ تجاهها مسجدا لطيفا وجعل فيه منبرا وخطبة وعمر دارا ببركة جناق واسكنها احدى زوجاته وداخله الغرور وظن ان الوقت قد صفاله فأول ما بتدأه به الدهر من نكباته أن مات ولده احمد وكان قد ناهز البلوغ ولم يكن له من الاولاد الذكور غيره فوجد عليه وجدا شديدا حتى كآن يتأكلم بكلام نقمه الناس عليه وعمل ميتما ودفنه بمسجده تجاه بيته وعمل عليه مقاما ومقصورة مثل المقامات التي تقصد للزيارةوكان موته في منتصف سنة تسع وعشرين ووقعت حادثــة قومة العسكر على الباشا في أواخر شهر شعبان من السنة المذكورة والمترجم اذذاك من اعيان الرؤوس يطلعوينزل فيكل ليلة الى القلعةويشار اليه ويحل ويعقد في قضايا الناس ويسترسل معه الباشا ،كما تقدم ذكسر ذلكو داخله الغرور الزائد ولقد تطاول على كبار الكتبة إلاقباط وغيرهم ويراجع الباشا في مطالبه بعد انقضاء الفتنة الى ان ضاق صدر الباشا منه وأامر بآخراجه ونفيه الى دسوق وذلك نفي سنة احدى وثلاثين فأقام بها اشهرا ، ثم نوجه بشفاعة السيد المحروقي ألى المحلة الكبرى ، فلم يزل بها متقلق الحواس منحرف المزاج متكدر الطبع وكل قليل يراسل السيد المحروقي في ان يشفع فيه عند الباشا ليأذن له في الحج مرة يحتج بالمرض ليموت في داره ، فلم يؤذن له فيشيء من ذلك ، ولم يزل بالمحلة حسى توفي في منتصف شهر ربيع الاول من السنة ودفن هناك ، وكان رحمـــه الله يميل الى الرياسة طبعا وفيه حدة مزاج وهي التي كانت سببا لموتــه بأجله رحمه الله تعالى وايانا •

ومات الصدر المعظم والدستور المكرم الوزير طاهر باشا ويقال انه ابن أخت محمد علي باشا وكان ناظرا على ديوان الكمرك ببولاق وعلى الخمامير ومصارفه من ذلك وشرع في عمارة داره التي بالازبكية بجواربيت الشرايبي

تجاه جامع ازبك على طرف الميرى وهي في الاصل بيت المدني ومحمود حسن واحترق منه جانب ، ثم هدم اكثرهما وخرج بالجدار الى الرحبة واخذ منها جانبا وادخل فيه بيت رضوان كتخدا الذى يقال له ثلاثة وليبة تسمية له باسم العامودين الرخام الملتفين على مكسلتي الباب الخارج وشيد البناء بخرجات في العلو متعددة وجعل بابه مثل باب القلعة ووضع في جهتيه العامودين المذكورين وصارت الدار كأنها قلعة مشيدة في غاية من الفخامة فماهو الا ان قارب الاتمام وقد اعتراه المرض فسافر الى الاسكندرية بقصد تبديل الهواء فأقام هناك اياما وتوفي في شهر جمادى الثانية واحضروا رمته في اواخر الشهر ودفنوه بمدفنه الذى بناه محل بيت الزعفراني بجوار ونظامه وداره وترك ابنا مراهقا فأبقاه الباشا على منصب ابيب و ونظامه وداره و

ومات الامير ايوب كتخدا الفلاح وهو مملوك الامير مصطفى جاويش. تابع صالح الفلاح وكان آخر الاعيان المبجلين من جماعة الفلاح المشهورين. وله عزوة واتباع وبيته مفتوح للواردين ويحب العلماء والصلحاء ويتأدب معهم وكان الباشا يجله ويقبل شفاعته وكذلك أكابر الدولة في كل عصر وعلى كل حال كان لا بأس به توفي يوم الاربعاء لعشرين من شهر شعبان. وقد جاوز سبعين رحمه الله تعالى •

واستهلت سنة اربع وثلاثين ومأئتين والف

واستهل المحرم بيوم السبت وسلطان الاسلام السلطان محمود شاهابن عبدالحميد بدار سلطنته اسلامبول ووالي مصر وحاكمها محمد علي باشا القوللي وكتخداه وباقي ارباب المناصب على حالهم وما هم عليه في العام الماضى •

ووردت الاخبار من شرق الحجاز والبشائر بنصرة حضرة ابراهيم باشا على الوهابية قبل استهلال السنة باربعة ايام ، فعند ذلك نودى بزينة المدينة سبعة ايام الولها الاربعاء سابع عشرى الحجة ونصبت الصواوين خارج

ياب المنصر عند الهمايل ، وكذلك صيوان الباشا وباقي الامراء والاعيان خرجوا بأسرهم لعمل الشنك والحرائق واخرجوا من المدافع مائة مدفع وعشرة وتماثيل وقلاعا وسواقي وسواريخ وصورا منبارود وبدأوا فسي عمل الشنك من يوم الاربعاء فيضربون بالمدافع مع رماحة الخيالة من أول النهار مقدار ساعة زمانية وربع قريبا من عشرين درجةضربامتتابعا لايتخلله سكون غلى طريقة الافرنج في الحروب بحيث انهم يضربون المدفعالواحد اثنتي عشرة مرة وقيل اربع عشرة مرة في دقيقة واحدة فعلى هذا الحساب يزيد ضرب المدافع في تلك المدة على ثمانين الفمدفع بحيث يتخيل الانسان اصواتها مع آصوات بنادق الخيالة المترامحين رعودا هائلة ورتبوا المدافسع أربعة صغوف ورسم الباشا ان الخيالة ينقسمون كذلك طوابير ويكمنون في الاعالمي، ثم ينزلون مترامحين وهم يضربون بالبنادق ويهجمون علسى المدافع في حال اندفاعها بالرمي فمن خطف شيئًا من ادوات الطبجية الرماة ياتي به الى الباشا ويعطيه البقشيش والانعام ، فمات بسبب ذلك اشخاص وسواس ويكون مبادىء نهاية وقوف الخيالة نهاية محط جلة المدفع فانهم عند طلوع الفجر يضربون مدافع معمورة بالجلل بعدد الطوابير فتستعمد الخيالة ويقف كل طابور عند مرمى جلته ويأخذون اهبتهم من ذلك الوقت الى بعد شروق الشمس ويبتدؤن في الرمي والرماحة الحصة المذكورة وبعد العشاء خيرة لا يعمل كذلك الشنك برمى المدافع المتتالية المختلطة اصواتها بدون الرماحة ومع المدافع الحراقة والنفوط والسواريخ التسى تصعد في الهواء وفيها من خشب الزان بـــدل القصب وكرنجة بأرودهــــا اعظم من تلك بحيث انها تصعد من الاسفل الى العلو مثل عامود النهار واشياء أخر لم يسبق نظائرها تفنن فيعملها الافرنج وغيرهم وحسول محل الحراقة حلقة دائرة متسعة حولها الوف من المشاعل الموقدة وطلبوا لعمل اكياس بارود اللدافع مائتي الف ذراع من القماش البز وكان راتب الارز الذي يطبخ في القزانات ويفرق في عراضي العساكر فيكل يومار بعمائــة

اردب وما يتبعها من السمن وهذا خلاف مطابخ الاعيان وما يأتيهم مسن بيوتهم من تعابى الاطعمة وغيرها واستمر هذا الضرب والشنك الى يسوم الثلاثاء رابع المحرم واهل البلد ملازمون للسهر والزينة على الحوانيت والدور ليلا ونهارا وتكرار المناداة عليهم في كل يوم وركب حضرة الباشسا وتوجه الى داره بالازبكية وهدمت الصواوين والخيام وبطل الرمى ودخلت العساكر والبينبات بمتاعهم وعازتهم أفوالجا الى المدينة وذهبوا الى دورهم ورفع الناس الزينة ، وكان معظمها حيث مساكن الافرنج والارمن فانهسم تفننوا في عمل التصاوير والتماثيل واشكال السرج والفنيارات الزجماج والبلور واشكال النجف ومعظمها في جهات المسلمين بخان الخليلي والغورية والجمالية وببعض الاماكن والخانات ملاهي واغاني وسماعات وقيان وجنك رقاصات هذا والتهيؤ والاشغال والآستعداد أعمل العونانمه على بحر النيل ببولاق فصنعوا صورة قلعة بابراج وقباب وزوايا والتصاف دوائر وخورنقات وطيقان للمدافع وطلوها وبيضوها ونقشوها بالالوان والاصباغ وصورة باب مالطة وكذلك صورة بستان على سفاتن وفيه الطين ومغروس به الاشجار ومحيط به داريزين مصبغ وبه دوالي العنب واشجار الموز والفاكهة والنخيل والرياحين في قصارى الطيفة على حافاتـــه وصورة عربة يجرها افراس وبها تماثيل وصور جالسين وقائمين وتمشال مجلس وبه جنك رقاصات من تماثيل مصورة تتحرك بالات ابتكار بعض المبتكرين لان كل من تخيل بفكره شيئا ملعوبا او تصويرا ذهب الى الترسخانة حيث الاخشاب والصناع فيعمله على طرف الميرى حتى يبرزه في الخارج ويأخذ على ابتكاره البقشيش واكثرها الخصوص الحراقات والنفوط والبارود والسواريخ وغيرذلك وبعد انقضاءالسبعة ايام للذكورة حصل السكون من يوم الثلاثاء المذكور الى يوم الاحد التالي له منالجمعة الاخرى مدة خمسة ايام في اثنائها اجتهد الناس من الاعيان وكل منالم اسم من اكابر الناس واهل الدائرة والافندية الكتبة حتى الفقهاء أرباب

**Y**A 04Y

المناصب والمظاهر ومشايخ الافتاء والنواب والمنفرجين في نصب الخيسام بحافتي النبيل واستنأجروا الاماكن المطلة على البحر ولو منالبعد وتنافسوا واشتط اربابها فيالاجرة حتى بلغ اجرة حقر طبقة بمثل وكالة الفسيخاني. خمسمائة قرش وزيادة وكان الباشا امر بانشاء قصر لخصوص جلوسه بالجزيرة تجاه بولاق قبلي قصر ابنه اسمعيل باشا وتمموا بياضه ونظامسه في هذه المدة القليلة ، فلما كان ليلة الاثنين وهو يوم عاشوراء خرج الباشا في ليلته وعدى الى القصر المذكور وخرج أهل الدائرة والاعيان الى الاماكن الني استأجروها وكذلك العامةافواجا وآصبح يوم الاتنينالمذكورفضربت المدافع الكثيرة التيصففوها بالبرين وزين اهالي يولاق اسواقهم وحوانيتهم وابواب دورهم ودقت الطبول والمزامير والنقرزانات في السفائن وغيرها وطبلخانة الباشا تضربفي كل وقت والمدافع الكثيرة فيضحوة كل يسوم وعصره وبعد العشاء كذلك وتوقد المشاعل وتعمل اصناف الحراقات والسواريخ والشعل وتنقابل القلاع المصنوعة على وجه الماء ويرمون منها المدافع على هيئة المتحاربين وفيها فوانيس وقناديل وهيئة باب مالطه بوابة مجسمة مقوصهرة لها بدنات ويرى بداخلهاسرج وشعل ويخرنج منها حراقات وسواريخ وغالب هذه الاعمال من صناعة الافرنج وأحضروا سفائن رومية صغيرة تسمى الشلنبات يرمي منها مدافع وشنابر وشبيطيات. وغلايين مما يسير إفي البحر المالح وفي جميعها وقدات وسرج وقناديل وكلها مزينة بالبيارق الحرير والاشكال المختلفة الالواان ودبوس أوغلسي ببولاق التكروروعندهايضا الحراقات الكثيرةوالشعلوالمدافعوالسهواريخ وبالجيزة عباس بك بن طوسون باشا والنصارى الارمن بمصر القديمة وبولاق والافرنج هابرز الجميع زينتهم وتماثيلهم وحرائقهم وعندالاعيان حتى المشايخ في القنع والسفائن المعدة للسروح والتفرج والنزاهمة والخروج عن الاوضاع الشرعية والادبية واستمروا على ما ذكر الى يوم الاثنين سابع عشره .

وفي ذلك اليوم، وصل عبدالله بن مسعود الوهابي ودخل من بساب النصر وصحبته عبدالله بكتاش قبطان السويس وهو راكب على هجين وبجانبه المذكور وامامه طائفة من الدلاة فضربوا عند دخوله مداضمكتيرة من القلعة وبولاق وخلافهما وانقضى المر الشنك وخلافه من سلحل النيل وبولاق ورفعوا الزينة وركب الباشا الى قصر شبرا في تلك السفينة وانفض الجمع وذهبوا الى دورهم وكان ذلك من اغرب الاعمال التي لم يقع نظيرها بأرض مصر ولا ما يقرب من ذلك ومطبخ الميرى يطبخيه الارز على النسق المتقدم والاطعمة ويؤتى لارباب المظاهس منها في وجبتي الغسداء والعشباء خلاف اللطابخ الخاصة بهم وما يأتيهم من بيوتهم واما العامة والمتفرجون من الرجال والنساء فخرجوا افواجا وكثر زحامهم في جمبيع الطرق الموصلة الى بولاق ليلا ونهارا باولادهم واطفالهم ركباناً ومشاة ، وقد ذهب في هاتين الملعبتين من الاموال ما لا يدخل تحت الحصر واهل الاستحقاق يتلظون من الفشل وافتغليس مع ماهم فيه من غلاء الاسعار في كل شيء وانعدام الادهان وخصوصا السمن والشيرج والشحم فلا يوجد من ذلك الشيء اليسير الا بغاية المشقة ويكون على حانوت الدهان الذى يحصل عنده بعض السمن شدة الزحام والصياح ولا يبيع بأزيدمن خمسة انصاف وهي اوقية اتناعشر دهما بما فيها من الخلط واعو أن المحتسب مرصدون لمسن يرد من الفلاحين والمسلاف رين بالسمن فيحجزونه لمطالب الدولة ومطابخهم ودورهم في هذه الولائم والجمعيات ويدفع لهم تمنه على موجب التسعيرة ، ثم يوزع ما يوزعه وهو الشيء القليل على المتسببين وهم يبيعونه على هذه الحالة ومثل ذلك الشيرج وخلافه حتى الجبن القريش. وفيه وصل عبدالله الوهابي فذهبوا به الى بيت اسمعيل باشا بن الباشا فأقام يومه وذهبوا به في صبحها عند الباشا بشبرا ، فلما دخل عليه قام له وقابله بالبشاشة واجلسه بجانبه وحادثه وقال له ما هذه المطاوالة فقال الحرب سجال قال وكيف رأيت آبراهيم باشا قال ما قصر وبذلهمته ،ونحن كذلك

جتى كان ما كان قدره المولى فقال انا ان شاء الله تعالى اترجى فيك عند مولانا السلطان فقال المقدر يكون ، ثم البسه خلعة وانصرف عنه الى بهت السلعيل باشا ببولاق و نزل الباشا في ذلك اليوم السفينة وسافر الى جهة دمياط وكان بصحبة الوهابي مندوق صغير من صفيح فقال له الباشا ماهذا فقال هذا ما اخذه ابي من الحجرة اصحبه معي الى السلطان وفتحه فوجد به ثلاثة مصاحف قرانا مكلفة ونحو ثلثمائة حبة لؤلؤ كبار وحبة زمسرد كبيرة وبها شريط ذهب فقال له الباشا الذى اخذه من الحجرة أشياء كثيرة غير هذا فقال هذا الذى وجدته عند ابي فانه لم يستأصل كل ماكان في الحجرة انفسه بل اخذكذلك كبار العرب واهل المدينة واغوات الحرم في الحجرة انفسه بل اخذكذلك كبار العرب واهل المدينة واغوات الحرم وشريف مكة فقال الباشا صحيح وجدنا عند الشريف اشياء من ذلك و

وفي يوم الاربعاء تأسع عشره ، سافسر عبدالله بن مسعود الىجهة الاسكندرية وصحبته جماعة من الططر الى دار السلطنة ومعه خدم لزومه ، واستهل شهر صغر بيوم الالنين سنسة ١٣٣٤

في ثالثه وصل طائفة من الحجاج المغاربة يوم الاربعاء ومحبتهم حجاج كثيرة من الصعائدة واهل القرى فدخلوا على حين غفلة وكان الرئيس فيهم شخص من كبار عرب اولاد على يسمى الحبالي وهذا لم يتفق نظيره فيما وعيناه وسببه امن الطريق وانكماش العربان وقطاع الطريق .

وفيه اخبر المخبرون بان الباشا اقام بدمياط اياماً قليلة ، ثم توجه الى البرلس ويزل في نقيرة وذهب الى الاسكندرية على ظهر البحر الماليح وقد استعد اهلها لقدومه وزينوا البلد والذى تولى الاعتناء بذلك طائفة الفرنج فانهم نصبوا طريقا من باب البلد الى القصر الذى هو سكن الباشا وجعلوا بناحيتيه يمنى ويسرى انواع الزينة والتماثيل والتصاوير والبلور والزجاج والمرايات وغيرذلك من البدع البديعة الغريبة .

وافي غايته وصل الحاج المصرى ودخلوا ارسالا شيئا فشيئا ومنهم من دخل ليلا وخصوصا ليلة الاثنين وفي صبحه دخل حسن باشا ارتؤدالذي كان

مقيما بجدة وفي ذلك اليوم دخل بواقي الحجاج الىمنازلهم • واستهل شهر ربيع الاول بيوم الثلاثاء سنة ١٢٣٤

في صبحه دخلوا بالمحمل المدينة واكثر الناس لم يشعر بدخوله وهـــــــذا لم يتفق فيما نعلم تأخر الحاج الى شهر ربيع الاول .

وفى ليلة الثلاثاء ثامنه احترق سوق الشرم والجملون الكائن اسفل جامع الغورية بما فيه من الحوانيتوبضائح التجار والاقمشة الهنديــة وخلافها فظهرت به النار من بعد العشاء الاخسيرة فحضر الوالي واغسات التبديل فوجدوا الباب الذي من جهة الغورية مغلقا من داخل ، وكذلك الباب الذي من الجهة الاخرى وهما في غاية المتانة ، فلم يزالوا يعمالجون فتح الباب بالعتالات والكسر الى بعد نصف الليل والنار عمالة من داخسل وهرب الخفير واحترق ليوان الجامع البراني والدهلين واخذوا فيالهـــدم وصب المياه بآلات القصارين مع صعوبة العمل بسبب علو الحيطان الشاهقة والاخشاب العظيمة والاحجار الهائلة والعقود ، فلم يخمد لهبب النار الا بعد حصة من النهار وسرحتالنار فيأخشاب الجامع التي بداخل البناء ، ولم يزل الدخان صاعدا منها وسقطت الشبابيك النحاس العظام وبقيت مفتتة ومكلمية واستمر العلاج في اطغاء الدخان ثلاثـــة ايام ولولاً لطف المولى وتاخير فتح الباب لكونة مصفحا بالحديد ،فلم تعمل فيه النار فهو لم يكن كذلك لاحترق وسرحت النار الى النحوانيت الملاصقةبه وهي كلها اخشاب ويعلوها سقائف اخشاب كذلك ومن فوق الجميع السقيفة العظيمة الممتندة على السوق من أوله الى آخره وهي في غايسة العلو والارتفاع وكلها أخشاب وحجنة وسهوم وبراطيم مناعلي ومناسف ل لحملها من الجهتين ومن ناحيتها الرباع والوكائل والدور وحيطان الجميع من الحجنة والاخشاب العتيقة التي تشتعل بأدنى حرارة فلو وصلت النار والعياذ بالله تعالى الى هذه السقيفة لما امكن اطفاؤها بوجه ،وكـــان حريقا دوميا ولكن الله سلم •

وأي يوم السبت ثاني عشره ، حضر السيد عبر افندى نقيب الاشراف سابقا وذلك انه لما حصلت النصرة والمسرة للباشا فكتب اليه مكتوبا بالتهنئة وأرسله مع حفيده السيد صالح الى الاسكندرية فتلقاه بالبشاشة وطفق يسأله عن جده فيقول له بخير ويدعو لكم فقال له هل في نفســـه شيء أو حاجة نقضيها له فقال لا يطلب غير طول البقاء لحضرتكم ،ثم انصرف السي المكان الذي نول به فأرسل اليه في ثاني يوم عثمان السلانكلي ليسأله ويصنفسره عما عسى ان يستنحى من مشافهة الباشا بذكره ، فلم يزل يلاطفه عظى قال لم يكن في نفسه الا العج الى بيت الله ان أذن له افندينا بذلك عُلمًا عاد بالجواب انعم عليه بذالك وأذن له بالذهب الى مصر وان يقيسم يداره الى أوان الحج ان شاء برا وان شاء بحرا وقال انا لا اتركه فىالفربة هَلُمُ اللَّهُ اللَّهُ خُوفًا مِن الفَتَّنَةُ وَالآنَ لَمْ يَبِقَ شَيَّءَ مِن ذَلَكُ فَانَهُ ابَى وبيني وبينه مالا انساء من المحبة والمعروف وكتب له جوابا بالاجابة وصورتـــه بحروفه مظهر الشمائل سنيها حميد الشؤون وسميها سلالة بيت المجد الاكوم والدنا السيدعمر مكرم دام شأنه اما بعد فقد ورد الكتاب اللطيف من الجناب الشريف تهنئة بما العم الله علينا وفرحا بمواهب تأييده لدينا فكان ذلك مزيدا في السرور ومستديما لحمد الشكور ومجلبة لثناكسم واعلانا بنيل مناكم جزيتم حسن الثنا مع كمال الوقار ونيل المنىهــــذا وقد بلغنا لجلكم عن طلبكم الاذن في الحج الى البيت الحرام وزيارة روضته عليه الصلاة والسلام للرغبة في ذَّلك وآلترجي لما هنالك وقد اذناكم فيهذا المرام تقربا لذى الجلال والاكرام ورجاء لدعواتكم بتلك المشاعر العظام خلا تدعوا الابتهال ولا الدعاء لنا بالقال والحال ، كما هو الظن في الطاهرين والمأمول من الاصفياء المقبولين والواصل لكم جواب مناخطًا با الى كتخدائنا ولكم الاجلال والاحتوام مع جزيل الثناء والسلام وارسل اليه المكتوبين صحبة حميده السيد صالح وارسل الى كتخدا بك كتابا وصل اليه قبل قدومه فارسل الكتخدا ترجمانه الى منزله ليبشرهم بذلك واشيع خبسر مقدمه فكان الناس بين مصدق ومكذب حتى وصل في اليوم المذكورالي بولاق فركب من هناك وتوجه الى زيارة الامام الشافعي وطلع الى القلعة وقابل الكتخدا وسلم عليه وهنئه الشعراء بقصائدهم واعطاهم الجوائز واستمر ازدحام الناس اياما ، ثم امتنع عن الجلوس في المجلس العام نهارا واعتكف بحجرته الخاصة فلا يجتمع به الا بعض من يريده من الافراد فانكف الكثير عن الترداد وذلك من حسن الرأى .

# واستهل شهر ربيعالثاني بيومالسبت سنة ١٢٣٤

فيه حصل الاهتمام بحفر الترعة المعزوفة بالاشرفية الموسلة السي الاسكندرية وقد تقدم في العام الماضي بل والذى قبله اهتمام الباشأ ونزل اليها المهندسون ووزنوا ارضها وقاسوا طولها وعرضها وعمقها المظلوب. ثم اهمل امرها لقرب مجيءالنيل وتركوا الشغل في مبدئها ولم يترك الشغل في منتهاها عند الاسكندرية بالقرب من عامود السوارى فحفروا هنساك منبتها وهي بركة متسمعة وحوطوها بالبناء المحكم المتمين وهي مرسى المراكب التي تعبر منها الى الاسكندرية بدلا عن البغاز وهوملتقي البحرين وما يقع فيه من تلف المراكب فتكون هذه أسلم واقرب واقل كلفة ان صحت بل واقرب مسافة ونزل الامر لكشاف الاقاليم بجمع الفلاحين والرجال على حساب مزارع القدادين فيحصون رجال القرية المزارعين ويدفعون للشخص الواحد عشرة ريالات ويخصم له مثلها من المال واذا كان لهشريك واحب المقام لاجل الزرع الصيفي اعطاه حصته وزاده عليها حتى يرضى خاطره وزوده بما يحتاج اليه ايضا وعند العمل يدفع لكل شخص قرش في كل يوم ويخرج اهل القرية افواجا ومعهمانفار من مشايخ البلادويجتمعون في المكان المأمورين باجتماعهم فيه ، ثم يسيرون مع الكاشف الذي بالناحية ومعهم طبول وزمور وبيارق ونجارون وبناؤن وحدادون وفرضوا على البلاد التي فيها النخيل غلقانا ومقاطف وعراجين وسلبا وعلى البتادرفؤسا ومساحى شيء كثير بالثمن وطلبوا ايضا طائفة الغواصين\انهــم كانوا

اذا تسفلوا في قطع الارض في بعض المواضع منها ينبع الماء قبل الوصدول الى الحدد المطلوب •

وفي يوم الخميس عشرينه ورد مرسوم من الباشا بعزل كتخدا بك عسن منصب الكتخدائية وتولية محمود بك فيها عوضا عنه وحضر محمودبك في ذلك اليوم قادما من الاسكندرية وطلع الى القلعة وحضر ايضا حسسن باشا وكان قد ذهب الى الاسكندرية ليسلم على الباشا لكونه كان بالديار الحجازية المدة المديدة وحضر الى مصر والباشا بالاسكندرية فتوجهاليه واقام معه اياما وعاد الى مصر صحبة محمود بـك وحضرايضا ابراهيم افندى من اسلامبول وهو ديوان افندى الباشا فتقلد في نظر الاطيان والرزق والالتزام عوضا عن محمود بك •

#### واستهل شهــر جمادي الاولى سنة ١٢٣٤

في سابعه يوم الخميس ، ضربت مدافع كثيرة وقت الشروق بسببورود نجابة من الديار الحجازية باستيلاء خليل باشا على يمن الحجاز صلحا .

وفيه وصلت الاخبار ايضا عن عبدالله بن مسعود انه لما وصل الى اسلامبول طافوا به البلدة وقتلوه عند باب همايون وقتلوا اتباعه ايضافي نواح متفرقة فذهبوا منع الشهداء ٠

وفيه اشيع وصول قابجي كبير من طرف الدولة يقال له قهوجي باشسا الى الاسكندرية وورد الامر بالاستعداد لحضوره مع الباشا فطلعوا بالمطابخ الى تاحية شبرا وطلبت الخيول من الربيع واستمر خروج العساكر ودخولهم وكذلك طبخ الاطعمة وفي كل يوم يشيعون الورود ، فلم يأت احد ، ثم ذكروا ان ذلك القابجي حين قرب من الاسكندرية رده الربح الى رودس واستمر هذا الربح الى آخر الشهر .

وفيه قوى الاهتمام بأمر حفر الترعة المتقدم ذكرها وسبقت الرجال والفلاحون من الاقاليم البحرية وجدوا في العمل بعدما حددوا لكل اهل اقليم اقصابا توزع على اهل كل بلد من ذلك الاقليم فمن اتم عمله المحدود

انتقل الى مساعدة الآخرين وظهر في حفر بعض الاماكن منها صورةاماكن. ومساكن وقيعان وحمام بعقوده واحواضه ومغاطسه ووجد ظمروف بداخلها فلوس نحاس كفرية قديمة وأخرى لم تفتح لا يعلم ما فيها رفعوها للباشا مع تلك .

وفي يوم الاربعاء سابع عشرينه ، حضر الباشا الى شبرا ووصل في اثره قهوجي باشا وعملوا له موكبا في صبيحة يوم الخميس وطلعوا الى القلعة ومع الاغا المذكور ما احضره برسم الباشا وولده ابراهيم باشا الذى بالحجاز وهو خلعتا سمور لكل واحد خلعة وخنجر مجوهر لكل واحد وشلنجان مجوهران وساعة جوهر وغير ذلك وقرىء الفرمان بحضرة الجمع وفيه الثناء الكثير على الباشا والعفو عمن بقى من الوهابية وبعد القراءة ضربت مدافع كثيرة وكذلك عند ورودهم واستمر ضرب المدافع ثلاثة ايام في جميع الاوقات الخمس ونزل القابجي المذكور ببيت طاهر باشا بالازبكية وحضر ايضا عقبه اطواخ لكل من عباس بك بن طوسون باشا بن الباشا ولاحمد بك ابن طاهر باشا وفي ضمن الفرمان الاذن للباشا بتولية امريات وقبحيات بك ابن طاهر باشا وفي ضمن الفرمان الاذن للباشا بتولية امريات وقبحيات بك ابن طاهر باشا وفي ضمن الفرمان الاذن للباشا بتولية امريات وقبحيات بك ابن طاهر باشا وفي ضمن الفرمان الاذن للباشا بتولية امريات وقبحيات بك ابن طاهر باشا وفي ضمن الفرمان الاذن للباشا بتولية امريات وقبحيات بك ابن طاهر باشا وفي ضمن الفرمان الاذن للباشا بتولية امريات وقبحيات بلدن يختار ،

وفي صبحها يوم الجمعة ، خلـع الباشا على اربعة او خمسة من امرائه بقبجيات باشا ، وهم علي بك السلانكلي قابجي باشا وحسن اغا ازرجانلي كذلك وخليل افندى حاكم رشيد وشريف بك .

واستهل شهر جمادي الثانية سنة ١٢٣٤

فيه حضر محمد بك الدفتردار من الجهة القبلية فأقام اياما وعاد السى قبلي وفي اواخره رجع الكثير من فلاحي الاقاليم الى بلادهم من الاشرفية وهم الذين اتموا ما لزمهم من العمل والحفر ومات الكثير من الفلاحين من البرد ومقاساة التعب •

وفي هذا الشهر حصل بعض موت بالطاعون فداخل الناس وهم بسبب ما حدث في أكابر الدولة والنصارى من التحجب وعمل الكورتتينات وهي

التباعد من الملامسة وتبخير الاوراق والمجالس ونحو ذلك ٠ واستهل شهر رجب بيوم الاثنين سنة ١٢٣٤

في خامسه مات عبود النصراني كاتب الخزينة وكان مشكور السيسرة في صناعته وعنده مشاركة ودعوى عريضة ودعوى علم ويتكلم بالمناسبات والآيات القرآنية ويضمن انشاءاته ومراسلاته آيات وامثالا وسجعات وأخذ دار القيسرلي بدرب الجنينة وما حولها وأنشأها دارا عظيمة وزخرفها وجعل بها بستانا ومجالس مفروشة بالرخام الملون وفساقي وشاذروانات وزجاج بلور وكل ذلك على طرف الميرى وله مرتب واسع وكان الباشسا يحبه ويثق به ويقول لولا الملامة لقلدته الدفتردارية و

وفي سابعه ، حضر الى مصرحاكم يافا المعروف بمحمد باك ابو نبوت معزولا عن ولايته فأرسل الى الباشا يستأذنه في الحضور الى مصر فأطلق له الاذن فحضر فأنزله بقصر العيني وصحبته نحو الخمسمائة مملوك والجبناد واتباع واجتمع بالباشا واجله وسلم عليه واقام معه حصة من الليل ورتب له مرتبا عظيما وعين له ما يقوم بكفايته وكفاية اتباعه فمن جملة ما رتب له ثلاثة آلاف تذكرة كل تذكرة بالفين وستمائة نصف فضة في كل شهر وذلك خلاف المعين واللوازم من السمن والخبز والسكر والعسل والحطب والارز والفحم والشمع والصابون فمن الارز خاصة في كل يوم اردبان وللعليق خمسة وعشرون اردبا في كل يوم •

وفي يوم السبت ثالث عشره ، سافر تهوجي باشا عائدا الى اسلامبول واحتفل به الباشا احتفالا زائدا وقدم له ولمخدومه وارباب الدولة مسن الاموال والهدايا والخيول والبن والارز والسكر والشربات وتعابي الاقمشة الهندية وغيرها شيئا كثيرا ، وكذلك قدم له اكابر الدولة هدايا كثيرة ولانه لما حضر الى مصر قدم لهسم هدايا فقابلوه باضعافها وعندما سافر احتجب الباشا وامر كل من كان يلازم ديوانه بالانصراف والتحجب فتكرتن منهم من تكرتن في داره ومنهم في القصور وسافر مع قهوجي باشا

سليمان اغا السلحدار وشربتشي باشا وآخرون لتشييعه الى الاسكندرية وفي يوم الخسيس ثامن عشره .حضر بواقي الوهابية بحريمهم واولادهم وهم يحو الاربعمائة نسمة واسكنوا بالقشلة التي بالازبكية وابن عبدالله ابن مسعود بدر عند جامع مسكة وخواصه من غير حرج عليهم وطفقوا يذهبون ويجيئون ويترددون على المشايخ وغيرهم ويمشون في الاسواق ويشترون بالبضائع والاحتياجات و

## واستهل شهر شعبان سنة ١٢٣٤

وفيه وصل جماعة هجانة من جهة الحجاز وصحبتهم ابن حموداً ميريمن الحجاز وذلك انه لما مات ابوه تأمر عوضه وأظهر الطاعة وعدم المخالفة للدولة فلما توجه خليل باشا الى اليمن الخلى له البلاد واعتزل في حصن له ولم يخرج لدفعه ومحاربته ، كما فعل ابوه وترددت بينهما المراسلات والمخادعات حتى نزل من حصنه وحضر عند خليل باشا فقبض عليه وأرسله مع الهجانة الى مصر •

وفيه صرفوا الفلاحين عن العمل في الترعة لاجل حصاد الزرع ووجهوا عليهم طُلب المال •

واستهــل شهر رمضان اسنة ١٢٣٤

والباشا مكرتن بشبرا ولم يطلع الى القلعة كعادته فيشهر رمضان. وفي ثامن عشرينه طلع الى القلعة وعيد بها .

واستهل شهر شوال بيوم الجمعة سنة ١٢٣٤

وفي رابع عشره الموانق لآخر يوم من شهر أبيب نودى بوفاء النيسل وكان الباشا سافر الى جهة الاسكندرية بسبب ترعة الاشرفية وامرحكام الجهات بالارياف بجمع الفلاحين للعمل فاخذوا في جمعهم فكانوا يربطونهم قطارات بالحبال وينزلون بهم المراكب وتعطلوا عن زرع الدراوى الذى هو قوتهم وقاسوا شدة بعد رجوعهم من المرة الاولى بعد ما قاسوا ما قاسوه ومات الكثير منهم من البرد والتعب وكل من سقط أهالوا عليه

من تراب الحفر ولو فيه الروح ، ولما رجعوا الى بلادهم للحصيدة طولبوا بالمال وزيد عليهم عن كل فدان حمل بعير من التبن وكيلة قمع وكيلة فو وأخذ ما يبيعونه من الغلة بالثمن الدون والكيل الوافر غما هم الا والطلب للعود الى الشغل في الترعة ونزح المياه التي لا ينقطع نبعها من الارض وهي في غاية الملوحة والمرة الاولى كانت في شدة البرد وهذه المرة في شدة الحر وقلة المياه العذبة فينقلونها بالروايا على الجمال مع بعد المسافة وتأخر رى الاسكندرية ،

وفي سابع عشرينه ، ارتحل ركب الحجاج من البركة واميرالحاج عابدين بك اخو حسن باشـــا .

واستهل شهر ذي القعــدة سنة ١٢٣٤

والعمل في الترعة مستمر .

واستهل شهر ذي الحجة سنة ١٢٣٤

في منتصفه سافر الباشا الى الصعيد وسافر صحبته حسن باشا طاهر ومحمد اغا لاظ المنفصل عن الكتخدائية وحسن اغا ازرجانلي وغيرهم من اعبان الدولة .

وفيه وصل الخبر بموت سليمان باشا حاكم عكا وهو من مماليك احمد

وفي اواخره وصل ابن ابراهيم باشا وصحبته حريم ابيه فضربوا لوصولهم مدافع وعملوا للصغير موكبا ودخل من باب النصر وشق من وسط المدنية •

وانقضت السنة وما تجدد بها من الحوادث التي منها زيادة النيل الزيادة المفرطة اكثر من العام الماضي وهذا من النوادر وهو الغرق في عامين متتابعين واستمر ايضا في هذه السنة الى منتصف هاتور حتى فات أوان الزراعة وربما نقص قليلا، ثم يرجع في ثاني يوم اكثر ما نقص •

#### ودخلت سنة خمس وثلاثين ومائتين والف

فكان اول المحرم بالهلل يوم الخميس وفيه وما قبله بأيام حصل بالارياف بل وبداخل المدينة انزعاجات بسبب تواتر سرقات واشاعة سروح مناسر وحرامية وعمر الناس ابواب الدور والدروب وحصل منسع الناس من المسير والمشي بالازقة من بعد الغروب وصار كتخدا بك واغات التبديل والوالي يطوفون ليلا بالمدينة وكل من صادفوه قبضوا عليه وحبسوه ولوكان مما لا شبهة فيه واستمر هذا الحال الى آخر الشهر •

وفي سابع عشرينه ، حضر الباشا من الصعيد بعد ان وصل في سرجته الى الشلال وكان الناس تقولوا على ذهابه الى قبلي اقاويل منها انه يريد التجريد على بواقي المصريين المنقطعين بدنقلة فانهم استفحل امرهم واستكثر وا من شراء العبيد وصنعوا البارود والمدافع وغير ذلك ومنها انه يريدالتجريد أيضا واخذ بلاد دارفور والنوبة ويمهد طريق الوصول اليها ومنها انهم قالوا انه ظهر يتلك البلاد معدن الذهب والفضة والرصاص والزمرد وان ذهابه للكشف على ذلك وامتحانه وعمل معدله ومقدار مايصرف عليه حتى يستخرج صافيه وبطل كل ما توهموه وخمنوه برجوعه واما قولهم عن هذه المعادن فالذي تلخص من ذلك انه ظهر بارض احجار خضر تشبه الزمرد وليست اياه وبمكان آخر شيء اسود مخرفش مثل خرءالحديد يخرج منه بعد العلاج والتصفية رصاص قليل فقد اخبرني اخونا الشيخ عمر الناوى المعروف بالمخلصي انه اخذ منه قطعة وذهب بها الى الصائحة ودقها ووضعها في بوط كبير وساق عليها بنار السبك وانكسسر البوط فنقلها الى بوط آخر ، ولم يزل يعالجها بطول النهار وأحرق عليها زيادة عن القنطار من الفحم ،

وفيه حضر ايضا جمأعة من الوهابية وانزلوا بدار بحارة عابدين • واستهل شهر صفر بيوم الجمعة سنة ١٢٣٥

في غرته سافر محمد اغا المعروف بأبو نبوت الشامي الى دار السلطنة

باستدعاء من الدولة وذلك انه لما حضر الى مصر ونزل برحاب الباشا ، كما يقدم وكاتب الباشا في شأنه الى الدوالة فحضر الامر بطلبه واوكد بالاكرام فعند ذلك هيأ له الباشا ما يحتاج اليه من هدية وغيرها وتعين للسفسر صحبته خمسة وثلاثون شخصا ارسل اليهم الباشا كساوى وفراوى وترك باقي اتباعه بمصر انزلوهم في دار بسويقة اللالا وهم يزيدون عن المائتين ويصرف لهم الرواتب في كل يوم والشهرية .

وفيه وصل جماعة من عسكر المغاربة والعرب الذين كانوا ببلادالحجائر وصحبتهم اسرى من الوهابية نساء وبنات وغلمانا نزلوا عند الهمايل وطفقوا يبيعونهم على من يشتريهم مع انهم مسلمون واحرار •

وغي منتصفه مات مصطفى اغا وكيل دار السعادة سابقا ومات أيضا الشيخ عبدالرحمن القرشي الحنفي ٠

وفي سابع عشره وصل الحاج المصرى ومات الكثير من الناس فيه بالحمى وكذلك كثرت الحمى بارض مصر وكأنها تناقلت من ارض الحجاز .

وفي حادى عشرينه ، وصل ابراهيم باشا ابن الباشا من ناحية القصير وكان قبل وروده بأيام وصل خبر وصوله الى القصير وضربوا لذلك الخير مدافع من القلعة وغيرها ورمحت المبشرون لاخذ البقاشيش من الاعيان واجتمعت نساء اكابرهم عند والدته ونسائهم للتهنئة ونظموا له القصر الذى كان انشأه ولي خوجه وتممه شريف بك الذى تولى في منصبه وهو بالروضة بشاطىء النيل تجاه الجيزة وعند وصول المذكور عملوا جسرا من الروضة الى ساحل مصر القديمة على مراكب من البر الى البر وردموه بالاتربة من فوق الاخشاب

وفي ذلك اليوم ، وصل قابجي من دار السلطنة بالبشارة يمولود ولد لحضرة السلطان وطلع الى القلعة في موكب .

وفي يوم الخميس حادى عشرينه ، عند وصول ابراهيم باشا نودى بزينة المدينة سبعة ايام بلياليها فشرع الناس في تزيين الحوانيت والدور والخانات

بما امكنهم وقدروا عليه من الملونات والمقصبات واما جهات النصارى وحاراتهم وخاناتهم فانهم ابدعوا في عمل تصاوير مجسمات وتماثيل واشكال غريبة وشكا الناس من عدم وجود الزيت والشيرج فرسموا بجملة قناطير شيرج تعطى للزياتين لتباع على الناس بقصد ذلك ويأخذونها ويبيعونها باغلى تمن بعد الانكار والكتمان •

ولما اصبح يوم الجمعة وقد عدى ابراهيم بأشا الى بر مصر رتبوا لله موكبا ودخل من باب النصر وشق المدينة وعلى رأسه الطلخان السليميمن شعار الوزارة وقد ارخى لحيته بالحجاز وحضر والده الى جامع الغورية بقصد الفرجة على موكب ابنه وطلع بالموكب الى القلعة ، ثم رجع سائرا بالهيئة الكاملة الى جهة مصر القديمة ومر على الجسر وذهب الى فصسره المذكور بالروضة واستمرت الزينة والوقود والسهر بالليل وعمل الحراقات وضرب المدافع في كل وقت من القلعة ومغاني وملاعب في مجامع الناس سبعة إيام بلياليها في مصر الجديدة والقديمة وبولاق وجميع الاخطاط ورجع ابراهيم باشا من هده الغيبة متعاظما في نفسه جدا وداخله مسن الفرور مالا مزيد عليه حتى ان المسايخ لما ذهبوا للسلام عليه والتهنة بالقدوم ، فلما اقبلوا عليه وهو جالس في ديوانه لم يقم لهم ، والم يسرد عليهم السلام فحلسوا وجعلوا يهنئونه بالسلامة ، فلم يجبهم ولا بالاشلارة بل جعل يحادث شخصا سخرية عنده وقاموا على مثل ذلك منصرفين ومنكسرى الخاطر ،

واستنهل شهر ربيع الاول بيوم الاجد سنة ١٢٣٥

في ثامنه مات ابن ابراهيم باشا وهو الذى تقدمه في المجىء السي مصن وعملوا له الموكب وعمره نحو ست سنوات وكان موته في اول الليل مبن ليلة الاحد فأرسلوا التنابيه لاعيان الدولة والمشايخ فخرج البعض منهم في ثلث الليل الاخير الى مصر القديمة حيث المعادى لانه مات يقصر الجيرة فما طلع النهار حتى ازد حموا بمصر القديمة وما حضروا به الا قرب الزوال

وانجروا بالمشهد الى دفنهم بالقرب من الامام الشافعي وعملوا له مأتما وفرقوا دراهم على الناس والفقهاء وغير ذلك ، ثم حكى المخبرون عن كيفية موته انه كان نائما في حجر دادته جارية سوداء فشاجرتها جارية بيضاء ورفصتها برجلها فاصابت الغلام فاضطرب ووصل الخبر الى ابيه فدخل اليهم وقبض على الجوارى الحاضرات وحبسهن في مكان بالقصر وقال ان مات ولدى قتلتكن عن آخركن فمات من ليلته فحنق الجميع وألقاهن في البحر بما فيهن الدادة قيل انهن خمسة وقيل ستة والله أعلم م

وفي أواخره انقضى امر الحفر بترعة الاسكندرية ، ولم يبق من الشغل الا القليل ثم فتحوا لها شرما خلاف فمها المعمول خوفا من غلبة البحر فجرى فيها الماء واختلط بالمياه المالحة التي نبعت من ارضها وعلا الماء منها على بعض المواطن المسجنة وبها روبة عظيمة وساح على الارض وليس هناك جسور تمنع وصادف ايضا وقوع نوة واهوية علا فيها البحر المالح على المجسر الكبير ووصل الى الترعة فأشيع في الناس ان الترعة فسد امرها ولم تصح وان المياه المالحة التي منها ومن البحر غرقت الاسكندرية بوخرج اهلها منها الى ان تحقق الخبر بالواقع وهو دون ذلك ورجع المهتهدسون والفلاحون الى بلادهم بعد ما هلك معظمهم

واستهل شهر ربيع الثاني سنة ١٢٣٥

في اوله عزل الباشا محمد بك الدفتردار عن امارة الصعيد وقلد عوضه . احمد باشا ابن طاهر باشا وسافر في خامسه .

وفي سابعه ، سافر االباشا الى الاسكندرية للكشف على الترعة وسافر صحبته ابنه ابر اهيم باشا ومحمد بك الدفتردار والكتخدا القديم ودبوس اوغلي ٠

وفي ثالث عشره ، حضر الباشا ومن معه من غيبتهم وقد انشرح خاطره لتمام الترعة وسلوك المراكب وسفرها فيها وكذلك سافرت فيها مراكب وشيد والنقاير بالبضائع واستراحوا من وعر البغاز والسفر في المالح الى

الاسكندرية والنقل والتجريم وانتظار الريح المناسب لاقتحام البغازوالبحر الكبير ولم يبق في شغل الترعة الا الامر اليسير واصلاح بعض جسورها واتفق وقوع حادثة في هذا الشهر وهو ان شخصا من الافرنج الانكليز ورد من الاسكندرية وطلع الى بلدة تسمى كفر حشاد فمشي بالغيط ليصطاد الطير فضرب طيراً ببندقته فأصابت بعض الفلاحين في رجله وصادف هناك شخصا من الارنؤد بيده هراوة اومسوقة فجاء الى ذلك الافرنجي وقال له اماتخشى أن يأتني اليك بعض الفلاحين ويضربك على راسك هكذا وأشار بما في يده على رأس الافرنجي لكونه لايفهم لفته فأغتاظ من ذلك الافرنجي وضربه ببندقته فسقط ميتا فأجتمع عليه الفلاحون وقبضوا على الافرنجي ورنعوا الارنؤدى المقنول وحضروا آلىمصرومالبوا يمجلس كتخدا بـك واجتمع الكثير من الارنؤد وقالـوا لايــد من قتل الافرنجي فأستعظم الكتخدا ذلك لانهم يراعون جانب الافرنج الى الغاية غقال حتى نوسل ألى القناصل ونحضرهم ليروا حكمهم في ذلك وأرسل باحضارهم وقد تكاثر الارنؤد واخذتهم الحمية وقالوا لاى شيء تؤخر قتله الى مشورة القناصل وارن لم يقتل هذا في الوقت نزلنا الى حـــارة الافرنج ونهبناها وقتلنا كل من بها من الافرنج فلم يسع الكتخدا الاان أمر بقتله فنزلوا به الى الرميلة وقطعوا رأسه وطلع ايضا القناصل في كبكبتهم وقد نفذ الامر وكان دالك في غيبة الباشا .

## واستهل شهر جمادي الاولى سنة ١٢٣٥

فيه جرد الباشا حسن بك الشماشرجي حاكم البحيرة على سيوة من الجهة القبلية فتوجه اليها من البحيرة بجنده ومعه طائفة من العرب •

وفيه قوى عزم الباشا على الاغارة على نواحي السودان فمن قائل انه متوجه الى سنار ومن قائل الى دار فور وساري العسكر ابنه اسمعيل باشا وخلافه ووجه الكثير من اللوازم الى الجهة القبلية وعمل البقسماط والنخيرة ببلاد قبلي والشرقية واهتم اهتماما عظيما وارسل ايضا باحضار

سَمُعا مِنْ العربان والقبائل •

وفيه خرج الباشا الى ناحية القليوبية حيث الضيول بالربيع وخرج محو بك لضيافته بقلقشنده واخرج خياما وجمالا كثيرة محملة بالفرش والمنحاس وآلات المطبخ والارز والسمن والعسل والزيت والحطب والسكر وغير ذلك واضاعه تلاتة ايام وكذلك تامر كاشف الناحية وغيره وكذلك احضر له ضيافة ابن شديد شيخ الحويطات وابن الشواربي كبير قليوب وابن عسر وكان صحبة الباشا ولداه ابراهيم باشا واسمعيل باشا وحسن باشا ، وفي اثناء ذلك ورد الخبر بموت عابدين بك اخو حسن باشا بالديار الحجازية وكذلك الكثير من اتباعه بالحمى فتكدر حظهم وبطلت الضيافات وحضر الباشا ومن معه في اواخره لعمل العزاء والميتم واخبر الواردون يكثرة الحمى بالديار الحجازية حتى قالوا انه لم يبق من طائفة عابدين بك القليل جدا ،

واستهل شهر جمادى الثانية سنة ١٢٣٥

في عشرينه وردت هدية من والي الشام فيها من الخيول الخاص عشرة بعضها ملبس والباقي من غير سروج واشياء اخر لا نعلمها •

وفي اواخره ورد الخبر بان حسن بك الشماشرجي استولى على سيوة. وفيه ورد الخبر بانه وقع باسلامبول حريق كثير .

وفيه ورد الخبر ايضا عن حلب بان الحمد باشا المعروف بخورشيد الذى كان سابقا والي مصر استولى على حلب وقتل من اهلها واعيانها اناسا كثيرة ، وذلك انه كان متوليا عليها فحصل منه ما الوجب قيام اهل البلدة عليه وعزلوه واخرجوه وذلك من مدة سابقة ، فلما اخرجوه اقام خارجها وكاتب الدولة في شأنهم وقال ما قال في حقهم فبعثوا اوامر ومراسيم لولاة تلك النواحي بان يتوجهوا لمعونته على اهل حلب فاحتاطوا بالبلدة وحاربوها اشهرا حتى ملكوها وفتكوا في اهلها وضربوا عليهم ضرائب عظيمة وهم على ذلك .

وفي اواخره ايضا تقلد اغاوية مستحفظان مصطفى اغا كرد مضافة للحسبة عوضا عن حسن اغا الذى توفي في الحج فأخذ يعسف كعادت في مبادىء توليته للحسبة وجعل يطوف ليلا وتهارا ويحتج على المارين بالليل بأدنى سبب فيضرب من يصادفه راجعا من سهر ونحوه او يقطع من اذنه او انفه واستهل شهر رجب بيوم الجمعة سنة ١٢٣٥

ذي ثالث تقلد نظر الحسبة شخص يسمى حسين اغا المورلي وهو بخشونجي بساتين الباشا ٠

وفيه رجع حسن بك الشماشرجي من ناحية سيوة بعد ان استولى عليها وقبض من اهاليها مبلغا من المال والتمر وقرر عليها قدرا يقومون به في كل عام الى الخزينة •

وفي عشرينه ، سافر محمد اغا لاظ وهو المنفصل عن الكتخدائية الى قبلي بمعنى انه في مقدمة الجردة يتقدمها الى الشلال .

وفي اواخره وصل الخبر بموت خليل باشا بالديار الصجازية فخلع الباشا على اخيه احمد بك وهو ثالث اخوته وهو اوسطهم وقلده في منصب اخيه عوضا عنه واعطى البيرق واللوازم .

وفي اواخره توجه الباشا الى ناحية الموادى لينظر ما تجدد بهمن العمائر والمزارع والسواقي وقد صار هذا الوادى اقليما على حدته وعمر به قرى ومساكن ومزارع •

واستهل شهر شعبان بيوم الاحد سنة ١٢٣٥

فيه سافر ابراهيم باشا الى القليوبية ، ثم الى المنوفية والغربية لقبض المخراج عن سنة تاريخه والطلب بالبواقي التي انكسرت على الفقراءوكان الباشا سامح في ذلك وتلك بواقي سبع سنين فكان يطلب مجموع ما على القرية من المال والبواقي في ظرف ثلاثة ايام ففزعت الفلاحون ومشايخ البلاد وتركوا غلالهم في الاجران وطفشوا في النواحي ينسائهم وأولادهم وكان يحبس من يجده من النساء ويضربهن فكان مجموع المال المطلوب

تحصيله على ما اخبرني به بعض الكتاب مائة الف كيس • وفي منتصفه حضر المباشا من ناحية الوادى •

وفي اواخره وقع حريق ببولاق في مغالق الخشب التي خلف جامع مرزه واقام الحريق نحو يومين حتى طفىء واحترق فيه الكثير من الخشب المعد للعمائر المعروف بالكرسنة والزفت وحطب الاشراق وغيره •

واستهل شهر رمضان بيوم الاثنين سنة ١٢٣٥

والاهتمام حاصل وكل قليل يخرج عساكر ومغاربة مسافرين الى بلاد السودان ومن جملة الطلب ثلاثة انغار من طلبة العلم يذهبون بصحبة الملتجريدة فوقسع الاختيار على محمد افنسدى الاسيوطي قاضي اسيوط والسيد احمد البقلي الشافعيين والشيخ احمد السلاوى المغربي المالكي واقبضوا محمد افندى المذكور عشرين كيما وكسوة ولكل واحدمن الاثنين خمسة عشر كيسا وكسوة ورتبوا الهم ذلك فيكل سنة ٠

وفي سأبعه وقع حريق في سراية القلعة قطلم الاغا والوالي واغات التبديل واهتموا بطفء النار وطلبوا السقائين من كل ناحية حتى شحالماء ولا يكاد يوجد وكان ذلك في شدة الحر ونوافق شهر بؤته ورمضان واقاموا في طفء النار يومين واحترق ناحية ديوان كتخدا بك ومجلس شريف بك وتلفت اشياء وامتعة ودفاتر حرقا ونها وذلكان ابنية القلعة كانت من بناء الملوك المصرية بالاحجار والصخور والعقود واليس بها الا القليل من الاختباب فهدموا ذلك جميعه وبنوا مكانه الابنية الرقيقة وأكثرها من الحجنة والاختباب على طريق بناء اسلامبول والافرنج وزخرفوها وطلوها بالبياض الرقيق والادهان والنقوش وكله سريع وزخرفوها وطلوها بالبياض الرقيق والادهان النقوش وكله سريع الاشتغال حتى ان الباشا لما بلغه هذا الحريق وكان مقيما بشبرا تذكر بناء القلعة القديم وما كان فيه من المتانة ويلوم على تغيير الوضع السابق ويقول القلعة القديم وما كان فيه من المتانة ويلوم على تغيير الوضع السابق ويقول الحريق ما ينيف عن خمسة وعشرين الف كيس حرقا ونها ولما حصل ههذا الحريق ما ينيف عن خمسة وعشرين الف كيس حرقا ونها ولما حصل هذا

الحريق انتقلت الدواوين الى بيت طاهر باشا بالازبكية وانقضى شهسر رمضان ٠

واستنهل شهر شوال بيوم الثلاثاء سننة ١٢٣٥

وقع في تلك الليلة اضطراب في ثبوت الهلال لكو نه كان عسر الرؤية جدا وشهد اثنان برؤيته ورد الواحد ، ثم حضر آخر و لم يزالواك ذلك الى آخر الليل ، ثم حكم به عند الفجر بعد ان صليت التراويح واوقدت المنارات وطاف المسحرون بطبلاتهم وتسخرت الناس واصبيح العيد بأرداء وفي خامسه سافر الباشا الى ثغر اسكندرية كعادته واقتام ولدهابراهيم باشا للنظر في الاحكام والشكاوى والدعاوى وكانت اقامته بقصرهالذى انشأه بشاطيء النيل تجاه مضرب النشاب وتعاظم في نفسه جدا ولما رجع ابراهيم باشا من سرحته شرعوا في عمل مهم لختان عباس باشا ابن اخيه طوسون باشا وهو غلام في السادسة فشرعوا في ذلك في تاسع عشــره ونصبوا خياما كثيرة تحت القصر وحضرت ارباب الملاعيب والحواة والمفزلكون والبهلوانبون وطبخت الاطعمة والحلواء والاسمطةواوقدت الوقدات بالليل من المشاعل والقناديل والشموع بداخل القصر وتعاليق النجفات البلور وغير ذلك ورسموا باحضار غلمآن ابولاد الفقواء فحضر الكثير منهم واحضروا المزينين فختنوا في اثناء ايام الفرح نحو الاربعمائة غلام ويفرشون لكل غلام طراحة ولحافاً يرقد عليها حتني يبرأ جرحه ، ثم يعطى لكل غلام كسوة والف نصف فضة وفي كل ليلة يعمل شتلكوحراقات ونفوط ومدافع بطول الليل ودعوا فياثناء ذلك كبار الاشبياخ والقاضي والشبيخ السادآت والبكرى وهو نقيب الاشراف أيضا والمفاتي وصاركل من دخل منهم يجلسونه من سكوت ولم يقم لواحد منهم ولم يرد على من يسلم ولا بالاشارة السلام ، ولم يكلمهم بكلمة يؤانسهم بها وحضرت المائدة فتعاطوا الذي تعاطوه حتى انقضى المجلس وقاموا وأنمصرفوا منمكوت وفي يوم الاربعاء ثالث عشرينه خرجوا بالمحمل الي الخصوة وأسير

الحاج شخص من الدلاة لم نعرف اسمه .

وغي يوم الخميس عملوا الزفة لعباس باشا ونزلوا به من القلعة على الدرب الاحمر على باب الخرق الى القصر وختنوه في ذلك اليوم وامتلاً طشت المزين الذى ختنه بالدنانير من نقوط الاكابر والاعيان وخلعوا عليه فروة وشال كشميرى وأنعموا على باقي المزينين بثلاثين كيسا وانقضى ذلك وفي يوم ائتلاثاء تاسع عشرينه الموافق لثالث مسرى القبطي اوفى النيل اذرعه وكسر السد في صبحها يوم الاربعاء وجرى الماء في الخليج وذلك بحضرة كتخدا بك والقاضي و

وفي هذا الشهر ، حضر طائفة من بواقي الامراء المصرية من دنقلة الى بو الجيزة وهم نحو الخدسة وعشرين شخصا وملابسهم قمصان بيض لا غير فأقاموا في خيمة ينتظرون الاذن وقد تقدم منهم الارسال بطلب الامان عند ما بلعهم خروج التجاريد وحضر ابن علي بك ايوب وطلبهاما نا لابيه فأجيبوا الى ذلك وارسل لهم امانا لاجمعهم ماعدا عبد الرحمي بك والذي يقال له المنفوخ فليس يعطيهما امانا ولما حضرت مراسلة الامان لعلى بك ايوب وتأهب للرحيل حقدوا عليه وقتلوه ووصل خبر موته فعملوا فعيه في بيته سكن زوجته الكائن بشمس الدولة واكثروا من الندب والصراخ عدة أيام ،

وفي هذا الشهر ايضا ، حضر أشخاص من بلاد العجم وصحبتهم هدية الى الباشا وفيها خيول فأنزلوهم ببيت حسين بــك الشماشرجي بناحية سويقة العزى .

واستهل شهر ذي القعدة بيوم الخميس سنة ١٢٣٥

في رابعه يوم الاحد وصل قابجي وعلى يده موسوم تقرير للباشا بولاية مصر على السنة الجديدة وتقرير آخر لولده ابراهيم باشا بولاية جدة وركب القابجي المذكور في موكب من بولاق الى القلعة وقرئت المراسيم بحضرة كتخدا بك وابراهيم باشا واعيانهم وضربوا مدافع •

وفيه ، سافر اسمعيل باشا الى جهة قبلي وهو امير العسكر المعينة لبلاد النوبة كل ذلك والباشا الكبير على حاله بالاسكندرية .

## واستهل شهر ذي الحجة سنة ١٢٣٥

فيه توجه ابراهيم باشا الى ابيه بالاسكندرية فأقام هناك اياما وعاد في آخر الشهر فاقام بمصر اياما قليلة وسافر الى ناحية قبلي ليجمع مايجده عند الناس من القمح والفول والعدس الثلاثة اصناف وأخذواكل سفينة غصبا وساقوا الجميع الى قبلي لحمل الغلال وجمعها في الشون البحرية لتباع على الافرنج والروم بالاثمان الغالية وانقضت السنة •

ومن حوادثها ، زيادة النيل الزيادة المفرطة وخصوصا بعد الصليب وقد كان حصل الاعتناء الزاهد بأمر النجسور بسبب ماحصل في العامين السابقين من التلف فلما حصلت هذه الزيادة بعد الصليب وطف الماء على اعلى الجسور وغرق مزارع الذرة والنيلة والقصب والارز والقطن واشجار البساتين وغالب اشجار الليمون والبرتقال بما عليها من الثمار وصار الماء ينبع من الارض الممنوعة نبعا ولا عااصم من أمر الله وطال مكث الماء على الارض حتى فات أوان الزراعة ولم نسمع ولم نر في خوالي السنين تتابع الغرقات بل كان الغرق نادر الخصول وعلاماء الخليج حتى سد غالب فرجات القناطر ونبع الماء من الاراضي الواطية الثريبة من البخليج مثل غيط العدة وجامع الامير حسين ونحو ذلك ،

ومنها ، ان ترعة الاسكندرية المحدثة لماتم حفرها وسموها بالمحمودية على اسم السلطان محمود فتحوا لها شرما دون فمها المعد لذلك وامتلات بالمساء فلما بدات الزيادة فزادت وطف الماء في المواضع الوطية وغرقت الاراضي فسدوا ذلك الشرم وأبقوا من داخله فيها عدة مراكب للمسافرين فكانوا ينقلون منها الى مراكب البحر ومن البحر الى مراكبها وبقى ماؤها مالحا متغيرا واستمر أهل الثغر في جهد من قلة الماء العذب وبلغ ثمن الراوية قرشين م

ومنها ، انه لما وقع القياس في أراضي القرى قرروا مسموحا لمشايخ البلاد في نظير مضايقهم خمسة افدنة من كل مائة فدان وفي هذا العام يدفع مال المسموح سنتين وذلك عقب مطالبتهم بالخراج قبل اوانه وماصدقوا انهم غلقوه ببيع غلالهم بالنسيئة والاستدانة وبيع المواشي والامتعة ومصاغ النساء وكانوا أيضا طولبوا بالبواقي في السنين الخوالي التي كانوا عجزوا عنها ولم يزله رمي الغلال في هذه السنة وكذلك القول وثمر النخيل والفواكه ولما طولب مشايخ البلاد بمال المسموح ازداد كربهم فأنه ربما يجيء على الواحد ألف ريال واقل واكثروقد قاسوا الشدائد في غلاق الخراج الخارج عن الحد وعدم زكاء الزرع وغرق مزارع النيلة والارز والقطن والقصب والكتان وغير ذلك .

وفي اثر ذلك ، فرضوا على الجواميس كل رأس عشرون قرشا وعلى الجمل ستون قرشا وعلى الشاة قرش والرأس من المعز سبعة وعشرون نصغا وثلث والبقرة خمسة عشر والفرس كذلك .

ومنها ، احتكار الصابون ويحجز جميع الوارد على ذمة الباشا تسم سومج تجاره بشرط ان يكون جميع صابون الباشا ومرتباته ودائرته من تهر ثمن وهو شيء كثير ويستقر ثمنه على ستين نصفا بعد ان كان بخمسين جردا من غير نقو ٠

ومنها ممااحدث على البلح بانواعه ومايجلب من الصعيد والابريمي وأنواع العجوة حتى جريد النخل والليف والخوص يؤخذ جميع ذلك بالثمن القليل ويباع ذلك للمتسببين بالثمن الزائد وعلى الناس بازيد من ذلك وفي هذه السنة لم تثمر النخيل الاالقليل جدا ولم يظهر البلح الاحمر في أيام وفرته ولم يوجد بالاسواق الااياما قليلة وهو شيء ردىء وبسر ليس بجيد ورطله بخمسة انصاف وهي ثمن العشرة ارطال في السابق وكذلك العنب لم يظهر منه الاالقليل وهو الفيومي والشرقاوى وقد التزم به من يعصره شرابا باكياس كثيرة مثل غيره من الاصناف وغير ذلك

جزئيات لم يصل الينا علمها ومنها ماوصل الينا علمها واهملنا ذكرها • ومنها ، ان حسن باشا سافر الى الجهة القبلية وصحبته بعض الافرنج الذين كان رخص لهم الباشا السياحة والغوص باراضي الصعيد والفحص وفحر الاراضي والكهوف والبرابي واستخراج الآثار القديمة والامــم , السالفة من التماثيل والتصاوير ونواويس الموتى وقطع الصخور بالبارود واشاعو انه ظهر لهم شيء مخرفش يشبه خرء الرصاص أو الحديد وبه بعض بريق ذكروا انه معدن اذا تصفى خرج منه فضه وذهب واخبرني بعض من أثق بخبره انه اخد منه قطعة تزيد في الوزن على رطلبن وذهب بها عند رجل صائغ فأوقد عليها نحو قنطار من الفحم بطول النهار فخرج منها في آخر الامر وهو ينقلها من بوط الى آخر بعد كسره قطعة مثل الرصَّاص قدر الاوقيةوذكروا ايضا ان بالجبل احجارا سوداءمثل الفحم وذلك انهم اتوا بمثل ذلك من بلاد الافرنج واوقدها بالضربخانة كريهة الرائحة مثل الكبريت ولا تصير رمادابل تبقى على حجريتها مع تغير اللون ويحتاج الى نقلها الى الكيمان وقالوا ان بداخل جبال الصعيد كذلك فسافر حسن باشا بقصد استخراج هذه الاشياء وامثالها فأقام نحو ثلاثة أشهر وذلك بأمر الباشا الكبير وهم بكسرون الجبل بالبارود فظهر بالجبل بجس يسيل منه دهن اسود بزرقة ورائحتهزنخة كبريتية يشبهالنفطوليسهمووأتوابشيء منهالي مصر وأوقدوا منه في السرج فملؤا منه سبعة مصافي وانقطع واشيع في الناس قبل تحقق صورته بل وصلت مكاتبات بأنه خرج من الجبل عين تسيل بالزيت الطيب ولاينقطع جريانها يكفي مصر واقطاعها بل والدنيا ايضا واخبرني بعض اتباعهم أن الذي صرف في هذه المرة نحو الالفي کیس ۰

ومن حوادث هذه السنة ، الخارجة عن ارض مصر ان السلطان محمود تغير خاطره على علي باشا المعروف بتيه رنلي حاكم بلاد الارتؤد وجرد عليه العساكر ووقع لهم معه حروب ووقائع واستولوا على أكثر البلاد

التي تحت حكمة وتحصن هوفي قلعة منيعة وعلى باشا هذا في مملكة واسعة وجنود كثيرة وله عدة آولاد متامرين كذلك وبلادهم بين بلاد الرومنلي والنمسا ويقال ان بعض أولاده دخل تحت الطاعة وكذلك الكثير من عساكره وبقى الامر على ذلك ودخل الشتاء وانقضت السنة ولم يتحقق عنه خبر ٠

ومنها أمر المعاملة وما يقع فيها من التخليط والزيادة حتى بلغ صرف الريال الفرانسة اثنى عشر قرشا عنها اربعمائة وثمانون نصفا والبندقي الف فضة وكذلك المجر والفندقلي الاسلامي سبعة عشر قرشا والقـــرش الاسلامبولي بمعنى المضروب هناك المنقول الىمصر يصرف بقرشين وربع يزيد عن المصرى ستين نصفاوكذلك الفندقلي الاسلامبولي يصرف فسي بَلدته باحد عشر قرشا وبمصر بسبعة عشــر ، كما تقدم فتتكون زيادتـــه ستة قروش وكذلك الفرانسا فيبلادها تصرف باربعة قروش وباسلامبول بسبعة وبمصر بأثنى عشر واما الانصاف العددية التي تذكر في المصارفات فلا وجود لها اصلا الا في النادر جدا واستغنى الناس عنها لغلو الاثمان في جميع المبيعات والمشتروات وصار البشلك الذى يقال له الخمساويةاى صرفه خمسة انصاف هي بدل النصف لانه لما بطل ضرب القروش بضربخا نة مصر وعوض عنها نصف القرشوربعه وثمنه الذى هو البشلك ولم يبق بالقطـــر الا ماكان موجودا قبل وهو كثير يتناقل بايدى الناس واهل القرى ويعود الى الخزينة ويصرف في المصارف والمشاهرات وعلائف العساكر كذلـــك يشترون لوازمهم فتذهب وتعود وهكذا تدور مع الفلك كلما دار ويصرف القرش عند الاحتياج الى صرفه بسبعة من البشلك بنقص الثمن فباعتبار كونها في مقام النصف يكون القرش بسبعة انصاف لا غير وباعتبار ذلك يكون الالف فضة بمائة وخمسة وسبعين فضة لان الخمسة وعشريهن قرشا التي هي بدل الالف اذا نقصت في المصارفة الثمن تكون احدى وعشرين واذا ضربنا السبعة في الخمسة وعشرين كانت مائة وخمسة

وسبعين وفيها من الفضة الخالصة ستة دراهم لا غير واوزان هذه القطع مختلفة لا تجد قطعة وزن نظيرتها وفي ذلك فرط آخ والقليل فيالكشـير كثير والذي ادركناه في الزمن السابق ان هذه القروش لم يكن لها وجود بالقطر المصرى البتة واول من احدثها بمصر على بك القازدغلي بعدالثمانين ومائة والف عندما استفحل امره واكثر من العساكر والنفقات واظهس العصيان على الدولة ولما استولى محمد بك المعروف بأبي الذهب أبطلها رأسا من الاقليم وخسر الناس بسبب ابطالها حصة من أموالهم مع فرحهم بابطالها ولم يتأثروا بتلك الخسارة لكثرة الخير والمكاسب ولم يبق من اصناف المعاملة الا انواع الذهب الاسلامي والافرنجي والفرانسةونصفه وربعه والفضة الصغيرة التي يقال لها نصف فضة مع رخّاء الاسعاروكشــرة المكاسب ويصرف هذا النصف بعدد من الافلس النحاس التي يقال لها الجدد اماعشرة او اثنا عشر اذا كانت مضروبة ومختومة او عشرين اذاكانت صغيرة وبخلاف ذلك ويقال لها السحاتة فكان غالب المحقرات يقضي بهذه الجدد بل وخلاف المحقرات وفي البيع والشراء وكان يجلب منها الكشير مع الحجاج المغاربة في المخالي ويبيعونها على اهل الاسواق بوزنالارطال ويربحون فيها فكان الفقيراو الاجبر اذا اكتسب نصفا وصرعه بهذه الجدد كفاه نفقة يومه مع رخاء الاسعار ويشترى منها خبزا وادما واذا احتاج الطابخ لوازم الطبخةفي التقلية اخذ من البقال البصل والثوم والسلق والكسيرة والبقدونس والفجل والكراث والليمون الصنف أو الصنفين أو الثلاثة بالجديد الواحد وقد انعدمت هذه الجدد بالكلية واذا وجدت فلا ينتفع بها اصلا وصار النصف الفضة بمنزلة الجديد النحاس ولا وجود له ايضا وصارت الخمساوية بمنزلة النصف بل واحقر لانه كان يصــرف بعدد كثير من الجدد وهذه بخمسة فقسط فاذا اخذ الشخص شيئا من المحقرات بنصف او نصفين او ثلاثة ما كان يؤخذ بجديد او جديدين لم يجد عند البائع بقيةالخمساوية فاما يترك الباقي لوقت احتياج آخران كان

يعرفه والا تعطلا واذا كان الانسان بالسوق ولحقه العطش فيشرب من السقاء الطواف ويعطيه جديدا او يملأ صاحب الحانوت ابريقه بجديد وفي هذه الايام اذا كان الشخص لم يكن معه بشلك يشرب به والا بقسى عطشان حتى يشرب من داره ولا يهون عليه ان يدفع ثمن قربة في شربة ماء وذلك لعدم وجود النصف وكذلك الصدقة على الفقراء وامثالهم وقد كان الناس من أرباب البيوت اذا زاد بعد ثمن اللحم والخضار نصف يسألون الخادم في اليوم الثاني عنه لكونه نصف المصروف ويحاسبونه عليه وكان صاحب العيال وذوو البيوت المحتوية على عدة اشخاص من عيال وجوار وخدم اذا ادخر الغلة والسمن والعسل والحطبونحو ذلك يكفيه في مصرف يومه العشرة انصاف في ثمن اللحم والخضار وخلافه واما اليوم قلا يقوم مقامها العشرة قروش وأزيد لغلوالاسعار في كل شيء بسبب الحوادث والاحتكارات السابقة والمتجددة كل وقت في جميع الاصناف ولا يخفى ان السنين وهي زيادة الخراج واختلال المعاملة ايضا والمكوس وزاد علىذلك احتكار جبيع الاصناف والاستيلاء على ارزاق الناس فلا تجد مرزوق الأ من كان في خدمة الدولة متوليا على نوع من أنواع المكوس أو مباشرا او كاتبا او صانعافي الصنائع المحدثة ولا يخلو من هفوة ينم بها عليـــه فيحاسب مدة استيلائه فيجتمع عليه جملة من الأكياس فيلزم بدفعها وربما باع داره ومتاعه فلا يفي بما تأخر عليه فأما يهرب ان امكنه الهرب واما يبقى في الحبس هذا ان كان من ابناء العرب واهالي البلدة ،واما ان كان بخلاف ذلك فربما سومح او تصدى له من يخفف عنه او يدخله في منصب او شركة فينترفع حاله ويرجع احسن ماكان •

ومما حدث ايضا في هذه السنة آلاستيلاء على صناعة المخيش والقصب والتلي الذي يصنع من الفضة للطرازات والمقصبات والمناديل والمحارم وخلافها من الملابس وذلك باغراء بعض صناعهم وتحاسدهم وان مكسبها

يزيد على الف كيس في السنة لان غالب الحوادث باغراء الناس على بعضهم البعض وكذلك الاستيلاء على وكالة الجلابة التي يباع فيها الرقيبة من العبيد والجوارى السود وغيرهم من البضائع التي تجلب من بلاد السودان كسن الغيل والتمر هندى والشتم وروايا الماء وريش النعام وغير ذلك ومنها الحجر على عسلي النخل وشمعه فيضبط جميعه للدولة ويباع رطل الشمع بستة قروش ولا يوجد الا ماكان مختلسا ويباع خفية وكان رطله قبل الحجر بشلاتة قروش فاذا وردت مراكب الى الساحل نزل اليها المفتشون على الاشياء ومن جملتها الشمع فيأخذون ما يجدونه ويحسب لهم بأبخس شمن فان اخفى شيئا وعثر وعليه اخذوه بلا ثمن ونكلوا بالشخص الذي يجدون معه ذلك وسموه حراميا ليرتدع غيره والمتولى على ذلك نصارى واعوانهم لا دين لهم وقد هاف النحل في هذه السنة وامتنع وجود العسل وكذلك ثمر النخيل بل والغلال فلم تزك في هذه السنين مع وجود العسل وكذلك ثمر النخيل بل والغلال فلم تزك في هذه السنين مع وجود العسل وخصوصا الفول واما العدس فلا يوجد أيضا الا نادرا و

وكذلك التزم بالملاحة وتوابعها من زاد في مالها وبلغ ثمن الكيلة قرشا وكانت قبل ذلك بثلاثين نصفا وفيما ادركنا بشهلاتة انصاف واما أجهر الاجراء والفعلة والمعمرين فأبدل النصف بالقرش وكذلك ثمن الجيه البلدى والجبس لان عمائر أهل الدولة مستديمة لا تنقضي ابدا ونقل الاتربة الى الكيمان على قطارات الجمال والحمير من شروق الشمس الى غروبها حتى ستر علوها الافيق من كل ناحية واذا بنى احدهم دارا فيلا يكفيه في ساحتها الكثير ويأخذ ما حولها من دور الناس بدون القيمة ليوسع بها داره ويأخذ ما بقى في تلك الخطة لخاصته وأهل دائرته، ثه ليوسع بها داره ويأخذ ما وجمعيته واخرى لعسكره وهكذا و

واما سليمان أغا السلحدار فهو الداهية العظمى والمصيبةالكبرىفانه تسلط على بقايا المساجد والمدارس والتكايا التي بالصحراء ونقل الحجارها الي داخل باب البرقية المعروف بالغريب وكذلك ما كان جهة باب التنصير وجمعوا احجارها خارج باب النصر وانشأ جهة خان الخليلي وكالة وجعل بها خواصل وطباقا واسكنها نصارى الاروام والارمن بأجرة زائدةاضعاف الاجر المعتادة وكذلك غيرهم ممن رغب في السكنى وفتح لها بابا يخرجمنه الى وكالة الجلابة الشهيرة التي بالخراطين لانها بظاهرها واجسر الحوانيت كذلك باجرة زائدة فأجر الحانوت بثلاثين قرشا في الشهروكانت الحانوت تؤجر بثلاثين نصفا في الشهر والعجب في اقدام الناس على دلك واسراعهم في تآجرهم قبل فراغ بنائها مع ادعائهم قلة اللكاسب ووقف الحال ولكنهم أيضا يستنخرجونها من لحم الزبون وعظمه ،ثم اخذ بناحية داخل باب النصر مكانا منسعا يسمى حوش عطى بضم العين وفتح الطاء وسكون الياء كان محطا لعربان الطور ونحوهم اذا وردوا بقوافلهم بالقحم والقلي وغيره ،وكذلك اهالي شرقية بلبيس فأنشأ فيذلك المكان ابنية عظيمة تحتوى على خانات متداخلة وحوانيت وقهاوي ومساكن وطباق وسكن غالبها ايضا الارمن وخلافهم بالاجر الزائدة ، ثم انتقل الى جهة خان الخليلي فأخـــذ الخان المعروف بخان القهوة ومــا حوله من البيوت والاماكن والحوانيت والجامع المجاور لذلك تصلى فيه الجمعة بالخطبة فهدم ذلك جميعه وانشأ خانا كبيرا يحتوي على حواصل وطباق وحوانيت عدتها اربعون حانوتا اجرة كل حانوت ثلاثون قرشا في كــل شهر وانشأ فوق السبيل وبعض الحوانيت زاوية لطيفة يصعد اليها بدرج عوضا عسن الجامع ، ثم انتقل اللي جهة الخرنفش بخط الامشاطية فاخذ اماكن ودور، ا وهدمها وهو الآن مجتهد في تعميرها كذلك فكان يطلب رب المكان ليعطيه الثمن فلا يجد بدا من الاجابة فيدفع له ما سمحت به نفسه ان شاء عشر الثمن او التل او ازيد بقليل وذلك لشفاعة او واسطة خير واذا قيل له انه وقف ولا مسوع لاستبداله لعدم تخربه امر بتخريبه ليلا ثم يأتي بكشاف القاضي فيراه خرابا فيقضي له وكان يثقل عليه لفظة وقف ويقول ايش يعنى وقَّف واذا كان على المكَّان حكر لجهة وقف اصله لا يدفعه ولا يلتفت لتلك اللفظة ايضا وينمم عمائره في اسرع وقت لعسفه وقوةمراسه على. ارباب الاشغال والموانة ولا يطلق للفعلة الرواح بل يحبسهم على الدوام الى باكر النهار ويوقظونهم من آخر الليل بالضرب ويبتدؤن في العمل من وقت صلاة الشافعي الى قبيل الغروب حتى في شدة الحر في رمضان واذا ضجوامن الحر والعطش أمرهم مثد العمارة بالشرب واحضرلهم السقاء ليسقهم وظن اكثر الناس ان هذه العمائر انما هي لمخدومه لانه لا يسمع لشكوى احد فيه واشتد في هذا التاريخ أمر الساكن بالمدينة وضاقت بأهلها لشمول الخراب وكثرة الاغراب وخصوصا المخالفين للملة فهم الآن أعيان الناس يتقلدون المناصب ويلبسون ثياب الأكماير ويركبون البغال والخيول المسومة واالرهوانات وامامهم وخلفهم العبيد والخدم وبايديهم العصى يطردون الناس ويفرجون لهم الطرق ويتسرون بالجوارى بيضا وحبوشا ويسكنون المساكن العالية الجليلة يشترونها باغلى الاثمان ومنهم من له دار بالمدينة ودار مطلة على البحر للنزاهةومنهم من عهر له دارا وصرف عليها ألوفا من الاكبياس وكذلك أكابر الدولـــةُ لاستيلاء كل من كان في خطه على جميع دورها وأخذها من اربابها باى وجه وتوصلوا بتقليدهم مناصب البدع الى اذلال المسلمين لانهم يحتاجون الى كتبة وخدم واعوان والتحكم في اهل الحرفة بالضرب والشتم والحبس من غير انكارويقف الشريف والعامي بين يدى الكافر ذليلا فضاقت بالناس المساكن وزادت قيمتها اضعاف الأضعاف وابدل لفظ الريال الذي كان يذكر في قيم الاشياء بالكيس وكذلك الاجر والامر في كل شيء في الازدياد والله لطيف بالعباد ولو اردنها استيفاء بعض الكليات فضلاعين الجزئيات لطال المقال وامتد الحال وعشنا ومتنا مانرى غيرمانري تشابهت العجما وزاد انعجامها ، نسأل الله حسن اليقين وسلامة الدين .

ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين والف

استهل شهر المحرم بيوم الاثنين ، وفي اوائل حضر الباشا من الاسكندرية .

وفيه ، من الحوادث ان الشيخ ابراهيم الشهير بباشا المالكي عِالاسكندرية قرر في درس الفقه ان ذبيحة اهل الكتاب في حكم الميتة لايجوز اكلها وما ورد من اطلاق الآية فأنه قبــل ان يغيروا ويبدلوا فــي كتبهم فلما سمع فقهاء الثغر ذلك انكروه واستغربوه ثمم تكلموا مع الشبيخ ابراهيم المذكور وعارضوه فقال انالم اذكر ذالك بفهمي وعلمسي وانما للمقيت ذلك عن الشيخ على الميلي المغربي وهو رجل عالــم متورع موثوق بعلمه ، ثم انه ارسل الى شبيخه المذكور بمصر يعلمه بالواقع فألف رسالة في خصوص ذلك واطنب فيها فذكر اقوال المشايخ والخلافات في المذاهب واعتمد قول الامام الطيرطوشي في المنع وعدمالحل وحشاالرسالة بالحط على علماء الوقت وحكامه وهي نحو الثلاثة عشر كراسة وارسلها الى الثسيخ ابراهيم فقرأها على اهل الثغر فكثر اللغط والانكار خصوصا واهل الهوقت اكثرهم مخالفون للملة وانتهى الامر الى الباشافكتبموسوما الى كتخدا بك بمصر وتقدم اليه بان يجمع مشايخ الوقت لتحقيق المسئلة وارسل اليه بالرسالة ايضا المصنفة فاحضر كتخدا بك المشايخ وعسرض عليهم الامر فلطف الشبيخ محمد العروسي العبارة وقال الشبيخ علىالميلسي رجل من العلماء تلقى عن مشايخنا ومشايخهم لا ينكر علمه وفضله وهو منعزل عن خلطة الناس الا انه حاد المزاج وبعقله بعض خلل والاولى ان نجتمع به ونتذاكر في غير مجلسكم وننهي بعد ذلك الامر اليكم فاجتمعوا في ثاني يوم وارسلوا الى الشبيخ على يدعونه للمناظرة فابي عن الحضور وارسل الجواب مع شخصين من مجاوري المغاربة يقولان انه لا يحضر معالغوغاء بل يكون في مجلس خاص يتناظر فيه مع الشيخ محمد ابن الامير بحضرة الشيخ حسن القويسني والشبيخ حسن العطار فقط لان ابن الاميريناقشه ويشن عليه الغارة فلما قالا ذلكالقول تغير ابن الامير وارعدوابرقوتشاتم بعض من بالمجلس مع الرسل وعند ذلك امروا بحبسهما في بيت الاغا وامروا الاغا بالذهاب الى بيت الشيخ علي واحضاره بالمجلس ولو قهرا عنه فركب الاغا وذهب الى بيت المذكور فوجده قد تغيب فاخرج زوجته ومن معها من البيت وسمر البيت فذهبت الى بيت بعض الجيران: ثم كتبوا عرضا محضرا وذكروا فيه بان الشيخ عليا على خلاف الحق وابى عن حضور مجلس العلماء والمناظرة معهم في تحقيق المسئلة وهرب واختفى لكونه على خلاف الحق ولو كان على الحق ما اختفى ولا هرب والرأى لحضرة الباشا فيه اذا ظهر وكذلك في الشيخ ابراهيم باشا السكندرى وتسموا العرض وامضوه بالختوم الكثيرة وارسلوه الى الباشا وبعد ايام اطلقوا الشخصين من حبس الاغا ورفعوا الختم عن بيت الشيخ على ورجع اهله اليه وحضر الباشا الى مصر في اوائل الشهر ورسم بنفي الشيخ ابراهيم باشا الى بني غازى ولم يظهر الشيخ على من اختفائه ب

واستهل شهر صفر بيوم الاربعاء سنسة ١٢٣٦

وفي اوائله حضر ابراهيم باشا من الجهة القبلية بعد ما طاف العيوم ايضا واحضر معه جملة اشخاص قبض عليهم من المفسدين من العربانوهم في الجنازير الحديد وشقوا بهم البلد، ثم حبسوهم •

واستهل شهر ربيع الاول بيوم الخميس سنة ١٢٣٦

وفي اوائله حضر نحو العشرة اشخاص من الامراء المصرية البواقي في حالة رثة وضعف وضيم واحتياج واجتياح وكانوا ارسلوا وطلبوا الامان واجيبوا الى ذلك .

وفيه أشهروا العربان الذين احضرهم ايراهيم باشامعه وقتلوهم وهممم الديعة اثنان بالرميلة واثنان بباب زويلة •

واستهل شهر ربيع الثاني بيوم السبت سنة ١٢٣٦

وفيه أخرج الباشا عبدالله بك الدرندلي منفيا وكان عبدالله بك هــذا يسكن بخطة الخرنفش وهو رجل فيه سكون قليل الاذى وملك بتلك الناحية دورا واماكن وله عزوة وعساكر واتباع وكان يجلس بحضرة الباشا وينادمه ويتوسع معه في الكلام والمسامرة وسبب تغير خاطر الباشا عليه

انه جرى ذكر علي باشا تبدلان الارنؤدى وحروبه ومخالفة العساكر عليه فقال عبدالله المذكور ان العساكر يرون محاربة السلطان معصية أو كلاما هذا معناه فتغير وجه الباشا من ذلك القول ويقال انه أمر بقتله فشفع فيه حسن باشا طاهر من اقتلوان يخرج منفيا هكذا أشيع واستفيضوانضم الى ذلك انه فال لشريف بك امين الخزنة عند تاخر علوفته خدمة نصراني احسن من خدمتكم مع المشاجرة فبلغها شريف بك للباشا ايضا واوغسر صدره عليه ودفع له الباشا علوفته وثمن ما حازه من الاماكن والامسلاك ووصله ذلك على عدة جمال محملة بالدراهم وسافر في ثامنه على طريستي البروابقي حريمه واثقاله ليأتوه على سفن البحر •

وفي سادس عشره ، امر الباشا بقراءة صحيح البخارى بالجامع الازهر فاجتمعوا في يوم الاثنين سابع عشره وقرأوا في الاجزاء على العادة ضحوة النهار اربعة ايام اخرها الخميس وفرقوا على اولاد المكاتب دراهم وكذلك على مجاورى الازهر في نظير قراءة البخارى .

واستهل شهر جمادى الاوالي بيوم الاحد سنة ١٢٣٦

فيه حضر ابراهيم باشا ونزل بقصره الجديد بل قصوره لانة انشأ عدة قصور متصلة وبساتين ومصانع متصلة متسعة مزخرفة منها قصر لديوانه وقصر لحريمه وقصر لخصوص عباس باشا ابن اخيه وغير ذلك .

واستهل شهر جمادى الثانية بيوم الثلاثاء سنة ١٢٣٦

فيه عزم ابراهيم باشا على اعادة قياس اراضي قرى مصر واحضر من بلاد الصعيد عدة كبيرة من القياسين نحو الستين شخصا٠

وفي يوم السبت خامسه ،عدى الى الجيزة تجاه القصور وجمع القياسين والمهندسين وكذلك مهندسي الافرنج وقاس كل قياسته وكيفية عمله فعاند المعلم غالي واحب تأييد أهل حرفته من قياسي القبط وقال كل منهم على الصحيح وعلم ابراهيم باشا انقياس المهندسين وارباب المساحة اصحيح ولكن فيها بطء فقال اريد الصحيح ولكن مع السرعة بعد ان عمل امتحانا

ومثالاً في قطعة من الارض يظهر بها برهان الصحة وانتفاوت وامسى الوقت فأمرهم بالذهاب والرجوع يوم الخميس الاتي فحضروا كذلك واشتغلوا يومهم بالعمل الى آخر النهار ، ثم اختار من مهندسي الاقباط طائفة وطرد الآخرين وسافر في رابع عشره الى ناحية شرق اطفيح وأخذ من المهندسين كبيرها وصحبته سبعة عشر شخصا وكذلك اشتخاصا من الافرنج المهندسين وانتقصوا من القصبة في هذه المرة مقدار قبضة •

واستهل شهر رجب بيوم الخميس سنة ١٢٣٦

فيه سافر مماليك الباشا الى جهة اسبوط مثل العام الماضي ليكرتنسوا هناك حذرا وخوفا عليهم من حدوث الطاعون بمصر م

وافي سابع عشره ارتحل محمد بك الدفتردار مسافرا الى دار فور ببلاد السودان بعد ان تقدمه طوائف كثيرة عساكر اتراك ومغاربة .

وفي خامس عشرينه أمر الباشا بسمي محمد المعروف بالدرويش كتخدا محمود بك الذى هو الآن كتخدا بك والسيد احسد الرشيدى كاتب المرزق وسليمان افندى ناظر المدابغ والجلود ثلاثتهم الى قلعة أبي قسير لمقتضيات واهية في خدم مناصبهم ومحمد كتخدا كان ناظرا على المجلود في العام الماضي فبل سليمان افندى المذكور •

وفي اواخرة حضر جماعة من المماليك المصرية الذين كانوا بدنقله فيهم ثلاثة صناجق احدهم احمد بك الالفي وهو زوج عديلة هانم بنت ابراهيم بلك الكبير .

واستهل شهر شعبان بيوم البجمعة سنة ١٢٣٦

في ثامنه يوم الجمعة عمل سليمان أغا السلحدار الجمعية بالجامع المعروف بالاحمر وكان قد تخرب ولم يبق به الا الجدران فتصدى لعمارت سليمان أغا المذكور وسقفه ايضا بافلاق النخيل والجريد والبوص وأقام له عمدا من الحجارة وجدد منبره وبلاطه وميضاته ومراحيضه وفرشه بالحصر وعمل به الجمعية في ذلك اليوم واجتمع به عالم كثيرون من الناس وخطب

على منبره الشيخ محمد الامير وبعد انقضاء الصلاة قرأ درسا وأملىفيه حديث من بنى الله مسجدا وبعد انقضاء ذلك خلع عليه فروة وكذلك على الشيخ العروسي وعمل لهم شربات سكر ٠

وفي يوم السبت الشعشرينه، حضر ابراهيم باشا من ناحية شرق اطفيح، وفي يوم الثلاثاء سادس عشرينه ، سافر بمن معه الى ناحية شرقية بلبيس واستهل شهر رمضان بيوم الاحد ١٢٣٦

وعملت الرؤية في تلك الليلة كالعادة وركب فيها مشايخ الحرف والمحتسب واثبتوا رؤية الهلال تلك الليلة بعد مضي اربع ساعات من الليل ولم يحصل فيه من الحوادث غير تغالي الاثمان وتعاليها بسوء فعل السوقة واظهار ردىء المأكولات واخفاء جيدها وقد انقضى بخير .

## واستهل شهر شوال بيوم الثلاثاء سنسة ١٢٣٦

في ثالثه حضرت هجانة من اراضي نجد وبصحبتهم اشخاص من كبار الوهابية مقيدون على الجمال وهم عمر ابن عبدالعزيز واولاده وابناءعه وذلك انهم لما رجعوا الى الدرعية بعد رحيل ابراهيم باشا وعساكره وكان معهم مشارى بن مسعود وقد كانوا هربوا في الدرعية بعدما رحل عنها ابراهيم باشا وتركي ابن عبدالله ابن اخي عبدالعزيز وولد عم مسعود الامشارى قانه هرب من العسكر الذين كانوا مع اولاد مسعودوجماعتهم الامشارى قانه هرب من العسكر الذين كانوا مع اولاد مسعودوجماعتهم البحر وذهب الى الدرعية واجتمع عليه من فرحين قدمت العساكر واخذوا في تعميرها ورجع اكثر اهلها وقدموا عليهم مشارى ودعا الناس الى طاعته في تعميرها ورجع اكثر اهلها وقدموا عليهم مشارى ودعا الناس الى طاعته فأجابه الكثير منهم فكادت تنسع دولته وتعظم شوكته ، فلما بلغ الباشا ذلك جهز له عساكر رئيسها حسين بك فأوثقوا مشارى وارسلوه الى مصر، فمات في الطريق واما عمر واولاده وبنو عمه فتحصنوا في قلعة الرياض فمات في الطريق واما عمر واولاده وبنو عمه فتحصنوا في قلعة الرياض المعروفة عند المتقدمين بحجر اليمامة وبينها وبين الدرعية اربح ساعات للقافلة فنزل عليهم حسين بك وحاربهم ثلاثة ايام او اربعة وطلبوا الامان لما

علموا انهم لا طاقة لهم به فاعطاهم الامان على انفسهم فخرجوا له الا تركي فانه خرج من القلعة ليلا وهرب، واما حسين بك فانه قيدالجماعة وارسلهم الى مصر في الشهرالمذكور وهم الآن مقيمون بمصر بخطة الحنفي قريبا من بيت جماعتهم الذين اتوا قبل هذا الوقت •

واستهل شهر ذي القعدة بيوم الاربعاء سنة ١٣٣٦

فيه حضر ابراهيم باشا من سرحته بالشرقية بسبب قياس الاراضي والمساحية .

وفي منتصفه سافرالباشا الى الاسكندرية لداعي حركة الاروام وعصيانهم وخروجهم عن الذمة ووقوفهم بمراكب كثيرة العدد بالبحر وقطعهم الطريق على المسافرين واستئصالهم بالذبح والقتل حتى انهم اخذوا المراكب الخارجة من اسلامبول وفيها قاضي العسكر المتولي قضاء مصر ومن بها أيضامن السفار والحجاج فقتلوهم ذبحا عن آخرهم ومعهم القاضي وحريمه وبناته وجواريه وغير ذلك وشاع ذلك بالنواحي وانقطعت السبل فنزلى الماشسا الى الاسكندرية وشرع في تشهيل مراكب مساعدة للدونائمة السلطانية وسيأتي تتمة هذه الحادثة وبعد سفى الباشا سافر أيضا ابراهيم باشا الى ناحية قبلى قاصدا بلاد النوبة ،

واستهل شهر ذى الحجة بيوم الجمعة سنة ١٢٣٦

فيه خرجت عساكر كثيرة ومعهم رؤساهم وفيهم محو بك ومفارسة وآلات الحرب كالمدافع وجبخانات البارود واللغمجية وجميع اللوازم قاصدين بلاد النوبة وما جاورها من بلاد السودان •

وفيه سافر أيضا محمد كتخدا لاظ المنفصل عن الكتخدائية الى اسنا ليتلقى القادمين ويشيع الذاهبين •

وفيه وصلت بشائر من جهة قبلي باستيلاء اسمعيل باشا على سنار بغير حرب ودخول اهلها تحت الطاعة فضربت لتلك الاخبار مدافع من القلعة وانقضت هذه السنة وما تجدد بها من الحوادث وانقضى بعضها والبعض

ياق الى الآن ٠

فينها توقف زيادة النيل وذلك انه لم يستتم أذرع الوفاء الى ثامين عشر مسرى القبطي حتى ضجر الناس وضج الفلاحون •

ومنها أمر المعاملة التي زادت زيادة فاحشة حتى بلغ البندقي آلفاوما على نصف والمجر والفندقلي عشرين قرشا عنها ثمانمائة نصف وبلسغ صرف الريال الفرانسة أربعة عشر قرشا عنها خمسمائة نصف وستون نصفاوقس على ذلك باقى الاصناف •

ومنها غلو الاثمان في جميع المبيعات من ملبوسات ومأكولات والغلال. حتى وصل الاردب الى ألف وخمسمائة نصف والرطل السمن الىخمسين نصفا والى ستين نصفا وقس على ذلك ٠

وأما حادثة الاروام التي هي باقية الى الآن وما وقع منهم من الافساد وقطع الطريق على المسافرين. واستيلائهم على كل ما صادفوه من مراكب المسلمين وخروجهم عن الذمة وعصيانهم وما وقسع معهم من الوقائع ، وما سينتهي حالهم البه فسيتلى عليك انشاء الله تعالى بكماله في الجزء الآتي بعد ذلك والله الموفق للصواب واليه المرجع والمآب .

الى هنا انتهى نقل من خط العلامة الشيخ عبدالرحمن ابن الشيخ حسن الجبوتي مؤرخ هذه المدة وما قبلها لغاية هذا التاريخ سنة ١٢٣٦ . وهذا آخر الجزء وبعده توفي الشيخ ولم يكتب شيئا .

## الفهوس

|                              | صفحا | a a                     | صفح |
|------------------------------|------|-------------------------|-----|
| شوال                         | 14   | ربيع الاول              |     |
| القعدة الحرام                |      |                         | 17  |
| الحجة الحرام                 |      | جمأدى الاولى            | 40  |
| ذكر من مات في هذه السنة      |      | جمادى الثانية           | ۳.  |
| سنة احدى وعشرين ومائتين والف |      | رجب الفرد               | 44  |
| منفس                         |      | شعبان                   | 44  |
| ربيع الأول                   |      | رمضان                   | 41  |
| ربيع الثاني                  |      | شوال                    | 41  |
| جمادی الاولی                 |      | القعدة الحرام           | 13  |
| جمادی الآخرة                 |      | الحجة الحرام            | ξ-ξ |
| رجب                          |      | ذكر من مات في هذه السنة | 73  |
| شعبسان                       |      | سننة عشرين ومائتين والف | ٥٧  |
| رمضــان                      |      | صفر الخير               | ٥٩  |
| شوال                         |      | ربيع الاول              | 77  |
| القعمدة                      |      | TF 0""                  | 77  |
| الحجـة                       |      | جمادى الاولى            | ٨١  |
| ذكر من مات في هذه السنة      |      | جمادى الثانية           | ۸۷  |
| سنة اثنتين وعشرين ومائتين    | 177  | رجب الفرد               | 11  |
| والف                         |      | شعبسان                  | 17  |
| صفس                          | 1    | رمضسان                  | 94  |
|                              |      |                         |     |

| صفحة                            | صفحة                                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| ۲۲۱ جمادی الاولی                | ۲۰۰ ربيع الاول                                |
| ۲٦٨ جمادي الثانية               | ۲۰۳ ربيع الشياني                              |
| ۲۷۰ ذكر نفى السيد عمر النقيب    | ۲۰۷ جمادی الاولی                              |
| الى دمياط                       | ۲۰۹ جمادی الثانیة                             |
| ۲۷۱ رجب                         | ۲۱۶ دجپ                                       |
| ۲۷۳ شعبان                       | ۲۱۵ شعبان                                     |
| ٢٧٤ ذكر عزل السيداحمد الطحطاوي  | ۲۲۲ ر <b>مضان</b>                             |
| من الافتاء وتولية الشبيخ        | ۲۲٦ شوال                                      |
| المنصورى                        | ٢٢٩ القعهة                                    |
| ۲۷۰ رمضــان                     | .٢٣ الحجـة                                    |
| ۲۷٦ شوال                        | ۲۳۲ ذكر من توفي في هذه السنة                  |
| ٢٧٧ القعدة                      | ٢٣٥ سنة ثلاثوعشرين ومائتينوالف                |
| ۲۷۸ الحجـة                      | ٢٠٣٦ ربيع المثاني                             |
| ۲۷۹ ذکر حوادث هذه السنة         | ۲۳۷ جمادی الاولی                              |
| ۲۸۰ ذکر من مات في هذه السنة     | ٢٣٧ جمادي الثانية                             |
| وتراجمهم                        | ٢٣٨ عزل السلطان سليم وتولية                   |
| ۲۸۵ سنة خمس وعشرين ومائتين      | السلطان مصطفى                                 |
| والف                            | ۲۳۸ عزل السلطان مصطفى وتولية                  |
| ۲۸۸ صفر                         | السلطان محمود                                 |
| ۲۹۱ ربیع الاول                  | ۲٤٠ رجب وشعبان                                |
| ۲۹۳ ربيع الثاني                 | ۲۶۲ دمضستان                                   |
| ۲۹۹ جمادی الاولی                | ۶۲۲ شوال<br>۲۶۷ ات :                          |
| ۳۰۶ جمادی الشانیة               | ٢٤٢ القمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| ۳۰٦ رجب                         | ۱۲۵ الحجــه<br>۲۶۸ حوادث عامـــة              |
| ۳۰۸ ورود قزلار أغا المسمى بعيسى | _                                             |
| أغا من طرف الدولة لمحاربة       | ٢٥٠ ذكر من توفي في هده السنة ٣٥٠ درية من الذي |
| الوهابيــة                      | ۲۵۳ سنة اربع وعشرين ومائتين والف<br>۲۵۶ صفسو  |
| ۳۰۹ شعبسان                      | ۱۵۸ دبیع الاول                                |
| ۳۱۲ رمضان                       | ۱۵۸ ربیع الثسانی                              |
| ٣١٢ شوال                        | ١٠١٠ ربيع السالي                              |

| صفحة                                                        | صفحة                              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ٣٥٩ الحجية                                                  | ٣١٤ القمسدة                       |
| ٣٦٤ ذكر جملة حوادث                                          | ٣١٥ الحجـة                        |
| ٣٨١ ذكر من مات فيهدهالسنة ممن                               | ٣١٦ ذكر جملة حوادث                |
| ك ذكر                                                       | ٣١٧ ذكر من مات في هده السنة       |
| ٣٨٢ تولية حضرة الشيغ محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ٣١٨ سنة ست وعشرين ومائتين والف    |
| الشنواني مشيخة الازهر                                       | ۳۱۹ صغس                           |
| ٣٩٢ سنة ثمان وعشرينومائتينوالغنه                            | ٣٢٦ ذكر مقتل الامراء المصريسين    |
| ٣٩٦ صفير                                                    | واتباعهم                          |
| ٣٩٧ ربيع الاول                                              | ٣٢٩ ربيع الأول                    |
| ٢٠٦ ربيع الشاني                                             | ٣٣٠ ربيع الثاني                   |
| ٤٠٤ جمادي الثانية                                           | ۳۳۱ جمادی الاولی                  |
| ٤٠٦ رجب                                                     | ٣٣١ جمادي الثسانية                |
| ٤٠٧ رمضيان                                                  | ۳۳۲ رجب                           |
| ٨٠٤ شوال                                                    | ٣٣٢ شعبان                         |
| ٤.٩ القمادة                                                 | ٣٣٢ ظهور نجم له ذنب في جهة        |
| ١١٤ الحجـة                                                  | الشممال                           |
| 11} ذكر من مات في هذه السنة                                 | ۳۳۳ رمضـان                        |
| ۲۲۸ سئة تسمع وعشرين ومائتين والف                            | ٣٣٤ شوال                          |
| ٣٤١ صفس                                                     | ٣٣٥ القصدة                        |
| ٤٤٩ ربيع الأول                                              | ٣٣٥ الحجة                         |
| ١٥١ ربيع الثاني                                             | ٣٤١ سننة سبع وعشرين ومائتين والف  |
| ۴۵۴ جمادی الاولی                                            | ٣٤٤ صغر                           |
| ١٣٦ رجب                                                     | ٣٤٤ ربيع الأول                    |
| ۲۳۶ شعبان                                                   | ٣٤٥ ربيع الآخر لفاية جمادي الاولى |
| ۲۲۶ رمضان                                                   | ۳٤٩ جمادي الثانية                 |
| ٢٦٧ شوال                                                    | ۱۵۳ رجب                           |
| ٢٦٩ القعدة                                                  | ۳۵۲ شعبان                         |
| ٧٠) العجبة                                                  | ۳۵۳ رمضــان                       |
| ٧٠ ذكر من مات في هذه السنة                                  | ۲۵۳ شوال                          |
| ٧١} سنة ثلاثينومائتين والف                                  | ٣٥٨ القعسدة                       |

| صفحة                                        | صفحة                                                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥٦ جمادي الثانية                           | ٤٧٣ صفر                                                                 |
| ۸۵۵ رجب                                     | ٧٤٤ ربيع آلاول                                                          |
| ۵۲۰ شعبان<br>۱۳۰ شعبان                      | ٤٧٦ ربيع الثاني                                                         |
| ۲۲۵ دمضسان                                  | ٤٧٦ جمآدي الأولى                                                        |
| ۲۲۵ شوال                                    | ۲۷۷ جمادی الثانیة                                                       |
| ٧٢٥ القعدة                                  | ۲۷۸ رچب                                                                 |
| ٥٦٩ الحجية                                  | ٤٨٠ شعبان                                                               |
| ٥٧٢ ذكر من مات في هذه السينة                | ۱۸۲ دمضسان                                                              |
| ٧٦٥ سنة ثلاث وثلاثين ومائتين والف           | ۱۹) شوال<br>۱۹۶۶ ا                                                      |
| ٥٧٧ صغير                                    | <b>١٤) القسدة</b>                                                       |
| ۷۷٥ دبيع الاول                              | ا ۱۹۵ الحجـة<br>۱۳۵۱ کې د اداست د د د س                                 |
| · ۵۷۸ ربيع الثاني                           | ٤٩٦ ذكر من مات في هذه السنة                                             |
|                                             | <ul> <li>۱۰۵ سنة احدى وثلاثين وماثنين والغن</li> <li>۲۰۰ صفر</li> </ul> |
| ٧٦٥ جمادي الثانية                           | ، د منطق الاول<br>۱۰۴ د بیع الاول                                       |
| ٧٩ شعبان                                    | ۰۷ دبیع الشانی                                                          |
| ۷۹ دمضان                                    | ١٠٥ نادرة غريبة                                                         |
| ٠٨٠ شوال                                    | ١١٥ جمادي الثانية                                                       |
| المه القصيدة                                | ١٤ه رجب                                                                 |
| ۸۱ الحجية                                   | ١٥٥ شعبان                                                               |
| ٥٨٧ ذكر من مات في هذه السينة                | ۱٥ نادرة                                                                |
| ٥٨٨ تولية الشيخ محمدالعروسي<br>مشيخة الازهر | ۱۱٥ ومضــان                                                             |
| ا ٥٩ سنة اربع وثلاثين ومائتينوالف           | ۱۲ه شوال                                                                |
| ١٩٦ صفير                                    | ١٧٥ القمدة                                                              |
| ۷۱ م ، ، م الا ا                            | ٥٣٠ ذكر من مات في هذه السنة                                             |
| ۹۹ه ربيع الثاني                             | ا ٥٤ سنه اتنتين وثلاثين ومائتين والف                                    |
| ۲۰۰ جمادی الاولی                            | ١٥٥٠ صنفر النحير                                                        |
| ٦٠١ جمادي الثانية                           | ا ٥٥ ربيع الأول                                                         |
| ۱۰۲ دجب                                     | 1 11 441                                                                |
| ۲۰۱ شعبسان                                  | ٤٥٥ جمادى الأولى                                                        |
|                                             |                                                                         |

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

| صفحة                            | صفحة                               |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ٦١٤ القصدة                      | ۲.۳ رمضسان                         |
| ٦١٥ الحجـة                      | ٦.٣ شوال                           |
| ٦٢٣ سنة سب وثلاثين ومائتين والف | ٦.٤ القعادة                        |
| ٦٢٥ صفر                         | ٦٠٤ الحجـة                         |
| ٦٢٥ ربيع الاول                  | م. ٦. سنة خمس وثلافين وماثنين والف |
| ٦٢٥ ربيع الثاني                 | ٦٠٥ صفسر                           |
| <b>۲۲</b> ۳ جمادی الاولی        | ٦٠٧ ربيع الأول                     |
| <b>٦٢٦ جمادى الثنانية</b>       | ۲۰۸ ربیع الثانی                    |
| ۲۲۷ رجب                         | ۲۰۹ ذکر حادثــة                    |
| ۲۲۷ شعبان                       | ۲.۹ جمادی الاولی                   |
| ٦٢٨ رمضسان                      | ٦١٠ جمادي الثانية                  |
| ۲۲۸ شوال                        | ۱۱۱ رجب                            |
| ٢٢٦ القصدة                      | ۲۱۱ شعبان                          |
| ٦٢٩ الحجـة                      | ۲۱۴ رمضان                          |
|                                 | ۲۱۳ شوال                           |

















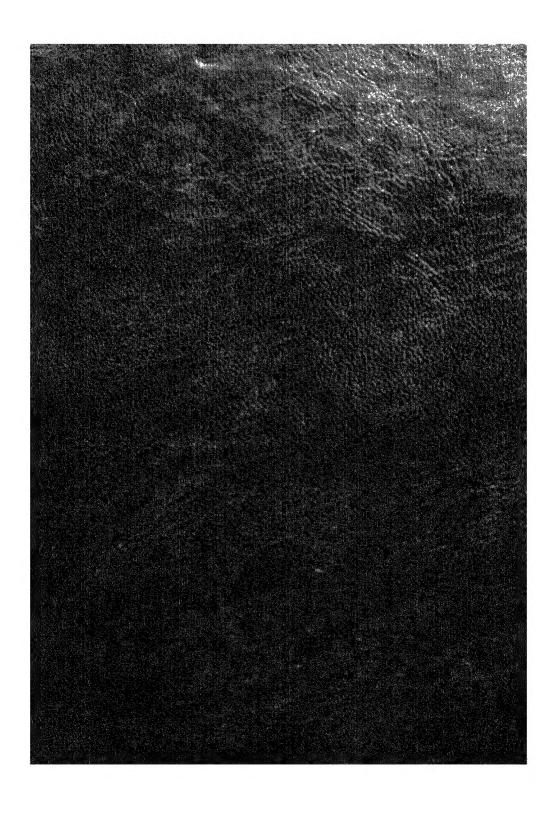